

# ح مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية . ١٤٤٥ه

૽૱੶ૡ૽૱੶ૡ૽૱૽ૡ૽૱੶ૡ૽૱੶ૡ૱੶ૡ૱૽ૡ૱૱ૡ૱૱ૡૺ૱

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

الشرح المتع على زاد المستقنع. / محمد بن صالح العثيمين - ط ٩ - عنيزة، ١٤٤٥هـ

799 ص ؛ ٧٧× ٢٤ سم ١٠ مج. - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ٥٥)

ردمك: ٦ - ٤٤ - ٢٠٣ - ٢٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)

٣ - ٥٥ - ٢٠٣٨ - ٣٠٢ - ٨٧٨ (ج ١)

رقم الإيداع: ١٤٤٥/٢١٦١٨

ردمك: ٦ - ٤٤ - ٨٣٠٢ - ٣٠٦ - ٩٧٨ ( مجموعة ) ٣ - ٤٥ - ٣٠٢ - ٣٠٦ - ٩٧٨ ( ج ١ )

حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَيسَةِ الشَّيْخِ مُحِمّدِ بْنِصَالِحِ الْمُشْكِينَ الْحَيْرِيةِ

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًّا بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة التاسعة

41227

يُطلب الكتاب من:

مُؤسَسِّةِ ٱلشَّيْخِ مُحِمَّدِ بْنِصَالِحِ الْعُثِيدِ الْحُثِيدِ

الملكة العربية السعودية القصيم – عنيزة – ١٩٢١ ص . ب : ١٩٢٩

ماتف : ۲۰۱۷/۳۹٤۲۰۰۹ - ناسوخ : ۳۹٤۲۰۰۹

حِـــوال : ٢٠١٧ع ٢٥٥٠ - جِـــوال المبيعات : ٢٦٧٧٧٠٠٠

جستوال: ۰۵۵۲۹٤۲۱۰۷ جستوال الم

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دارالدُّرَة الدولية للطباعة والتوزيع

-روسرد - سوييه سبعه و صوريع ١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاكس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰٤٤





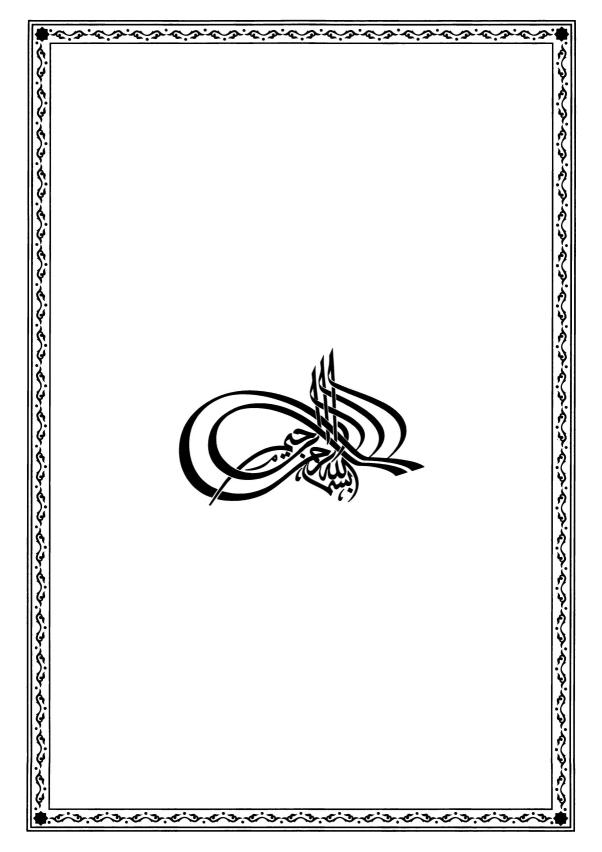





إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أنفُسنا، وسَيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يهدهِ اللهُ فلا مُضِلُّ له، ومن يُضْللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صَلَّى اللهُ عَليه وعلى آلهِ وأصحابِهِ؛ والَّذين اتَّبعوهم بإحْسانِ إلى يومِ الدِّينِ، وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا.

أمًّا بعدُ؛ فلَقد كانَ لصاحِبِ الفَضيلةِ العلَّامَة شيخِنا الوالِد محمَّدِ بن صالح العُثَيْمين -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- عِنايةٌ بالِغةٌ بمُتُون الفِقْه، وَلَهُ جُهودٌ مُوَفَّقَةٌ فِي شَرْحها وتَقْريب مَعانِيها، وتَوْضيح مسائلِها، وقد تبيَّن هذا جليًّا في دُروسِه العِلميَّةِ التِي كَانَ يَعْقِدُها -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- منذُ تَولِّيهِ الإمامةَ والخَطابةَ في جامعِهِ بعُنيزةَ عامَ ١٣٧٦ ه حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- عامَ ١٤٢١ ه.

وقَدْ كَانَ مِن تِلكَ الدُّروسِ العِلميَّةِ المُثْمِرةِ شُروحاتُهُ المتعدِّدَةُ علَى كتاب (زاد المستَقْنِع في اختِصارِ المُقْنِع) لمؤلِّفِه الفقِيهِ العلَّامةِ أبي النَّجَا مُوسَى بن أحمدَ الحَجَّاوِيِّ المتوفَّى عامَ ٩٦٨ه (١)، تغمَّدُه اللهُ بواسِع رحمتِه ورِضوانِه، وأَدخلَهُ فَسيحَ جنَّاتِه، فقَد أَوْلَى فضيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- هذا الكتابَ عِنايةً خاصَّةً، وشرَحَهُ مرَّاتٍ عديدةً، حثَّ فيها الطُّلابَ على دِراستِهِ وحِفظِهِ، ووَصَفَهُ بأنَّهُ: «كتابٌ قليلُ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: الكواكب السائرة (٣/ ١٩٢)، وشذرات الذهب (١٠/ ٤٧٢)، والسحب الوابلة (٣/ ١٦٣٤).

الألفاظِ، كثيرُ المعانِي، اختصرَهُ مؤلِّفُه مِنَ (المُقْنِع)(١)، واقتصرَ فيه على قولِ واحدٍ، وهو الرَّاجحُ مِن مذهبِ الإمامِ أحمدَ بْنِ حنبلِ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى»، وقالَ فضيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى عنْهُ أيضًا: «انتَفَعْنا بِه كثيرًا -وللهُ الحمدُ-، وصِرنا نُدَرِّسُ الطَّلَبة فيه بالجامِع، بحَلِّ ألفاظِه وتَبْيِين معانِيه، وذِكْر القولِ الرَّاجِح بدَلِيله أو تَعْليله».

وقد سارَعَ الطَّلبَةُ إلى العِنايةِ بشُروحاتِ فَضيلتِهِ على هذا الكتابِ؛ تسجيلًا في الأشرطةِ وكتابةً في المذكِّراتِ، وليًّا كَثُر تداوُلُها بينَ النَّاسِ خرجَتْ أوائلُ تِلكَ الشُّروحاتِ في كتابٍ مطبوع بعُنوان: «الشَّرحُ المُمْتِع عَلى زادِ المُسْتَقْنِع»، وبعدَ صُدورِ الطَّبعةِ الأُولَى عامَ ١٤١٦ه للمُجلَّداتِ (مِنَ الطَّهارةِ حتَّى المَناسِك) رأَى ضَدورِ الطَّبعةِ الأُولَى عامَ ١٤١٦ه للمُجلَّداتِ المطبوعةِ، وقالَ في ذلكَ المقام: فضيلتُهُ أنَّ مِنَ الضَّروريِّ مراجعةَ هذِه المجلَّداتِ المطبوعةِ، وقالَ في ذلكَ المقام: «وليًّا كانَ الشَّرحُ بالتَّحريرِ، مِن حيثُ انتقاءُ الألفاظ وتحريرُ العِبارةِ واستيعابُ الموضوع؛ تَبيَّنَ أنَّ مِنَ الضَّروريِّ إعادةَ النَّظَرِ فيه وتَهذيبَهُ وتَرتيبَهُ، وقد تَمَّ ذلِكَ فِعلًا –وللهِ الحَمْدُ –؛ فحَذَفْنا ما لا يُحتاجُ إليْهِ، وزِدْنا ما تَدْعُو الحَاجةُ إليْهِ، وزِدْنا ما تَدْعُو الحَاجةُ إليْهِ، وأَبْقَينا البَاقِيَ على ما كانَ عليْهِ».

وإنفاذًا للقواعد والضَّوابط والتَّوْجيهاتِ التِي قرَّرها فضيلةُ شيخِنا الوالدِ رحمه الله تعالى لإخراجِ تُراثِه العِلْميِّ، قامَتْ مُؤسَّسةُ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ صالحِ العُثَيْمِين الخيريَّةُ بتَهْيئَةِ شُروحاتِ فَضيلتِهِ المسجَّلةِ صوتيًّا على هَذا الكتابِ، شَاملةً جميعَ أبوابِهِ، وتَجهيزِهَا للطِّباعةِ وتَقديمِها للنَّشر.

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعلَ هَذا العَمَلَ خالِصًا لِوَجْهِه الكَريم؛ مُوافقًا لَمُرْضاتِه،

<sup>(</sup>١) المقنع في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رَحَمَهُ اللَّهُ، تأليف الفقيه العلامة عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رَحَمُهُ اللَّهُ (ت ٢٠ هـ)، وترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ١٦٥)، وشذرات الذهب (٧/ ١٥٥).

نافِعًا لعِبادِه، وأَنْ يَجزِيَ فَضِيلةَ شيخِنا الوالدِ عَنِ الإسلامِ والمُسلمِينَ خَيْرَ الجَزَاء، ويُضَاعِفَ لهُ المثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك علَى عَبدِه ورَسولِه، وخِيرته مِن خَلْقه، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ الْمُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدِ، وعلَى آلِه وأَصْحابِه والتَّابِعينَ لهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّين.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُوَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ ١ / ١ / ١ ٤٤٦ه

••∰••





## نَبْذَةَ مَخْتَصَرَةَ عَنْ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين

**₩** 1871-1787

• 69 •

#### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَحِيم.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُحافَظات القَصِيم- فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

### نَشْأَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

أَلِحَقَهُ وَالدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمَّه معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عَبْد الرَّحمن بن سُلَيْهان الدَّامِغ (ت: ١٣٧هه) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنَّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْد العزيزِ بن صالِح الدَّامِغ (ت: ١٤٢٨ه) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ عَبْد العزيزِ بن صالِح الدَّامِغ (ت: ١٤٢٨ه) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عليِّ بنِ عَبْد الله الشّحيتان (ت: ١٤٠٠ه) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنِ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبٍ وليَّا يتجاوز الرَّابِعةَ عَشْرَة مِن عُمُره بَعْدُ.

وبتَوْجيهِ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحن بنُ ناصرِ السّعْديُّ (۱) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- يُدرِّس العُلوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجامِع الكَبِير بعُنَيْزَة، وقد رَتَّب اثنَيْنِ مِن طَلَبته الكِبار (٢) لِتَدريسِ المُبتدِئينَ مِن الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحمن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فدرَس عليه فِي التَّفسِير، والحديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِضِ، والنَّحْو، وحَفِظ مُخْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصرِ السّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-

#### (٢) هما الشَّنْخان:

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمة طويلة، حتى صار أكبر تلامذته، وتولى القضاء بعنيزة، توفي -رحمه الله تعالى عام (١٣٨٧هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قـرون للبسَّام (٦/ ٧٨)، روضة الناظرين للقاضي (٢/ ٢٩١).

#### ٧- الشَّيخ على بن حَمد الصالحي.

لها رأى شيخه عبد الرحمن السعدي منه المثابرة في التحصيل، أمره أن يجلس لتدريس الصغار من الطلبة، توفى -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥ه).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٥/ ١٨٠).

<sup>(</sup>١) ترجم له الكثيرون، وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق والعناية البالغة بالتدريس والتأليف، فألّف في التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث، والأصول، والآداب، وغيرها، توفى –رحمه الله تعالى– عام (١٣٧٦هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢١٨–٢٧٣)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٨).

١ - الشّيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوّع.

هُو شيخَه الأوَّلَ؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ –مَعْرِفةً وطَرِيقةً– أَكْثَرَ مَمَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عودانَ (۱) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - قاضيًا فِي عُنيْزَةَ قرَأ عليه فِي عِلم الفَرائضِ، كما قرأ على الشَّيْخ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي (۱) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

وليًّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (١) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ ناصرِ السَّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَيْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْن اللَّتَيْن انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ- بالعُلماءِ الَّذِين كانوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ العُلماءِ اللَّيْفِ الْفَسِّرُ الشَّيْخُ الفَقِيه عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ الأَمِين الشَّنْقِيطِيُّ (١)، والشَّيْخُ الفَقِيه عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٤هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ١٣٠)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) ولد في مصر، وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر، وقدم إلى المملكة عام (١٣٦٨هـ)، ودرَّس في مناطق شتَّى من المملكة، ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥هـ). انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي -رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٤) نشأ وتعلَّم في شنقيط من بلاد موريتانيا، ثم قدم إلى المملكة للحج عام (١٣٦٧هـ)، وتولى التدريس في المعهد العلمي بالرياض، ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية، واختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى– عام (١٣٩٣هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) نشأ في الرَّسِّ إحدى محافظات القصيم، ثم انتقل إلى الرياض، ودرَّس بالمعهد العلمي، وتوجه 😑

المُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ (١) -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

وفي أثناءِ ذَلكَ اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازِ (۱) حرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فقرَأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ؛ وانتفَع به في عِلم الحَدِيث، والنَّظر في آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هو شَيْخَهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى- هو شَيْخَهُ اللهُ أَيْ وَالتَّانِي فِي التَّحْصِيلِ والتَّأْثِرِ بِهِ.

ثُمَّ عَادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ)، وصارَ يَـدْرُسُ علَى شَيْخِهِ العلَّامةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ ناصرِ السَّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بالرِّياض، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حَتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيةَ.

للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكَّة المكرمة، توفي -رحمه الله تعالى-عام (١٤٠٨هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١) نشأ في بلاد مالي بأفريقيا، ثم قدم للحج، وجاور بمكة والمدينة، وطلب العلم على علماء المسجد النبوي، ودرَس بدار الحديث بالمدينة النبوية، وعُين مُدرِّسًا بها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٧ه).

<sup>(</sup>٢) ترجم له الكثيرون، وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة، تولى قضاء الحَرْج، ثم انتقل إلى الرياض للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة، إلى أن عُين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم رئيسًا لها، ثم مفتيًا عامًّا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى – عام (١٤٢٠ه).

انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (٣/ ١٤٤).

### تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

وليًّا تخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوفِي شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحِهُ اللهُ تَعَالَى - فَتَولِّى بعدَه إمامَةَ الجامِغِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أسَّسَها شيخُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عامَ (١٣٥٩هـ).

وَلَيًّا كَثُرَ الطَّلَبَةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأ فَضيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىيُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكَةِ
وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةً
جادَّةً بهَدَفِ التَّحصيلِ العِلمِيِّ، ولَيسَ لِمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ على ذَلكَ -إمامًا
وخطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إِلَى عامِ (١٣٩٨هـ) عندَما انتقَلَ إِلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لِحَدما انتقَلَ إِلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لِجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّد بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبَويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عامِ (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

## آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْـقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ولقَدِ اهتَمَّ بالتَّالْيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبراجِهُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكريم، والشَّرُةِ ولكَّرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكريم، والشَّرُوحاتِ المُتميِّزةِ وللحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرَةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُومِ الشَّرُعيَّةِ والنَّرُوعَةِ والنَّرُوعَةِ.

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرِها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-لِنَشْرِ مُؤلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ تعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وشَرَفِ المَسْؤُوليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا. وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَهُ مَوقِعٌ خاصٌّ علَى شَبَكةِ المَّعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ (١)، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

#### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جانِبِ تِلكَ الجُهُودِ النُّمْرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والحَطابَةِ والإِفتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمَالُ كَثيرِةٌ مُوَقَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودِ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ
   الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨ ١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي جَبْلِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودِ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيم، ورَئِيسًا لقِسْم العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ الْقَرَّرَةِ فِيهَا.
- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتِ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي اللهُ تَعَالَى- حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتِ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأحكام الشَّرعيَّة.

www.binothaimeen.net())

- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عامَ (١٤٠٥هـ)
   حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدة داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ على فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ
   مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ على تَجمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي
   جِهاتٍ مُحتلفةٍ مِنَ العالَم.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ عن الأَحكامِ والمسائِل؛ عَقِيدةً وشَريعةً وسُلوكًا، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ) مِن إذاعةِ القرآنِ الكريمِ في المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإِجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - ا رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَابِ وَإِرشادِهِم إِلَى سُلُوكِ اللَّهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ علَى استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ علَى تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ الكثيرةِ المتنوِّعةِ، والاهتمامِ بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ وتجالاتِ الإِحْسانِ إلى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإخلاصٍ.

#### مَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغُوارِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِمَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَمَاءِ الجَليلةِ، وأَخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَكَيْمِمْ، واطْمَأَنُّوا لِإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتُها لجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمُنْحِهِ الجائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أولًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسْلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَّتِهِم وعامَّتِهم.
  - ثانِيًا: انتِفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالِثًا: إِلقَاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحْتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَمَراتِ إسلاميَّةِ كَثيرةِ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميِّزًا فِي الدَّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِح؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

#### عَقِبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَفَاتُهُ:

تُوُفِّيَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي مَدِينَةِ جدَّةَ، قبيلَ مغربِ يومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عشرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه مِنَ الغَدِ فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثِّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَقبرةِ العَدْلِ بمَكَّةَ المُكرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلامِ والمُسلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ

| A facility of the state of the  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| And the state of t |

| منتان المساورة و المساورة و المساورة والارض بدا فها مناطق المساورة والارض بدا فها مناطق المساورة والارض بالاد يمنا والارض الاد في المساورة والارس، ولا المساورة والارس، ولا المساورة الارباد الارباد بستنظير                                                | Site tak just site, and all just interes.  Site tak just site, and all just interes.  The same taken and the same taken and all of the same taken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| به أن الله مسمود على كل على فعله وعلى كل مثلة علله، أما أن يغير أنه أسام مؤدونة فيد إليا مل كل الإسام عن كلون مسمود و فذ أجسام مؤدونية ومنام إليا أيما أيما أيما أيما أيما أيما أيما كلون و فذ كلون مسمود و فذ كلون أيما أيما أيما أيما أيما أيما أيما أيما | من المراجعين منا سنة تبت في حسبت ابن صر رخي الله منهما المثابية في المسيحين وخميما أذا الله 18 مكن ارفع بعد إذا تمر و من الله منهما إذا ارفع من الرخع و المثال المراجعين و المناطقين من الرخع و الله و المثال المراجعين المثال المراجعين المثال المراجعين المثال المراجعين المثال المناطقين المثال المناطقين المثال المناطقين المثال المناطقين |
| رهنیده نم بخس ددیدت سلم: درور، ما پیمها، میناسین میسوسد<br>میناسداد میناسین کاهنداد: دار در اسمامه می دورون میناسیا<br>و ۱۳۸۸ میرود و دن آورد کیمیادهشد،                                                                                                    | (1) mg the market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

صورة من التعديلات بقلم فسيلة الشيخ العلاّمة : (محمد بن صالح العثيمين) رحمه الله تعالى

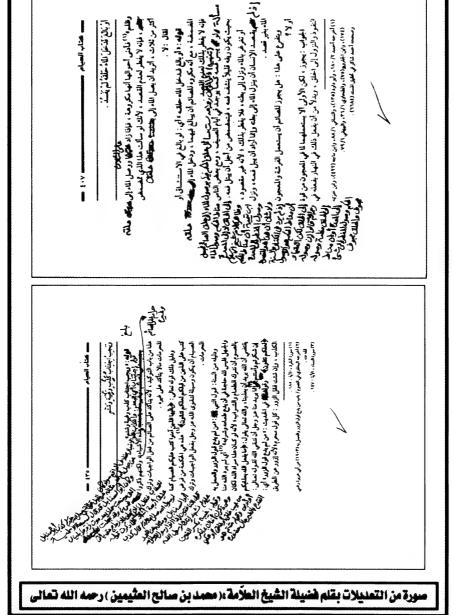

|       | مسمن تعرفنا: أحرم بالحق أي: ينتقل المقع على العسرة ، وليس قال مروفني في الماعدة : وطوالك بالميسة والمحلوة الحق إفرادة وحسلة قال معرفيني في الماعدة : وطوالك بالبيسة والمعرفة المروق بسمك في الموافقة من المعرفية المروق بالمعرفة من من المعرفة الموافقة من المعرفة الموافقة المحلولة المعرفية المحلولة المعرفية المعرفية المحلولة المعرفية المع |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۴ 🖛 | ولكن كان جواب أني بكر كجواب الرسول الله سواء .  ومن ها نعوا من ان إما بكر آقرب إلى إصابة الصواب من حمر وضي ومن ها وحصل عائد الله عنهما والآن وانق الرسول في هذا وحصل ساسمل و فكانت والمدوا من عموتهم بعلى: لبيك اللهم لبيك و التسيدة أن يعلوا أن يقصروا ولكنهم تأبو اللهم لبيك وكانت امرأة عاقلة خوكر كل عصيانا و رضي الله عنهم .  وامرهم النبي الله عنهم .  والمرهم النبي الإنتاج في المسيدة وضي الله عنه وكانت امرأة عاقلة خوكر لي المسيدة الموسيدة المسيدة في الموسيدة المسيدة والمسيدة والم |

صورة من التعليلات بقلم فضيلة الشيخ العلاّمة :(محمد بن صالح العثيمين) رحمه الله تعالى



## بِسْمِ اللهِ [١] ...

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللهُ: «بِسْمِ اللهِ» الجارُّ والمجرورُ متعلِّقُ بمحذوفِ، فعلِ مؤخَّرِ مناسبِ للمقامِ، فعندما تريدُ أَنْ تقرأً تقدِّرُ: بسمِ اللهِ أقرأُ، وعندما تريدُ أَنْ تَتوضَّأ تقدِّرُ: بسمِ اللهِ أذبحُ، وإنها قَدَّرناهُ فعلًا؛ لأنَّ الأصلَ في العملِ للأفعالِ.

وقدّرناهُ مُؤخّرًا لفائدتينِ:

الأُولى: التَّبَرُّكُ بالبِداءةِ باسمِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

الثَّانية: إفادةُ الحَصْرِ؛ لأنَّ تقديمَ المتعلِّقِ يُفيدُ الحصرَ.

وقدَّرناهُ مُناسبًا؛ لأَنَّهُ أدلُّ على المُرادِ، فلو قلتَ مثلًا -عندما تريدُ أَنْ تقرأ كتابًا-: بسمِ اللهِ أَبْتَدِئ، ما يُدْرَى بهاذا تبتدئ؟ لكن: بسمِ اللهِ أقرأُ، يكونُ أدلَّ على المرادِ الذي ابْتُدِئ به.

# ... الرَّحْمَنِ [١] الرَّحِيمِ

الحَمْدُ للهِ [۲]

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ على غيره، و«الرَّحْمَنِ» مِن أسهاءِ اللهِ المختصَّةِ به، لا يُطلقُ على غيره، و«الرَّحْمَن» معناهُ: المتَّصفُ بالرَّحةِ الواسعةِ.

[٢] قولُهُ: «الرَّحِيم» المُرادُ به: ذو الرَّحمةِ الواصلةِ.

وإذا جُمِعا -الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- صار المُرادُ بالرَّحيمِ: الموصلَ رحمتَهُ إلى مَنْ يشاءُ من عباده، كما قال تَعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢١]، فهو ملحوظٌ فيه الفعلُ.

وأمَّا الرَّحنُ: فهو الموصوفُ بالرَّحةِ الواسعةِ؛ فهو ملحوظٌ فيه الصِّفةُ.

وابتداً المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ كتابَهُ بالبسملةِ اقتداءً بكتابِ الله عَنَّاصَلَ، فإنَّه مبدوعٌ بالبسملةِ واقتداءً بالنبيِّ عَلَيْهُ، فإنَّهُ كان يبدأُ كُتُبَهُ بالبسملةِ (١).

[٣] قولُهُ: «الحَمْدُ للهِ» جملةٌ اسميَّةٌ، مكوَّنةٌ من مُبتدأٍ وخبرٍ.

والحمدُ: وصفُ المَحْمودِ بالكهالِ؛ سواءٌ كان ذلك كهالًا بالعَظَمةِ أو كهالًا بالإحْسانِ والنَّعمةِ، واللهُ تعالى محمودٌ على أوصافِهِ كلِّها وأفْعالِهِ كلِّها.

واللَّامُ في قوله: «للهِ» قال أهلُ العِلم: إنَّها للاختصاص والاستحقاقِ.

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك ما جاء في الحديث بلفظ: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هِرَقل عظيم الروم...» الحديث. أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه وقم (١٧٧٣)، من حديث ابن رقم (٧)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي عليه إلى هِرَقل، رقم (١٧٧٣)، من حديث ابن عباس عن أبي سفيان رَحِيَاللَهُ عَنْهُ.

حَمْدًا لا يَنْفَدُ [١]،

فالمُسْتحِقُّ للحمدِ المُطْلق هو اللهُ، والمُخْتَصُّ به هو اللهُ؛ ولهذا كان النبيُّ ﷺ إذا أصابتَهُ الضَّرَّاءُ قال:
 أصابتَهُ السَّرَّاءُ قال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ» وإنْ أصابَتْهُ الضَّرَّاءُ قال:
 «الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»(١).

أما غيرُ اللهِ فيُحمَدُ على أشياءَ خاصَّةٍ؛ ليس على كُلِّ حالٍ.

وأيضًا: هي للاختصاصِ، فالذي يَختصُ بالحمدِ المُطْلقِ الكاملِ هو اللهُ، فهو اللهُ المُنتَحقُّ له المُخْتَصُّ به.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «مَمْدًا لا يَنْفَدُ» «مَمْدًا» مصدرٌ، والعاملُ فيه المصدرُ قبلَهُ، فهو مصدرٌ معمولٌ لمصدرٍ. والمصدرُ المُحلَّى بأل يعملُ مُطلقًا، و«مَمْدًا» مصدرٌ مؤكِّدٌ فهو مصدرٌ معمولٌ لمصدرُ بلفظِ الفِعلِ أو معناهُ فهو مُؤكِّدٌ؛ كقولِهِ تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤].

ومع كونه مُؤكِّدًا وُصِفَ بقولِهِ: «لَا يَنْفَدُ». فيكونُ أيضًا بصفتِهِ مُبَيِّنًا لنوعِ الحمدِ؛ وأنَّه حَمْدٌ لا يَنْفَدُ، بل هو دائمٌ، والرَّبُّ عَنَّقَجَلَّ مُستحِقٌّ للحَمْدِ الَّذي لا يَنْفَدُ؛ لأنَّ كمالاتِه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، رقم (٣٨٠٣)، والطبراني في الدعاء، رقم (١٧٦٩)، وابن السني في عمل اليوم والليلة، رقم (٣٧٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٩٩)، من طرق عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن منصور بن عبد الرحمن، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رَحَيَاتَهُ عَهَا به. وهذا إسناد ضعيف. زهير بن محمد ثقة؛ إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة؛ والراوي عنه الوليد ابن مسلم دمشقي. أضف إلى ذلك أن الوليد كثير التدليس والتسوية وقد عنعن. إلا أن للحديث شواهد - يتقوَّى بها - من حديث ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة رَحَوَاتِشَهَمَ مُعْم، وغيرهم.

انظر: الأسهاء والصفات للبيهقي رقم (١٥٠)، والدعاء للطبراني رقم (١٧٧٠)، وتاريخ بغداد (١٢٢)، ومسند البزار (٢/ ١٦٦، رقم ٥٣٣)، وشرح السنة للبغوي رقم (١٣٨٠)، والحلية لأبي نعيم (٣/ ١٥٠).

# أَفْضَلَ مَا يَنْبغِي أَنْ يُحْمَدَ [١]، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ [٢].....

= لا تَنْفَدُ، فكذلك الحمدُ -الَّذي هو وصفُهُ بالكمالاتِ- لا يَنْفَدُ.

وليس المعنى: لا يَنْفَدُ منِّي قولًا؛ لأنَّهُ يَنْفَدُ منه بموتِهِ، أو بتشاغُله بغيره، ولكنَّ المعنى: أنَّ اللهَ تعالى مُستحِثُّ للحَمْدِ الَّذي لا يَنْفَدُ باعتبارِ ذلك مَنْسوبًا إليه؛ فهو لا يَنْفَدُ.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «أَفْضَلَ ما يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَدَ» صفةٌ لـ «حَمْدًا» فيكونُ المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ وصفَ الحمدَ بوصفين:

الأوَّل: الاستمراريَّةُ، بقولِهِ: «لَا يَنْفَدُ».

الثَّاني: كَمَالُ النَّوعيَّةِ بِقُولِهِ: «أَفْضَلَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَدَ» أي: أَفْضَلَ حَمْدٍ يَستحقُّ أَنْ يُحْمَدَهُ.

وعلى هذا تكونُ «ما» نكرةً موصوفةً، يعني: أَفْضَلَ حمدٍ ينبغي أَنْ يُحْمَدَهُ.

[٢] قولُهُ: «وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ» لما أثنى على اللهِ عَرَّهَجَلَّ بما ينبغي أَنْ يُثْنَى عليه، ثَنَّى بالصَّلاةِ والسَّلامِ على أفْضلِ الحَلْقِ.

قال بعضُ العُلماءِ: الصَّلاةُ من اللهِ: الرَّحمةُ، ومن الملائكةِ: الاسْتِغفارُ، ومن الآدميِّنَ: الدُّعاءُ(۱).

والصَّوابُ ما قاله أبو العاليةِ رَحَمُهُ اللَّهُ: «إِنَّ الصَّلَاةَ مِنَ اللهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَى الْمُصَلَّى عَلَيْهِ فِي المَلَاِ الأَعْلَى» (٢) أي: عند الملائكةِ المقرَّبينَ، وهذا أخصُّ من الرَّحةِ المُطْلقةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص:٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيَكِكَنَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيّ ﴾، (٦/ ١٢٠) معلقًا، ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره، كها ذكره الحافظ في الفتح (٨/ ٥٣٣). ولفظه: ﴿صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة».

# عَلَى أَفْضَل المصطفَيْنَ[١]...

وعلى هذا: فمعنى «صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ» أي: أثنى عليه في الملاِ الأعْلَى، وهذه جملةٌ خبريَّةٌ لفظًا، إنشائيَّةٌ معنى؛ لأنَّهُ ليس المرادُ أنِّي أُخبرُ بأنَّ اللهَ صلَّى، ولكنَّني أدْعو اللهَ عَنَّوَجَلَّ أَنْ يُصلِّي، فهي بمعنى الدُّعاء، والدُّعاءُ إنْشاءٌ.

وقولُهُ: «وَسَلَّمَ» وهذه أيضًا جملةٌ خبريَّةٌ لفظًا، إنْشائيَّةٌ معنَى، أي: أدعو اللهَ تعالى بأنْ يُسَلِّمَ على محمَّدِ ﷺ.

والسَّلامُ: هو السَّلامةُ من النَّقائصِ والآفاتِ، فإذا ضُمَّ السَّلامُ إلى الصَّلاةِ حَصَلَ به المطلوبُ، وزالَ به المَرْهوبُ، فَبالسَّلامِ يَزولُ المَرْهوبُ وتَنْتَفي النَّقائصُ، وبالصَّلاةِ يحصُلُ المطلوبُ وتَنْبُتُ الكهالاتُ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «الْمُصْطَفَيْنَ» بضمّ الميم وفتحِ الفاءِ، أصله «المُصْتَفَيْنَ» بالتّاءِ من الصَّفوةِ، وهي خُلاصةُ الشَّيءِ. والمُصْطَفَوْنَ منَ الرُّسلِ: أولو العَزْمِ من الرُّسلِ، وهم مَذْكُورونَ في القرآنِ الكريمِ في موضعينِ؛ في سورة الأحزابِ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّسِيّنَ مِينَعَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْبَمَ ﴾ [الأحزاب:٧]، وفي الشُّورى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِن الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ انُوحًا وَالَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ الْبَرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْبَمَ ﴾ [الشورى الآبة:١٣].

فهؤلاءِ الخمسةُ هم أولو العَزمِ، ومحمَّدٌ عَلَيْ أفضلُهُم، ويدلُّ على ذلك أنَّهُ خاتَمُهم (١١)،

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُّ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَانَمَ ٱلنَّبِيَّتِ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. وأخرج البخاري: كتاب المناقب، باب خاتم النبيين، رقم (٣٥٣٥)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب ذكر كونه خاتم النبيين، رقم (٢٢٨٦)، من حديث أبي هريرة رَحِيَلِيَّهُ عَنْهُ بلفظ: ﴿وأَنا خَاتِم النبيينِ﴾.

مُحَمَّدٍ [١]، وَعَلَى آلِهِ [٢]،

= وإمامُهم ليلةَ المِعْراجِ<sup>(۱)</sup>، ولا يُقَدَّمُ إلا الأفضلُ، وصاحبُ الشَّفاعةِ العُظمى<sup>(۲)</sup>، وهناك أشياءُ أُخرى تدلُّ على أنَّه أَفْضَلُهم لكنْ هذه أمثلةٌ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «مُحَمَّدٍ» عطفُ بيانٍ؛ لأنَّ أفضلَ المُصْطَفَيْنَ لا يُعْرَفُ من هو، فإذا قيل: «مُحَمَّدٍ» صار عطف بيانٍ، بَيَّنَ مَنْ هذا الأفضل.

وهو: محمَّدُ بن عبد اللهِ بن عبد المُطَّلبِ بن هاشم القُرَشيُّ؛ كما قال عن نفسِهِ: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ لِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم، فَأَنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ »(٣).

[٢] قولُهُ: «وَعَلَى آلِهِ» إذا ذُكِرَ «الآلُ» وحده فالمرادُ جَميعُ أَتْباعِـهِ على دينه، ويدخـلُ بالأولويَّـةِ مَنْ على دينـه مِن قـرابتِـهِ؛ لأنَّهم آلُ من وجهينِ: من جهـةِ الاتِّباع،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، رقم (١٧٢)، من حديث أبي هريرة رَخُولَلْهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) حديث الشفاعة العُظمى؛ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٦٥٦٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم (١٩٣)، من حديث أنس رَضَالِتَهُ عَنْهُ.

وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ﴾، رقم (٤٧١٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم (١٩٤)، من حديث أبي هريرة رَيَخَالِيَّةُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ، رقم (٢٢٧٦)، من حديث واثلة بن الأسقع رَجْوَالِلَهُ عَنْهُ، إلى قوله: «واصطفاني من بني هاشم».

وأما قوله: «فأنا خيار من خيار»، فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٤٥٥، رقم ١٣٦٥)، وفي الأوسط رقم (٦١٨)، من حديث ابن عمر رَهَوَالِتُهُءَاهُما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢١٥): «فيه حَمَّاد بن واقد وهو ضعيف يُعتبر به، وبقية رجاله وثقوا».

قال ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص:٦٨-٦٩): «هذا حديث حسن... وحماد بن واقد ضعيف ولم ينفرد به، فقد رواه معه عبد الله بن بكر السهمي، وهو من رجال الصحيحين. وأما شيخها محمد بن ذكوان فمختلف فيه، فحديثه حسن في الجُملة».

### وَأَصْحَابِهِ [1]، وَمَنْ تَعَبَّدَ [7].

= ومن جهةِ القَرابةِ. وأمَّا إذا ذُكِرَ معهُ غيرُهُ فإنَّه يكونُ المرادُ بحسبِ السِّياقِ، وهنا ذُكِرَ اللَّهُ والأصحابُ ومن تَعَبَّدَ، فنفسِّرُها بأنَّهم المؤمنونَ من قرابتِهِ؛ مثل عليِّ بن أبي طالِبٍ، وفاطمةَ، وابنِ عبَّاسٍ، وحَمْزةَ، والعبَّاسِ، وغيرِهِم، رَضَيَاتِكُ عَنْهُمْ.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَهُ: «وَأَصْحَابِهِ» جمعُ صَحْبٍ، وصَحْبٌ اسمُ جمعِ صاحبٍ، فأصحابُهُ: كُلُّ من اجْتَمَع به، مُؤْمنًا به، وماتَ على ذلك، ولو لم يَرَهُ، ولو لم تَطُلِ الصَّحبةُ.

وهذا من خَصائصِهِ ﷺ أمَّا غيرُه من النَّاسِ فلا يكونُ صاحِبًا له إلَّا من لازمَهُ مُدَّةً يَستحِقُّ بها أَنْ يَنْطَبِقَ عليه وصفُ صاحبِ.

[٢] قولُهُ: «وَمَنْ تَعَبَّدَ» مَن: اسمٌ موصولٌ، وهي للعُموم.

وقولُهُ: «تَعَبَّدَ» أي: تعبَّدَ للهِ، وتذلَّلَ له بالعبادةِ والطَّاعةِ.

والعبادةُ مَبنيَّةٌ على أمرينِ:

١- الحُبُّ. ٢- والتَّعظيمُ.

فبالحبِّ يكونُ طلبُ الوصولِ إلى مَرْضاة المعبودِ، وبالتَّعظيمِ يكونُ الهربُ من الوقوع في مَعْصيتهِ؛ لأنَّك تعظِّمُهُ فتخافُهُ، وتحبُّهُ فتطلبُهُ.

وأمَّا شرطا قَبولِها فهما: الإخلاصُ للهِ، والمتابَعةُ لرَسولِهِ.

وكلمةُ «مَنْ تَعَبَّدَ» عامَّةٌ في كلِّ مَن تعبَّدَ للهِ من هذه الأُمَّةِ، ومن غيرها؛ ولهذا قال النبيُّ ﷺ في قولنا: السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللهِ الصَّالِينَ: «إِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ

أمَّا يَعْدُ [١] ب ..

= فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (١)، حتى الملائكة، وصالحو الجنِّ، وأتباعُ الأنبياءِ السابقينَ، يدخلونَ في هذا.

وهل يدخلُ فيها أصحابُ النبيِّ عَلَيْ وَاللهُ المؤمنونَ؟ هذا مبنيٌّ على الخلافِ بين العلماء، هل إذا عطَفْنا العامَّ على الخاصِّ يكونُ الخاصُّ داخلًا في العامِّ أو خارجًا بالتَّخصيصِ؟ في هذا قولانِ؛ فمنهم من يقولُ: إنَّهُ داخلٌ فيه؛ لأنَّ العمومَ يشملُهُ. ومنهم من يقولُ: إنَّهُ عُيرُ مُرادٍ (٢).

وهذا الخلافُ قد يترتَّبُ عليه بعضُ المسائِلِ، لكن مَن قال: إنَّهُ يدخلُ في العُمومِ قال: إنَّ الخاصَّ يكونُ مَذْكورًا مرَّ تينِ: مرَّةً بالخُصوصِ، ومرَّةً بالعُموم.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَمَّا بَعْدُ» هذه كلمةٌ يُؤتى بها عند الدُّخولِ في الموضوعِ الَّذي يُقْصَدُ.

وأمَّا قولُ بعضِهِم: إنَّها كلمةٌ يُؤتى بها للانْتقالِ من أسلوبٍ إلى آخرَ (٢)، فهذا غيرُ صحيحٌ؛ لأنَّهُ ينتقلُ العلماءُ دائمًا من أسلوبٍ إلى آخرَ، ولا يأتونَ بـ «أَمَّا بَعْدُ».

وأمَّا إعْرابُها فنقولُ: «أَمَّا» نائبةٌ عن شرطٍ وفعلِ الشَّرطِ، والتَّقديرُ: مهما يكنْ من شيءٍ و «بَعْدُ» من شيءٍ بعد ذلك فهذا مُخْتَصَرٌ، فتكونُ «أَمَّا» بمعنى مها يكنْ من شيءٍ، و «بَعْدُ»

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة، باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره، رقم (١٢٠٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَاللَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٨٨ –١٩١)، ونيل الأوطار (٨/ ٧٣)، وأضواء البيان (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٤٣).

فَهَذَا خُتَصَرٌ فِي الفِقْهِ [١]،

= ظرفٌ متعلِّقٌ بـ (يكن) المحذوفةِ مع شرْطِها؛ مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ نصبٍ؛ لأنَّهُ حُذِفَ المضافُ إليه، ونُوِيَ معناه، وهذه الظُّروفُ -بعدُ وأخواتُها- إذا حُذِفَ المضافُ إليه ونُويَ معناه بُنِيَتْ على الضمِّ، كما في قولِهِ تعالى: ﴿لِللهِ ٱلْأَمْـرُ مِن قَبَـٰلُ وَمِنْ بَعَـدُ﴾ [الروم:٤].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: « نُخُتَصَرٌ » مُفْتَعَلُّ ، فهو اسمُ مفعولٍ.

والمُخْتَصرُ: قال العلماءُ: هو ما قلَّ لفظُهُ وكَثُرَ معناهُ(١).

قولُهُ: ﴿فِي الْفِقْهِ» الْفِقْهُ لَغَةً: الْفَهِمُ، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ ﴾ [الإسراء:٤٤]. وقولُهُ: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِتمَّا تَقُولُ ﴾ [هود:٩١]. بمعنى: لا نَفْهَمُ.

وفي الشَّرعِ: معرفةُ أَحْكامِ اللهِ العَقَديَّةِ والعَمَليَّةِ.

فالفِقْهُ فِي الشَّرِعِ ليس خاصًّا بأفْعالِ المُكلَّفينَ، أو بالأحْكامِ العمليَّةِ، بل يَشمل حتى الأحْكامَ العَقَدةِ هو الفِقْهُ العُلمِ يقولونَ: إنَّ عِلْمَ العَقيدةِ هو الفِقْهُ الأكبرُ (٢). وهذا حَقُّ؛ لأنَّك لا تَتَعبَّدُ للمَعبودِ إلا بعد مَعْرفةِ توحيدِهِ برُبوبيَّتِهِ وأُلوهيَّتِهِ وأسهائِهِ وصفاتِهِ، وإلا فكيف تَتَعبَّدُ لمجهولِ؟! ولذلك كان الأساسُ الأوَّلُ هو التَّوحيدَ، وحُقَّ أن يُسمَّى بالفِقْهِ الأكبر.

لكنَّ مرادَ المؤلِّفِ رَحَمُهُ اللَّهُ هنا: الفِقْهُ الاصطلاحيُّ، وهو: معرفةُ الأحْكامِ العمليَّةِ بأدِلَّتِها التفصيلِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) الروض المربع (١/ ٤٥)، والمصباح المنير (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۹/۳۰۷).

#### شرحُ التَّعريفِ:

قولُنا: «مَعْرِفَةُ» ولم نقل: عِلْمُ؛ لأنَّ الفِقْهَ إمَّا علمٌ وإمَّا ظنُّ، وليست كلُّ مسائلِ الفِقْهِ عِلميَّةً قطعًا، ففيه كثيرٌ من المسائِلِ الظنَّيَّةِ، وهذا كثيرٌ في المسائِلِ الاجتهاديَّةِ التي لا يصلُ فيها الإنسانُ إلى درجةِ اليقينِ، لكنْ لا يُكلِّفُ اللهُ نفسًا إلا وُسْعَها.

فَقُوْلُنا: «مَعْرِفَةُ» لأجل أنْ يَتناوَلَ العلمَ والظَّنَّ.

وقولُنا: «العَمَلِيَّةِ» احترازًا من الأحْكامِ العَقَديَّةِ، فلا تَدْخُلُ في اسم الفِقْهِ في الاصْطلاحِ وإنْ كانت تدخلُ في الشَّرعِ.

وقولُنا: «بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ» احترازًا من أُصولِ الفِقْهِ؛ لأنَّ البحثَ في أُصولِ الفِقْهِ الْإِجاليَّةِ، وربها تأتي بمسألةٍ تفصيليَّةٍ للتَّمثيلِ فقط.

وعُلِمَ من قولِنا: «بِأَدِلَّتِهَا» أنَّ المُقلِّدَ ليس فقيهًا؛ لأَنَّهُ لا يعرفُ الأحْكامَ بأدلَّتها، غايةُ ما هُنالك أنْ يكرِّرَها كما في الكِتاب فقط. وقد نقلَ ابنُ عبد البَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الإِجْماعَ على ذلك(١).

وجذا نعرفُ أهميَّة معرفةِ الدَّليلِ، وأنَّ طالبَ العلم يجبُ عليه أنْ يَتَلَقَّى المسائلَ بدلائِلها، وهذا هو الَّذي يُنجيه عند الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لأنَّ اللهَ سيقولُ له يومَ القيامةِ: ﴿مَاذَاۤ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٦٥]، ولن يقولَ: ماذا أجبتم المؤلِّفَ الفلانيَّ؟ فإذًا: لا بُدَّ أَنْ نَعْرِفَ ماذا قالتِ الرُّسلُ لِنَعْمَلَ به.

ولكنَّ التَّقليدَ عند الضَّرورةِ جائزٌ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَسَنَالُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٩٢).

# مِنْ مُقْنِعِ الْإِمَامِ[١] ..........

= لَا تَغَامَوُنَ ﴾ [النحل: ٢٣] فإذا كُنَّا لا نستطيعُ أَنْ نَعْرِفَ الحقّ بدليلِهِ فلا بُدَّ أَنْ نَسْأَلَ؛ ولهذا قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّة رَحَهُ اللَّهُ: إِنَّ التَّقليدَ بمنزلةِ أَكْلِ المَيْتةِ، فإذا اسْتَطاعَ أَنْ يَسْتَخْرِجَ الدَّليلَ بنفسِهِ فلا يحلُّ له التَّقليدُ (١).

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «مِنْ مُقْنِعِ» جارٌ ومجرورٌ، صفةٌ لـ«مُخْتَصَرٌ» و«مُقْنِعِ» اسمُ كتابِ للمُوفَّقِ، رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢).

قولُهُ: «الإِمَامِ» هذا من بابِ التَّساهُلِ بعضَ الشيء؛ لأنَّ الموفَّق ليس كالإمام أحمد، أو الشَّافعيِّ، أو مالكِ، أو أبي حَنيفة، لكنه إمامٌ مُقيَّدٌ، له مَنْ يَنْصُرُ أقوالَهُ ويَأْخُذُ بهما، فيكونُ إمامًا بهذا الاعْتبارِ، أمَّا الإمامةُ التي مثل إمامةِ الإمامِ أحمدَ ومَنْ أشْبَهَهُ فإنَّه لم يصلْ إلى دَرجَتِها.

وقد كَثُرَ في الوقتِ الأخيرِ إطلاقُ الإمامِ عند النَّاسِ؛ حتى إنَّهُ يكونُ الملقَّبُ بها من أَدْنَى أهلِ العلم، وهذا أمرٌ لو كان لا يَتَعَدَّى اللفظَ لكان هَيِّنًا، لكنه يَتَعَدَّى إلى المعنى؛ لأنَّ الإنسانَ إذا رأى هذا يُوصفُ بالإمامِ تكونُ أقوالُهُ عنده قدوةً، مع أنَّه لا يستحِقُ، وهذا كقولهم الآنَ لكلِّ مَنْ قُتِلَ في معركةٍ: إنَّه شهيدٌ. وهذا حرامٌ؛ فلا يجوزُ أنْ يُشْهَدَ لكلِّ شخصٍ بعينِهِ بالشَّهادةِ، وقد بَوَّبَ البخاريُ رَحَمُهُ اللَّهُ على هذه المسألةِ بقولِهِ: (بابٌ: لا يقولُ: فلانٌ شَهيدٌ، وقال النبيُّ ﷺ: (وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ))").

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٠/ ٣٠٣ – ٢٠٤)، وإعلام الموقعين (٣/ ٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص:٣٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عَزَيْجَلَّ، رقم (٢٨٠٣). والحديث أخرجه أيضًا مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (١٨٧٦).

وعمرُ بن الخطَّابِ رَضِّالِلَهُ عَنْهُ نَهى عن ذلك (١).

نعم يُقالُ: مَنْ قُتِلَ في سبيلِ الله فهو شهيدٌ، ومن قُتِلَ بهدمٍ أو غرقٍ فهو شهيدٌ، لكنْ لا يُشْهَدُ لرَجُل بعينِهِ.

ولو أنَّنا سوَّغنا لأَنْفُسنا هذا الأمْرَ لساغَ لنا أنْ نَشْهَدَ للرَّجُلِ المعيَّنِ الَّذي مات على الإيهانِ أنَّهُ في الجنَّةِ؛ لأنَّه مؤمنٌ، وهذا لا يجوزُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «المُولَقِّقِ أَبِي مُحَمَّدِ» الموفَّق: اسمُ مفعولٍ، وهو لقبٌ لهذا الرَّجلِ العالِم، رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢).

«والْمُقْنِعُ»: كتابٌ مُتوسِّطٌ يَذْكُرُ فيه مؤلِّفُهُ القولينِ، والرِّوايتينِ، والوَجْهينِ، والاَحْتَهالينِ في المذهبِ، ولكن بدون ذِكْرِ الأدلَّةِ أو التَّعليل إلَّا نادرًا.

وله كتابٌ فوقَهُ، اسمُهُ (الكافي) يَذْكُرُ القولينِ، أو الرِّوايتينِ، أو الوَجْهينِ في المندهبِ، أو الاَحْتالينِ، ولكنَّهُ يَذْكُرُ الدَّليلَ والتَّعليلَ، إلَّا أنَّه لا يَخْرُجُ عن مذهبِ أحمدَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وله كتابٌ فوقَ ذلك هو (المُغْنِي) فِقْهٌ مُقارَنٌ، يَذْكُرُ القولينِ والرِّوايتينِ عن الإِمام أحمدَ، وغيرَهُ من عُلماءِ السَّلفِ والحَلَفِ.

وله كتابُ (العُمْدةُ في الفِقْهِ) وهو مُختصرٌ على قولٍ واحدٍ، لكنَّهُ يَذْكُرُ الأدلَّةَ مع الأحكام.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٤٨)، والنسائي: كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، رقم (٣٣٤٩). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ٩٠): «حديث حسن».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (٣/ ٢٨١).

# عَلَى قَوْلٍ وَاحِدِ [1]، وَهُوَ الرَّاجِحُ [1] في مَذْهَبِ أَخْمَدَ [1].

#### ولذا قيل:

وَفِي عَصْرِنَا كَانَ الْمُوَقَّتُ حُجَّةً كَفَى الخَلْقَ بِالكَافِي وَأَقْنَعَ طَالِبًا وَأَغْنَى بِمُغْنِي الفِقْهِ مَنْ كَانَ بَاحِثًا وَرَوْضَتُهُ ذَاتُ الأُصُولِ كَرَوْضَةٍ وَرَوْضَتُهُ ذَاتُ الأُصُولِ كَرَوْضَةٍ

عَلَى فِقْهِ إلنَّبْتِ الأُصُولِ مُعَوَّلِ بِمُقْنِعِ فِقْ وَعَنْ كِتَابٍ مُطَوَّلِ بِمُقْنِعِ فِقْ وَعَنْ كِتَابٍ مُطَوَّلِ وَعُمْدَتُ وَ مَنْ يَعْتَمِدُهَا يُحَصِّلِ وَعُمْدَتُ وَ مَنْ يَعْتَمِدُهَا يُحَصِّلِ أَمَاسَتْ بِهَا الأَذْهَارُ أَنْفَاسَ شَمْاًلِ وَتُحْمَلُ فِي المَفْهُ وم أَحْسَنَ عَمْل وَتُحْمَل عَمْل

وذلك عما قاله الأديبُ يحيى بن يوسفَ الصَّرصريُّ من قصيدةِ طويلةِ، يُثني بها على اللهِ عَنَفَجَلَّ ويَمْدَحُ النبيَّ عَلَيْهُ وأصحابَهُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ويَذْكُرُ جماعةً من التَّابعينَ وتابعِيهم، ويَذْكُرُ الإمامَ أحمدَ، وجماعةً من أصحابِهِ، رحمهُمُ اللهُ تعالى (۱).

وقد تُوفِّيَ الموفَّقُ عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ قُدامةَ المَقْدسيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ سنةَ (٦٢٠هـ).

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ» بمعنى أنَّهُ لا يأتي بأكْثَرَ من قـولٍ لأجلِ الاختصارِ، وعدم تَشْتيتِ ذِهنِ الطَّالبِ.

[٢] قولُهُ: «وهو الرَّاجحُ» يعني: الرَّاجحُ من القولينِ، وقد لا يكونُ في المسألةِ إلَّا قولُ واحدٌ.

[٣] قولُهُ: «فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ» المذهَبُ في اللُّغةِ: اسمٌ لمكانِ الذَّهابِ، أو زمانِهِ، أو الذَّهاب نفسِهِ.

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة (٣/ ٢٩٥).

= وفي الاصْطلاحِ: مذهَبُ الشَّخصِ: ما قالـه المجتهـدُ بدليلٍ، وماتَ قائلًا به، فلو تغيَّرَ قولُهُ فمذهبُهُ الأخيرُ.

وقولُنا: (ما قالَهُ المجتهدُ) خرَجَ به ما قاله المقلِّدُ؛ لأنَّ المقلِّدَ لا مَذْهَبَ له، وليس عنده عِلْمٌ، وقد تقدَّمَ حكايةُ ابنِ عبد البَرِّ الإِجْماعَ على أنَّ المقلِّدَ ليس عالمًا (١١)؛ ولهذا قال ابنُ القيِّم رَحَمَهُ اللَّهُ في النونيَّةِ:

العِلْمُ مَعْرِفَةُ السهدَى بِدَلِيلِهِ مَسا ذَاكَ وَالتَّقْلِيدُ يَسْتَوِيَانِ (٢)

وأحمدُ: هو ابنُ عبدِ الله بنِ حَنْبَلِ الشَّيبانيُّ، إمامُ أهلِ السُّنَّةِ والفِقْهِ والحديثِ؛ فهو إمامُ أهلِ السُّنَّةِ في العقائِدِ والتَّوحيدِ، وإمامُ أهلِ الفِقْهِ في المسائِلِ الفقهيَّةِ، وإمامِ أهلِ الحديثِ في رِوايتِهِ ونَقْدِ رِجالِهِ.

وقد جَرى عليه منَ المِحَنِ في ذاتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ ما نرجو له به رِفْعةَ الدَّرجاتِ، وتكفيرَ السَّيئاتِ، ولم يَصْمُدْ أمامَ المأمونِ وأعوانِهِ من المُحَرِّفينَ لكلامِ اللهِ إلَّا هو ونَفَرٌ قليلٌ، ولكنَّهُ رَحَمُهُ اللهُ أشدُّهُم وأوْثَقُهم عند العامَّةِ؛ ولهذا كان النَّاسُ ينتظرونَ ما يقولُ أحمدُ في خَلْقِ القُرآنِ، إلا أنَّه جَزَمَ بأنَّ القرآنَ كلامُ الله غيرُ مخلوقٍ، حتى إنَّهم كانوا يضربونَهُ بالسِّياطِ فيُعشى عليه، ويَجرُّونَهُ في الأسواقِ، فأثابَهُ اللهُ بأنْ جعلَهُ إمامًا فيحَعلنَا مِنْهُمْ آيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِثَايَدِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

واعلمْ أنَّ قولَ العُلماءِ: مذهَبُ فلانٍ، يُرادُ به أمرانِ:

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) القصيدة النونية (ص:٩٩).

### ورُبَّما حَذَفْتُ مِنْهُ مَسَائِلَ [١] نَادِرَةَ الوقُوعِ [٢]، وزِدْتُ مَا عَلَى مِثْلِهِ يُعْتَمَدُ [٢]؛ ...

الأوَّلُ: المذهَبُ الشَّخصيُّ.

الثَّاني: المذهَبُ الاصطلاحيُّ.

والغالبُ عند المتأخِّرينَ إذا قالوا: هذا مذهّبُ الشَّافعيِّ، أو أحمدَ، أو ما أشبَهَ ذلك، فالمرادُ المذهّبُ الاصطلاحيُّ، حتى إنَّ الإمامَ نفسَهُ قد يقولُ بخلاف ما يُسمَّى بمذهبِهِ، ولكنَّهم يجعلونَ مذهّبَهُ ما اصْطَلحوا عليه.

ومُرادُ المؤلِّفِ هنا بـ (مذهِبِ أحمدَ): المذهَبُ الاصطلاحيُّ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَرُبُّهَا حَذَفْتُ مِنْهُ مَسَائِلَ» منه: الضَّميرُ عائدٌ على «المقنِع».

والمسائلُ: جمعُ مسألةٍ، والمسألةُ ما يُستدلُّ له في العلمِ؛ ولهذا قالوا: العلمُ دلائلُ ومسائلُ. والدَّلائلُ سمعيَّةُ: إنْ كانت نصًّا من كتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجْماعٍ، أو عقليَّةُ: إن كانت قياسًا.

[٢] قولُهُ: «نَادِرَةَ الوُقُوعِ» يعني: قليلةَ الوُقوعِ؛ لأنَّ المسائلَ النَّادرةَ لا ينبغي للإنْسانِ أَنْ يَشْغَلَ بها نفسَهُ.

[٣] قولُهُ: «وَزِدْتُ مَا عَلَى مِثْلِهِ يُعْتَمَدُ» «ما» اسمٌ موصولٌ بمعنى الَّذي، صِلَتُها قولُهُ: «يُعْتَمَدُ» و«عَلَى مِثْلِهِ» متعلِّقٌ بـ(يُعْتَمَدُ)، والمعنى: زِدْتُ من المسائِلِ أشياءَ مُهمَّةً يُعْتَمَدُ عليها.

إذًا: هذا الكتابُ اشتملَ على ثَلاثةِ أُمورِ:

الأوَّلُ: الاقْتصارُ على قولِ واحدٍ.

### إِذِ الهِمَمُ قَد قَصُرَتْ [1]، وَالأَسْبَابُ الْمُثَبِّطَةُ عَنْ نَيْلِ الْمُرَادِ قَدْ كَثُرَتْ [1].

الثّاني: حذفُ المسائِلِ النّادرةِ.

الثَّالثُ: زيادةُ ما يُعْتَمَدُ عليه منَ المسائِلِ.

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إِذِ الهِمَمُ قَدْ قَصُرَتْ» إذ: حرفُ تعليلٍ، والهِمَمُ مُبتدأً، وجملةُ «قَدْ قَصُرَتْ» خبرُهُ.

والهِمَمُ: جمعُ همَّةٍ، وهي الإرادةُ الجازمةُ، وقد يُرادُ بالهمَّةِ ما دون الإرادةِ الجازمةِ، وهي شاملةٌ لهذا وهذا.

والجملةُ تَعليلٌ لقولِهِ: «مُخْتَصَرٌ» و «حَذَفْتُ».

[٢] قولُهُ: «وَالأَسْبَابُ المُثَبِّطَةُ عَنْ نَيْلِ الْمُرَادِ قَدْ كَثُرَتْ» مع قُصورِ الهِمَمِ هناك صَوارفُ؛ ولهذا قال: «وَالأَسْبَابُ...» إلخ.

الأسبابُ: جمعُ سَببٍ، وهو في اللُّغةِ: ما يُتَوَصَّلُ به إلى المطلوبِ، وهو المرادُ هنا.

قولُهُ: «المُثَبِّطَةُ» بمعنى المُفتِّرةُ للهِمَم.

قُولُهُ: «قَدْ كَثُرَتْ» ولكنْ مع الاستعانةِ باللهِ عَزَّقِجَلَّ وبذلِ المجهودِ يَحْصُلُ المقصودُ.

ولْيُعْلَمْ أَنَّه كلَّمَا قَوِيَ الصَّارِفُ فإنَّ الطَّالِبَ في جهادٍ، وأَنَّهُ كلَّمَا قَوِيَ الصَّارِفُ ودافَعَهُ الإنسانُ فإنَّهُ ينالُ بذلك أجرينِ: أجرَ العملِ، وأجرَ دَفْعِ المُقاوِمِ؛ ولهذا قال النبيُّ ﷺ: "إِنَّ أَيَّامَ الصَّبْرِ لِلعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ» (أ). لأنَّ هناك أسبابًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، رقم (٤٣٤١)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة، رقم (٣٠٥٨)، وقال: «حسن غريب»، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب قوله تعالى: ﴿ يَّأَيُّهُا اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَنْفُسَكُمْ ﴾، رقم (٤٠١٤)، من حديث أبي ثعلبة الخشني رَحِّوَالِللَّهُ عَنْهُ، وإسناده ضعيف.

إلا أن له شاهدًا من حديث ابن مسعود رَسِحَالِلَهُءَنهُ يتقوَّى به، أخرجه البزار في المسند رقم (٥/ ١٧٨، رقم =

### وَمَعَ صِغَرِ حَجْمِهِ حَوَى مَا يُغْنِي عَنِ التَّطْوِيلِ [١]، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ [٢]،

= مُثَبِّطةً كَثيرةً، ولكنْ إذا أَعْرَضْتَ فهذه المصيبةُ.

والذُّنوبُ من أكبرِ العوائِقِ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوَا فَاعْلَمَ أَنَّهَ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ [المائدة:٤٩]. وهذا دليلٌ على أنَّ تولِّي الإنسانِ عن الذِّكْرِ سببُهُ الذُّنوبُ، ولكنْ مع الاسْتِغفارِ وصِدْقِ النيَّةِ يُيسِّرُ اللهُ الأمْرَ.

واستَنْبُطَ بعضُ العلماءِ من قولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَرُلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ عِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا وَكُمُ النَّاسِ عِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ أَل عَنْورًا وَالنَّاءِ: ٥٠١-١٠٦] أنَّه ينبغي للإنسانِ إذا نَزلَتْ به حادثةٌ، سواءٌ إفتاءٌ أو حكمٌ قضائيٌّ، أنْ يُكْثِرَ من الاسْتِغفارِ (١٠)؛ لأنَّ الله قال: ﴿لِتَحَكُمُ ﴾ ثم قال: ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ﴾ وهذا ليس ببعيدٍ؛ لأنَّ اللهُ نوبَ مَنْ رُؤيةِ الحقِّ، قال تعالى: ﴿ كَلَّا بُلْ رَانَ عَلَى قُلُومِم مَا كَانُوا وَهذا ليس ببعيدٍ؛ لأنَّ اللهُ نوبَ مَنْ رُؤيةِ الحقِّ، قال تعالى: ﴿ كَلَّا بُلْ رَانَ عَلَى قُلُومِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤].

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: (وَمَعَ صِغَرِ حَجْمِهِ حَوَى مَا يُغْنِي عَنِ التَّطْوِيلِ» حوى: جَمَعَ، وهو أجمعُ مِن كتابِ الشيخِ مَرْعِي رَحِمَهُ اللَّهُ<sup>(٢)</sup> (دليلِ الطَّالبِ)، و(دليلُ الطَّالبِ) أحسنُ من هذا تَرتيبًا؛ لأَنَّهُ يَذْكُرُ الشُّروطَ، والأرْكانَ، والواجِباتِ، والمُسْتَحبَّاتِ، على وجْهِ مُفصَّل.

رِهِ اللهِ اللهِ

<sup>=</sup> ١٧٧٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ١٨٢، رقم ١٠٣٩٤)، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٨٢): «ورجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثّقه ابن حبان».

إعلام الموقعين (٦/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ الفقيه مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكَرْمي المقدسي، المتوفي عام (١٠٣٣ه) رَحمَهُ اللهُ. انظر ترجمته: شذرات الذهب (٨/ ١٤٤)، وخلاصة الأثر (٤/ ٣٥٨)، والسحب الوابلة (٣/ ١١١٨).

#### وَهُوَ حَسْبُنَا[١] ونِعْمَ الْوَكِيلُ[١].

والقُوَّةُ: صفةٌ يَستطيعُ بها القويُّ أَنْ يَفْعَلَ بدون ضَعْفٍ.

قولُهُ: «إِلَّا بِاللهِ» الباءُ للاستعانةِ، فكأنَّ المُؤلِّفَ استعانَ باللهِ تَعالى أنْ يُيسِّرَ له الأمْرَ.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: ﴿ وَهُوَ حَسْبُنَا ﴾ الضَّميرُ ﴿ هُوَ ﴾ عائدٌ إلى اللهِ، والحَسْبُ بمعنى الكافي، وكلُّ مَنْ تَوَكَّلُ على اللهِ فهو حَسْبُهُ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ هُوَ الطلاق: ٣]، ومَنْ لا يَتَوَكَّلُ عليه فليس اللهُ حَسْبَهُ، بل هو موكولٌ إلى مَنْ تَوَكَّلُ عليه.

[٢] قولُهُ: «ونِعْمَ الوكيلُ» الوكيلُ: فاعلٌ، وقال النَّحْويُّونَ: إنَّ «نِعْمَ» تحتاجُ إلى فاعِلِ وخُصوصٍ، والمَخْصوصُ هنا مَحْذوفٌ، والتَّقديرُ: نِعْمَ الوكيلُ اللهُ.

والوكيلُ: هو الَّذي فُوِّضَ إليه الأمْرُ، فيكونُ تَفْويضُنا الأمْرَ إلى اللهِ تَفْويضَ افتقارِ وحاجةٍ؛ لأنَّهُ هو الَّذي منه الإيجادُ.

ونظيرُ هذا في القرآنِ قولُهُ تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ الْخَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران:١٧٣] قال ابنُ عبَّاسِ وَعَالِيَهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران:١٧٣] قال ابنُ عبَّاسِ وَعَالِيّهُمْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الشَّارِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَلْقِيَ فِي النَّارِ اللهُ دَفْعًا للمكروهِ، وطَلبًا للمُحبوبِ وهو النَّجَاةُ.

• ● ∰ • •

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُّ فَأَخْشَوْهُمْ ﴾، رقم (٥٦٣).



# كِتَابُ الطَّهَارَةِ<sup>[1]</sup>



وَهِيَ ارْتِفَاعُ الْحُدَثِ<sup>[٢]</sup>.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللهُ: «كِتَابُ» فِعالٌ بمعنى مَفْعولٍ: أي مكتوبٍ. يعني: هذا مَكتوبٌ في الطَّهارةِ.

والطَّهارةُ لُغةً: النَّظافةُ؛ طَهُرَ الثَّوبُ من القَذَرِ، يعني: تَنَظَّفَ.

وفي الشُّرعِ: تُطْلَقُ على معنيَيْنِ:

الأوَّلُ: أَصْلُ، وهو طَهارةُ القلبِ من الشِّركِ في عبادةِ اللهِ، والغِلِّ والبَغْضاءِ لعبادِ اللهِ المؤمنينَ، وهي أهمُّ من طَهارةِ البَدنِ، بل لا يمكنُ أَنْ تَقُومَ طَهارةُ البَدنِ مع وُجودِ نَجَسِ الشِّرْكِ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ [التوبة:٢٨]، وقال النَّبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ﴾ [التوبة:٢٨]،

الثَّاني: فَرْعٌ، وهي الطَّهارةُ الحسِّيَّةُ.

[٢] قولُهُ: «وَهِيَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ» أي: زوالُهُ.

والحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبَدَنِ، يَمْنَعُ منَ الصَّلاةِ ونَحْوها مما تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ.

مثالُهُ: رجلٌ بالَ واسْتَنْجَى، ثم توضَّأَ، فكان حين بولِهِ لا يستطيعُ أَنْ يُصَلِّي، فلها توضَّأَ ارْتَفَعَ الحَدَثُ، فيستطيعُ بذلك أَنْ يُصَلِّيَ لِزَوالِ الوَصْفِ المانِعِ منَ الصَّلاةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (٢٨٥)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (٣٧١)، من حديث أبي هريرة رَضَيَاللَّهُ عَنْهُ.

ومَا فِي مَعْنَاهُ ١١]، وَزَوَالُ الْحَبَثِ [٢].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَا فِي مَعْنَاهُ» الضَّميرُ يعودُ على «ارْتِفَاعُ» لا على الحَدَثِ، أي: وما في معنى ارْتِفاعِ الحَدَثِ، فلا يكونُ فيها ارْتِفاعُ حَدَثٍ، ولكن فيها معناهُ.

مثالًة: غسلُ اليدينِ بعد القيامِ من نومِ اللَّيلِ، فهذا واجبٌ، ويُسمَّى طَهارةً، وليس بحَدَثٍ؛ لأنَّه لا يَرْتَفِعُ به الحَدَثُ، فلو غُسِلَتِ الأيدي ما جازتِ الصَّلاةُ. وأيضًا لو جَدَّدَ رجلٌ وُضوءَهُ، أي: توضَّأ وهو على وُضوءٍ، فلا يكونُ فيه ارتفاعٌ للحَدَثِ مع أَنَّهُ يُسمَّى طَهارةً؛ لأنَّه في معنى ارْتِفاعِ الحَدَثِ. وأيضًا: صاحبُ سَلَسِ البولِ لو تَوضَّأ من البولِ لِيُصَلِّي، فيكونُ هذا الوُضوءُ حَصَلَ به معنى ارْتِفاعِ الحَدَثِ؛ لأنَّ البولِ لهَ عَنى ارْتِفاعِ الحَدَثِ؛ لأنَّ البولِ له مَنى ارْتِفاعِ الحَدَثِ؛

فصار معنى ارْتِفاعِ الحَدَثِ: هو كُلُّ طَهارةٍ لا يَخْصُلُ بها رفعُ الحَدَثِ، أو لا تكونُ عن حَدَثِ.

[٢] قولُهُ: «وَزَوالُ الحَبَثِ» لم يقل: وإزالةُ الحَبَثِ، فزوالُ الحَبَثِ طَهارةٌ، سواءٌ زالَ بنفسِهِ، أو زالَ بمُزيلِ آخَرَ، فيُسمَّى ذلك طَهارةً.

والخَبَثُ: هو النَّجاسةُ.

والنَّجاسةُ: كلُّ عَينِ يَحْرُمُ تَناوُلُها، لا لِحُرْمَتِها ولا لاسْتِقْدارِها، ولا لضَرَرٍ بَبَدَنٍ أو عَقْلِ. وإنْ شِئْتَ فقل: كلُّ عينِ يَجِبُ التَّطَهُّرُ منها. هكذا حدُّوها(١).

فقولُنا: «يَحْرُمُ تَنَاوُلُهَا» خرجَ به المُباح، فكلُّ مُباحٍ تَناولُهُ فهو طاهرٌ.

وقولُنا: «لَا لِضَرَرِهَا» خَرَجَ به السُّمُّ وشِبْهُهُ، فإنَّه حَرامٌ لضررِهِ، وليس بنَجِس.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٤٤-٥٥).

#### الِيَاهُ ثَلَاثَةٌ: طَهُورٌ [١]،..

وقولُنا: «وَلَا لِإِسْتِقْذَارِهَا» خَرَجَ به المُخاطُ وشِبْهُهُ، فليس بنَجِسٍ؛ لأنَّه مُحَرَّمٌ
 لاسْتِقْذارِهِ.

وقولُنا: «وَلَا لِحُرْمَتِهَا» خرجَ به الصَّيْدُ في حالِ الإخرامِ، والصَّيْدُ داخلَ الحَرمِ؛ فإنَّهُ حَرامٌ لحُرْمتِهِ.

فيكونُ قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَزَوَالُ الْحَبَثِ» أَعَمَّ مِن إِزالَةِ الْحَبَثِ؛ لأنَّ الْحَبَثَ قد يزولُ بنفسه، فمثلًا: إذا فرَضنا أنَّ أرضًا نَجِسةً بالبولِ، ثم جاءَ المطرُ وطَهَّرَها، فإنَّها تَطْهُرُ بدون إِزالَةٍ مِنَّا، ولو أنَّ عندنا ماءً مُتنجِّسًا بتغيُّرِ رائحتِهِ، ثم زالتِ الرَّائحةُ بنفسها طَهُرَ، ولو كان عندنا خُمْرٌ ثم تَخلَّلُ بنفسِهِ صار طاهرًا وإنْ كان الصَّوابُ أنَّ الخمرَ ليست بنَجِسةٍ، ولو كانت على صِفَتِها خَمْرًا كما سيأتي -إنْ شاء اللهُ- في بابِ إزالةِ النَّجاسةِ.

وبدأ المؤلِّفُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ بِالطُّهَارِةِ لسببينِ:

الأوَّلُ: أنَّ الطَّهارةَ تَخْليةٌ مِن الأذى.

الثَّاني: أنَّ الطَّهارةَ مِفتاحُ الصَّلاةِ، والصَّلاةُ آكدُ أركانِ الإِسْلامِ بعد الشَّهادتينِ؛ ولذلك بدأ الفُقهاءُ رَحَهُمُ اللَّهُ بكتاب الطَّهارةِ.

والطَّهارةُ تحتاجُ إلى شيءٍ يُتَطَهَّرُ به، فيُزالُ به النَّجَسُ، ويُرْفَعُ به الحَدَثُ وهو الماءُ؛ ولذلك بدأ المؤلِّفُ به.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «اللِّيَاهُ ثَلَاثَةٌ: طَهُورٌ» المياهُ: جَمعُ ماءٍ، والمياهُ ثَلاثةُ أقسامٍ: الأوَّلُ: الطَّهورُ، بفتح الطَّاءِ على وزنِ فَعولٍ، وفَعولُ: اسمٌ لها يُفْعَلُ به الشيءُ،

#### لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ [1] . . .

= فالطَّهورُ -بالفتحِ-: اسمٌ لها يُتَطَهَّرُ به، والسَّحورُ -بالفتحِ-: اسمٌ للطَّعامِ الَّذي يُتَسَحَّرُ به.

وأمَّا طُهورٌ وسُحورٌ -بالضمِّ- فهو الفعلُ.

والطَّهورُ: الماءُ الباقي على خِلْقتِهِ حقيقةً، بحيث لم يتغيَّرُ شيءٌ من أوْصافِهِ، أو حُكْمًا: بحيث تغيَّرُ بها لا يَسْلُبُهُ الطَّهوريَّةَ.

فمثلًا: الماءُ الَّذي نُخرجُهُ من البئرِ على طبيعتِهِ ساخنًا لم يتغيَّرُ، وأيضًا: الماءُ النَّازلُ من السَّماءِ طَهورٌ؛ لأنَّهُ باقِ على خلقتِهِ، هذان مثالانِ للباقي على خلقتِهِ حقيقةً.

وقولُنا: «أَوْ حُكْمًا» كالماءِ المتغيِّرِ بغيرِ مُمازِجٍ، أو المتغيِّرِ بها يشقُّ صونُ الماءِ عنه، فهذا طَهورٌ، لكنَّهُ لم يبقَ على خلقتِهِ حقيقةً، وكذلك الماءُ المُسَخَّنُ فإنَّهُ ليس على حقيقتِهِ؛ لأنَّه سُخِّنَ، ومع ذلك فهو طَهورٌ؛ لأنَّه باقِ على خلقتِهِ حُكمًا.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ اللّهُ الطّهُورُ، قَالُهُ رَحَمُهُ اللّهُ اللّهُ الطّهُورُ، فالبنزينُ وما أشبههُ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ، فكلُّ شيءٍ سوى الماءِ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ، والدَّليلُ قولُهُ تعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة:٦]، فأمرَ بالعُدولِ إلى التيمُّمِ إذا لم نجدِ الماءَ، ولو وجَدْنا غيرَهُ من المائعاتِ والسَّوائلِ.

والتُّرابُ في التيمُّمِ على المذهِبِ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ<sup>(۱)</sup>، والصَّوابُ أَنَّه يَرْفَعُ الحَدَثَ؛ لقولِهِ تعالى عَقِبَ التيمُّمِ: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، ومعنى التَّطهيرِ: أنَّ الحَدَثَ ارْتَفَعَ، وقولُهُ ﷺ: ﴿جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٣٨٦).

#### وَلَا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ ١١]، .....

= مَسْجِدًا وَطَهُورًا»<sup>(۱)</sup> بالفتحِ، فيكونُ التُّرابُ مُطَهِّرًا. لكنْ إذا وُجِدَ الماءُ، أو زالَ السَّببُ الَّذي من أجلِهِ تَيَمَّمَ، كالجُرْحِ إذا بَرِئَ، فإنَّهُ يجبُ عليه أنْ يتوضَّأَ، أو يَغْتَسِلَ إنْ كان تيمَّمَ عن جَنابةٍ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ» أي: لا يزيلُ النَّجَسَ إلّا الماءُ، والدّليلُ قولُهُ عَلَيْهُ في دم الحيضِ يُصيبُ الثّوبَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تَصَلّي فِيهِ» (٢). والشّاهدُ قولُهُ: «بِالمَاءِ» فهذا دليلُ على تَعيُّنِ الماءِ لإزالةِ النَّجاسةِ. وقولُهُ عَلَيْ فِيهِ في الأعرابيِ الّذي بالَ في المسجدِ: «أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ» (٢). «وَليّا بَالَ الصّبِيّ على حِجْرِهِ دَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيّاهُ» (١٠). فدلً هذا على أنّه لا يزيلُ النَّجَسَ إلّا الماءُ، فلو أَزَلْنا النَّجاسةَ بغيرِ الماءِ لم تَطْهُرْ على كلامِ المؤلّفِ.

والصَّوابُ: أَنَّه إذا زالتِ النَّجاسةُ بأيِّ مُزيلِ كان طَهُرَ مَحَلُّها؛ لأنَّ النَّجاسةَ عينٌ خبيثةٌ، فإذا زالتْ زال حُكْمُها، فليست وصْفًا كالحَدَثِ لا يُزالُ إلَّا بها جاء بــه الشَّرعُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١)، من حديث جابر ابن عبد الله رَعَالِشَهَنَاهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (٢٢٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١)، من حديث أسهاء بنت أبي بكر رَحِّلَيَّكَ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم (٢٨٤، ٢٨٥)، من حديث أنس بن مالك رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (٢٢٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم (٢٨٦)، من حديث عائشة رَضَاَيَّكَعَنْهَا.

# وَهُوَ الْبَاقِي على خِلْقَتِهِ [١]، فَإِنْ تَغَيَّرَ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ كَقِطَعِ كَافُورٍ [٢]، .....

= وقد قال الفُقهاءُ رَحَهُمُ اللَّهُ: «إذا زالَ تغيُّرُ الماءِ النَّجِسِ الكثيرِ بنفسِهِ صارَ طَهُورًا (١)، وإذا تَخلَّلتِ الحَمْرُ بنَفْسِها صارَتْ طاهِرةً (١) وهذه طَهارةٌ بغيرِ الماءِ.

وأمًّا ذِكْرُ الماءِ في التَّطهيرِ في الأدلَّةِ السَّابقةِ فلا يدلُّ تعيينُهُ على تَعَيَّنِهِ؛ لأنَّ تعيينَهُ لكونِهِ أَسْرَعَ في الإزالةِ، وأيْسَرَ على المُكلَّفِ.

وقولُهُ: «النَّجَسَ الطَّارِئَ» أي: الَّذي وَرَدَ على محلِّ طاهرٍ.

فمثلًا: أن تقعَ النَّجاسةُ على الثَّوبِ أو البساطِ، وما أشبَهَ ذلك، فقد وقعتْ على محلِّ كان طاهرًا قبلَ وُقوع النَّجاسةِ، فتكونُ النَّجاسةُ طارئةً.

أمَّا النَّجاسةُ العينيَّةُ فهذه لا تَطْهُرُ أبدًا، لا يُطَهِّرُها لا ماءٌ ولا غيرُهُ؛ كالكلبِ، فلو غُسِلَ سبعَ مرَّاتٍ إحداهُنَّ بالتُّرابِ فإنَّه لا يَطْهُرُ؛ لأنَّ عينَهُ نَجِسةٌ.

وذهبَ بعضُ العُلماءِ إلى أنَّ النَّجاسةَ العَينيَّةَ إذا استحالَت طَهُرتْ (٢)، كما لو أَوْقَدَ بالرَّوثِ فصار رَمادًا؛ فإنَّهُ يكونُ طاهرًا، وكما لو سقط الكلبُ في تمُلحةٍ فصار مِلْحًا؛ فإنَّهُ يكونُ طاهرًا؛ لأنَّهُ تحوَّلَ إلى شيءٍ آخرَ، والعينُ الأُولى ذهبَتْ، فهذا الكلبُ الَّذي كان لحمًا وعِظامًا ودمًا، صار مِلْحًا، فالملحُ قضى على العينِ الأُولى.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «**وَهُوَ البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ**» هذا تَعريفُ الماءِ الطَّهورِ، وقد تقدَّمَ شرحُهُ.

[٢] قولُهُ: «فَإِنْ تَغَيَّرَ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ كَقِطَعِ كَافُورٍ» إِنْ تغيَّرَ الماءُ بشيءٍ لا يُمازِجُهُ

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٠)، والإنصاف (٢/ ٢٩٩).

= كقطعِ الكافورِ، وهو نوعٌ منَ الطّيبِ يكونُ قِطَعًا، ودَقيقًا ناعيًا غيرَ قِطَع، فهذه القِطَعُ إذا وُضِعَتْ في الماءِ فإنَّما تُغيِّرُ طعمَهُ ورائحتَهُ، ولكنَّها لا تُمازِجُهُ، أي: لا تُخالِطُهُ، أي: لا تذوبُ فيه، فإذا تغيَّرَ بهذا فإنَّهُ طَهُورٌ مَكروهٌ.

فإنْ قيلَ: كيف يكونُ طَهورًا وقد تغيّر؟

فالجوابُ: إنَّ هذا التغيُّرَ ليس عن مُمازجةٍ، ولكنْ عن مُجاورةٍ، فالماءُ هنا لم يتغيَّرُ لأنَّ هذه القِطَعَ مازَجَتْهُ، ولكنْ لأنَّها جاوَرَتْهُ.

فإنْ قيلَ: لماذا يكونُ مَكروهًا؟

فالجوابُ: لأنَّ بعضَ العُلماءِ يقولُ: إنَّهُ طاهرٌ غيرُ مُطَهِّرٍ (١). فيرونَ أنَّ هذا التغيُّرَ يَسْلُبُهُ الطَّهُوريَّةَ، فصارَ التَّعليلُ بالخلافِ، فمن أجلِ هذا الخلافِ كُرِهَ.

والصَّوابُ: أنَّ التَّعليلَ بالخلافِ لا يَصحُّ؛ لأنَّنا لو قُلنا به لكَرِهنا مسائلَ كثيرةً في أبوابِ العلم؛ لكثرةِ الخلافِ في المسائل العلميَّةِ، وهذا لا يستقيمُ.

فالتَّعليلُ بالخلافِ ليس عِلَّةَ شرعيَّةً، ولا يُقْبَلُ التَّعليلُ بقولكَ: خُروجًا من الخلافِ؛ لأنَّ التَّعليلُ بالخلافِ، بل نقولُ: إنْ كان لهذا الخلافِ، لأنَّ التَّعليلُ بالخلافِ. بل نقولُ: إنْ كان لهذا الخلافِ حظُّ من النَّظرِ، والأدلَّةُ تَحْتَمِلُهُ، فنكْرَهُهُ؛ لا لأنَّ فيه خِلافًا، ولكنْ لأنَّ الأدلَّة تَحْتَمِلُهُ، فنكونُ من بابِ: «دَعْ ما يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (٢).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۰۰)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (۲۵۱۸)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، رقم (۵۷۱۱)، من حديث الحسن بن على رَشِيَلِيَّهُءَنْكَا.

# أَوْ دُهْنٍ [١]، أَوْ بِمِلْحٍ مَائِيٍّ [٢]، ...........

= أمَّا إذا كان الخلافُ لا حَظَّ له من النَّظرِ فلا يُمكن أنْ نُعَلِّلَ به المسائلَ، ونَأْخُذَ منه حُكمًا.

فَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ (١)

لأنَّ الأحكامَ لا تَثْبُتُ إلَّا بدليلٍ، ومراعاةُ الخلافِ ليست دَليلًا شرعيًّا تَثْبُتُ به الأحْكامُ، فيقالُ: هذا مَكروهُ، أو غيرُ مَكروهِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «أَوْ دُهْنٍ» معطوفٌ على «غَيْرِ مُمَازِجٍ» أو على «قِطَعِ كَافُورٍ». مثالُهُ: لو وضعَ إنسانٌ دُهْنَا في ماءٍ، وتغيَّر به، فإنَّهُ لا يَسْلُبُهُ الطَّهوريَّة، بل يبقى طَهورًا؛ لأنَّ الدُّهْنَ لا يُمازِجُ الماءَ، فتجدُهُ طافيًا على أعلاهُ، فتَغَيَّرُهُ به تَغَيَّرُ مُجاورةٍ لا مُمازَجةٍ.

[٢] قولُهُ: «أَوْ بِمِلْحٍ مَاثِيٍّ» وهو الَّذي يتكوَّنُ من الماءِ، فهذا الملحُ لو وَضَعْتَ كِسْرةً منه في ماءِ فإنه يُصبحُ ما لحا، ويبقى طَهورًا مع الكَراهةِ؛ خُروجًا من الخلافِ(٢).

فإنْ قيلَ: لماذا لا تَنْسَلِبُ طَهوريَّتُهُ؟

فالجوابُ أنْ يقالَ: لأنَّ هذا الملحَ أصلُهُ الماءُ.

والتَّعليلُ بالخلافِ للكراهةِ قد تقدَّمَ الكلامُ عليه.

وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة رقم (٢٣٤٨) وابن حبان رقم (٧٢٢).
 وله شواهد من حديث أنس، وابن عمر، وأبي هريرة، وواثلة رَضَيَاتَهُ عَنْهُر.
 انظر: جامع العلوم والحكم (١/ ٢٧٨) الحديث الحادي عشر.

<sup>(</sup>١) البيت لأبي الحسن ابن الحصَّار. وهو علي بن محمد بن محمد –وهذا البيت هو الأخير في قصيدة له في معرفة المكي والمدني من السُّور، ضمَّنها كتابه «الناسخ والمنسوخ». انظر: الإتقان للسيوطي (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٤٠).

أَوْ سُخِّنَ بِنَجَسٍ كُرِهَ [١].

## وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ [1]، أَوْ بِهَا يَشُقُّ صَوْنُ المَاءِ عَنْهُ مِنْ نَابِتٍ فِيهِ، وَوَرَقِ شَجَرٍ [1]،

وعُلِمَ من قوله: «مَائِيٍّ» أَنَّه لو تغيَّرَ بملح معدنيٍّ يُسْتَخْرَجُ من الأرْضِ فإنَّهُ يَسْلُبُهُ
 الطَّهوريَّةَ على المذهَبِ، فيكونُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوْ سُخِّنَ بِنَجَسٍ كُرِهَ» أي: إذا سُخِّنَ الماءُ بنَجَسٍ تَغيَّرَ أو لم يتغيَّرُ فإنَّهُ يُكْرَهُ.

مثالُهُ: لو جمع رجلٌ رَوْثَ حَميرٍ، وسخَّنَ به الماءَ، فإنَّهُ يُكْرَهُ، فإنْ كان مَكشوفًا فإنَّ وجهَ الكَراهةِ فيه ظاهرٌ؛ لأنَّ الدُّخانَ يدخلُهُ ويُؤَثِّرُ فيه. وإنْ كان مُغطَّى ومُحُكمَ الغطاءِ كُرِهَ أيضًا؛ لأنَّه لا يَسْلَمُ غالبًا من صُعودِ أجزاءٍ إليه.

والصَّواب: أنَّه إذا كان مُحُكَمَ الغِطاءِ لا يُكْرَهُ، فإنْ دخلَ فيه دُخانٌ وغَيَّرَهُ فإنَّهُ ينبني على القولِ بأنَّ الاستحالةَ تُصَيِّرُ النَّجِسَ طاهِرًا، فإنْ قُلنا بذلك لم يضرَّ وإن قُلنا بأنَّ الاستحالةَ لا تُطَهِّرُ، وتَغيَّرَ أحدُ أوصافِ الماء بهذا الدُّخانِ كان نَجِسًا.

[٢] قولُهُ: «وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ» أي: بطولِ إقامتِهِ، فلا يَضُرُّ؛ لأَنَّهُ لم يَتَغَيَّرُ بشيءِ حادثٍ فيه، بل تغيَّرَ بنفسِهِ، فلا يُكْرَهُ.

[٣] قولُهُ: «أَوْ بِهَا يَشُقُّ صَوْنُ المَاءِ عَنْهُ مِنْ نَابِتٍ فِيهِ، وَوَرَقِ شَجَرٍ» مثل: غَديرِ نَبَتَ فيه عُشْبٌ، أو طُحْلُبٌ، أو تساقَطَ فيه ورقُ شَجَرٍ، فتغيَّرَ بها، فإنَّه طَهُورٌ غيرُ مَكروهِ، ولو تَغَيَّرَ لونُهُ وطَعْمُهُ وريحُهُ، والعِلَّةُ في ذلك أنَّهُ يشقُّ التَّحرُّزُ منه، فيشُقُّ -مثلًا- أنْ يَمْنَعَ أحدٌ هذه الأشجارَ من الرِّياحِ؛ حتى لا تُوقِعَ أوْراقَها في هذا المكانِ، وأيضًا يشُقُّ أَنْ يَمْنَعَ أحدٌ هذا الماء؛ حتى لا يتغيَّر بسببِ طولِ مُكْثِهِ.

أَوْ بِمُجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ [١]، أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ [٢]، أَوْ بِطَاهِرٍ [٢] لَمْ يُكْرَهْ.

ولو قُلنا للنَّاسِ: إنَّ هذا الماءَ يكونُ طاهِرًا غيرَ مُطهِّرٍ، لشَقَفْنا عليهم.

وإنْ تغيَّر بِطِينٍ، كما لو مشى رجلٌ في الغَديرِ برِجْليهِ، وأخذَ يُحَرِّكُ رِجليْهِ بشدَّةٍ حتى صار الماءُ مُتَغيِّرًا جدًّا بالطِّينِ، فإنَّ الماءَ طَهُورٌ غيرُ مَكروهٍ؛ لأَنَّهُ تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَهُ: «أَوْ بِمُجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ» مثالُهُ: غَديرٌ عنده عشرونَ شاةً مَيِّتةً من كُلِّ جانبٍ، وصارَ له رائحةٌ كَرِيهةٌ جدَّا بسبب الجِيَفِ، يقولُ المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ: إنَّهُ طَهُورٌ غيرُ مَكروهِ؛ لأنَّ التغيُّرَ عن مُجاورةٍ لا عن مُجازجةٍ. وبعضُ العُلماءِ حكى الإجماعَ على أنَّهُ لا يَنْجُسُ بتغيُّرِهِ بمُجاورةِ المَيْتةِ (۱)، وربما يُستَدَلُّ ببعضِ ألفاظِ الحديثِ: «إِنَّ المَاءَ طَاهِرٌ، إلَّا إِنْ تَغَيَّرُ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ (۲) على القولِ بصحَّةِ الحديثِ.

ولا شكَّ أنَّ الأَوْلَى التنزُّهُ عنه إنْ أمكنَ، فإذا وُجِدَ ماءٌ لم يتغيَّرْ فهو أفضلُ، وأبعدُ من أنْ يَتَلَوَّثَ بهاءِ رائحتُهُ خَبيثةٌ نَجِسةٌ، وربها يكونُ فيه من النَّاحيةِ الطِّبِيَّةِ ضررٌ، فقد تَحْمِلُ هذه الرَّوائحُ مكروباتٍ تَحُلُّ في هذا الماءِ.

[٢] قولُهُ: «أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ» أي وُضِعَ في الشَّمسِ لِيَسْخُنَ.

مثالُهُ: شخصٌ في الشِّتاءِ وضعَ الماءَ في الشَّمسِ لِيَسْخُنَ، فاغْتَسَلَ به، فلا حَرَجَ، ولا كَراهةَ.

[٣] قولُهُ: «أَوْ بِطَاهِرٍ» يعني: أو سُخِّنَ بطاهِرٍ مثلِ الحطبِ، أو الغازِ، أو الكهرباءِ، فإنَّهُ لا يُكْرَهُ.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٥٩-٢٦٠) من حديث أبي أمامة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وضعَّفه.

وَإِنِ اسْتُعْمِلَ<sup>[۱]</sup> فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ<sup>[۱]</sup> كَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ<sup>[۱]</sup>، وَغُسْلِ جُمُّعَةٍ<sup>[۱]</sup>، وَغَسْلِ جُمُّعَةٍ<sup>[۱]</sup>، وَغَسْلِ جُمُّعَةٍ

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَإِنِ اسْتُعْمِلَ» الضَّميرُ يعودُ على الماءِ الطَّهورِ. والاستعمالُ: أَنْ يُمَرَّ الماءُ على العضوِ، ويَتَساقَطَ منه، وليس الماءُ المُسْتَعملُ هو الَّذي يُغْتَرفُ منه، بل هو الَّذي يَتَساقَطُ بعد الغَسْل به.

مثالُهُ: غسلتَ وجهَكَ، فهذا الَّذي يَسْقُطُ من وجهِكَ هو الماءُ المُسْتَعملُ.

[٢] قولُهُ: «فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ» أي: مَشروعةٍ من غير حَدَثٍ.

[٣] قولُهُ: «كَتَجْدِيدِ وُضوءٍ» تجديدُ الوُضوءِ سُنَّةُ، فلو صَلَّى إنسانٌ بوُضوئِهِ الأُوَّلِ، ثم دخلَ وقتُ الصَّلاةِ الأُخرى، فإنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يُجَدِّدَ الوُضوءَ -وإنْ كان على طَهارةٍ - فهذا المَّاءُ المُسْتَعملُ في هذه الطَّهارةِ طَهُورٌ، لكنَّهُ يُكْرَهُ.

فيكونُ طَهُورًا؛ لأنَّهُ لم يَحْصُلْ ما يَنْقُلُهُ عن الطَّهوريَّةِ، ويكونُ مَكروهًا للخلافِ في سلبِهِ الطَّهوريَّةَ؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ قال: لو استُعْمِلَ في طَهارةٍ مُسْتَحبَّةٍ فإنَّهُ يكونُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ (١). وقد سبقَ الكلامُ على التَّعليلِ بالخلافِ.

[٤] قولُهُ: «وَغُسْلِ جُمُعَةٍ» هذا على قولِ الجُمهورِ أَنَّ غُسْلَ الجُمُعةِ سُنَّةُ (٢)، فإذا استُعْمِلَ الماءُ في غُسْلِ الجُمُعةِ فإنَّهُ يكونُ طَهُورًا مع الكراهةِ.

[٥] قولُهُ: «وَغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ، كُرِهَ» الغَسْلةُ الثَّانيةُ والثَّالثةُ في الوُضوءِ ليست بواجبةٍ، والدَّليلُ قولُهُ تعالى: ﴿فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:٦] والغَسْلُ يصدقُ بواحدةٍ؛

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) المغني (٣/ ٢٢٤).

### وَإِنْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ [١] -وَهُوَ الكَثِيرُ-[٢] وَهُمَا خَمْسُ مِئَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ تَقْرِيبًا [٣]، ....

= ولأنَّ النبيَّ ﷺ ثبتَ أَنَّهُ توضَّأ مرَّةً مرَّةً "، فالثَّانيةُ والثَّالثةُ طَهارةٌ مُسْتَحبَّةٌ، فالماءُ المُسْتَعملُ فيها يكونُ طَهُورًا مع الكراهةِ، والعِلَّةُ هي: الخلافُ في سلبِهِ الطَّهوريَّةَ (٢).

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: « وَإِنْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ » الضَّميرُ يعودُ على الماءِ الطَّهورِ.

والقُلَّتانِ: تَثْنيةُ قُلَّةٍ. والقُلَّةُ مشهورةٌ عند العربِ، قيلَ: إنَّها تَسَعُ قِربَتَينِ ونِصفًا تقريبًا.

[٢] قُولُهُ: «وَهُوَ الكَثِيرُ» جملةٌ معترضةٌ بين فِعل الشَّرطِ وجوابِهِ.

أي: إنَّ القُلَّتينِ هما الكَثيرُ بحسبِ اصْطلاحِ الفُقهاءِ، فالكثيرُ من الماءِ في عُرفِ الفُقهاءِ رَجَهَهُ اللهُ المُلَّتينِ، واليسيرُ: ما دون القُلَّتينِ.

[٣] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهُمَا خَمْسُ مِئَةِ رِطْلِ عِرَاقِيِّ تَقْرِيبًا» مئةُ الرِّطْلِ العراقيِّ (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء مرَّة مرَّة، رقم (١٥٧)، من حديث ابن عباس رَحَوَلِلَهُ عَنْهَا. (٢) الإنصاف (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) الرِّطْل العراقي = ٩٠ مثقالًا، والمثقال بالغرام = ٤.٢٥، ووزن الصاع النبوي بالغرام = ٢٠٤٠، وعلى 😑

#### فَخالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ [1] غَيْرُ بَوْلِ آدَمِيِّ، أَوْ عَذِرَتِهِ المَائِعَةِ، فَلَمْ تُغَيِّرْهُ [1]، .....

= يزنُ قِـرْبةَ ماءِ تقريبًا، وعلى هذا تكـونُ خمسَ قِـرَبٍ تقريبًا. وأفادَنا المؤلِّفُ بقولِهِ: «تَقْرِيبًا» أَنَّ المسألةَ ليست على سَبيل التَّحديدِ، فلا يَضُرُّ النَّقْصُ اليسيرُ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ» أي: امْتَزَجَتْ به، وتقدَّمَ تعريفُ النَّجاسةِ(١).

[٢] قولُهُ: «غَيْرُ بَوْلِ آدَمِيِّ، أَوْ عَذِرَتِهِ المَاثِعَةِ، فَلَمْ تُغَيِّرُهُ» المرادُ: لم تغيِّرُ طعمَهُ، أو لونَهُ، أو رائحتَهُ، وهذه المسألةُ -أعني: مسألةَ ما إذا خالطَتِ الماءَ نَجاسةٌ - فيها ثلاثةُ أقوالِ(٢):

القولُ الأوّلُ: -وهو المذهبُ عند المتقدِّمينَ- أَنَّهُ إذا خالطَتَهُ نَجاسةٌ -وهو دون القُلَّتينِ- نَجُسَ مُطلقًا، تَغَيَّرُ أو لم يَتَغَيَّرُ، وسواءٌ كانتِ النَّجاسةُ بولَ الآدميِّ أم عَذِرَتَهُ المائعة، أم غيرَ ذلك. أمَّا إذا بلغَ القُلَّتينِ فيُفرَّقُ بين بولِ الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعة، وبين المائعة، أم غيرَ ذلك. أمَّا إذا بلغَ القُلَّتينِ وخالطَهُ بولُ آدميٍّ أو عَذِرَتُهُ المائعةُ نَجُسَ وإنْ سائِرِ النَّجاساتِ، فإذا بلغَ القُلَّتينِ وخالطَهُ بولُ آدميٍّ أو عَذِرَتُهُ المائعةُ نَجُسَ وإنْ لم يَتغَيَّرُ، إلَّا أَنْ يَشُقَّ نَزْحُهُ، فإنْ كان يَشُقُّ نَزْحُهُ ولم يَتغَيَّرُ فَطَهُورٌ وإنْ كان لا يَشُقُّ نَزْحُهُ ولم يَتغَيَّرُ فَطَهُورٌ وإنْ كان لا يَشُقُّ نَزْحُهُ ولو زادَ على القُلَّتينِ فإنَّه يَنْجُسُ بمُخالطةِ بولِ الآدميِّ، أو عَذِرَتِهِ المائِعةِ وإنْ لم يَتَغَيَّرْ.

فالمُعتبرُ -بالنِّسبةِ لبولِ الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ- مَشْقَةُ النَّزْحِ، فإنْ كان يَشُقُّ نَزْحُهُ فنَجِسٌ بمُجرَّدِ الْمُلاقاةِ. وأمَّا بقيَّةُ نَزْحُهُ فنَجِسٌ بمُجرَّدِ الْمُلاقاةِ. وأمَّا بقيَّةُ

<sup>=</sup> هذا فالرطـل العراقـي = ٣٨٢.٥ غرامًا، والقلتان بالغرامات = ١٩١٢٥٠، وبالكيلو = ١٩١.٢٥، وبالأصواع = ١٩٢٠٠ ÷ ٢٠٤٠ = ٩٣.٧٥.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٣٨).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ١٠١-١٠٤).

= النَّجاساتِ فالمُعتبرُ القُلَّتانِ، فإذا بلغَ قُلَّتَينِ ولم يَتَغَيَّرُ فطَهورٌ وإنْ لم يَبْلُغِ القُلَّتينِ فنَجِسٌ بمُجرَّدِ المُلاقاةِ.

مثالُ ذلك: رجلٌ عنده قِربةٌ فيها ماءٌ يَبْلُغُ القُلَّتينِ، فسقَطَ فيها روثُ حمارٍ، ولكنَّ الماءَ لم يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ولا لونُهُ، ولا رائحتُهُ، فَطَهُورٌ.

مثالٌ آخرُ: عندنا غَديرٌ، وهذا الغَديرُ أربعُ قِلالٍ من الماءِ، بالَ فيه شخصٌ نقطةً واحدةً وهو لا يَشُقُّ نَزْحُهُ، ولم يَتَغَيَّرْ، فإنَّهُ يكونُ نَجِسًا؛ لأنَّ العِبرةَ بمَشَقَّةِ النَّزُح.

واستدلُّوا على أَنَّهُ إذا بلغَ قُلَّتَينِ لا يَنْجُسُ إلَّا بالتَّغَيِّرِ بقولِهِ ﷺ: «إِنَّ المَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(١) مع قولِهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَخْمِلِ الْخَبَثَ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣١)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم (٦٦)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (٦٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ذكر بئر بضاعة، رقم (٣٢٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الحياض، رقم (٥١٩)، من حديث أبي سعيد الخدرى رَحَالَتُهُمَنهُ.

وقد صحَّحه: الإمام أحمد، وابن معين، وابن تيمية، وحسنه الترمذي، وغيرهم.

قال النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٦٥): «وقولهم مقدَّم على قول الدارقطني: إنه غير ثابت»، وانظر مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٩–٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٨/٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، رقم (٦٣)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، رقم (٥٢)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب منه آخر، رقم (٥٢)، والنسائي: كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم (٥١٧)، من حديث ابن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهًا. وقد ضعّفه: ابن عبد البر، وإسهاعيل القاضي.

وصحَّحه جماعة من العلماء كأحمد، والشافعي، وابن معين، وابن منده، وعبد الحق الإشبيلي، وابن الملقن، وغيرهم. قال النووي في خلاصة الأحكام رقم (٩): «وهو صحيح، صحَّحه الحفَّاظ»، وقال ابن تيمية: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق (١/ ١٥٤)، ومجموع الفتاوى (١ / ٢ / ١٤)، والتلخيص الحبير لابن حجر رقم (٤)، وتهذيب السنن لابن القيم [المطبوع مع مختصر السنن للمنذري] (١/ ٥٦).

واستدلُّوا على الفرقِ بين بولِ الآدَميِّ وغيرِهِ من النَّجاساتِ بقولِهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اللَّهِ النَّبِيُّ عَن البولِ ثم الخَدُكُمْ فِي اللَّهِ النَّبِيُّ عَن البولِ ثم الاغتسال، وهذا عامٌّ، لكنْ عُفِيَ عمَّا يَشُقُّ نَزْحُهُ من أجلِ المشقَّةِ.

القولُ الثَّاني: -وهو المذهَبُ عند المتأخِّرينَ-: أَنَّهُ لا فرقَ بين بولِ الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ وبين غيرِهما منَ النَّجاساتِ، الكُلُّ سواءٌ (٢)، فإذا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَينِ لم يَنْجُسْ إلَّا بالتَّغيُّر، وما دون القُلَّتينِ يَنْجُسُ بمجرَّدِ المُلاقاةِ.

القولُ الثَّالثُ: -وهو اخْتيارُ شيخِ الإِسْلامِ<sup>(۱)</sup> وجماعةٍ من أهـلِ العلمِ<sup>(۱)</sup>-: أَنَّـهُ لا يَنْجُسُ إِلَّا بالتَّغَيُّرِ مطلقًا، سواء بلغ القُلَّتينِ أم لم يَبْلُغ، لكنْ ما دون القُلَّتينِ يجبُ على الإِنْسانِ أَنْ يَتَحَرَّزَ إِذا وقعتِ فيه النَّجاسةُ؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يَتَغَيَّرُ.

وهذا هو الصَّحيحُ؛ للأثرِ والنَّظرِ.

فالأثرُ: قولُهُ ﷺ: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (٥) ولكنْ يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجاسةِ فإنَّهُ نَجِسٌ بالإجماع. وهناك إشارةٌ من القرآنِ تـدُلُّ على ذلك، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم (٢٣٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب النهى عن البول في الماء الدائم، رقم (٢٨٢)، من حديث أبي هريرة رَحْوَلَيْكَةَنهُ.

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١-٢٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٢)، والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) المغنى (١/٥٦)، المجموع شرح المهذب (١/١٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣١)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم (٦٦)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (٦٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ذكر بئر بضاعة، رقم (٣٢٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الحياض، رقم (٥١٩)، من حديث أبي سعيد الخدري وَ عَالِلَهُ عَنْهُ.

= ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عِ ﴾ [الماندة:٣]، وقال تعالى: ﴿ قُل لاّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَكُ مَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ [الانعام:١٤٥]، فقولُهُ: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ مُعلِّلًا للحُكمِ دَليلٌ على أنه متى وُجِدَتِ الرِّجْسيَّةُ ثبت الحُكمُ، ومتى انتفتِ انتفى الحُكمُ، فإذا كان هذا في المأكولِ فكذلك في الماء.

فمثلًا: لو سقط في الماءِ دمٌ مَسفوحٌ فإذا أثَّر فيه الدَّمُ المَسفوحُ صار رِجْسًا نَجِسًا، وإذا لم يُؤتَّرُ لم يكن كذلك.

ومن حيثُ النَّظُرُ: فإنَّ الشَّرعَ حكيمٌ، يُعلِّلُ الأَحْكامَ بعِللِ، منها ما هو معلومٌ لنا ومنها ما هو معهولٌ، وعِلَّةُ النَّجاسةِ الخَبَثُ، فمتى وُجِدَ الخَبَثُ في شيءٍ فهو نَجِسٌ، ومتى لم يوجد فهو ليس بنَجِسٍ، فالحُكمُ يدورُ مع عِلَّتِهِ وُجودًا وعدمًا.

فإنْ قال قائلٌ: من النَّجاساتِ ما لا يُخالفُ لونَهُ لونَ الماءِ كالبولِ؛ فإنَّه في بعض الأحيانِ يكونُ لونَهُ لونَ الماءِ.

فالجوابُ: يُقدَّرُ أنَّ لُونَهُ مغايرٌ للونِ الماءِ، فإذا قُدِّرَ أَنَّهُ يُغيِّرُ لُونَ الماءِ، حينئذٍ حَكَمنا بنَجاسةِ الماءِ، على أنَّ الغالِبَ أنَّ رائحتَهُ تُغَيِّرُ رائحةَ الماءِ، وكذا طعمُهُ.

وأمَّا حديثُ القُلَّتَينِ فقد اختلَفَ العُلماءُ في تصحيحِهِ وتضعيفِهِ:

فمن قال: إِنَّهُ ضَعيفٌ، فلا مُعارضةَ بينه وبين حديثِ: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(١)؛ لأنَّ الضَّعيفَ لا تقومُ به حُجَّةٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣١)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم (٦٦)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (٦٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ذكر بئر =

وعلى القولِ بأنَّهُ صحيحٌ، فيقال: إنَّ له مَنطوقًا ومَفهومًا، فمنطوقُهُ: إذا بَلغَ الماءُ
 قُلّتَينِ لم يَنْجُسْ، وليس هذا على عُمومِهِ؛ لأنَّهُ يُستثنى منه إذا تَغَيَّرَ بالنَّجاسةِ، فإنَّهُ يكونُ
 نَجِسًا بالإجْماعِ.

ومفهومُهُ: أنَّ ما دون القُلَّتَينِ يَنْجُسُ، فيقالُ: يَنْجُسُ إذا تغيَّرَ بالنَّجاسةِ؛ لأنَّ منطوقَ حديثِ: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» مقدَّمٌ على هذا المفهومِ؛ إذ إنَّ المفهومَ يَصْدُقُ بصورةٍ واحدةٍ، وهي هنا صادقةٌ فيها إذا تغيَّرَ.

وأمَّا الاستدلالُ على التَّفريقِ بين بولِ الآدَميِّ وعَذِرَتِهِ وغيرِهما من النَّجاساتِ بقولِهِ ﷺ: «لَا يَبُولَىنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» (١) فيقالُ: إنَّ النبيَّ ﷺ لم يقل: إنَّهُ يَنْجُسُ، بل نهى أنْ يَبولَ ثم يَغْتَسِلَ؛ لا لأَنَّهُ نَجِسٌ، ولكن لأنَّه ليس من المَعقولِ أنْ يَجْعَلَ هذا مَبالًا ثم يَرْجِعَ ويَغْتَسِلَ فيه، وهذا كقولِه ﷺ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ الْمَرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا» (١) فإنَّه ليس نهيًا عن مُضاجَعتِها، بل عن الجمع بينها؛ فإنَّه تناقضٌ.

والصُّوابُ: ما ذهب إليه شيخُ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ ؛ للأدلَّةِ النَّظريَّةِ والأثريَّةِ.

ي بضاعة، رقم (٣٢٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الحياض، رقم (٥١٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم (٢٣٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الدائم، رقم (٢٨٢)، من حديث أبي هريرة رَحِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، رقم (٥٢٠٤)، ومسلم: كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، رقم (٢٨٥٥)، من حديث عبد الله بن زمعة رَسِّمَالِلَهُ عَنْهُ.

أَوْ خَالَطَهُ البَوْلُ أَوِ العَذِرَةُ، وَيَشُقُّ نَزْحُهُ، كَمَصَانِعِ طَرِيقِ مَكَّةَ، فَطَهُورٌ [١].

وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلَتْ بِهِ امْرَأَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثِ [1]

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهَ: «أَوْ خَالَطَهُ البَوْلُ أَوِ العَذِرَةُ، ويَشُقُّ نَزْحُهُ، كَمَصَانِعِ طَرِيقِ مَكَةً، فَطَهُورٌ» مَصانعُ جمعُ مَصنَع؛ وهي عبارةٌ عن مجابي المياهِ في طريقِ مكَّة من العِراقِ، وكان هناك مجابٍ في أفواهِ الشِّعابِ، وهذه المجابي يكونُ فيها مياهٌ كثيرةٌ، فإذا سقطَ فيها بولُ آدَميٍّ أو عَذِرَتُهُ المائعةُ ولم تُغَيِّرُهُ، فطَهُورٌ، حتى على كلامِ المؤلِّفِ؛ لأنَّهُ يَشُقُّ نَرْحُهُ.

وقولُهُ: «كَمَصَانِعِ» هذا للتَّمثيلِ، يعني: وكذلك ما يُشبهها من الغُدرانِ الكبيرةِ، فإذا وجَدنا مياهًا كثيرةً، يَشُقُّ نَزْحُها، فإنَّها إذا لم تَتَغَيَّرْ بالنَّجاسةِ، فهي طَهُورٌ مُطلقًا.

والمشهورُ من المذهَبِ عند المتأخِّرينِ خلافُ كلامِ المؤلِّفِ، فلا يُفرِّقونَ بين بولِ الآدَميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ وبين سائرِ النَّجاساتِ<sup>(۱)</sup>، وقد سبقَ بيانُهُ<sup>(۱)</sup>.

[٢] قولُهُ: «وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلَتْ بِهِ امْرَأَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ» «حَدَثٍ» هذا قَيدٌ، «رَجُلٍ» قَيدٌ آخر، «طَهُورٌ يَسِيرٌ» قَيدٌ ثالثٌ، «خَلَتْ بِهِ» قَيدٌ رابعٌ، «امْرَأَةٌ» قَيدٌ خامسٌ، «لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ» قَيدٌ سادسٌ، «عَنْ حَدَثٍ» قَيدٌ سابعٌ.

إذا تمَّتْ هذه القيودُ السَّبعةُ ثَبَتَ الحُكمُ، فإذا تطهَّرَ به الرَّجُلُ عن حَدَثٍ لم يرتفعْ حَدَثُهُ، والماءُ طَهُورٌ.

مثالُ ذلك: امرأةٌ عندها قِدْرٌ من الماءِ، يسعُ قُلَّةً ونصفًا -وهو يسيرٌ في الاصطلاح-

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص:٥١).

= خَلَتْ به في الحَمَّامِ، فتوضَّأتْ منه وُضوءًا كاملًا، ثم خرجَتْ، فجاءَ الرَّجُلُ بعدها؛ لِيَتَوَضَّأَ به، نقولُ له: لا يرفعُ حَدَثَكَ.

والدَّليلُ: نَهْيُ النبيِّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بفضلِ المرأةِ، والمرأةُ بفضلِ الرَّجلِ<sup>(۱)</sup>. وأُلْخِقَ به الوُضوءُ.

فنهى النبيُّ ﷺ عن الوُضوءِ به، والنَّهْيُ يقتضي الفسادَ، فإنْ تَوَضَّأَ فقد فَعَلَ عبادةً على وجهِ مَنْهِيٍّ عنه، فلا تكونُ صحيحةً.

ومن غرائبِ العلمِ: أنَّهم استدلُّوا به على أنَّ الرَّجلَ لا يَتوضَّأُ بفضلِ المرأةِ، ولم يستدلُّوا به على أنَّ المرأةَ لا تتوضَّأُ بفضلِ الرَّجلِ<sup>(١)</sup>، وقالوا: يجوزُ أنْ تَغْتَسِلَ المرأةُ بفضلِ الرَّجلِ.

فها دام الدَّليلُ واحدًا، والحُّكمُ واحدًا، والحديثُ مُقسَّمًا تقسيمًا، فها بالنا نأخذُ بقِسْمٍ ولا نأخُذُ بالقِسْمِ الآخَر؟! مع العلمِ بأنَّ القِسْمَ الأوَّلَ قد وردَ في السُّنَّةِ ما يدلُّ على جُوازِهِ، وهو أنَّهُ ﷺ اغتسلَ بفَضْلِ مَيْمُونةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَ اللهُ ولم يردْ في القِسْمِ الآخَر ما يَدُلُّ على جُوازِ أنْ تَغْتَسِلَ المرأةُ بفضلِ الرَّجلِ، وهذه غَريبةٌ ثانيةٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١١١)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك [الوضوء بفضل وضوء المرأة]، رقم (٨١)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، رقم (٣٣٨)، من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل قد صحب النبي على الله .

وصحَّحه الحميدي. وقال البيهقي: «رواته ثقات». وقال ابن حجر: «إسناده صحيح». انظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٩)، وبلوغ المرام رقم (٧).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب القَدْر المستحبّ من الماء في غسل الجنابة، رقم (٣٢٣)، من حديث ابن عباس رَخِوَلَلْهُ عَنْهُا.

وقولُهُ: «حَدَثَ رَجُلٍ» يُفهمُ منه أنَّهُ لو أراد هذا الرَّجلُ أَنْ يُزيلَ به نَجاسةً عن
 بدنِهِ أو ثوبِهِ فإنَّها تَطْهُرُ، وكذلك لو غَسَلَ يديهِ من القيامِ من نومِ اللَّيلِ؛ لأنَّه ليس
 بحَدَثٍ. ويُفهم منه أيضًا: أنَّهُ لو تَطَهَّرَتْ به امرأةٌ بعد امرأةٍ فإنَّهُ يجوزُ؛ لقولِهِ: «حَدَثَ رَجُلِ».

وقولُهُ: «يَسِيرٌ» يُفهمُ منه أنَّهُ لو كان كثيرًا فإنَّهُ يَرْفَعُ حَدَثَهُ، والدَّليلُ أنَّه في بعضِ أَلْفاظِ حديثِ مَيْمونةَ «في جَفْنَةٍ» (١) والجَفْنةُ يَسيرةٌ.

وقولُهُ: «خَلَتْ بِهِ» تفسيرُ الحَلوةِ على المذهَبِ: أَنْ تَخْلُو به عن مُشاهَدةِ مُمَيِّزٍ، فإنْ شاهَدها مُمَيِّزٌ زالتِ الحَلْوةُ، ورَفعَ حَدَثَ الرَّجُلِ(٢).

وقيل: تَخلوبه، أي: تَنْفَرِ دُبه، بمعنى: تَتَوَضَّأُ به ولم يَكُنْ تَوَضَّأ به أحدٌ غيرُها (٣). وهذا أقربُ إلى الحديثِ؛ لأنَّ ظاهرَهُ العمومُ، ولم يشترطِ النبيُّ ﷺ أَنْ تَخْلُو به.

وقولُهُ: «لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ» يُفهمُ منه أَنَّهُ لو خلتْ به في أثناءِ الطَّهارةِ، أو في أوَّلها، أو آخِرِها، بأنْ شاهَدها أحدٌ في أوَّلِ الطَّهارةِ ثم ذَهَبَ، أو قبلَ أنْ تُكْمِلَ طَهارَتها حَضَرَ أَحَدٌ، فإنَّهُ يَرْفَعُ حَدَثَهُ؛ لأنَّه لم تَخْلُ به لطَهارةٍ كامِلةٍ.

وقولُهُ: «عَنْ حَدَثِ» أي: تَطَهَّرتْ عن حَدَثِ، بخلاف ما لو تَطَهَّرتْ؛ تَجديدًا للوُضوءِ، أو خَلَتْ به؛ لِتَغْسِلَ ثوبَها من نَجاسةٍ، أو لِتَسْتَنْجِيَ، فإنَّهُ يَرْفَعُ حَدَثَ الرَّجلِ؛ لأنَّها لم تخلُ به لطَهارةٍ عن حَدَثِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٠)، من حديث ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٨٦، ٨٧).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٨٧).

#### وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رِيحُهُ [1] ......

#### هذا حُكمُ المسألةِ على المذهَبِ<sup>(١)</sup>.

والصَّحيحُ: أنَّ النَّهيَ في الحديثِ ليس على سَبيلِ التَّحريمِ، بل على سَبيلِ الأَوْلَويَّةِ وَكَراهةِ التَّنزيهِ، بدليلِ حديثِ ابن عبَّاسٍ رَخِيَلِكُ عَنْهَا: اغْتَسَلَ بعضُ أزواجِ النبيِّ ﷺ في جَفْنةٍ، فجاءَ النبيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ منها، فقالت: إنِّ كنتُ جُنْبًا، فقالَ: ﴿إِنَّ المَاءَ لَا يُجْنِبُ ﴾(١)، وهذا حديثٌ صحيحٌ.

وهناك تعليلٌ: وهو أنَّ الماءَ لا يُجْنِبُ، يعني أنَّها إذا اغتسلَتْ منه من الجَنابةِ فإنَّ الماءَ باقٍ على طَهُوريَّتهِ.

فالصَّوابُ: أنَّ الرَّجلَ لو تَطَهَّرَ بها خلتْ به المرأةُ فإنَّ طَهارتَهُ صحيحةٌ، ويَرْتَفِعُ حَدَثُهُ، وهذا اختيارُ شيخ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، رَحَمَهُ ٱللَّهُ(٢).

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رِيحُهُ» هذا هو القسمُ الثَّاني من أقسامِ المياهِ على المذهَب، وهو الطَّاهر، أي: تَغَيَّرَ تَغَيَّرًا كاملًا، بحيث لا يُذاقُ معه طعمُ الماء، أو تَغَيَّرَ أكثرُ أوصافِه، وهي هذه الثَّلاثةُ: الطَّعمُ، والرِّيحُ، واللَّونُ.

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥)، وكشاف القناع (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد (١/ ٢٣٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب رقم (٦٨)، والترمذي: كتاب المياه، الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (٦٥)، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي: كتاب المياه، رقم (٣٢٠)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، رقم (٣٧٠)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٠٩)، من حديث ابن عباس بَعْوَلِيَتُهُ عَنْهُا.

وصحَّحه أيضًا: ابن حبان، والحاكم، والنووي، انظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (٤٩٣)، والمحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٨).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٢٩٨).

#### بِطَبْخِ [١]، أَوْ سَاقِطِ فِيهِ [١]، .

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «بِطَبْخٍ» أي: طُبِخَ فيه شيءٌ طاهـرٌ كاللَّحمِ، فتغيَّرَ طَعْمُهُ أو لَونُهُ أو ريحهُ تغيُّرًا كثيرًا بَيِّنًا، فإنَّهُ يكونُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ.

[٢] قولُهُ: «أَوْ سَاقِطٍ فِيهِ» أي: سقطَ فيه شيءٌ طاهرٌ، فغيَّرَ أوصافَهُ أو أكْثَرَها، فإنَّهُ يكونُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ.

ويُستثنى من هذه المسألةِ: ما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه، وما لا يُمازِجُهُ، كما لو وضَعْنا قِطَعَ كافورِ فيه، وتغيَّر، فإنَّهُ طَهُورٌ، وكذا لو كان حولَ الماءِ أشجارٌ، فتساقَطَتْ أوراقُها فيه، فتغيَّر، فطَهورٌ.

والتَّعليلُ لكونِ هذا طاهرًا غيرَ مُطَهِّرِ: أَنَّهُ ليس بهاءِ مُطلقٍ، وإنَّها يُقالُ: ماءُ كذا، فيُضاف، كها يُقالُ: ماءُ وَردٍ.

ولكنْ يُقالُ: إنَّ هذا لا يكفي في نقلِهِ من الطَّهوريَّةِ إلى الطَّهارةِ، إلَّا إذا انْتَقَلَ اسمُهُ انتقالًا كاملًا، فيُقالُ مثلًا: هذا مَرَقٌ وهذه قَهوةٌ، فحينئذِ لا يُسمَّى ماءً، وإنَّما يُسمَّى شرابًا، يُضافُ إلى ما تَغَيَّرَ به، وهذا اختيارُ شيخ الإسْلام ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحَمُهُ اللَّهُ (۱).

ومما يدلُّ على ضعفِ ما قالَهُ المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ: أنهم يقولونَ: إنَّ ورقَ الشَّجرِ إذا كان يشتُّ صونُ الماءِ عنه، فوقَعَ فيه، وتَغَيَّرَ به الماءُ، فهو طَهُورٌ، ولو وضعَهُ إنسانٌ قَصْدًا فإنَّهُ يصيرُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ.

ومعلومٌ أنَّ ما انتقلَ حُكْمُهُ بتغيَّرِهِ فإنَّهُ لا فرقَ بين ما يشُتُّ صَوْنُ الماءِ عنه وما لا يَشُتُّ، ولا بين ما وُضِعَ قَصدًا أو بغيرِ قصدٍ، كما نقولُ فيما إذا تغيَّر الماءُ بنجاسةٍ،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ٢٥)، والاختيارات العلمية (٥/ ٢٩٨).

#### أَوْ رُفِعَ بِقَلِيلِهِ حَدَثٌ<sup>[١]</sup>، .

= فإنَّهُ لا فرقَ بين ما يَشُـتُّ صَوْنُ الماءِ عنه من تلك النَّجاسةِ وبين ما لا يَشُـتُّ، ولا بين ما وُضِعَ قَصدًا، ما دامتِ العِلَّةُ هي تَغَيَّرُ الماءِ.

[1] قولُهُ رَحَمُ اللهُ: «أَوْ رُفِعَ بِقَلِيلِهِ حَدَثٌ» أي: بقليلِ الماءِ -وهو ما دون القُلَّينِ - حَدَثٌ، سواء كان الحَدَثُ لكلِّ الأعْضاءِ أو بَعْضها، مثالُ ذلك: رجلٌ عنده قِدْرٌ فيه ماءٌ دون القُلَّينِ، فأرادَ أَنْ يَتَوَضَّاً، فغسلَ كَفَّيْهِ بعد أَنْ غَرَفَ منه، ثُم غَرَفَ أُخرى فغسَلَ وجهَهُ، فإلى الآنَ لم يصرِ الماءُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ، ثم غَمَسَ ذراعَهُ فيه، ونوى بذلك الغَمْسِ رفعَ الحَدَثِ، فنزَعَ يدَهُ، فالآن ارْتَفَعَ الحَدَثُ عن اليدِ، فصَدَقَ أَنَّهُ رُفِعَ بقليلِهِ حَدَثٌ، فصارَ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ.

وليس لهذا دليلٌ ولكنْ تعليلٌ، وهو أنَّ هذا الماءَ استُعْمِلَ في طَهارةٍ، فلا يُستعملُ فيها مرَّةً أُخرى، كالعبدِ إذا أُعْتِقَ فلا يُعْتَقُ مرَّةً أُخرى.

وهذا التَّعليلُ عليلٌ من وجهينِ:

الأوَّلُ: وجودُ الفَرْقِ بين الأصلِ والفرع؛ لأنَّ الأصلَ المقيسَ عليه، وهو الرَّقيقُ المُحَرَّرُ، لمَّا حرَّرناهُ لم يبقَ رَقيقًا، وهذا الماءُ لمَّا رُفِعَ بقليلِهِ حَدَثٌ بَقِيَ ماءً، فلا يصحُّ القياسُ.

الثَّاني: أنَّ الرَّقيقَ يُمْكِنُ أَنْ يعودَ إلى رِقِّهِ، فيها لو هَرَبَ إلى الكُفَّارِ، ثم استَوْلَينا عليه فيها بعدُ، فإنَّ لنا أنْ نَسْتَرِقَّهُ، وحينئذِ يعودُ إليه وصفُ الرِّقِّ، ثم يصحُّ أنْ يُحُرَّرَ مرَّةً ثانيةً في كفَّارةٍ واجبةٍ.

فالصَّوابُ: أنَّ ما رُفِعَ بقليلِهِ حَدَثٌ طَهورٌ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الطَّهوريَّةِ، ولا يمكنُ العُدُولُ عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلِ شرعيٍّ، يكونُ وَجيهًا.

# أَوْ غُمِسَ فِيهِ يَدُ قَائمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ<sup>[۱]</sup>، ........

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «أَوْ غُمِسَ فِيهِ يَدُ قَائم مِنْ نَوْمِ لَيْلِ نَاقِضٍ لِوُضوءٍ» الضَّميرُ في قولِهِ: «فِيهِ» يعودُ إلى الماءِ القليلِ، واليدُ إذا أُطلقتْ فالمرادُ بها: إلى الرُّسخِ، مَفصِلِ الكفِّ من الذِّراعِ، فلا يدخلُ فيها الذِّراعُ.

مثالُهُ: رجلٌ قامَ من النَّومِ في اللَّيلِ، وعنده قِدْرٌ فيه ماءٌ قليلٌ، فغَمَسَ يدَهُ إلى حَدِّ الذِّراعِ، فيكونُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ، بدليلِ قولِهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاتًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُولِلْمُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ففيه النَّهيُ عن غمسِ اليدِ في الإناءِ، والتَّعليلُ: فإنَّ أَحَدَكُمْ... إلخ، فلو غُمِسَتِ اليدُ في ماءٍ كثيرِ فإنَّه يكونُ طَهُورًا.

وإذا غَمَسَ رَجُلٌ رِجْلَهُ فإنَّهُ طَهُورٌ؛ لأَنَّهُ ﷺ قال: «يَدَهُ»، وكذلك لو غَمَسَ ذَراعَهُ فإنَّهُ طَهُورٌ، وكذا المجنونُ أو الصَّغيرُ؛ لأَنَّهُ غيرُ مُكَلَّفٍ، ولو غَمَسَ كافرٌ يدَهُ فإنَّهُ طَهُورٌ، وكذا المجنونُ أو الصَّغيرُ؛ لأَنَّهُ غيرُ مُكَلَّفٍ، ولو غَمَسَ رجلٌ يدَهُ بعد أَنْ نام طَويلًا في النَّهارِ فإنَّه طَهورٌ، وكذا إنْ نام يَسيرًا في النَّهارِ فإنَّه مَذا تقريرُ كلامِهم رَحَهُ اللَّهُ ولو غَمَسَ الْمُكَلَّفُ يدَهُ بالشُّروطِ التي ذكرَ المؤلِّفُ كان طاهرًا غيرَ مُطَهِّر.

ولكنْ إذا تأمَّلتَ المسألةَ وجدْتَها ضَعيفةً جدَّا؛ لأنَّ الحديثَ لا يدلُّ عليه، بل فيه النَّهيُ عن غَمْسِ اليدِ، ولم يَتَعَرَّضِ النبيُّ ﷺ للماءِ.

وفي قولِهِ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» دليلٌ على أنَّ الماءَ لا يتغيَّرُ الحكمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستجهار وترا، رقم (١٦٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها، رقم (٢٧٨)، من حديث أبي هريرة رَضَيَلَيَّهُ عَنْهُ.

فيه؛ لأنَّ هذا التَّعليلَ يدلُّ على أنَّ المسألةَ من بابِ الاحتياطِ، وليست من بابِ اليَقينِ
 الَّذي يُرفَعُ به اليَقينُ.

وعندنا الآنَ يقينُ: وهو أنَّ هذا الماءَ طَهُورٌ، وهذا اليَقينُ لا يمكنُ رَفْعُهُ إلَّا بيَقينِ، فلا يُرفَعُ بالشَّكِ.

وإذا كان النبيُّ ﷺ نهى المسلمَ أَنْ يَغْمِسَ يدَهُ قبلَ غَسْلِها ثلاثًا فالكافرُ من بابٍ أَوْلَى؛ لأَنَّ العِلَّةَ فِي المعلَّقِ العَلْقِ النَّائمِ، وكونُهُ لم يوجِّهِ الخِطابَ إلى الكافرينَ، جوابُهُ: أَنَّ الصَّحيحَ أَنَّ الكُفَّارَ مُحَاطَبونَ بفروعِ الشَّريعةِ، وليس هذا حُكمًا تكليفيًّا بل وَضْعيُّ.

ثم يُقالُ عن اشتراطِ التَّكليفِ: إنَّ المُمَيِّزَ يُخاطَبُ بمثلِ هذا وإن كان لا يُعاقَبُ، فقد تكونُ يدُهُ مُلوَّثةً بالنَّجاسةِ، وقد لا يَستَنْجي ويَمَسُّ فرجَهُ وهو نائمٌ، فكيف يَضُرُّ غَمْسُ يدِ المُمَيِّزِ؟!.

فهذا القولُ ضعيفٌ، أثرًا ونظرًا:

أمَّا أثرًا: فلأنَّ الحديثَ لا يدلُّ عليه بوجهٍ من الوُجوهِ.

وأمّا نظرًا: فلأنَّ الشُّروطَ التي ذكروها وهي الإسْلامُ، والتَّكليفُ، وأنْ يكونَ من نَوم ليلِ، لا يَتَعَيَّنُ أَخْذُها من الحديثِ.

أوجه استدلالهم لهذه الشُّروطِ من الحديثِ:

أنَّ قولَهُ: «أَحَدَكُمْ» المُخاطَبونَ مُسلمونَ، فهذا شرطُ الإسْلامِ، وقولَهُ: «أَحَدَكُمْ» لا يُخاطِبُ إلَّا المُكلَّفَ.

وقولةُ: «بَاتَتْ» البَيتوتةُ لا تكونُ إلَّا باللَّيل.

وأيضًا يُشترطُ أَنْ يكونَ ناقضًا للوُضوءِ، وأُخِذَ من قولِهِ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي» فالنُّومُ اليسيرُ يدري الإنسانُ عن نفسِهِ، فلا يضرُّ.

فيقال: يدُ الكافِرِ ويدُ الصَّغيرِ الَّذي لم يُمَيِّزْ أَوْلَى بالتَّأْثيرِ.

وخلاصةُ كلامِهم: أنَّهُ إذا تمتِ الشُّروطُ التي ذكروها، وغَمَسَ يدَهُ في الماءِ قبل غَسْلِها ثلاثًا، فإنَّهُ يكونُ طاهرًا لا طَهُورًا.

والصَّوابُ أَنَّهُ طَهُورٌ، لكنْ يَأْثُمُ من أجلِ مُحَالَفتهِ النَّهْيَ؛ حيث غَمَسَها قبلَ غَسْلِها ثَلاثًا.

ومن أجلِ ضعفِ هذا القولِ قالوا رَحَهُمُ اللهُ: إذا لم يجدِ الإنسانُ غيرَهُ استعملَهُ، ثم تَيمَّمَ من بابِ الاحتياطِ<sup>(۱)</sup>، فأوجبوا عليه طَهارتينِ، ولكنْ أين هذا الإيجابُ في كتابِ الله أو سُنَّة رسولِه ﷺ؟! فالواجبُ استعمالُ الماءِ أو التُّرابِ، لكنْ لشُعورهم رَحَهُمُ اللهُ بضعفِ هذا القولِ بأنَّ الماءَ يَنتَقِلُ من الطَّهوريَّة إلى الطَّهارةِ قالوا: يَسْتَعْمِلُهُ ويَتيَمَّمُ.

فإنْ قيلَ: ما الحِكمةُ في النَّهي عن غَمْسِ اليدِ قبلَ غَسلِها ثَلاثًا لمن قامَ من النَّومِ؟ أُجيبَ: أنَّ الحِكمةَ بيَّنها النبيُّ عَلَيْ بقولِهِ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

فإنْ قال قائلٌ: وضعتُ يدي في جِرابٍ، فأعرفُ أنَّها لم تَمَسَّ شيئًا نَجِسًا من بدني، ثم إنني نمتُ على استنجاءِ شرعيِّ، ولو فُرِضَ أنَّها مسَّتِ الذَّكرَ أو الدُّبُرَ فإنَّها لا تَنْجُسُ؟

الإنصاف (١/ ٥٧)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٩).

أَوْ كَانَ آخِرَ غَسْلَةٍ زَالَتْ بِهَا النَّجَاسَةُ فَطَاهِرٌ [١].

= فالجوابُ: أنَّ الفُقهاءَ رَحَهُمُ اللَّهُ قالوا: إنَّ العلَّةَ غيرُ معلومةٍ، فالعملُ بذلك من بابِ التَّعبُّدِ المحضِ (١). لكنْ ظاهرُ الحديثِ أنَّ المسألةَ مُعلَّلةٌ بقولِهِ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

وقد ذكرَ شيخُ الإسْلامِ رَحَمُهُ اللهُ أَنَّ هذا التَّعليلَ كَتعليلِهِ ﷺ بقولِهِ: «إِذَا اسْتَنْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ فَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ» (١٠). فيمكنُ أَنْ تكونَ هذه اليدُ عَبَثَ بها الشَّيطانُ، وحملَ إليها أشياءَ مُضرَّةً للإنْسانِ، أو مُفسِدةً للهاءِ، فنهى النبيُ ﷺ أَنْ يَغْمِسَ يَدَهُ حتى يَغْسِلَها ثَلاثًا (١٠).

وما ذكرهُ الشيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجيهٌ، وإلَّا فلو رجعْنا إلى الأمرِ الحسِّيِّ لكان الإِنْسانُ يعلمُ أين باتَتْ يدُهُ، لكنَّ السُّنَّةَ يفسِّرُ بعضُها بعضًا.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «أَوْ كَانَ آخِرَ غَسْلَةٍ زَالَتْ بِهَا النَّجَاسَةُ فَطَاهِرٌ» الضَّميرُ يعودُ إلى الماءِ القليلِ، والمعروفُ عند الفُقهاءِ أنَّهُ لا بُدَّ لطَهارةِ المحلِّ المُتنَجِّسِ أنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مرَّاتٍ (١)، فالغَسلةُ الأُولى إلى السَّادسةِ كلُّ المُنْفَصِلِ من هذه الغَسلاتِ نَجِسٌ؛ لأَنَّهُ انْفَصَلَ عن محلِّ نَجِسٍ.

مثالُهُ: رجلٌ يغسلُ ثُوبَهُ من نَجاسةٍ، فالذي يَنْفَصِلُ من الماءِ من الغَسلةِ الأُولى إلى السَّادسةِ نَجِسٌ؛ لأَنَّهُ انْفَصَلَ عن محلِّ نَجِسٌ، وهو يَسيرٌ، فيكونُ قد لاقى النَّجاسةَ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٧٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٩٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجهار، رقم (٢٣٨)، من حديث أبي هريرة رَضَوَالِثَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢١/ ١٤-٥٥).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٢/ ٢٩١)، وشرح منتهى الإرادات (١٠٦/١).

= وهو يَسيرٌ، وما لاقي النَّجاسةَ وهو يَسيرٌ فإنَّهُ يَنْجُسُ بِمُجرَّدِ الْمُلاقاةِ.

أمَّا المُنْفَصِلُ في الغَسلةِ السَّابعةِ فيكونُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ؛ لأنَّ آخرَ غَسلةٍ زالتْ بها النَّجاسةُ، فهو طاهرٌ؛ لأنَّهُ أثَّرُ شَيئًا وهو التَّطهيرُ، فلها طَهُرَ به المحلُّ صارَ كالمُسْتَعملِ في رَفْع حَدَثٍ، ولم يكنْ نَجِسًا؛ لأنَّه انْفَصَلَ عن محلِّ طاهرٍ. وأمَّا المُنْفَصِلُ عن التَّامنةِ فطَهُورٌ؛ لأنَّه لم يُؤثِّر شَيئًا، ولم يُلاقِ نَجاسةً.

وهذا إذا كانت عينُ النَّجاسةِ قد زالتْ، وإذا فُرِضَ أنَّ النَّجاسةَ لم تَزُلُ بسبعِ غَسلاتٍ، فإنَّ ما انْفَصَلَ قبلَ زوالِ عينِ النَّجاسةِ نَجِسٌ؛ لأَنَّهُ لاقى النَّجاسةَ وهو يَسيرٌ.

وقولُهُ: «فَطَاهِرُ" هذا جوابُ قولِهِ: «وَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ... الخ.

وهذا هو الطَّاهرُ على قولِ من يقولُ: إنَّ المياهَ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: طَهُورٍ، وطاهرٍ، ونَجِسٍ.

والصَّحيحُ أنَّ الماءَ قسمانِ فقط: طَهُورٌ ونَجِسٌ، فما تغيَّرَ بنَجاسةٍ فهو نَجِسٌ، وما لم يتغَيَّرُ بنَجاسةٍ فهو طَهُورٌ، وأنَّ الطَّاهرَ قِسمٌ لا وجودَ له في الشَّريعةِ، وهذا اختيارُ شيخ الإشلام<sup>(۱)</sup>.

والدَّليلُ على هذا: عدمُ الدَّليلِ؛ إذ لو كان قسمُ الطَّاهِرِ مَوجودًا في الشَّرعِ لكان أمرًا مَعلومًا مَفهومًا، تأتي به الأحاديثُ بَيِّنةً واضحةً؛ لأَنَّهُ ليس بالأمرِ الهيِّنِ؛ إذ يَتَرَتَّبُ عليه إمَّا أنْ يَتَطَهَّرَ بهاءٍ أو يَتَيَمَّمَ، فالنَّاسُ يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العِلْمِ بنواقضِ الوُضوءِ، وما أشبَهَ ذلك من الأُمورِ التي تَتوافرُ الدَّواعي على نَقْلِها لو كانت ثابتةً.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٣٦)، والاختيارات العلمية (٥/ ٢٩٧).

#### والنَّجِسُ: مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ [1]، أَوْ لأَقَاهَا، وَهُوَ يَسِيرٌ [1]، ....

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿ وَالنَّحِسُ: مَا تَغَيَّرُ بِنَجَاسَةٍ ﴾ أي: تغيَّرَ طعمُهُ أو لَونُهُ أو ريحُهُ بالنَّجاسةِ ، ويُستثنى من المتغيِّرِ بالرِّيحِ ما إذا تغيَّرَ بمُجاورةِ مَيْتةٍ ، وهذا الحُكمُ مُجمَعٌ عليه، أي أنَّ ما تغيَّرُ بنَجاسةٍ فهو نَجِسٌ ، وقد وَرَدَتْ به أحاديثُ ، مثلُ: ﴿ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنجِسُهُ شَيْءٌ ﴾ (١).

[٢] قولُهُ: «أَوْ لَاقَاهَا وَهُو يَسِيرٌ» أي: لاقى النَّجاسةَ وهو دونَ القُلَّتينِ، والدَّليلُ: مفهومُ قولِهِ ﷺ: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَتَيْنِ لَمْ يُنجِّسْهُ شَيْءٌ» (٢).

ومفهومُ قولِهِ: «وَهُوَ يَسِيرٌ» أَنَّهُ إن لاقاها وهو كثيرٌ فإنَّهُ لا يَنْجُسُ، لكن يُستثنى من هذا بولُ الآدَميِّ وعَذِرَتُهُ، كها سبقَ.

والصَّحيحُ: أنَّ هذا ليس من قسمِ النَّجِسِ إلَّا أنْ يَتَغَيَّرَ.

ويُستثنى من ذلك -على المذهَبِ- ما إذا لاقاها في محلِّ التَّطهيرِ، فإنَّهُ لا يَنْجُسُ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣١)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم (٦٦)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (٦٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ذكر بئر بضاعة، رقم (٣٢٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الحياض، رقم (٥١٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَحَوَاللَهُمَنَهُ.

وقد صحَّحه: الإمام أحمد، وابن معين، وابن تيمية، وحسنه الترمذي، وغيرهم.

قال النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٦٥): «وقولهم مقدَّم على قول الدارقطني: إنه غير ثابت»، وانظر: مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٩–٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٨/٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، رقم (٦٣)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، رقم (٥٢)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم (٥١٧)، من حديث ابن عمر ﴿٤٤]يَشَهَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع (١/ ٤٩).

أُوِ انْفَصَلَ عَنْ مَحَلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زَوَالِهَا[1].

### فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى المَاءِ النَّجِسِ طَهُورٌ كَثِيرٌ غَيْرُ ثُرَابٍ وَنَحْوِهِ [٢]، .......

= مثالُ ذلك: لو أنَّ إنسانًا في ثوبِهِ نَجاسةٌ، وأرادَ إزالَتها، فإنَّهُ يَصُبُّ عليها ماءً يَسيرًا دون القُلَّتينِ. فإنْ قُلنا: إنَّهُ تَنَجَّسَ بِمُجردِ مُلاقاةِ النَّجاسةِ في محلِّها وهو الثَّوبُ، لم يُمْكِنْ تطهيرُ هذا النَّجِسِ؛ لأنَّ الماء إذا تَنَجَّسَ باللُلاقاةِ لم يُطَهِّرِ النَّجاسة، وهكذا لو صَبَبْتَ ماءً آخَرَ، ومن أجل ذلك استَثْنُوا هذه المسألة.

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوِ انْفَصَـلَ عَنْ مَحَلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زَوَالِـهَا» أي: قبلَ زوالِ حُكْمِها.

مثالُهُ: ماءٌ نطهِّرُ به ثوبًا نَجِسًا، والنَّجاسةُ زالتْ في الغسلةِ الأُولى، وزالَ أثرُها نهائيًا في الغسلةِ الثَّانيةِ، فغسلناهُ الثَّالثةَ والرَّابعةَ والخامسةَ والسَّادسةَ، فالماءُ المُنْفَصِلُ من هذه الغسلاتِ نَجِسٌ؛ لأَنَّهُ انْفَصَلَ عن محلِّ النَّجاسةِ قبل زوالِ حُكْمِها.

[٢] قولُهُ: «فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى المَاءِ النَّجِسِ طَهُورٌ كَثِيرٌ غَيْرُ ثَرَابٍ وَنَحْوِهِ» في هذا الكلامِ بيانُ طُرقِ تَطهيرِ الماءِ النَّجِسِ، وقد ذكرَ ثَلاثَ طُرقِ في تطهيرِ الماءِ النَّجِسِ:

إحداها: أَنْ يُضيفَ إليه طَهورًا كَثيرًا غيرَ تُرابٍ ونحوِهِ، واشترطَ المؤلِّفُ أَنْ يكونَ المضافُ كثيرًا؛ لأنَّنا لو أضَفْنا قَليلًا تَنَجَّسَ بمُلاقاةِ الماءِ النَّجِسِ.

مثالُهُ: عندنا إناءٌ فيه ماءٌ نَجِسٌ، مقدارُهُ نصفُ قُلَّةٍ، وهذا الإناءُ كبيرٌ، يأخذُ أكثرَ من قُلَّتينِ، فإذا أرَدْنا أنْ نُطَهِّرَهُ نأتي بقُلَّتينِ، ثم نُفْرِغُ القُلَّتينِ على نصفِ القُلَّةِ، فنكونُ قد أضَفْنا إليه ماءً كثيرًا، فيكونُ طَهُورًا إذا زالَ تَغيُّرُهُ.

فإنْ أضَفْنا إليه قُلَّةً واحدةً، وزالَ التَّغيُّرُ فإنَّهُ لا يكونُ طَهُورًا، بل يَبْقى على نَجاستِهِ؛

أَوْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ الكَثِيرِ بِنَفْسِهِ<sup>[1]</sup>، أَوْ نُزِحَ مِنْهُ، فَبَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ، طَهُرَ<sup>[۲]</sup>.

= لأنَّهُ لاقى النَّجاسةَ وهو يسيرٌ، فيَنْجُسُ به ولا يُطَهِّرُهُ، ولا بُدَّ أَنْ تكونَ إضافةُ الماءِ مُتَّصلةً؛ لأنَّنا إذا أضفنا نصفَ قُلَّةٍ، ثم أتينا بأُخرى يكونُ الأوَّلُ قد تنجَّسَ، وهكذا.

فيُشترطُ في المُضافِ أَنْ يكونَ طَهُورًا كَثيرًا، والمُضافُ إليه لا يُشترطُ فيه أنْ يكونَ كَثيرًا أو يَسيرًا، فإذا كان عندنا إناءٌ فيه قُلَّتانِ نَجِسَتانِ، ولكنَّهُ يأخُذُ أربعَ قِلالٍ، وأضَفْنا إليه قُلَّتينِ، وزالَ تَغَيُّرُهُ، فإنَّه يَطْهُرُ، مع أنَّ النَّجِسَ قُلَّتانِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «أَوْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ الكَثِيرِ بِنَفْسِهِ» الكثيرُ: هو ما بلغَ قُلَّتينِ، وهذه هي الطَّريقةُ الثَّانيةُ لتطهيرِ الماءِ النَّجِسِ، وهي: أَنْ يزولَ تَغيُّرُهُ بنفسِهِ إذا كان كثيرًا.

مثالُهُ: ماءٌ في إناءٍ، يبلغُ قُلَّتينِ، وهو نَجِسٌ، ولكنَّهُ بقيَ يومينِ أو ثلاثةً، وزالتْ رائحتُهُ، ولم يبقَ للنَّجاسةِ أثرٌ، ونحن لم نُضِفْ إلَيْهِ شيئًا، فيكون طَهُورًا؛ لأنَّ الماءَ الكثيرَ يَقوى على تطهيرِ غيرِهِ، فتَطهيرُ نفسِهِ من بابِ أَوْلى.

والخلاصةُ: أنَّهُ إذا كان قُلَّتينِ فإنَّهُ يَطْهُرُ بأمرينِ:

١ - الإضافة، كما سبق.

٢ – زوالُ تَغَيُّرُهُ بنفسِهِ.

[٢] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «أَوْ نُمرِحَ مِنْهُ، فَبَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرٌ غَيْرٌ مُتَغَيِّرٍ، طَهُمَرَ» هـذه هي الطَّريقةُ الثَّالثةُ لتَطهيرِ الماءِ النَّجِسِ، وهي أنْ يُنْزَحَ منه، حتى يَبْقى بعـد النَّزْحِ طَهُـورٌ كَثيرٌ.

فالضَّميرُ في قوله: «مِنْهُ» يعودُ إلى الماءِ الكثيرِ، وفي قولِهِ: «بَعْدَهُ» إلى النَّزْح.

ففي هذه الصُّورةِ لا بُدَّ أَنْ يكونَ الماءُ الْمَتَنَجِّسُ أكثرَ من قُلَّتينِ؛ لأنَّ المؤلِّفَ اشترطَ أنْ يبقى بعدَ النَّزْحِ كثيرٌ، أي: قُلَّتانِ فأكثرُ.

فإنْ كان عند الإنسانِ إناءٌ فيه أربعُ قِلالٍ، وهو نَجِسٌ، ونُزِحَ منه شيءٌ، وبقيَ قُلَّتانِ، وهذا الباقي لا تَغَيُّرَ فيه، فيكونُ طَهُورًا.

والخلاصةُ: أنَّ ما زاد على القُلَّتينِ يمكنُ تطهيرُهُ بثلاثِ طُرُقٍ:

١ - الإضافة، كما سبق.

٢- زوالُ تَغَيُّرِهِ بنفسِهِ.

٣- أَنْ يُنْزَحَ منه، فيبقى بعده كثيرٌ غيرُ مُتَغَيِّرٍ.

والقولُ الصَّحيحُ: أنَّهُ متى زالَ تغيُّرُ الماءِ النَّجِسِ طَهُرَ بأيِّ وسيلةٍ كانت.

وقولُهُ: «غَيْرُ تُرَابٍ وَنَحْوِهِ» اسْتَثْنى المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ هذه من مسألةِ الإضافةِ، فلو أضَفْنا تُرابًا، ومع الأختلاطِ بالتُّرابِ وترسُّبِهِ زالتِ النَّجاسةُ، فلا يَطْهُرُ، مع أَنَّه أحدُ الطَّهورينِ، قالوا: لأنَّ التَّطَهُرَ بالتُّرابِ ليس حِسِّيًا بل مَعنويُّ (۱)، فالإنسانُ عند التيمُّم لا يَتَطَهَّرُ طَهارةً حِسِّيَّةً بل مَعنويَّةً.

وقولُهُ: «وَنَحْوِهِ» كالصَّابونِ وما شابَهَهُ؛ لأنَّهُ لا يُطَهِّرُ إلَّا الماءُ، وما مشى عليه المؤلِّفُ هو المذهَبُ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ١٦٧)، وكشاف القناع (١/ ٣٦).

## وَإِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ طَهَارَتِهِ [١]

والصحيح: أنَّهُ إذا زال تغيُّرُ الماءِ النَّجِسِ بأيِّ طريق كان فإنَّهُ يكونُ طَهُورًا؛
 لأنَّ الحُكمَ متى ثَبَتَ لِعِلَّةٍ زال بزَوالِها.

وأيُّ فرقِ بين أنْ يكونَ كَثيرًا أو يَسيرًا؟! فالعِلَّةُ واحدةٌ، متى زالتِ النَّجاسةُ فإنَّهُ يكونُ طَهُورًا، وهذا أيضًا أيسرُ فَهْمًا وعَملًا.

واعلمْ أنَّ هذا الحُكمَ -على المذهَبِ- بالنِّسبةِ للماءِ فقط، دون سائرِ المائعاتِ، فسائرُ المائعاتِ تَنْجُسُ بمجرَّدِ المُلاقاةِ، ولو كانت مِئةَ قُلَّةٍ، فلو كان عند إنسانِ إناءٌ كبيرٌ فيه سَمْنٌ مائعٌ، وسقطتْ فيه شَعَرةٌ من كلبٍ، فإنَّهُ يكونُ نَجِسًا، لا يجوزُ بَيْعُهُ ولا شِراؤُهُ، ولا أكلُهُ أو شُرْبُهُ.

والصُّوابُ: أنَّ غيرَ الماءِ كالماءِ، لا يَنْجُسُ إلَّا بالتَّغَيُّرِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ طَهَارَتِهِ» أي: في نَجاستِهِ إذا كان أصلُهُ نَجِسًا.

مثالُ الشَّكِّ في النَّجاسةِ: لو كان عندك ماءٌ طاهرٌ، لا تعلمُ أَنَّه تَنَجَّسَ، ثم وجَدْتَ فيه رَوْثةً، لا تدري أَرَوْثةَ بعيرٍ أم رَوْثةَ حمارٍ، والماءُ مُتغيِّرٌ من هذه الرَّوْثةِ، فحصلَ شكٌ، هل هو نَجِسٌ أم طاهِرٌ؟

فيُقالُ: ابْنِ على اليقينِ، واليقينُ أنَّهُ طَهُورٌ، فتَطَهَّرْ به، وال حَرَجَ.

وكذا إذا حصل شكُّ في نَجاسةِ غيرِ الماءِ.

مثالُهُ: رجلٌ عنده ثوبٌ، فشكَّ في نَجاستِهِ، فالأصلُ الطَّهارةُ حتى يَعْلَمَ النَّجاسةَ.

#### بَنَى عَلَى اليَقِينِ[١].

وكذا لو كان عنده جِلْدُ شاةٍ، وشكَّ هل هو جِلْدُ مُذَكَّاةٍ أم جِلْدُ مَيْتةٍ، فالغالبُ
 أنَّهُ جِلْدُ مُذَكَّاةٍ، فيكونُ طاهرًا.

وكذا لو شَكَّ في الأرضِ عند إرادةِ الصَّلاةِ، هل هي نَجِسةٌ أم طاهرةٌ، فالأصلُ الطَّهارةُ.

ومثالُ الشَّكِّ في الطَّهارةِ: لو كان عنده ماءٌ نَجِسٌ، يعلمُ نَجاستَهُ، فلمَّا عاد إليه شكَّ هل زالَ تَغَيَّرُهُ أم لا؟ فيُقالُ: الأصلُ بقاءُ النَّجاسةِ، فلا يَسْتَعْمِلُهُ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «بَنِي عَلَى اليَقِينِ» اليقينُ: هو ما لا شَكَّ فيه، والدَّليلُ على ذلك من الأثرِ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رَحَالِتَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شُكِيَ إليه الرَّجلُ يَجدُّ الشَّيءَ في بطنِهِ، فيُشكِلُ عليه، هل خَرَجَ منه شيءٌ أم لا؟ فقال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (١) فأمرَ النبيُ ﷺ بالبناءِ على الأصل، وهو بقاءُ الطَّهارةِ.

وليًّا قال الصَّحابةُ رَخَالِكَهَ عَامُر: يا رسولَ اللهِ، إنَّ قومًا يأتونا باللَّحمِ، لا ندري أَذَكروا اسمَ اللهِ عليه أم لا؟ فقالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوهُ»، قالت عائشةُ وَخَلُوهُ»، قالت عائشةُ وَخَلَيْهَ وَهِي راويةُ الحديثِ -: وكان القومُ حديثي عهدِ بالكُفرِ"، مع أنَّه يغلبُ على الظَّنِّ هنا أنَّهم لم يذْكُروا اسمَ اللهِ؛ لحداثةِ عَهْدِهم بالكُفرِ، ومع هذا لم يأمُرْهم النبيُّ عَلَيْهُ بالسُّؤالِ ولا البحثِ.

ويُروى أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ مرَّ هو وعمرُو بنُ العاصِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ بصاحب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك، رقم (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (٧٠٥٥).

## وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِنَجِسٍ حَرُمَ استِعْمَالُهُمَا [١]، .....

= حوضٍ، فسأل عمرُو بنُ العاصِ صاحبَ الحوضِ: هل هذا نَجِسٌ أم لا؟ فقال له عُمرُ: يا صاحبَ الحوضِ، لا تُخْبِرْنا<sup>(۱)</sup>. وفي روايةٍ: أن الَّذي أصابَهم ماءُ ميزابٍ، فقال عُمرُ: يا صاحبَ الميزابِ، لا تُخْبِرْنا<sup>(۱)</sup>.

ومن النَّظرِ: أنَّ الأصلَ بقاءُ الشَّيءِ على ما كان حتى يَتبيَّنَ التَّغيُّرُ، وبناءً عليه: إذا مرَّ شخصٌ تحت ميزابٍ، وأصابَهُ منه ماءٌ، فقال: لا أدري هل هذا من المراحيضِ أم من غَسيلِ الثِّيابِ، وهل هو من غَسيلِ ثيابٍ نَجِسةٍ أم غَسيلِ ثيابٍ طاهرةٍ؟ فنقولُ: الأصلُ الطَّهارةُ، حتى ولو كان لونُ الماءِ مُتَغَيِّرًا. قالوا: ولا يجبُ عليه أنْ يَشُمَّهُ أو يَتَفَقَّدَهُ، وهذا من سعةٍ رحمةِ اللهِ.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِنَجِسٍ حَرُمَ اسْتِعُمَالُهُمَا» يعني: إن اشْتَبَهَ ماءٌ طَهورٌ بِهَا وَاجبٌ، ولا يتمُّ إلَّا باجْتِنابِها، ماءٌ طَهورٌ بهاءٍ نَجِسٍ حَرُمَ اسْتِعْمالُهُما؛ لأنَّ اجتنابَ النَّجِسِ واجبٌ، ولا يتمُّ إلَّا باجْتِنابِها، وما لا يتمُّ الواجبُ إلَّا به فهو واجبٌ، وهذا دليلٌ نظريُّ.

وربها يُستدلُّ عليه بأنَّ النبيَّ ﷺ قال في الرَّجُلِ يرمي صيدًا فيقعُ في الماءِ: «إِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: المَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ؟». وقال: «إِذَا وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ»(٢)؟.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣، رقم ١٤)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (٢٥٠)، عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب أن عمر بن الخطاب.. فذكره. ويحيى لم يسمع من عمر كها قال ابن معين. انظر: تهذيب الكهال (٣١/ ٤٣٦ -٤٣٧)، فالأثر منقطع.

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، رقم (٥٤٨٤)، باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، رقم (٥٤٨٦)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (١٩٢٩)، من حديث عدي بن حاتم رَحْوَلَكُهُنَهُ.

ولم يَتَحَرَّا)،

#### فأمرَ باجتنابِهِ؛ لأنَّهُ لا يُدرى: هل هو من الحلالِ أم الحَرامِ؟

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلَمْ يَتَحَرَّ» أي: لا ينظرُ أيُّهما الطَّهورُ منَ النَّجِسِ، وعلى هذا فيَتَجَنَّبُهُما حتى ولو مع وُجودِ قرائنَ، هذا المشهورُ من المذهَبِ.

وقال الشَّافعيُّ رَحَمَهُ اللَّهُ: يتحرَّى (۱). وهو الصَّوابُ، وهو القولُ الثَّاني في المذهَبِ (۱)؛ لقوله ﷺ في حديثِ ابنِ مَسعودٍ رَضَالِلَهُ عَلَيْهِ الشَّكِّ في الصَّلاةِ: «وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ (۱)، فهذا دليلُ أثريُّ في ثُبوتِ التَّحرِّي في المشتبهاتِ.

والدَّليلُ النَّظريُّ: أنَّ من القواعدِ المقرَّرةِ عند أهلِ العلمِ: أنَّه إذا تعذَّرَ اليقينُ رُجِعَ إلى غلبةِ الظَّنِّ، وهنا تعذَّرَ اليقينُ، فنرجعُ إلى غلبةِ الظَّنِّ وهو التَّحَرِّي.

هذا إنْ كان هناك قرائنُ تدلُّ على أنَّ هذا هو الطَّهورُ وهذا هو النَّجِسُ؛ لأنَّ المحلَّ حينئذِ قابلٌ للتَّحَرِّي بسبب القرائِنِ. وأمَّا إذا لم يكن هناك قرائنُ، مثلُ أنْ يكونَ الإناءانِ سواءً في النَّوعِ واللَّونِ، فهل يمكنُ التَّحرِّي؟

قال بعضُ العُلماءِ: إذا اطْمَأَنَتْ نفسُهُ إلى أحدِهِما أخَذَ به (١)، وقاسوهُ على ما إذا اشتبَهتِ القِبْلةُ على الإنسانِ، ونظرَ إلى الأدلَّةِ فلم يجدُ شَيئًا، فقالوا: يُصلِّي إلى الجهةِ التي

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، رقم (٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) المغني (١/ ٨٢-٨٣)، والمجموع شرح المهذب (١/ ١٨٤).

## وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا، وَلَا خَلْطُهُمَا [١]، .....

= تَطْمَئِنُّ إليها نفسُهُ. فهنا أيضًا يستعملُ ما اطْمَأَنَّتْ إليه نفسُهُ، ولا شكَّ أنَّ استعمالَ أحدِ الماءَينِ في هذه الحالِ فيه شيءٌ من الضَّعفِ، لكنَّهُ خيرٌ منَ العُدولِ إلى التيمُّمِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا وَلَا خَلْطُهُمَا» أفادَنا المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ فِي حالِ اجتنابِهما يَتَيَمَّمُ.

مثالُهُ: رجلٌ عنده إناءانِ، أحدُهُما طَهُورٌ والآخَرُ نَجِسٌ، وشكَّ أَيُّهَا الطَّهورُ، فنقولُ: يجبُ عليه اجْتِنابُهُا.

فإنْ قال: فهاذا أعملُ إذا أردتُ الصَّلاة؟

نقولُ: تَيَمَّمْ؛ لأَنَّك غيرُ قادرٍ على استعمالِ الماءِ؛ لاشْتِباهِ الطَّهورِ بالنَّجِسِ، فيشملُهُ قولُهُ تعالى: ﴿فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة:٦].

وهل يُشترطُ للتَّيَّمُ إِراقَتُهما أو خَلْطُهما؟ فيه قولانِ<sup>(۱)</sup>؛ ولهذا نفى المؤلِّفُ اشتراطَ إِراقَتِهما أو خَلْطُهما؟ فيه قولانِ (۱)؛ ولهذا نفى المؤلِّفُ اشترَطُ ...» إراقَتِهما أو خَلْطُهما، وهو قولُ في المذهَبِ. الخ، لردِّ قولِ من قال: إنَّهُ يُشْتَرَطُ إِراقَتُهما أو خَلْطُهما، وهو قولُ في المذهَبِ.

قالوا: لا يمكنُ أَنْ يَتَيَمَّمَ حتى يُريقَ الماءينِ؛ ليكونَ عادمًا للهاءِ حقيقةً، أو يَخْلِطَهُها؛ حتى يَتَحَقَّقَ النَّجاسةَ.

وعُلِمَ من ذلك أنَّهُ إذا أمكنَ تَطهيرُ أحدِهِما بالآخرِ وجَبَ التَّطهيرُ، ولا يحتاجُ إلى التيمُّمِ، وذلك إذا كان كلُّ واحدٍ من الإناءَينِ قُلَّتينِ فأكثرَ، فيُضافُ أحدُهُما إلى الآخرِ، فإنَّ الطَّهورَ منهما يُطَهِّرُ النَّجِسَ إذا زالَ تَغَيُّرُهُ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ١٣٥).

وَإِنِ اشْتَبَهَ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْهُمَا وُضُوءًا وَاحِدًا، مِنْ هَذَا غَرْفَةٌ وَمِنْ هَذَا غَرْفَةٌ، وصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً اللهِ عَرْفَةٌ وَمِنْ هَذَا غَرْفَةٌ، وصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَإِنِ اشْتَبَهَ بِطَاهِرٍ تَوَضَّاً مِنْهُمَا وُضُوءًا وَاحِدًا، مِنْ هَذَا غَرْفَةٌ وَمِنْ هَذَا غَرْفَةٌ لا تَرِدُ على ما صحَّحناهُ؛ لعدمِ وُجودِ الطَّاهِرِ غيرِ المُطَهِّرِ على القولِ الصَّحيحِ، لكنْ تَرِدُ على المذهَبِ، وسبقَ بيانُ الطَّاهِرِ (١).

مثالُهُ: ماءٌ غُمِسَ فيه يدُ قائِم من نومِ ليلِ ناقِضِ للوُضوءِ، فإنَّه يكونُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ، وماءٌ طَهُورٌ، اشْتَبَهَ أحدُّهُما بالآخرِ، فلا يَتَحرَّى ولا يَتَيَمَّمُ؛ لأنَّ استعمالَ الطَّاهرِ هنا لا يَضُرُّ، بخلاف المسألةِ السَّابقةِ التي اشْتَبهَ فيها الطَّهورُ بالنَّجِسِ، فإنَّهُ لو استعملَهُ تَنَجَّسَ ثوبُهُ وبدنُهُ، وعلى هذا فيتوضَّأُ وُضوءًا واحدًا، من هذا غَرْفةٌ ومن هذا غَرْفةٌ ومن هذا غَرْفةٌ بأَنَّهُ تَوضَّأً بطَهُورٍ، فيكونُ وُضوقُهُ ومن هذا غَرْقةً صَحيحًا.

فإن قيلَ: لماذا لا يَتوضَّأُ من هذا وُضوءًا كاملًا، ومن الآخرِ كذلك؟ فالجوابُ: أنَّهُ لا يصحُّ لوجَهينِ:

الأوَّلُ: أَنَّهُ لـو فعلَ ذلك لكان يخرجُ من كُلِّ وُضوءٍ وهو شاكٌ فيه، ولا يصحُّ التردُّدُ في النيَّةِ.

الثَّاني: أَنَّهُ إِذَا تُوضَّاً وُضُوءًا كَاملًا مِن الأُوَّلِ، وقدَّرِنا أَنَّه هو الطَّهورُ، ثم تَوضَّاً وُضُوءًا كَاملًا مِن الثَّاني الَّذي هو الطَّاهرُ، فرُبَّما يَجْزِمُ في الوُضوءِ الأُوَّلِ أو يَغْلِبُ على ظنِّهِ أَنَّهُ استعمَلَ الطَّهورَ في غَسْلِ اليدَينِ والطَّاهرَ في غَسْلِ الوَجْهِ، وفي الوُضوءِ الثَّاني

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٥٧).

#### وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ[١].

= أَنَّهُ استعمَلَ الطَّاهرَ في غَسْلِ اليدَينِ والطَّهورَ في غَسْلِ الوَجْهِ، فيكونُ غَسْلُ الوَجْهِ -الَّذي حصلتْ به الطَّهارةُ- بعد غَسْلِ اليدَينِ، وذلك إخْلالُ بالتَّرتيبِ.

ولا يُقالُ: إنَّهُ باجتهاعِهِم حَصَلَ اليَقينُ؛ لأنَّ أحدَهُما حين فعلَهُ له كان شاكًّا فيه غيرَ مُتيَقِّنِ، ويُصلِّي صلاةً واحدةً.

وقال بعضُ العُلماءِ: يَتَوَضَّأُ أَوَّلًا ثم يُصلِّي، ثم يَتَوَضَّأُ ثانيًا ثم يُصلِّي (١)؛ لأجلِ أَنْ يَتَيَقَّنَ بالفعلينِ أَنَّهُ توضَّأَ وُضوءًا صَحيحًا، وصلَّى صلاةً صحيحةً.

وأمَّا على القولِ الرَّاجِحِ: فهذه المسألةُ ليست واردةً أصلًا؛ لأنَّ الماءَ لا يكونُ طاهرًا، بل إمَّا طَهورًا وإمَّا نَجِسًا.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ...» هذه المسألةُ لها تعلُّقُ في باب سترِ العَورةِ في شُروطِ الصَّلاةِ، ولها تعلُّقُ هنا، وتعلُّقُها هنا من باب الاستطرادِ؛ لأنَّ الثِّيابَ لا علاقةَ لها في الماءِ.

مثالُ هذه المسألةِ: رجلٌ له ثوبانِ، أحدُهُما نَجاسَتُهُ مُتَيَقَّنَةٌ، والثَّاني طاهرٌ، ثم أرادَ أَنْ يَلْبَسَهُما، فشكَّ في الطَّاهرِ من النَّجِسِ، فيُصلِّي بعددِ النَّجِسِ، ويزيدُ صلاةً؛ لأنَّ كلَّ ثوبٍ يُصلِّي فيه يحتملُ أنْ يكونَ هو النَّجِسَ، فلا تصحُّ الصَّلاةُ به، ومن شُروطِ الصَّلاةِ أَنْ يُصلِّي بثوبِ طاهرِ يَقينًا إلَّا إذا فعلَ ذلك.

فإن كان عنده ثلاثونَ ثوبًا نَجِسًا وثوبٌ طاهرٌ، فإنَّه يُصلِّي واحدًا وثلاثينَ صلاةً كلَّ وقتٍ، وهذا فَرْضًا، وإلَّا فيُمكنُ أنْ يَغْسِلَ ثَوبًا، أو يَشْتَرِيَ جَديدًا،

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ١٣٧، ١٣٩).

أَوْ بِمُحَرَّمَةٍ، صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً، بِعَدَدِ النَّجِسِ أَوِ الْمُحَرَّمِ، وَزَادَ صَلَاةً[1].

= هذا ما مشى عليه المؤلِّفُ.

والصَّحيحُ: أَنَّهُ يَتَحَرَّى، وإذا غلبَ على ظَنِّهِ طَهارةُ أُحدِ الثِّيابِ صَلَّى فيه، واللهُ لا يُكَلِّفُ نفسًا إلا وُسْعَها، ولم يوجبِ اللهُ على الإنْسانِ أَنْ يُصلِّيَ الصَّلاةَ مرَّتينِ.

فإنْ قلتَ: ألا يحتملُ مع التَّحرِّي أنْ يُصلِّي بثوبٍ نَجِسٍ؟

فالجوابُ: بلى، ولكنْ هذه قدرتُهُ، ثم إنَّ الصَّلاةَ بالثَّوبِ النَّجِسِ عند الضَّرورةِ، الصَّوابُ أنَّها تجوز.

أمَّا على المذهَبِ: فيرونَ أنَّك تُصلِّي فيه وتُعيدُ، فلو فرَضنا أنَّ رجلًا في الصَّحراءِ، وليس عنده إلَّا ثوبٌ نَجِسٌ، وليس عنده ما يُطَهِّرُ به هذا الثَّوبَ، وبقيَ شهرًا كاملًا، فيُصلِّي بالنَّجِسِ وُجوبًا، ويُعيدُ كلَّ ما صَلَّى فيه إذا طَهَّرَهُ وُجوبًا.

يُصلِّي؛ لأنَّهُ حَضَرَ وقتُ الصَّلاةِ، وأُمِرَ بها، ويعيدُ؛ لأنَّهُ صلَّى في ثَوبِ نَجِسٍ.

وهذا ضعيفٌ، والرَّاجِحُ أَنَّه يُصلِّي ولا يعيدُ، وهم رَحَهُمْاللَّهُ قالوا: إِنَّهُ في صلاةِ الْحَوفِ إذا اضْطُرَّ إلى حملِ السِّلاحِ النَّجِسِ حَمَلَهُ، ولا إعادةَ عليه؛ للضَّرورةِ (١)، فيُقالُ: وهذا أيضًا للضَّرورةِ، وإلَّا فهاذا يصنعُ؟!

[١] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «أَوْ بِمُحَرَّمةٍ، صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً بِعَدَدِ النَّجِسِ أَوِ المُحَرَّمِ، وَزَادَ صَلَاةً» أي: إذا اشتبهَتْ ثيابٌ مُحَرَّمةٌ بمُباحةٍ، هذه المسألةُ لها صُورتانِ:

الأُولى: أنْ تكونَ مُحرَّمةً لحقِّ اللهِ، كالحَريرِ.

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٢/ ٤١٧).

فمثلًا: عنده عَشَرةُ أَثوابِ حَريرِ طبيعيٍّ، وتُوبُ حَريرِ صناعيٍّ، فاشْتَبَها؛ فيُصليِّ
 إحدى عَشْرةَ صَلاةً؛ ليَتيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّى في ثوبِ حلالٍ.

الثَّانيةُ: أَنْ تَكُونَ مُحَرَّمةً لحَقِّ الآدَميِّ، مثلُ: إنسانٌ عنده ثوبٌ مغصوبٌ وثوبٌ مِثلُكُ له، واشتبَهَ عليه المغصوبُ بالمِلْكِ، فيُصلِّي بعددِ المغصوبِ، ويزيدُ صلاةً.

فإنْ قيلَ: كيف يُصلِّي بالمغصوبِ وهو مِلْكُ غيرِهِ؟ ألا يكونُ انتَفعَ بمِلْكِ غيرِهِ بدون إذْنِهِ؟

فالجوابُ: أنَّ استعمالَ مِلْكِ الغيرِ هنا للضَّرورةِ، وعليه لهذا الغيرِ ضمانُ ما نَقَصَ الثَّوبُ، وأُجْرَتُهُ، فلم يُضِعْ حقَّ الغيرِ.

والصَّحيحُ: أَنَّهُ يَتحرَّى، ويُصلِّي بها يَغْلِبُ على ظَنِّهِ أَنَّه الثَّوبُ الْمُباحُ، ولا حَرَجَ على ظَنِّهِ أَنَّه الثَّوبُ الْمُباحُ، ولا حَرَجَ عليه؛ لأنَّ الله لا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَها.

ولو فرَضْنا أنَّهُ لم يُمْكِنْهُ التَّحرِّي؛ لعدمِ وُجودِ القَرينةِ، فإنَّهُ يُصلِّي فيها شاءَ؛ لأَنَّهُ في هذه الحالِ مُضْطَرُّ إلى الصَّلاةِ في الثَّوبِ المُحرَّم، ولا إعادةَ عليه.

ثم إنَّ في صحَّةِ الصَّلاةِ في النَّوبِ المُحرَّمِ نِزاعًا، يأتي التَّحقيقُ فيه، إنْ شاءَ اللهُ(١).

• 🚱 • •

<sup>(</sup>١) في باب شروط الصلاة.



[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «بابُ» البابُ: هو ما يُدخَلُ منه إلى الشَّيءِ، والعُلماءُ -رحمهُمُ اللهُ تعالى- يضعونَ: كتابًا، وبابًا، وفصلًا.

فالكتابُ: عبارةٌ عن جُملةِ أبوابٍ، تدخلُ تحت جنسٍ واحدٍ، والبابُ: نوعٌ من ذلك الجنسِ، كما نقولُ: «حَبُّ» فيشمل: الشَّعيرَ والذُّرةَ والرُّزَّ، لكنَّ الشَّعيرَ شيءٌ والرُّزَّ شيءٌ آخرُ.

فمثلًا: كتابُ الطَّهارةِ يشملُ كُلَّ جنسِ يَصْدُقُ عليه أنَّهُ طَهارةٌ، أو يَتَعلَّقُ بها.

لكنَّ الأبوابَ أنواعٌ من ذلك الجنسِ، كبابِ المياهِ، وبابِ الوُضوءِ، وبابِ الغُسْلِ، ونحوِ ذلك.

أمَّا الفصولُ: فهي عبارةٌ عن مسائلَ، تَتَميَّزُ عن غيرِها ببعضِ الأشياءِ، إمَّا بشروطِ أو تفصيلاتٍ.

وأحيانًا يُفَصِّلونَ البابَ لطولِ مسائِلِهِ، لا لأنَّ بَعْضَها له حُكمٌ خاصٌ، ولكنْ لطولِ المسائِل يكتبونَ فُصولًا.

 = عليه في الثَّانيةِ؛ لأنَّه إذا أُخِّرَ إلى المناسبةِ الثَّانيةِ فاتَتْ فائدتُهُ في المناسبةِ الأُولى، لكنْ إذا قُدِّمَ في المُناسبةِ الأُولى لم تَفُتْ فائدتُهُ في المناسبةِ الثَّانيةِ؛ اكتفاءً بها تقدَّمَ.

والأصلُ في الآنيةِ الحِلُّ؛ لأنَّها داخلةٌ في عُمومِ قولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩] ومِنه الآنيةُ؛ لأنَّها ممَّا خُلِقَ في الأرضِ، لكنْ إذا كان فيها شيءٌ يُوجِبُ تَحْريمَها، كما لـو التُّخِذَتْ على صورةِ حَيوانٍ مثلًا، فهنا تَحْرُمُ؛ لا لأنَّها آنية ولكنْ لأنَّها صارَتْ على صورةٍ مُحَرَّمةٍ.

والدَّليلُ من السُّنَّةِ قولُهُ ﷺ: «وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ»(١)؛ وقولُهُ أيضًا: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ؛ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانِ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا»(٢).

فيكونُ الأصلُ فيها سَكَتَ اللهُ عنه الحِلَّ، إلَّا في العباداتِ، فالأصلُ فيها التَّحريمُ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، رقم (١٧٢٦)، من حديث سلمان رَصَيَلَفَهُ عَنهُ. وأخرجه البزار في مسنده (٢٠/١٠، رقم ٤٠٨٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/١٠)، من حديث أبي الدرداء رَصَيَلِقَهُ عَنهُ.

قال البزار: «إسناده صالح»، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٧١): «إسناده حسن ورجاله موتَّقُون»، وانظر: فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢٦٦).

وأخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكـر تحريمه، رقم (٣٨٠٠) موقـوفا على ابن عباس رَحَوَاللَّهُمَانُهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٢٢١، رقم ٥٨٩)، والدارقطني في السنن (٤/ ١٨٣ - ١٨٤)، والحاكم في المستدرك (١٥/ ١٥)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (١٥/ ١١)، كلهم من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني به مرفوعًا، وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع مكحول من أبي ثعلبة الخشني.

وانظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ١٥٠) الحديث الثلاثون.

كُلُّ إِناءِ طَاهِرِ[١].

لأنَّ العبادة طريقٌ موصلٌ إلى اللهِ عَنْجَلَ فإذا لم نَعْلَمْ أنَّ اللهَ وضعهُ طريقًا إليه حَرُمَ
 علينا أنْ نَتَّخِذَهُ طَريقًا، وقد دلَّتِ الآياتُ والأحاديثُ على أنَّ العباداتِ مَوقوفةٌ على الشَّرعِ، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللهَ ﴾ الشَّرع، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللهَ ﴾ [الشورى: ٢١]، فدلَّ على أنَّ ما يَدينُ العبدُ به ربَّهُ لا بُدَّ أنْ يكونَ اللهُ أَذِنَ به. وقال ﷺ: «إيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » (١).

ولا فرقَ في إباحةِ الآنيةِ بين أَنْ تكونَ الأواني صَغيرةً أَو كَبيرةً، فالصَّغيرُ والكبيرُ مباحٌ، قال تعالى عن نَبِيِّهِ سُليهانَ ﷺ: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ، مَا يَشَآءُ مِن تَحَرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُودٍ رَّاسِينَتٍ ﴾ [سبأ:١٣].

الجَفْنةُ: تشبهُ الصَّحفة. وقولُهُ: ﴿وَقُدُودِ رَّاسِيَتٍ ﴾ لا تُحْمَلُ؛ لأنَّها كَبيرةٌ، راسيةٌ لكثرةِ ما يُطبخُ فيها، فتَبقى على مكانها، ولكنْ إذا خَرَجَ ذلك إلى حدِّ الإسرافِ صار مُحَرَّمًا لغيرِه، وهو الإسرافُ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف:٣١].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ» هذا احترازٌ من النَّجِسِ؛ فإنَّه لا يجوزُ استعمالُهُ؛ لاَنَّه قَذِرٌ، وفيها قال المؤلِّفُ نظرٌ؛ لأنَّ النَّجِسَ يُباحُ استعمالُهُ إذا كان على وجه لا يتعدَّى، والدَّليل على ذلك حديثُ جابرٍ رَخَالِشَهَ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال حينَ فتحَ مكَّةَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، من حديث العرباض بن سارية رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

والحديث صَحَّحه جمعٌ من أهل العلم منهم: ابن تيمية، وابن القيم، وأبو نعيم، وأبو العباس الدغولي وغيرهم. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (٢/ ٨٣)، وإعلام الموقعين لابن القيم (٣/ ٥٥٦)، وإجال الإصابة للعلائي (ص:٤٩).

#### -ولو ثَمِينًا-<sup>[۱]</sup> يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعُمَالُهُ<sup>۱۲]</sup>، .

= بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةَ، وَالْجِنْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ» قالوا: يا رسولَ اللهِ، أرأيت شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّما تُطلى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَستصبحُ بها النَّاسُ، فقال: «لَا، هُوَ حَرَامُّ» (١) فأقرَّ النبيُّ ﷺ هذا الفعل، مع أنَّ هذه الأشياءَ نَجِسةٌ، فدلَّ ذلك على أنَّ الانتفاعَ بالشَّيءِ النَّجِسِ إذا كان على وجهٍ لا يَتَعدَّى لا بأسَ به، مثالُهُ: أنْ يَتَّخِذَ «زِنْبِيلًا» نَجِسًا يحملُ به التُّرابَ ونحوَهُ، على وجهٍ لا يتعدَّى.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ ثَمِينًا» (لو): إشارةُ خلافٍ، والمعنى: ولو كان غاليًا، مثل: الجواهرِ، والزُّمرُّدِ، والماسِ، وما شابَهَ ذلك، فإنَّهُ مُباحٌ اتَّخاذُهُ واستعمالُهُ.

وقال بعضُ العلماءِ: إنَّ الثَّمينَ لا يُباحُ اتِّخاذُهُ واستعمالُـهُ؛ لِما فيه من الخُيلاءِ والإِسْرافِ وعلى هذا يكونُ تحريمُهُ لغيرِهِ لا لذاتِهِ، وهو كونُهُ إسرافًا وداعيًا إلى الخُيلاءِ والفخرِ؛ لا لأنَّهُ ثمينٌ.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «يُبَاحُ اتّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ» «يُبَاحُ»: خبرُ المبتدأِ وهو قولُهُ: «كُلُّ إِنَاءٍ» والتَّركيبُ هنا فيه شيءٌ من الإيهام؛ لأنَّ قولَهُ: «يُبَاحُ اثِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ» قد يَتَوَهَّمُ الواهمُ أنَّهَا صفةٌ لا أنها خبرٌ، ويتوقَّعُ الخبرَ؛ ولهذا لو قال: يُباحُ كُلُّ إِناءٍ طاهِرٍ ولو ثَمينًا، لكان أَوْلَى، ولكنْ على كُلِّ حالِ: المعنى واضحٌ.

وقولُهُ: «اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعُمَالُهُ» هناك فرقٌ بين الاتِّخاذِ والاستعمالِ، فالاتِّخاذُ هو: أنْ يَقْتَنِيَهُ فقط؛ إمَّا للزِّينة، أو لاستعمالِهِ في حالةِ الضَّرورةِ، أو للبيع فيه والشِّراءِ، وما أشبَهَ ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم (۲۲۳٦)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم (۱۵۸۱).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ١٤٣ - ١٤٤).

أمَّا الاسْتِعمالُ: فهو التلبُّسُ بالانتفاعِ به، بمعنى أنْ يَستعملَهُ فيها يُستعملُ فيه.

فاتِّخاذها جائزٌ وإن زادتْ على قَدْرِ الحاجةِ، فلو كان عند إنسانٍ إبريقُ شاي، وأرادَ أَنْ يَشْتَرِيَ إبريقًا آخرَ، جازَ له ذلك، بمعنى أنَّهُ يجوزُ اتِّخاذُهُ وإنْ لم يستعملُهُ الآنَ، لكنِ اتَّخذَهُ؛ لأنَّهُ ربها يحتاجُهُ فيبيعُهُ، أو يستعيرُهُ منه أحدٌ، أو يفسَدُ ما عنده، أو يأتي ضيوفٌ لا يكفيهم ما عنده.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «إِلَّا آنِيَةَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ» من القواعدِ الأُصوليَّةِ: «أَنَّ الاسْتِثْناءَ مِعيارُ العُمُوم».

يعني: لو أنَّ أحدًا استثنى من كلامٍ عامٍّ فإنَّ ما سوى هذه الصُّورةِ داخلٌ في الحُّكمِ، وعلى هذا: فكلُّ شيءٍ يُباحُ اتِّخاذُهُ إلَّا آنيةَ الذَّهَبِ والفضَّةِ.

وذكرَ بعضُ الفُقهاءِ استثناءً آخرَ، فقال: إلَّا عَظْمَ آدَميٍّ وجِلْدَهُ، فلا يُباحُ اتِّخَاذُهُ واستعمالُهُ آنيةً؛ لأنَّهُ مُحترمٌ بحُرمتِهِ<sup>(۱)</sup>، وقد قال النبيُّ ﷺ: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيَّا»(۲) وإسنادُهُ صحيحٌ.

قولُهُ: «ذَهَبٍ» معروفٌ؛ وهو المعدِنُ الأحمرُ النَّمينُ الَّذي تتعلَّقُ به النُّفوسُ، وتحبُّهُ، وهي وتميلُ إليه، وقد جُعلَ اللهُ في فِطَرِ الحَلْقِ الميلَ إلى هذا الذَّهبِ، وكذلك الفضَّةُ، وهي في نُفوسِ الحَلْقِ دون الذَّهبِ؛ ولهذا كان تَحْريمُها أخفَّ من الذَّهبِ.

<sup>(</sup>١) كشَّاف القناع (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٥٨)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم، رقم (٣٢٠٧)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب النهي عن كسر عظام الميت، رقم (١٦١٦)، من حديث عائشة رَضَيَلَهُ عَنها. قال النووي في خلاصة الأحكام رقم (٣٦٩٤): «رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بأسانيد صحيحة». وقال ابن حجر في بلوغ المرام رقم (٥٧٥): «رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم».

## وَمُضَبَّبًا بِهِمَا، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا وَاسْتِعُمَالُهَا، وَلَوْ عَلَى أُنْثَى<sup>[۱]</sup>.......

وقولُهُ: «إِلَّا آنِيَةَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ» يشملُ الصَّغيرَ والكبيرَ، حتى الملعقةَ والسِّكينَ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَهُ: «وَمُضَبَّبًا بِهِمَا، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اتِّحَاذُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا، وَلَوْ عَلَى أُنْفَى» الضَّبَّةُ: التي أُخِذَ منها التَّضْبيبُ، وهي شَريطٌ يَجْمَعُ بين طرفي المنكسرِ، فإذا انكسَرتِ الصَّحفةُ من الخشبِ يَخْرِزونها خَرْزًا، وهذا في السَّنواتِ الماضيةِ، فيكونُ المضبَّبُ بها حرامًا، وسواءٌ كان خالصًا أو مَحلوطًا، إلَّا ما استُثني.

والدَّليل: حديثُ حُذيفةَ رَضَالِتَهُ عَنهُ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (١). وحديثُ أمِّ سَلَمةَ رَضَالِتَهُ عَهَا: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ فَإِنَّمَا يُجُرْجِرُ فِي بِطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ »(١) والنَّهي للتَّحريم، وفي حديثِ أُمِّ سَلَمةَ توعَده بنارِ جهنَّم، فيكون من كبائِرِ الذُّنوبِ.

فإن قيلَ: الأحاديثُ في الآنيةِ نفسِها، فكيف حُرِّمَ المُضَبَّبُ؟

فالجوابُ: أَنَّهُ وردَ في حديثِ رواهُ الدَّارقُطنيُّ: «إِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، أَوْ فِي شَيْءٍ فِيهِ مِنْهُمَا»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، رقم (٥٤٢٦)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (٢٠٦٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، رقم (٥٦٣٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، رقم (٢٠٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٤٠) من حديث ابن عمر رَهَيَاللَّهَءَنَّا، وقال: «إسناده حسن». وينبغي أن يُحمل قول الدارقطني هذا؛ على أنه أراد به الغرابة أو النكارة؛ لأنَّ الأثمة المتقدمين وأثمة العلل خاصَّة، يُطلقون التحسين ويريدون به النكارة، فمثلًا: يقول النسائي بعد روايته لحديثٍ في سننه رقم (٢١٥١): «إسناده حسن، وهو منكر» ولم يُرد النسائي نكارة المتن بقوله هذا، بل نكارة السند؛ ذلك أن =

وأيضًا: المحرَّمُ مَفْسَدةٌ، فإنْ كان خالصًا فمَفسدتُهُ خالصةٌ وإن لم يكن خالصًا ففيه بقدْرِ هذه المَفْسَدةِ؛ ولهذا فكلُّ شيءٍ حرَّمَهُ الشَّارعُ فقليلُهُ وكثيرهُ حرامٌ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ»(١).

وعندنا هنا ثلاثُ حالاتٍ: اتِّخاذٌ، واستعمالٌ، وأكْلُ وشُرْبٌ.

أمَّا الأكلُ والشُّربُ فيهما: فهو حرامٌ بالنَّصِّ، وحكى بعضُهُم الإجماعَ عليه (٢).

وأمَّا الاتِّخاذ: فهو على المذهَبِ حرامٌ، وفي المذهَبِ قولٌ آخَرُ<sup>(۱)</sup>، وهو محكِيٌّ عن الشَّافعيِّ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّهُ ليس بحرام (٤٠).

وأمَّا الاستعمالُ: فهو مُحرَّمٌ في المذهَبِ قولًا واحدًا.

والصَّحيحُ: أنَّ الاتِّخاذَ والاستعمالَ في غيرِ الأكْلِ والشُّربِ ليس بحرامٍ؛ لأنَّ النبيَّ

المتن صحيح وقد أخرجه الشيخان. وللتَّوسع انظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات لطارق عوض الله (ص:١٤٨).

وبهذا يتفق قول الدارقطني مع أقوال بقية الخُفَّاظ حيث أطبقوا على ضعفه ونكارته نذكر منهم: ابن القطان قال: «لا يصحُّ»، بيان الوهم والإيهام رقم (٢١٥٢)، والنووي قال: «ضعيف»، خلاصة الأحكام رقم (٢١)، وابن تيمية قال: «إسناده ضعيف»، مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٥)، والذهبي قال: «حديث منكر»، ميزان الاعتدال (٤/ ٢٠٤)، ترجمة يحيى بن محمد الجاري؛ وابن حجر قال: «حديث معلول»، فتح الباري (١٠١/ ١٠)، وهو كها قالوا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رَحَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٤٩-٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٤٩)، والمغنى (١/ ١٠٣).

= ﷺ نهى عن شيءٍ مخصوصٍ، وهو الأكْلُ والشُّربُ، ولو كان المُحرَّمُ غيرَهما لكان النبيُّ ﷺ -وهو أبلغُ النَّاسِ، وأَبْيَنُهم في الكلامِ- لا يخصُّ شيئًا دون شيءٍ، بل إنَّ تخصيصَهُ الأكْلَ والشُّرْبَ دليلٌ على أنَّ ما عداهُما جائزٌ؛ لأنَّ النَّاسَ ينتفعونَ بهما في غير ذلك.

ولو كانت حَرامًا مُطلقًا لأَمَرَ النبيُّ عَلَيْهُ بتكسيرها، كها كان النبيُّ عَلَيْهُ لا يدعُ شيئًا فيه تصاويرُ إلَّا كسرَهُ أو هتكهُ (۱)؛ لأنَّها إذا كانت محرَّمةً في كُلِّ الحالاتِ ما كان لبقائها فائدةٌ، ويدلُّ لذلك أنَّ أُمَّ سَلَمةَ رَضَائِينَهُ عَهَا -وهي راويةُ الحديثِ- كان عندها جُلجُلٌ من فِضَةٍ، جعلَتْ فيه شَعَراتٍ من شَعَرِ النبيِّ عَلَيْهُ فكان الناسُ يَسْتَشْفُونَ بها، فيشفَوْنَ بإذنِ اللهِ، وهذا في (صَحيح البخاريِّ)(۱)، وهذا استعمالٌ في غير الأكْلِ والشُّرْبِ.

فإن قال قائلٌ: خصَّ النبيُّ ﷺ الأكْلَ والشُّرْبَ؛ لأنَّه الأغلبُ استعمالًا، وما عُلِّقَ به الحُّكمُ؛ لكونِهِ أَغلَبَ، لا يقتضي تخصيصَهُ به، كقولِهِ تعالى: ﴿وَرَبَكَمِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي عُجُورِكُم مِّن نِسَكَآيِكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣]، فتقييدُ تَحريمِ الرَّبيبةِ بكَوْنِها في الحِجْرِ لا يمنعُ التَّحريمَ، بل تَحْرُمُ وإن لم تكن في حِجْرِهِ، على قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ (١٠)؟

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري: كتاب اللباس، باب ما وُطئ من التصاوير، رقم (٩٥٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١٠٧)، واللفظ له، من حديث عائشة رَحَيَاللَهُ عَنهَا: «دخل عليًّ رسول الله ﷺ وأنا مُتَسَرِّمٌ بقِرام فيه صورة، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فَهَتَكَه...»، وأخرج مسلم: كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، رقم (٩٦٩)، من حديث علي بن أبي طالب رَحَوَالِشَهَنهُ: «أن النبي بعثه على أنْ لا يدع تمثالًا إلا طَمَسَه، ولا قبرًا مُشرفًا إلا سوَّاه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما يُذكر في الشَّيب، رقم (٥٨٩٦). ملاحظة: اختُلِفَ في ضبط لفظة «من فضَّة» فضبطها الأكثرُ بالقاف والصَّاد المهملة «من قُصَّة». وانظر كلام الحافظ ابن حجر في توجيه كلتا الروايتين.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٥١).

#### وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا[١]، .

تلنا: هذا صحيحٌ، لكنْ كونُ الرَّسولِ ﷺ يُعلِّقُ الحُكمَ بالأكْلِ والشُّرْبِ؛ لأنَّ مَظْهَرَ الأُمَّةِ بالتَّرْفِ فِي الأكْلِ والشُّرْبِ أبلغُ منه في مَظْهَرِها في غير ذلك، وهذه عِلَّةٌ تَقتضي تَخصيصَ الحُكمِ بالأكْلِ والشُّرْبِ؛ لأنَّهُ لا شكَّ أنَّ الَّذي أوانيه في الأكْلِ والشُّرْبِ ذَهَبٌ وفِضَّةٌ، ليس كمثل مَنْ يستعمِلُها في حاجاتٍ تَخْفَى على كثيرٍ من النَّاسِ.

وقولُهُ: «وَمُضَبَّبًا بِهِمَا...» إلخ، يشملُ الرِّجالَ والنِّساءَ، فلا يجوزُ للمرأةِ أواني الذَّهَبِ والفِضَّةِ.

فإنْ قيلَ: أليس يجوز للمرأةِ أنْ تَتحلَّى بالذَّهَبِ؟

فالجوابُ: بلي، ولكنَّ الرَّجلَ لا يجوزُ له ذلك.

فإنْ قيلَ: فها الفرقُ بين اتِّخاذِ الحُلِيِّ واتِّخاذِ الآنيةِ واستعمالِها، فأُبيحَ الأوَّلُ دون الثَّانى؟

فالجوابُ: أنَّ الفرقَ أنَّ المرأة بحاجةٍ إلى التجمُّلِ، وتجمُّلُها ليس لها وحْدَها، بل لها ولزَوْجِها، فهو من مَصلحةِ الجميعِ، والرَّجُلُ ليس بحاجةٍ إلى ذلك؛ فهو طالبٌ لا مطلوبٌ، والمرأةُ مطلوبةٌ؛ فمن أجل ذلك أُبيحَ لها التَّحلِّي بالذَّهَبِ دون الرَّجُل، وأمَّا الآنيةُ فلا حاجةَ إلى إباحتها للنِّساءِ، فَضلًا عن الرِّجالِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَتَصِعُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا» يعني: تصحُّ الطَّهارةُ من آنيةِ الذَّهبِ والفضَّةِ، فلو جعل إنسانٌ لوَضوئِهِ آنيةً من ذهبٍ، فالطَّهارةُ صحيحةٌ، والاستعمالُ مُحَرَّمٌ.

وقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّ الطَّهارةَ لا تصحُّ (١)، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ التَّحريمَ لا يعودُ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ١٤٩).

### إِلَّا ضَبَّةً يَسِيرَةً مِنْ فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ[١].

= إلى نفس الوُضوءِ، وإنَّما يعودُ إلى استعمالِ إنائِهِ، والإناءُ ليس شَرْطًا للوُضوءِ، ولا تَتوقَّفُ صِحَّةُ الوُضوءِ على استعمالِ هذا الإناءِ.

فالطَّهارةُ تَصحُّ من آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، وبها، وفيها، وإليها.

منها: بأنْ يَغْتَرِفَ منَ الآنيةِ.

جها: أي يجعَلُها آلةً يَصُبُّ جها، أي: يَغْرِفُ بآنيةٍ من ذَهَبِ، فيصبُّ على رِجْلَيهِ، أو ذراعِهِ.

فيها: بمعنى أنْ تكونَ واسعةً ينغمسُ فيها.

إليها: بأنْ يكونَ الماءُ الَّذي ينزلُ منه ينزلُ في إناء من ذَهَبٍ.

فحروفُ الجرِّ هنا غيَّرتِ المعنى، وهذا دليلٌ على قُوَّة فقهِ اللُّغةِ العربيَّةِ.

[١] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «إِلَّا ضَبَّةً يَسِيرَةً مِنْ فِضَّةٍ لَجِاجَةٍ» هذا مستثنَى من قولِهِ: «يَحْرُمُ اتِّخَاذِهُا وَاسْتِعْمَ اللَّهَا».

فشروطُ الجوازِ أربَعةٌ:

١ - أَنْ تكونَ ضَبَّةً.

٢ - أنْ تكونَ يَسيرةً.

٣- أَنْ تَكُونَ مِن فَضَّةٍ.

٤- أنْ تكونَ لحاجةٍ.

والدَّليلُ على ذلك: ما ثبت في (صحيحِ البخاريِّ) من حديث أنسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ انْكَسَرَ فَا تَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ »(١) فيكونُ هذا الحديث مُحصِّصًا لها سبق.

فإنْ قيلَ: من أين أخذتمُ اشتراطَ كوْنِها يسيرةً؟

قلنا: إنَّ هذا هو الغالبُ في القَدح، يعني: كونَهُ صَغيرًا، والغالبُ أنَّه إذا انْكَسَرَ فإنَّهُ لا يحتاجُ إلى شيءٍ كثيرٍ، والأصلُ التَّحريمُ، فنقتصرُ على ما هو الغالِبُ.

فإنْ قيلَ: أنتم قلتُم: ضَبَّةً، وهي ما يُجْبَرُ بها الإناءُ، فلو جعلَ الإنسانُ على خرطومِ الإبريقِ فِضَّةً؛ فَلِمَ لا يجوزُ؟

أُجِيبَ: بأنَّ هذا ليس لحاجةٍ، وليس ضَبَّةً، بل زيادةٌ وإلحاقٌ.

فإنْ قيلَ: لماذا اشترطتُم كوْمَها من فضَّةٍ؟ لِمَ لا تقيسونَ الذَّهَبَ على الفِضَّةِ؟

نقولُ: إِنَّ النصَّ لم يردْ إِلَّا في الفِضَّةِ، ثم إِنَّ الذَّهبَ أَغْلَى وأَشدُّ تَحريهًا؛ ولهذا في بابِ اللِّباسِ حُرِّمَ على الرَّجُلِ خاتمُ الذَّهَبِ، وأُبيحَ له خاتمُ الفِضَّةِ، فدلَّ على أنَّ الفِضَّةَ أهونُ، حتى إِنَّ شيخَ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ قال في بابِ اللِّباسِ: إِنَّ الأصلَ في الفِضَّةِ الإباحةُ، وأنَّها حلالٌ للرِّجال، إلَّا ما قام الدَّليلُ على تحريمِهِ (٢).

وأيضًا: لو كان الذَّهبُ جائزًا لجَبَرَ النبيُّ ﷺ به الكسرَ؛ لأنَّ الذَّهبَ أبعدُ من الصدأِ بخلافِ الفِضَّةِ؛ ولهذا لها اتَّخذَ بعضُ الصَّحابةِ أَنْفًا من فِضَّةٍ -لها قُطِعَ أَنْفُهُ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي ﷺ وعصاه وسيفه، رقم (٣١٠٩).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٥/ ٦٤-٦٥)، والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٥٣-٣٥٣).

= إحْدى المعاركِ (يومَ الكُلابِ في الجاهليَّةِ) - أَنْتَنَ، فأمرَهُ النبيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنفًا من ذَهَب (١)؛ لأَنَّهُ لا يُنْتِنُ.

ومأخذُ اشتراطِ الحاجةِ في الحديثِ: أنَّ النبيَّ ﷺ لم يتَّخِذْها إلَّا لحاجةٍ، وهو الكسرُ.

قولُهُ: «لِحَاجَةِ» قال أهلُ العلمِ: الحاجةُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بها غرضٌ غيرُ الزِّينةِ (۱)، بمعنى أَنْ لا يَتَخِذَها زينةً. قال شيخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ: وليس المعنى: ألَّا يَجِدَ ما يجبرُ به الكسرَ سواها؛ لأنَّ هذه ليست حاجةً، بل ضرورةٌ (۱)، والضَّرورةُ تُبيحُ الذَّهبَ والفِضَّةَ، مُفردًا وتَبعًا، فلو اضْطُرَّ إلى أَنْ يَشْرَبَ في آنيةِ الذَّهبِ فله ذلك؛ لأنَّها ضَرورةٌ.

(۱) هو عَرفَجة بن أسعد. والحديث أخرجه أحمد (٣٤٢/٤)، وأبو داود: كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، رقم (٤٣٣١)، والترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، رقم (١٦١)، والترمذي: كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب، رقم (١٦١٥)، وابن حبان في صحيحه رقم (٣٤٦١)، عن جمع منهم: ابن المبارك؛ وابن مهدي؛ ويزيد بن هارون، عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد.. الحديث.

وقد حسنه الترمذي، وأعلَّه ابن القطان وابن حجر بأنه قد اختُلف في إسناده، فرواه ابن عُلَيَّة، وإسهاعيل ابن عيَّاش، عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن أبيه طرفة، عن عَرفجة به. وطرفة بن عرفجة مجهول. انظر: بيان الوهم والإيهام رقم (٢١٥٦)، وتهذيب التهذيب (٥/ ١١، ٧/ ١٧٦)، والتلخيص الحبير (٢/ ٣٤٠).

وقد نصَّ المزيُّ وغيره على أن المحفوظ هو الوجه الأول دون الثاني، وعليه تكون رواية ابن عياش وابن عُليَّة شاذة غير محفوظة؛ لأنهما خالفا جمعًا من الحفَّاظ. انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ١٩٢)، وعلل الترمذي الكبير رقم (٥٣٣). وعبد الرحمن بن طرفة هذا قد رأى جده عرفجة.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢١/ ٨١).

#### وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ [1].

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: (وَتُكُمْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ) أي: تُكرَهُ مُباشرةُ الضَّبَّةِ السِيرةِ، ومعنى (مُباشرَتها): أنَّه إذا أرادَ أنْ يَشْرَبَ من هذا الإناء المُضَبَّبِ شَرِبَ من عند الفِضَّةِ، فيُباشِرُها بشَفَتَيهِ وهي حلالٌ. والمكروهُ عند الفُقهاءِ: ما نُبِيَ عنه لا على سبيل الإلزامِ بالتَّرْكِ. وحكمهُ: أنَّهُ يُثابُ تاركُهُ؛ امْتِثالًا، ولا يُعاقبُ فاعِلُهُ، بخلاف الحرام؛ فإنَّ فاعلَهُ يَستحقُّ العُقوبةَ، وهذا في اصْطلاح الفُقهاءِ.

أمَّا في القُرآنِ والسُّنَّةِ: فإنَّ المكروة يأتي للمُحرَّمِ؛ ولهذا لها عدَّدَ اللهُ تعالى أشياءَ مُحرَّمةً في سورةِ الإسراء:٣٨]. وقال مُحرَّمةً في سورةِ الإسراء:٣٨]. وقال عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ»(١).

والكراهةُ: حُكمٌ شرعيٌّ، لا تثبتُ إلَّا بدليلٍ، فمن أثْبَتَها بغيرِ دليلٍ، فإنَّنا نردُّ قولَهُ، كما لو أثْبَتَ التَّحريمَ بلا دليلِ، فإنَّنا نردُّ قولَهُ.

وبناءً على هذه القاعدةِ ننظرُ إلى كلامِ المؤلِّفِ، قال: «تُكْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ» فإنِ احتاجَ إليها بأنْ كان الإناءُ يتدفَّقُ لو لم يشربْ من هذه الجهةِ، أو جعلَ الإناءَ على النَّارِ، وصارتِ الجهةُ التي ليست فيها الضَّبَّةُ حارَّةً لا يستطيعُ أنْ يَشْرَبَ منها، وشَرِبَ من الجهةِ الباردةِ التي فيها الضَّبَّةُ، فهذه حاجةٌ، فله أنْ يَشْرَبَ، ولا كَراهةَ.

فإنْ لم يحتجْ فكلامُ المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ صريحٌ في أنَّهُ تُكْرَهُ مُباشَرَتُها.

والصَّوابُ: أنَّهُ ليس بمكروهِ، وله مُباشَرَتُها؛ لأنَّ الكراهةَ حُكمٌ شَرعيٌّ يُحتاجُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم (٢٤٠٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (٩٣ / ١٢)، من حديث المغيرة بن شعبة وَعَلَيْكَهَنّهُ.

## وَتُبَاحُ آنِيَةُ الكُفَّارِ [1] - وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُمْ [1] - وَثِيَابُهُمْ إِنْ جُهِلَ حَالُهَا [1].

= في إثباتِهِ إلى دليلِ شرعيٍّ، وما دام ثَبَتَ بمُقْتَضى حديثِ أنسِ المتقدِّمِ أنَّهَا مُباحثٌ، فها الَّذي يجعلُ مُباشرَتها مَكروهةً؟! وهل وردَ أنَّ النبيَّ ﷺ كان يَتوقَّى هذه الجهةَ من قدحِهِ؟!

الجوابُ: لا، فالصَّحيحُ أنَّه لا كَراهة؛ لأنَّ هذا شيءٌ مباحٌ، ومُباشرةُ المُباحِ مُباحةٌ. [1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَتُبَاحُ آنِيَةُ الكُفَّارِ» قولُهُ: «آنِيَةُ» بالرَّفعِ على أنَّها نائبُ فاعلِ. [٢] قولُهُ: «وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُمْ» بالرَّفع على أنَّها فاعلُ «تَحِلَّ».

[٣] قولُهُ: «وَثِيَابُهُمْ إِنْ جُهِلَ حَالُهَا» بالرَّفعِ على أنَّها معطوفةٌ على «آنِيَةُ» وكلامُ المؤلِّف رَحَمُهُ اللَّهُ يوهمُ أنَّها معطوفةٌ على «ذَبَائِحُهُمْ».

ولو قال: وَتُباحُ آنيةُ الكُفَّارِ وثِيابُهُمْ إِنْ جُهِلَ حالُها، ولو لم تَحِلَّ ذَبائِحُهم. لسَلِمَ من هذا الإيهام.

وقولُهُ: «الكُفَّارِ» يشملُ الكافرَ الأصليَّ والمرتَدَّ.

وقولُهُ: ((وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُمْ) إشارةُ خلافٍ (١). والكفَّارُ الَّذِينَ تَحِلُّ ذَبائِحُهم هم اليهودُ والنَّصارى فقط؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ عَلَيْكُ وَلَعَامُكُمْ وَطَعَامُكُمْ فَعَلَيْكُ وَلَعَامُكُمْ وَطَعَامُكُمْ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَيْدَةِ وَاللَّهُ وَلَكُ وَلَا مَنْ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُوا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُوالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧/ ٩٣): كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، معلقا، ووصله الطبري في تفسيره (٨/ ١٣٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٨٢).

# ولا تَحِلُّ ذبائحُ المجوسِ، والدَّهْريِّينَ، والوَثَنيِّينَ، وغيرِهم من الكُفَّارِ. أمَّا آنيتُهم فتَحِلُّ.

فإنْ قال قائلٌ: ما هو الدَّليلُ؟

قُلنا: عمومُ قولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، ثم إنَّ أهلَ الكتابِ إذا أباحَ اللهُ لنا طَعامَهم، فمنَ المعلومِ أنَّهم يأتونَ به إلينا أحيانًا مَطبوخًا بأوانيهم، ثم إنَّه ثَبَتَ أنَّ النبيَّ ﷺ دعاهُ غلامٌ يهوديٌّ على خُبزِ شَعيرٍ، وإهالةٍ سَنِخةٍ (١) فأكلَ منها. وكذلك أكلَ من الشَّاةِ المسمومةِ التي أُهْديَتْ له ﷺ في خيبرَ (١). وثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ توضَّا وأصحابُهُ مِن مَزادةِ امرأةٍ مُشْرِكةٍ (١). كلُّ هذا يدلُّ على أنَّ ما باشرَ الكُفَّارُ فهو طاهرٌ.

وأمَّا حديثُ أبي ثَعْلَبةَ الحُشَنيِّ رَضَالِتُهُمَنهُ أنَّ الرَّسولَ ﷺ قال: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۱۰ – ۲۱۱)، من حديث أنس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ. إلا أن الحافظ ابن حجر قد نقل هذا الحديث في إطراف المسند (۱/ ٤٧٢) بلفظ: «أن خيَّاطًا» بدل «يهوديًا»، وهو الموافق لبقية روايات المسند (۳/ ۲۵۲، الموافق أيضًا لرواية البخاري: كتاب الأطعمة، باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه، رقم (۵۳۷۹)، غير أنه لم يذكر خبز الشعير والإهالة السَّنخة.

ملاحظة: الإهالة: الدسم، والسّنخة: المتغيرة. غريب الحديث لابن الجوزي (١/٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب ما يذكر في سُمِّ النبي ﷺ، رقم (٥٧٧٧)، من حديث أبي هريرة رَضَّ اللّه عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التيمُّم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، رقم (٣٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٢)، من حديث عمران ابن حُصين رَجَوَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، رقم (٥٤٧٨)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (١٩٣٠).

فهذا يدلُّ على أنَّ الأَوْلَى التَّنزُّهُ، ولكنَّ كثيرًا من أهلِ العلمِ حملوا هذا الحديثَ على أُناسٍ عُرفوا بمُباشرةِ النَّجاساتِ من أكْلِ الخُنزيرِ ونحوِهِ، فقالوا: إنَّ النبيَّ ﷺ منعَ منَ الأكْلِ في آنيَتِهم إلَّا إذا لم نجدْ غيرَها، فإنَّنا نَعْسِلُها، ونأكُلُ فيها(١). وهذا الحملُ جيِّدٌ، وهو مُقتضى قواعدِ الشَّرع.

وقولُهُ: «وَثِيَابُهُمْ» أي تُباحُ ثيابُهم، وهذا يشملُ ما صنعوهُ وما لَبِسوهُ، فثِيابُهم التي صَنعوها مُباحةٌ، ولا نقولُ: لعلَّهم نَسجوها بمنْسَجٍ نَجِسٍ، أو صَبغُوها بصبغ نَجِسٍ؛ لأنَّ الأصلَ الحِلُّ والطَّهارةُ.

وكذلك ما لَسِوهُ من الثَّيابِ فإنَّه يُباحُ لنا لُسُهُ، ولكنْ من عُرِفَ منه عدمُ التَّوقِّي من النَّيابِ فإنَّه يُباحُ لنا لُسُهُ، ولكنْ من عُرِفَ منه عدمُ التَّوقِّي من النَّجاساتِ كالنَّصارى فالأَوْلَى التَّنزُّهُ عن ثيابِهم، بناءً على ما يقتضيه حديثُ أبي ثَعْلَبةَ الخُشَنيِّ، رَضَالِلَهُ عَنهُ.

وقولُهُ: «إِنْ جُهِلَ حَالُهَا» هذا له مفهومان:

الأوَّلُ: أَنْ تُعْلَمَ طَهارتُها.

الثَّاني: أَنْ تُعْلَمَ نَجاستُها.

فإنْ عُلِمَتْ نَجاستُها فإنها لا تُستعملُ حتى تُغْسَلَ وإنْ عُلِمَتْ طَهارتُها فلا إشكالَ، ولكنَّ الإشكالَ فيها إذا جُهِلَ الحالُ، فهل نقولُ: إنَّ الأصلَ أنَّهم لا يَتَوَقَّوْنَ النَّجاساتِ وإنَّها حرامٌ، أو نقولُ: إنَّ الأصلَ الطَّهارةُ حتى يَتبيَّنَ نَجاسَتُها؟ الجوابُ هو الأخيرُ.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۹/ ۲۰۲).

## وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِبَاغٍ [١]،

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِبَاغٍ» الدَّبغُ: تَنظيفُ الأذى والقَذَرِ الَّذي كان في الجِلْدِ بواسطةِ موادَّ تُضافُ إلى الماءِ.

فإذا دُبِغَ جلدُ المَيْتةِ فإنَّ المؤلِّفَ رَحْمَهُ اللَّهُ يقولُ: إنَّهُ لا يَطْهُرُ بالدِّباغِ.

فإنْ قيلَ: هل يَنْجُسُ جلدُ المَيْتةِ؟

فالجوابُ: إِنْ كانت المَيْتةُ طاهرةً فإِنَّ جِلْدَها طاهرٌ وإِنْ كانت نَجِسةً فجِلْدُها نَجِسٌ.

ومن أمثلةِ المَيْتةِ الطَّاهرةِ: السَّمكُ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. ﴾ [المائدة: ٩٦]. قال ابنُ عبَّاسٍ رَحَوَالِلَهُ عَنْهُا: «صَيْدُهُ ما أُخِذَ حيَّا، وطَعامُهُ ما أُخِذَ مَيْتًا» (١) فَجِلْدُها طاهرٌ.

أمَّا ما يَنْجُسُ بالموتِ فإنَّ جلدَهُ يَنْجُسُ بالموتِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ [الانعام:١٤٥] أي نَجِسٌ، فهو داخلٌ في عُمومِ المَيْتةِ.

فإنْ قيلَ: إنَّ المَيْتةَ حَرامٌ، ولا يَلْزَمُ منَ التَّحريمِ النَّجاسةُ؟

فالجوابُ: أنَّ القاعدةَ صحيحةٌ؛ ولهذا فالشَّمُّ حرامٌ وليس بنَجِس، والخمرُ حرامٌ وليس بنَجِس، والخمرُ حرامٌ وليس بنَجِس، على القولِ الرَّاجِح، ولكنَّ اللهَ ليَّا قال: ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُّ صَيَّدُ ٱلْبَحْرِ وَطَمَامُهُۥ﴾، (٧/ ٨٩) معلقا، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٠١٢٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٧٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٥٥).

= مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَنْ تَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الانعام:١٤٥]، علَّل ذلك بقولِهِ: ﴿رِجْشُ ﴾ والرِّجْسُ النَّجِسُ، وهذا واضحٌ في أنَّ المَيْتةَ نَجِسةٌ. فإذًا: المَيْتةُ نَجِسةٌ، وجِلْدُها نَجِسٌ، ولكنْ إذا دَبغناهُ هل يَطْهُرُ؟.

اختلَفَ في ذلك أهلُ العلمِ (١)، فالمذهبُ أنَّهُ لا يَطْهُرُ، قالوا: لأنَّ المَيْتةَ نَجِسةُ العينِ، ونَجِسُ العينِ لا يُمْكِنُ أَنْ يَطْهُرَ، فرَوْتةُ الحمارِ لو غُسِلَتْ بمياهِ البحارِ ما طَهُرَتْ، بخلاف النَّجاسةِ الحُكميَّةِ، كنجاسةٍ طَرَأَتْ على ثوبٍ، ثم غَسلناهُ، فإنَّهُ يَطْهُرُ.

وهذا القياسُ مع أنَّه واضحٌ جدًّا إلَّا أَنَهُ في مُقابلةِ النَّصِّ، وهو حديثُ مَيمونةَ رَخَوَلِللَهُ عَهَا النَّسِّ، وهو حديثُ مَيمونة رَخَوَلِللَهُ عَهَا أَنَّ النبيَّ ﷺ: مَرَّ بشاةٍ يَجرُّ ونها، فقال: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَا بَهَا؟» قالوا: إنَّها مَيْتةٌ، قال: «يُطَهِّرُهَا المَاءُ وَالقَرَظُ» (٢)، وهذا صريحٌ في أنَّهُ يَطْهُرُ بالدَّبْغ.

ولكنْ قالوا: هذا الحديثُ منسوخٌ بها يُروى عن عبدِ اللهِ بن عُكَيْمٍ رَحْمُهُ اللهُ، قال: «إنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كَتَبَ إلينا: لا تَنتَفِعُوا منَ المَيْتَةِ بإِهابٍ وَلا عَصَبٍ» (٢) زاد أحمـدُ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ١٦١ - ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٤)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، رقم (٢١٦)، والنسائي: كتاب الفرع، باب ما يدبغ به جلود الميتة، رقم (٤٢٤٨).

قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسنادين حَسنين، وروى البيهقي معناه من رواية ابن عباس». الخلاصة رقم (٥٣). وقال ابن الملقن: «رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد حسنة» «خلاصة البدر المنير» رقم (٤٥). وقال ابن حجر: «صحَّحه ابن السكن والحاكم»، التلخيص الحبير رقم (٤٣).

ملاحظة: القَرَظُ: ورق السَّلم، أو ثمر السَّنْط، يدبغ به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣١٠)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة، رقم (٤١٢٨)، والترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، رقم (١٧٢٩)، والنسائي: كتاب الفرع،

= وأبو داودَ: «قَبْلَ وَفاتِهِ بشَهْرٍ».

والجوابُ على ذلك:

أُوَّلًا: أَنَّ الحديثَ ضعيفٌ، فلا يُقابِلُ ما في الصحيحَيْنِ(١).

ثانيًا: أنَّه ليس بناسِخ؛ لأنَّنا لا ندري هل قضيَّةُ الشَّاةِ في حديثِ مَيْمونةَ رَضَالِلَهُ عَنَهَا قبلَ أَنْ يَموتَ بأيَّامٍ؟ ومن شَرْطِ القَوْلِ بالنَّسخِ العلمُ بالتَّاريخِ.

ثالثًا: أنَّه لو ثَبَتَ أنَّهُ متأخِّرٌ فإنَّهُ لا يُعارضُ حديثَ مَيمونةَ؛ لأنَّ قولَهُ: «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» يُحمَلُ على الإهاب قبلَ الدَّبغِ، وحينئذٍ يُجمعُ بينه وبين حديثِ مَيمونةً.

باب ما يدبغ به جلود الميتة، رقم (٤٢٤٩)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رقم (٣٦١٣)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٢٧٨)، من حديث عبد الله بن عكيم وَيَوْاللّهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: «حديث حسن»، وقال: «كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث... ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده». وقال الخطابي: «عَلَّه عامَّةُ العلماء؛ لعدم صحبة ابن عُكيم، وعَلَّلوه أيضًا بأنه مضطرب، وعن مشيخة مجهولين، ولأن الإهاب الجلد قبل الدباغ عند جههور أهل اللغة». قال البيهقي وآخرون: «هو مرسل، ولا صحبة لابن عُكيم». وذهب ابن حبان إلى أن إسناده صحيح متَّصل، وأنه لا تعارض بينه وبين حديث ميمونة. انظر كلامه في صحيحه (٤/ ٩٦) فإنه هام. وانظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (٤٥). والتلخيص الحبير رقم (٤١).

(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، رقم (۲۲۲۱)، ومسلم: كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم (٣٦٣)، من حديث ابن عباس رَحَوَلِيَهُ عَنْهَا، ولفظه: «تُصُدِّقَ على مولاة لميمونة بشاة، فهاتت فمرَّ بها رسول الله ﷺ فقال: هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنها حُرِّم أكلُها». فإنْ قال قائلٌ: كيف تقولونَ: لو دُبغَ اللَّحمُ ما طَهُرَ، ولو دُبغَ الجِلْدُ طَهُرَ؟ وكلُّها أجزاءُ مَيْتةٍ، ونحن نعرفُ أنَّ الشَّريعةَ الحكيمةَ لا يمكنُ أنْ تُفَرِّقَ بين مُتماثلينِ؟

أجيبُ من وَجهَينِ:

الأوَّل: أَنَّه متى ثَبَتَ الفرقُ في الكتابِ والسُّنَّةِ بين شَيئينِ مُتشابهَينِ، فاعلَمْ أَنَّ هناك فَرْقًا في المعنى، ولكنَّك لم تَتوصَّلْ إليه؛ لأنَّ إحاطتَك بحكمةِ اللهِ غيرُ مُمكنةٍ، فموقِفُك حينئذِ التَّسليمُ.

الثَّاني: أَنْ يُقالَ: إِنَّهُ يمكنُ التَّفريقُ بين اللَّحمِ والجِلْدِ، فإنَّ حلولَ الحياةِ فيها كان داخلَ الجلدِ أشدُّ من حُلولِها في الجِلْدِ نفسِهِ؛ لأنَّ الجِلْدَ فيه نوعٌ منَ الصَّلابةِ بخلافِ اللَّحومِ، والشُّحومِ، والأمْعاءِ، وما كان داخِلَهُ فإنَّهُ ليس مثلَهُ، فلا يكونُ فيه من الحَبَثِ اللَّحومِ، والمُعلِق ما كان داخِلَهُ فإنَّهُ ليس مثلَه، فلا يكونُ فيه من الحَبَثِ اللَّحومِ، والمُعلِق عَرامًا ونَجِسةً - مثلُ ما في اللَّحمِ ونحوهِ؛ ولهذا نقولُ: إنَّهُ يُعطَى حُكمًا بين حُكْمينِ:

الحُكِمُ الأوَّلُ: أَنَّ ما كان داخلَ الجلدِ لا يَطْهُرُ بالدِّباغ.

الحُكمُ الثَّاني: أنَّ ما كان خارجَ الجلدِ من الوبرِ والشَّعرِ فإنَّهُ طاهرٌ، والجِلْدُ بينهما؛ ولهذا أُعطيَ حُكمًا بينهما.

وبهذا نعرفُ سُمُوَّ الشَّريعةِ، وأنَّها لا يمكنُ أَنْ تُفرِّقَ بين مُتهاثلَينِ، ولا أَنْ تَجْمَعَ بين مُتهاثلينِ، ولا أَنْ تَجْمَعَ بين مُختلفَينِ، وأَنَّ طَهارةَ الجِلْدِ بعد الدَّبغِ من الجِكمةِ العظيمةِ، ونجاستَهُ بالموتِ من الجِكمةِ العظيمةِ؛ لأنَّهُ ليس كالشَّعرِ والوبَرِ والرِّيشِ، وليس كالشَّحمِ واللَّحمِ والأَمْعاءِ.

وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ الدَّبْغِ فِي يَابِسٍ [١] مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فِي الْحَيَاةِ [٢]، ......

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ الدَّبْغِ فِي يَابِسٍ» يعني: يُباحُ استعمالُ جلدِ المَّيْتةِ بعدَ الدَّبغ في يابِسٍ.

فأفادنا المؤلِّفُ رَحَمُهُاللَّهُ أَنَّ استعمالَهُ قبلَ الدَّبغِ لا يجوزُ في يابسٍ ولا غيرِهِ؛ لأنَّهُ نَجِسٌ.

وظاهرُ كلامِهِ أنَّ الاستعمالَ لا يجوزُ ولو بعد أنْ نَشَفَ الجَلدُ وصارَ يابسًا، وهذا فيه نظرٌ؛ لأنَّنا نقولُ: إذا كان يابسًا، واستُعملَ في يابسٍ فإنَّ النَّجاسةَ هنا لا تتعدَّى، كما لو قدَّدناهُ، وجعلناهُ حبالًا، لا يُباشِرُ بها الأشياءَ الرَّطبةَ، فإنَّ هذا لا مانعَ منه.

قولُهُ: ﴿فِي يَابِسٍ ﴾ خرجَ به الرَّطْبُ، فلا يجوزُ استعمالُهُ فيه، مثل أَنْ نَجْعَلَ فيه ماءً أو لَبَنًا، ولا أيَّ شيءٍ رَطْبٍ، ولو بعد الدَّبغ؛ لأنَّه إذا كان نَجِسًا ولاقاهُ شيءٌ رَطْبٌ تَنَجَّسَ به، أمَّا إذا كان في يابسٍ، والجلدُ يابسٌ فإنَّهُ لا يَتَنَجَّسُ به؛ لأنَّ النَّجاسةَ لا يَتَعَدَّى حُكْمُها إلَّا إذا تَعدَّى أَثْرُها، فإنْ لم يَتَعَدَّ أَثَرُها فإنَّ حُكْمُها لا يتعدَّى، وإذا قلنا بالقولِ الرَّاجِح، وهو طَهارتُهُ بالدِّباغِ، فإنَّهُ يُباحُ استعمالُهُ في الرَّطْبِ واليابِسِ.

ويدلُّ لذلك أنَّ الرَّسولَ ﷺ توضَّاً وأصحابُهُ من مَزادةِ امرأةِ مُشْركةٍ (١)، وذَبائحُ المشركينَ نَجِسةٌ، وهذا يدلُّ على إباحةِ استعمالِهِ في الرَّطْبِ، وأنَّهُ يكونُ طاهرًا.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فِي الْحَيَاةِ» أفادنا المؤلِّفُ أنَّ الجِلْدَ الَّذي يُباحُ استعمالُهُ بعد الدَّبغِ في اليابِسِ هو ما كان من حَيوانٍ طاهِرٍ في الحياةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمُّم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، رقم (٣٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٢)، من حديث عمران ابن حُصين رَجَوَاللَّهُ عَنْهُا.

: والطَّاهرُ في الحياةِ ما يلي:

أَوَّلًا: كُلُّ مأكولٍ كالإبلِ، والبقرِ، والغنمِ، والضَّبُعِ، ونحوِ ذلك.

ثانيًا: كلُّ حَيوانٍ من الهِرِّ فأقلَّ خِلْقةً -وهذا على المذهَبِ- كالهِرَّةِ؛ لقولِهِ ﷺ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ»(١).

ثالثًا: كُلُّ شيءٍ ليس له نَفْسٌ سائلةٌ، يعني إذا ذُبِحَ أو قُتِلَ، ليس له دمٌ يسيل.

رابعًا: الآدَميُّ، ولكنَّهُ هنا غيرُ واردٍ؛ لأنَّ استعمالَ جلدِهِ مُحَرَّمٌ؛ لا لنجاستِهِ ولكنْ لخُرْمتِهِ.

فلو دَبَغَ إنسانٌ جلدَ فأرةٍ أو هِرَّةٍ فإنَّهُ لا يَطْهُرُ على المذهَبِ، لكنْ يُباحُ استعمالُهُ في يابِسِ.

وقيل: يَطْهُرُ، ويُباحُ استعمالُهُ في اليابساتِ والمائعاتِ (١)، وعلى هذا يصحُّ أنْ نَجْعَلَ جِلْدَ الهِرَّةِ سِقاءً صغيرًا إذا دبغناهُ؛ لأنَّهُ طَهُرَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷۰ ۳۰۳)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (۷۵)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (۹۲)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (۹۲)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة، رقم (۳۲۷)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱۰٤)، من حديث أبي قتادة رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ.

وقد صحَّح هذا الحديث جمعٌ من الأثمة منهم: الترمذي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، وغيرهم. قال البخاري: «جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحّ من رواية غيره». قال الدارقطني: «رواته ثقات معروفون». انظر: المحرر لابن عبد الهادي رقم (١٤)، التلخيص الحبير رقم (٣٦).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ١٦٤).

وقيلَ: إِنَّ جلدَ المَيْتَةِ لا يَطْهُرُ بِالدِّباغِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ المَيْتَةُ مَّا تُحِلَّهُ الذَّكَاةُ الْ تَكُونَ المَيْتَةُ مَّا تُحِلَّهُ الذَّكَاةُ الْأَكَاةُ الْأَكَاةُ الْأَيْلُ لا يَطْهُرُ، وهذا القولُ هو الرَّاجِحُ؛ وهو اختيارُ شيخِنا عبدِ الرحمنِ السَّعديِّ رَحَمَهُ اللَّهُ (\*) وعلى هذا فجلـدُ الهِـرَّةِ وما دونها في الخِلْقةِ لا يَطْهُرُ بِالدَّبغِ.

فمناطُ الحُكمِ على المذهبِ هو: طهارةُ الحيوانِ في حالِ الحياةِ، فها كان طاهرًا فإنَّهُ يُباحُ استعمالُ جِلْدِ مَيْتَتهِ بعد الدَّبغِ في يابِسٍ، ولا يَطْهُرُ. وعلى القولِ الثَّاني: يَطْهُرُ مُطْلقًا، وعلى القولِ الثَّالثِ: يَطْهُرُ إذا كانت المَيْتةُ مَّا تُحِلُّهُ الذَّكاةُ.

والرَّاجِعُ: القولُ الثَّالثُ، بدليلِ أَنَّهُ جاء في بعضِ ألفاظِ الحديثِ: «دِبَاغُهَا ذَكَاثُهَا» (٢) فعبَّرَ بالذَّكاةِ، ومعلومٌ أنَّ الذَّكاةَ لا تُطَهِّرُ إلَّا ما يُباحُ أَكْلُهُ، فلو أنَّك ذَبَحْتَ حَارًا، وذكرتَ اسمَ اللهِ عليه، وأَنْهَرَ الدَّمَ، فإنَّهُ لا يُسمَّى ذكاةً، وعلى هذا نقولُ: جلدُ ما يَحْرُمُ أَكْلُهُ، ولو كان طاهِرًا في الحياةِ، لا يَطْهُرُ بالدِّباغِ، ووَجْهُهُ: أنَّ الحيوانَ الطَّاهرَ في الحياةِ إنَّا جُعِلَ طاهرًا لمشقَّةِ التَّحَرُّزِ منه؛ لقولِهِ ﷺ: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» في الحياةِ إنَّا جُعِلَ طاهرًا لمشقَّةِ التَّحَرُّزِ منه؛ لقولِهِ ﷺ: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» وهذه العِلَّةُ تنتفي بالموتِ، وعلى هذا يعودُ إلى أصْلِهِ وهو النَّجاسةُ، فلا يَطْهُرُ بالدِّباغ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] (١٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/٥)، والنسائي: كتاب الفرع، باب جلود الميتة، رقم (٤٢٤٣)، من حديث سلمة بن المُحبَّق رَيَحَالِيَّهُ عَنْهُ. قال ابن حجر: «إسناده صحيح». التلخيص الحبير رقم (٤٤).

وله شاهد من حديث عائشة رَضِيَالِيَهُ عَنْهَا، أخرجه النسائي: كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم (٤٢٤). قال ابن حجر: «هذا حديث حسن». موافقة الخُبر الخَبر (٢/ ١٢٩).

وَلَيْنَهَا[١]

فيكونُ القولُ الرَّاجِعُ: أنَّ كلَّ حيوانِ مات وهو ممَّا يُؤْكُلُ فإنَّ جلدَهُ يَطْهُ رُ بالدِّباغ، وهذا أحدُ قولي شيخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وله قولٌ آخَرُ يوافقُ قولَ من قال: إنَّ ما كان طاهرًا في الحياةِ فإنَّ جلدَهُ يَطْهُرُ بالدَّبغ (١).

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَلَبَنُهَا» لبنُ المَيْتةِ نَجِسٌ وإنْ لم يَتَغَيَّرُ بها؛ لأنَّهُ مائعٌ لاقى نَجِسًا فَتَنَجَّسَ به، كما لو سقطَتْ فيه نَجاسةٌ -وإلَّا فهو في الحقيقةِ مُنْفَصِلُ عن المَيْتةِ قبلَ أَنْ تَمُوتَ- لكنَّهم قالوا: إنَّها لمَّا ماتَتْ صارتْ نَجِسةً، فيكونُ قد لاقى نَجاسةً فتَنَجَّسَ بذلك.

واختارَ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللّهُ أَنَّه طاهرٌ (٢) بناءً على ما اختارَهُ من أنَّ الشيءَ لا يَنْجُسُ إِلَّا بالتَّغيُّرِ (٣)، فقال: إن لم يكن مُتَغيِّرًا بدمِ المَيْتةِ، وما أشبَهَ ذلك فهو طاهِرٌ.

والَّذي يظهرُ لي رُجحانُهُ في هذه المسألةِ هو المذهَبُ؛ لأنَّه وإنِ انْفَصَلَ واجتمعَ في الضَّرْعِ قبلَ أَنْ تَمُوتَ فإنَّهُ يسيرٌ بالنسبة إلى ما لاقاهُ من النَّجاسةِ؛ لأنَّها مُحيطةٌ به من كلِّ جانب، وهو يسيرٌ، ثم إنَّ الَّذي يَظْهَرُ سريانُ عُفونةِ الموتِ إلى هذا اللَّبَنِ؛ لأنَّهُ ليس كالماءِ في قُوَّةِ دفع النَّجاسةِ عنه.

والمذهَبُ وإنْ كان فيه نَظَرٌ من حيثُ قاعدةُ: أنَّ ما لا يَتغيَّرُ بالنَّجاسةِ فليس بنَجِسٍ، وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ مُحكمةٌ، لكنَّ الأُخذَبه هنا من بابِ الاحتياطِ، وأيضًا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۱/ ٩٥)، والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (٩/ ٣١٣)، والإنصاف (١/ ٢١ – ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢١/ ١٠٣)، والإنصاف (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٢)، والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٢٩٨).

## وَكُلُّ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ<sup>[۱]</sup> غَيْرُ شَعَرٍ وَنَحْوِهِ <sup>[۲]</sup>،..........

= بعمومِ قولِهِ تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة:٣]، واللَّبَنُ في الضَّرعِ قد يكونُ داخِلًا في هذا العُموم.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَكُلُّ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ» كاليدِ، والرِّجْلِ، والرَّأْسِ، ونحوِها؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿إِلَآ أَن يَكُونَ مَيْـنَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الانعام:١٤٥]، والمَيْتُهُ تُطلَقُ على كلِّ الحيوانِ، ظاهرِهِ وباطنِهِ.

[٢] قولُهُ: «غَيْرُ شَعَرٍ وَنَحْوِهِ» كالصُّوفِ للغنمِ، والوبرِ للإبِلِ، والرِّيشِ للطُّيورِ، والشَّعَرِ للمَعْزِ والبَقرِ، وما أشْبَهها.

#### ويُستثنى من ذلك ما يلي:

١ - عظمُ المَيْتةِ، على ما اختارَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وهو أحدُ القولَينِ في المذهَبِ (٢)، ويُستَدَلُّ لذلك بأنَّ العظمَ وإنْ كان يَتألَّمُ ويحسُّ، لكنَّهُ ليس فيه الحياةُ الكاملةُ، ولا يَحُلُّهُ الدَّمُ، وليس له حياةٌ إلَّا بغيرِهِ، فهو يشبهُ الظُّفُرَ والشَّعَرَ، وما أشبهَ ذلك، وليس كبقيَّةِ الجسمِ. ويُقال أيضًا: إنَّ مدارَ الطَّهارةِ والنَّجاسةِ على الدَّمِ؛ ولهذا كان ما ليس له نَفْسٌ سائلةٌ طاهرًا.

ولكنَّ الَّذي يَظْهَرُ أَنَّ المَدْهَبَ في هذه المسألةِ هو الصَّوابُ؛ لأنَّ الفرقَ بين العَظْمِ وبين ما ليس له نَفْسٌ سائلةٌ أنَّ الثَّانيَ حيوانٌ مُستقلُّ، وأمَّا العظمُ فكان نَجِسًا تَبعًا لغيرِهِ؛ ولأَنَّهُ يتألَّمُ، فليس كالظُّفُرِ أو الشَّعَرِ، ثم إنَّ كونَهُ ليس فيه دمٌ كَلُّ نظرٍ؛ فإن الظَّاهرَ أنَّ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ٩٧)، والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ١٧٧).

= فيه دمًا، كما قد يُرى في بعضِ العِظام.

٢- السَّمكُ وغيرُهُ من حيوانِ البحرِ، بدون استثناءٍ، فإنَّ مَيْتَتهُ طاهرةٌ حلالٌ؛
 لقولِهِ تعالى: ﴿أُحِلَ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. ﴿ [المائدة: ٩٦] وتقدَّم تفسيرُ ابنِ عبَّاسٍ
 رَضَالِلُهُ عَنْهَا للصَّيدِ والطَّعام (۱).

ويلزمُ من الحِلِّ الطَّهارةُ، ولا عكسَ، فيتلخَّصُ عندنا ثلاثُ قواعدَ:

أ- كُلُّ حلالٍ طاهرٌ.

ب- كُلُّ نَجِسٍ حرامٌ.

ج- ليس كُلُّ حَرامٍ نَجِسًا.

٣- مَيْتةُ الآدَميُّ؛ لعمومِ قولِهِ ﷺ: «إِنَّ الْمؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (١)، ولأنَّ الرَّجُلَ إذا
 مات يُغسَّلُ، ولو كان نَجِسًا ما أفادَ به التَّغسيلُ.

٤ - مَيْتةُ ما ليس له دمٌ، والمرادُ الدَّمُ الَّذي يسيلُ إذا قُتِلَ أو جُرِحَ، كالذُّبابِ، والجرادِ، والعَقربِ. والدَّليلُ على ذلك حديثُ أبي هُريرةَ رَضَالِيَهُ عَنهُ قال: قال رسولُ اللهِ
 عَيْظ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لْيُنْزَعْهُ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب قوله تعالى: ﴿أَمِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَمَامُدُ.﴾، (۷/ ۸۹) معلقا، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (۲۰۱۲۰)، وابن جرير الطبري في تفسيره (۸/ ۷۲۷)، والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (٢٨٥)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (٣٧١)، من حديث أبي هريرة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، رقم (٣٣٢٠).

فقولُهُ ﷺ: «فَلْيَغْمِسْهُ» يشملُ غمسَهُ في الماءِ الحارِّ، وإذا غُمِسَ في الماءِ الحارِّ
 فإنَّهُ يموتُ، فلو كان يَنْجُسُ لأمَرَ الرَّسولُ ﷺ بإراقتِهِ.

ونضيفُ للقواعِدِ السَّابقةِ قاعدةً رابعةً، وهي: أنَّهُ لا يَلزمُ من الطَّهارةِ الحِلُّ.

وقولُهُ: «غَيْرُ شَعَرِ وَنَحْوِهِ» اشترطوا رَحَهُ اللَّهُ في الشَّعَرِ ونحوِهِ أَنْ يُجَزَّ جزَّا لا أَنْ يُقلَعَ قَلعًا (١)؛ لأَنَّهُ إذا قُلِعَ فإنَّ أصولَهُ مُحتقنٌ فيها شيءٌ من المَيْتةِ، وهذا يَظْهَرُ جدًّا في الرِّيشِ، أمَّا الشَّعَرُ فليس بظاهِرٍ، لكنَّهُ في الحقيقةِ مُنغرسٌ في الجِلدِ، وفيه شيءٌ مُباشرٌ للنَّجاسةِ.

وبهذا علمنا أنَّ المُيْتةَ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسام:

١ - الشُّعَرُ ونحوُهُ: طاهرٌ.

٢- اللَّحمُ، وما كان داخلَ الجِلْدِ: نَجِسٌ، ولا ينفعُ فيه الدَّبغُ.

٣- الجلدُ وهو طَبقةٌ بينها، وحُكمُهُ بين القِسْمَينِ السَّابقَينِ.

تتمَّةٌ: ذكرَ الفُقهاءُ رَحَهُمُواللَّهُ أَنَّ جَعْلَ الْمُصْرانِ والكَرِشِ وَتَرَّا -أي حِبالًا- دِباغٌ، أي بمنزلةِ الدِّباغِ(١)، وبناءً عليه لا يكونُ طاهرًا، ويجوزُ استعمالُهُ في اليابساتِ على المذهَب.

لكنَّ صاحبَ (الفُروعِ) رَحْمَهُ اللَّهُ، -وهو من أشهرِ تلاميذِ شيخِ الإِسْلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ، ولا سيَّما في الفقهِ - يقولُ: «يَتَوَجَّهُ: لا»<sup>(٣)</sup>، والمعنى: أنَّهُ يرى أنَّ الأوْجَهَ، بناءً على المذهبِ،

<sup>(</sup>١) حاشية العنقري على الروض المربع (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) الفروع (١/ ١١٤).

## وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ[١].

= أو على القولِ الرَّاجح عنده، أنَّه ليس دِباغًا.

وما قالَهُ مُتوجِّهٌ؛ لأنَّ المُصْرانَ والكَرِشَ من صُلبِ المَيْتةِ، والصَّوابُ ما ذَهَبَ إليه صاحبُ (الفُروع).

وبهذه المُناسبة: إذا قيلَ: «يَتَوَجَّهُ كذا» فهو من عباراتِ صاحبِ (الفُروعِ)، وإذا قيلَ: «يَتَّجِهُ كذا» فهو من عباراتِ مَرْعِيّ، صاحبِ «الغايةِ» وهو من المتأخّرينَ، جمعَ في (الغايةِ) بين (المُنْتَهى) و(الإقْناع).

لكنْ بين تَوجيهاتِ صاحبِ (الفُروعِ) واتِّجاهاتِ صاحبِ «الغايةِ» من حيثُ القوَّةُ والتَّعليلُ والدَّليلُ: فَرقٌ عَظيمٌ؛ فتوجيهاتُ صاحبِ (الفُروع) غالبًا تكونُ مَبْنيَّةً على القواعِدِ والأُصولِ، أمَّا الِّجاهاتُ صاحبِ (الغايةِ) فهي دون مستوى تلك.

[١] قُولُهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ فَهُو كَمَيْتَتِهِ ﴾ هذه قاعدةٌ فقهيَّةٌ.

وأُبينَ: أي فُصِلَ من حيوانٍ حيٍّ.

وقولُهُ: «كَمَيْتَتِهِ» يعني: طهارةً ونَجاسةً، حِلَّا وحُرمةً، فها أُبينَ من الآدَميِّ فهو طاهرٌ حلالٌ، وما أُبينَ من السَّمكِ فهو طاهرٌ حلالٌ، وما أُبينَ من السَّمكِ فهو طاهرٌ حلالٌ، وما أُبينَ من البقرِ فهو نَجِسٌ حرام؛ لأنَّ مَيْتَها نَجِسةٌ حَرامٌ، ولكن استَثْنَى فُقهاؤُنا -رحمهُمُ اللهُ تعالى-مسألتَين (۱):

الأُولى: الطَّريدةُ: فَعيلةٌ بمعنى مَفعولةٍ، وهي الصَّيْدُ يَطْرُدُهُ الجماعةُ، فلا يُدركونَهُ فيذبحوهُ، لكنَّهم يضربونَهُ بأسيافِهم أو خناجِرِهم، فهذا يَقْطَعُ رِجْلَهُ، وهذا يَقْطَعُ يـدَهُ،

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢).

= وهذا يَقْطَعُ رأسَهُ، حتى يموتَ، وليس فيها دليلٌ عن النبيِّ ﷺ إلَّا أن ذلك أُثِرَ عن الصَّحابةِ، رَضَالِللَهُ عَنْهُ (١).

قال الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللّهُ: كانوا يفعلونَ ذلك في مغازيهم، ولا يرونَ به بأسًا (٢)، والحكمةُ في هذا -واللهُ أعلمُ-: أنَّ هذه الطَّريدةَ لا يُقدَرُ على ذَبْحِها، وإذا لم يُقدَرُ على ذَبْحِها، وإذا لم يُقدَرُ على ذَبْحِها فإنَّها تَحِلُّ بعَقْرِها في أيِّ موضع من بدَنها، فكما أنَّ الصَّيدَ إذا أُصيبَ في أيِّ على ذَبْحِها فإنَّها تَحِلُّ بعَقْرِها في أيِّ موضع من بدَنها، فكما أنَّ الصَّيدَ إذا أُصيبَ في أيِّ مكانٍ من بدنِهِ وماتَ فهو حلالٌ فكذلك الطَّريدةُ؛ لأنَّها صيدٌ، إلَّا أنَّها قُطِّعَتْ قبلَ أنْ عَوْتَ.

قال الإمام أحمدُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فإنْ بَقِيَتْ» أي: قَطَعْنا رِجْلَها، ولكنْ هَرَبَتْ ولم نُدْرِكُها، فإنَّ رِجْلَها حينئذِ تكونُ نَجِسةً حَرامًا (٢)؛ لأنَّها بانَتْ من حَيٍّ مَيْتَتُهُ نَجِسةٌ.

الثَّانيةُ: المِسْكُ وفَأْرَتُهُ، ويكونُ من نوعٍ من الغزلانِ، يُسمَّى غزالَ المِسْكِ.

يُقال: إنَّهُم إذا أرادوا استخراجَ المِسْكِ فإنَّهُم يُرْكِضُونَهُ، فينزلُ منه دمٌ من عند سُرَّتِهِ، ثم يأتونَ بخَيطٍ شديدٍ قويٍّ، فيربطونَ هذا الدَّمَ النازلَ رَبْطًا قويًّا من أجلِ أنْ لا يَتَّصِلَ بالبدنِ، فيَتَغَذَّى بالدَّمِ، فإذا أَخَذَ مُدَّةً فإنَّهُ يَسْقُطُ، ثم يجدونَهُ من أطيبِ المسكِ رائحةً.

 <sup>(</sup>١) روى الإمام أحمد عن هُشيم، عن منصور، عن الحسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأسًا، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم. المغني لابن قدامة (١٨/ ٢٨١)، وانظر مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٠١ - ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (١٣/ ٢٨١)، وكشاف القناع (١٤/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (١٣/ ٢٨٠).

= وهذا الوعاءُ يُسمَّى فأرةَ المِسْكِ، والمِسْكُ هو الَّذي في جوفِهِ، فهذا انْفَصَلَ من حَيِّ، وهو طاهرٌ على قولِ أكثرِ العُلماءِ(١)؛ ولهذا يقولُ المُتنبِّي:

فَإِنْ تَفُتِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الغَزَالِ(٢)

. • 😭 • •

<sup>(</sup>١) الفروع (١/ ٣٣٧)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) ديوان المتنبي (ص:٢٦٨).







#### [١] تمهيدٌ:

اعلَمْ أَنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَ قد أسبغَ علينا نعمَهُ ظاهرةً وباطنةً، من الأكْلِ والشَّرابِ واللِّباسِ والمسكنِ، وغيرِ ذلك من نِعَمِهِ التي لا تُحصى ولا تُعدُّ.

والأكْلُ والشَّرابُ علينا فيهما نِعَمُّ سابقةٌ ولاحقةٌ.

أما السَّابِقَةُ: فإنَّ هذا الماءَ الَّذي نشر بُهُ ما جاء بحَوْلِنا ولا بقوَّتِنا، قال اللهُ تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَنْكُ الْمَآءَ اللَّذِي مَشْرَبُونَ ﴿ اَلْمَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ الْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ الْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ الْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ الْمُزْنِ أَمْ فَعَنُ الْمُزْنِ أَمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا أَنْتُمْ لُهُ وَهُمَا اللَّهُ ا

فبيَّنَ اللهُ تعالى نعمتَهُ علينا بالماءِ النَّازلِ من السَّماءِ، والنَّابعِ من الأرضِ.

والطَّعامُ الَّذي نأكلُهُ قال اللهُ تعالى عنه: ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَا تَخُرُنُونَ ﴿ اَلَهُ عَالَمُ تَزْرَعُونَهُ وَ اَمْ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ عَلَيْهُ مَا تَخُرُنُونَ ﴿ الواقعة: ٣٣- ٣٥]، فهذه نِعْمةٌ عَظيمةٌ من اللهِ، فهو الَّذي زَرَعهُ ونتَّاهُ حتى تكامَلَ، ويسَّرَ لنا الأسبابَ التي تُيسِّرُ جَنْيَهُ وحصادَهُ، ثم طَحْنَهُ وطَبْخَهُ، إلى غير ذلك من النِّعَم الكثيرةِ.

قال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ لا يُقدَّمُ الطَّعامُ بين يديك إلَّا وفيه ثلاثُ مئةٍ وستُّونَ نِعْمةً (١)، هذا الَّذي يُدْرَكُ، فكيف بالذي لا يُدْرَكُ؟!

<sup>(</sup>١) بمعناه في إحياء علوم الدين (٣/ ٩٤).

ثم بعد ذلك نِعَمٌ عند تناولِهِ، وعندما تأكلُهُ على جوعٍ ماذا تكون لذَّتُه؟ وعندما تطعمُهُ في فمِكَ تَجدُ لذَّةً، وعندما يمشي في الأمْعاءِ لا تجدُ تَعَبَّا في ذلك.

فالآنَ لو يقفُ على يدكَ بعوضةٌ أحسَسْتَ برِجْلَيْها، وتقشعِرُّ منها، لكنَّ هذا الطَّعامَ الغليظَ ينزلُ في هذه الأمْعاءِ الرَّقيقةِ ولا تُحِسُّ به؛ نِعْمةً من الله عَرَّفَجَلَّ لأنَّ داخلَ الجوفِ ليس فيه إحساسٌ، فيمرُّ فيه بدون إحساسٍ.

ثم إنَّ اللهَ تعالى خلق غُدَدًا تُفرِزُ أشياءَ تُلَيِّنُ هذا الطَّعامَ وتُحُفِّفُهُ؛ حتى يَنْزِلَ؛ ثم إنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ جعل له قنواتِ يذهبُ معها الماءُ، وهناك عروقٌ شارعةٌ في هذه الأمْعاءِ تُفرِّقُ الدَّمَ على الجسم، فأين توصله؟ توصله إلى القلبِ.

ثم إنَّ هذا القلبَ الصَّغيرَ في لَحَظةٍ من اللَّحظاتِ يُطهِّرُ هذا الدَّمَ، ثم يُخْرِجُهُ إلى الجانبِ الآخَرِ من القلبِ نقيًا، ثم يدورُ في البدنِ، ثم يرجعُ مرَّةً ثانيةً إلى القلبِ فيُطهِّرهُ ويُصَفِّيهِ، ثم يُعيدُهُ نَقيًّا، وهكذا دواليكَ.

كلُّ هذا ونحن لا نُحِسُّ بهذا الشَّيءِ، وإلَّا فالقلبُ يُصْدِرُ نبضاتٍ، كلُّ نَبضةٍ تأخُذُ شيئًا، والنَّبضةُ الأُخْرى تُخْرِجُ شيئًا من هذا الدَّم.

ومع ذلك يذهَبُ هذا الدَّمُ إلى جميعِ أجزاءِ الجسمِ بشُعَيْراتٍ دَقيقةٍ منظَّمةٍ مُرتَّبةٍ، على حسبِ حِكمةٍ الله وقُدرتِهِ، ومع هذا أيضًا: فإنَّ من قُدرةِ الله العَظيمةِ البالغةِ أنَّ مجاريَ العُروقِ لا تَتَّفِقُ في الأعْضاءِ، فكلُّ عُضوٍ له مجارٍ خاصَّةٌ، بمعنى أنَّ يدكَ اليُمنى ليست المجاري فيها كيدكَ اليُسرى، بل تختلفُ. وكذلك بالنسبة إلى الرِّجلِ يخلفُ، كلُّ هذا من أجلِ بيان قُدرةِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

ولا شكَّ أنَّ هذا لمقتضى الجِكمةِ، فلولا أنَّ هناك حكمةً تقتضي أنَّ لهذه اليدِ
 مجاريَ معيَّنةً ولهذه اليدِ مجاريَ خاصَّةً لم يَخْلُقْها اللهُ هكذا.

المهمُّ من كلِّ هذا: أَنْ نُبيِّنَ به أَنَّ للهِ علينا نِعَمَّا ماديَّةً بدنيَّةً في هذا الطَّعامِ، سابقةً على وصولِهِ إلينا ولاحقةً.

ثم إنَّ هناك نِعَمَّا دينيَّةً تتقدَّم هذا الطَّعامَ وتَلْحَقُهُ، فتُسمِّي عند الأكْلِ، وتَحْمَدُ إذا فَرَغْت؛ فإنَّ اللهَ تعالى يَرْضى عن العبدِ أنْ يَأْكُلَ الأكلةَ فيَحَمْدَهُ عليها، ويَشْرَبَ الشَّربةَ فيَحْمَدَهُ عليها، ورضى اللهِ غايةُ كلِّ إنسانِ، فمن يُحصِّلُ رضى اللهِ عَنَّفَجَلَّ؟ فنحن الشَّربةَ فيحْمَدَهُ عليها، ورضى اللهِ عَنَّهَ كلِّ إنسانِ، فمن يُحصِّلُ رضى اللهِ عَنَّفَجَلَّ؟ فنحن نَتَمَتَّعُ بنِعَمِهِ، فإذا حَمِدْناهُ عليها رَضِيَ عنَّا، وهو الَّذي تَفضَّلَ بها أوَّلًا.

وهذه النِّعمةُ -وهي رِضي اللهِ- أكبرُ من نِعْمةِ البَدنِ.

فها ظَنَّكُم لو لم يَشْرَعِ اللهُ لنا أن نَحْمَدَهُ عند الأَكْلِ والشُّربِ؟ فإنَّنا لو حَمِدْناهُ لَصِرْنا مُبْتَدَعَينَ وصرنا آثمينَ، لكنَّهُ شَرَعَ لنا ذلك من أجلِ أن يوصلنا إلى رضاهُ، أسألُ اللهَ أنْ يُحقِّقَ ذلك لنا جميعًا.

فهذه نِعمةٌ عَظيمةٌ لا يُدرِكُها الإنسان إلَّا عند التَّأمُّلِ.

وأيضًا: عند تفريغِ وإخْراجِ هذا الَّذي أكلناهُ وشَرِبناهُ يَخْصُلُ لنا نِعَمُّ جِسْميَّةُ وحسيَّةُ، شَرعيَّةُ ودينيَّةُ.

فالنِّعمُ الحسِّيَّةُ فيها لو احتَقَنَ هذا الطَّعامُ أو الشَّرابُ في جسمكَ ولم يَخْرُج، فإنَّ المآلَ الموتُ المحقَّقُ، ولكنَّهُ بنعمةِ الله يَخْرُجُ.

ولو احتَقَنَتِ الرِّيحُ التي جَعَلها اللهُ تعالى لتَفَتُّحِ المجاري أمامَ ما يَعْبُرُ منها من الطَّعامِ والشَّرابِ، فلو أنَّها انْسَدَّتْ ماذا يكونُ؟ ينتفخُ البطنُ، ثم يَتَمَزَّقُ، فيموتُ الإنسانُ، وكذلك البولُ.

إذًا: فَللَّهِ علينا نِعمةٌ في خُروجِهِ، وفي تَيْسيرِهِ نِعمةٌ كُبرى، والحمدُ للهِ، نسألُ اللهَ لنا ولكم دوامَ النِّعمةِ، فإذا أَرَدْتَ حَبَسْتَهُ وإذا أَرَدْتَ فَتَحْتَهُ، ومن يستطيعُ أَنْ يَفْتَحَ المكانَ حتى يَنْزِلَ البولُ لولا أَنَّ اللهُ يسَّرَ ذلك؟ وكذلك متى شئتَ، فقد تذهَبُ وتبولُ وليس في المثانةِ إلَّا رُبُعُها، أي أنَّ المسألة ليست إجباريَّةً، وقد تَحْبِسُهُ وهي مملوءةٌ، ولكنَّك تستطيعُ أَنْ تَتحمَّل.

فهذه من نِعَمِ اللهِ، ولا يَعْرِفُ قَدْرَ هذه النِّعمةِ إلَّا من ابْتُلِيَ بالسَّلَسِ أو الحَصْرِ، نسألُ اللهَ السلامةَ.

وكذلك بالنسبة إلى الخارجِ الآخَرِ فيه نِعَمٌّ عَظيمةٌ، ومع ذلك هناك نِعَمٌّ دينيَّةُ مَقرونةٌ بَهذه النَّعَمِ البدنيَّةِ، فعند الدُّخولِ هناك ذِكْرٌ مَشروعٌ يُقَرِّبُكَ إلى اللهِ، وعند الخُروجِ ذِكْرٌ مَشروعٌ يُقَرِّبُكَ إلى اللهِ عَنَّهَجَلَ.

فَتَأُمَّلُ نِعَمَ اللهِ عليك، فهي سابغةٌ شاملةٌ واسعةٌ، دينيَّةٌ ودُنيويَّةٌ، وبهذا تعرفُ صِدْقَ هذه الآيةِ، قال تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللهَ لَا يَحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللهَ لَعْمُورُ لَظِيْرُ لَظَالُومٌ صَدْقًارٌ ﴾ [إبراهيم:٣٤]، وقال: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل:١٨] فبيَّنَ اللهُ حالَ الإنسانِ، وشأنَ الرَّبِّ عند النِّعمةِ العظيمةِ.

فحالُ العبدِ: الظُّلْمُ والكُفْرُ، ظَلَمَ نفسَهُ، وكَفَرَ نِعْمةَ ربِّهِ.

### يُسْتَحَبُّ عِنْدَ دُخُولِ الخَلَاءِ[1] ...

= وشأنُ الرَّبِّ عَرَّيَجَلَّ: أَنْ يُقابِلَ هذا الظُّلَمَ وهـذا الكُفْرَ بالمغفرةِ والرَّحَةِ، وللهِ الحُمدُ.

هذا البابُ ذَكَرَ فيه المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ الاسْتِنْجاءَ، وآدابَ قضاءِ الحاجةِ.

قولُهُ: «الإسْتِنْجَاءِ» استفعالٌ من النَّجْوِ، وهو في اللَّغةِ القَطْعُ، يقال: نَجَوْتُ الشَّجرةَ، أي: قَطَعْتُها.

وهو اصطلاحًا: إزالةُ الخارجِ من السَّبيلَينِ بهاءِ أو حَجَرٍ ونحوِهِ، وفي ذلك قَطْعٌ لهذا النَّجِسِ، وهذا وجهُ تَعلُّقِ الاشتقاقِ بالمعنى الاصطلاحيِّ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «يُسْتَحَبُّ عِنْدَ دُخُولِ الخَلَاءِ» اختلَف العُلماءُ رَحَهُ واللَّهُ هل المستحَبُّ ما ثَبَتَ بتعليلِ والمسنونُ ما ثَبَتَ بدليلِ؟

فقال بعضُهم: الشَّيءُ الَّذي لم يَثْبُتْ بدليلٍ، لا يُقالُ فيه: يُسَنُّ؛ لأَنَّكَ إذا قلتَ: «يُسَنُّ» فقد أثبتَ سُنَّة بدون دليلٍ، أمَّا إذا ثَبَتَ بتعليلٍ ونظرٍ واجتهادٍ فيُقالُ فيه: «يُسْتَحَبُّ»؛ لأنَّ الاستحبابَ ليس كالسُّنَّةِ بالنسبة لإضافتِه إلى رسولِ اللهِ ﷺ (۱).

وقال أكثرُهم: لا فرقَ بين «يُسْتَحَبُّ» و «يُسَنُّ» (٢)؛ ولهذا يُعبِّرُ بعضُهم بـ «يُسَنُّ» وبعضُهم بـ «يُسَنُّ

ولا شَكَّ أَنَّ القولَ الأَوَّلَ أقربُ إلى الصِّحَّةِ، فلا يُعبَّرُ عن الشَّيءِ الَّذي لم يَثْبُتْ بالشُّنَّةِ بـ (يُسَنُّ) ولكن يُقال: نَسْتَحِبُّ ذلك، ونرى هذا مَطلوبًا، وما أشبَهَ ذلك.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٤٠٣).

# قَولُ: بِسْم اللهِ[١]، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الخُبْثِ وَالحَبَائِثِ [٢]، ........

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «قَوْلُ: بِسْمِ اللهِ» هذا سُنَّةُ؛ لها رواهُ عليُّ بنُ أبي طالبِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ عن النبيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قال: «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ النّبيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قال: «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[٢] قولُهُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْحُبْثِ وَالْحَبَائِثِ» وهذا سُنَّةٌ؛ لحديثِ أنسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ في (الصَّحيحَينِ) أن الرَّسولَ ﷺ كان إذا دخَلَ الخلاءَ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْحَبَائِثِ» (١).

الخُبْثُ بسكونِ الباءِ وضَمِّها، فعلى رِوايةِ التَّسكينِ: الشَّرُّ، والخبائِثُ: النُّفوسُ الشِّرِّيرةُ. وعلى رِوايةِ الضَّمِّ: جمعُ خبيثٍ، والمرادُ به ذُكرانُ الشَّياطينِ، والخبائِثُ: جمعُ خبيثةٍ، والمرادُ إناثُ الشَّياطينِ.

والتَّسكينُ أَعَمُّ؛ ولهذا كان هو أكثرَ رواياتِ الشُّيوخِ، كما قالَهُ الخطَّابيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَلَابُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، رقم (٢٠٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، رقم (٢٩٧)، من حديث علي رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي»، وقال الدارقطني في العلل (١٠١/): «الحديث غير ثابت»، وكذلك ضعَفه النووي في خلاصة الأحكام رقم (٣٢٦). إلا أنه له شواهد -يتقوّى بها- من حديث أنس، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود، ومعاوية بن حيدة، لذلك صحَّحه مغلطاي!. وحسَّنه ابن حجر، والسيوطي، والمناوي وغيرهم. انظر: نتائج الأفكار (١/١٩٧)، وفيض القدير للمناوي (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، رقم (١٤٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، رقم (٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (١/ ١٠ – ١١).

وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ: غُفْرَانَكَ [١]،

#### فائدةُ البسملةِ: أنَّها سَتْرٌ.

وفائدةُ هذه الاستعاذةِ: الالتجاءُ إلى اللهِ عَنَّهَ مَلَ من الخُبْثِ والخبائِثِ؛ لأنَّ هذا المكانَ خبيثٌ، والخبيثُ مأوى الخُبثاءِ، فهو مأوى الشَّياطينِ، فصارَ من المناسب إذا أرادَ دُخولَ الخلاءِ أنْ يقولَ: أعوذُ باللهِ من الخُبْثِ والخبائِثِ؛ حتى لا يُصيبَهُ الخُبْثُ وهو الشَّرُّ، ولا الخبائِثُ وهى النَّفوسُ الشِّرِّيرةُ.

والعنديَّةُ في كلامِ المؤلِّفِ هنا تعني قبلَ الدُّخولِ، فإنْ كان في البَرِّ -مثلًا- استعاذَ عند الجلوسِ لقضاءِ الحاجةِ.

والخلاءُ: أصلُهُ المكانُ الخالي، ومناسبَتُهُ هنا ظاهرةٌ؛ لأنَّ هذا المكانَ لا يجلسُ فيه إلَّا واحدٌ.

وقولُهُ: «قَوْلُ» أي: يقولُ بلسانِهِ، إلَّا مِن أَخْرَسَ فيقولُ بقلبِهِ.

وقولُهُ: «أَعُوذُ بِاللهِ» أي: أعتصمُ وأَلْتَجئُ باللهِ عَزَّوَجَلَّ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ: غُفْرَ انَكَ» أي: يُسَنُّ أَنْ يقولَ بعد الخُروجِ منه: غُفْر انَكَ؛ للحديثِ الصَّحيحِ عن عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا خَرَجَ من الغائِطِ قال: «خُفْرَ انَكَ» (١) والعنديَّةُ هنا بعديَّةُ، أي: يقولُ ذلك بعد خروجِه، فإنْ كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٠٠٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٥٨).

قال الترمذي: «حسن غريب». وقال أبو حاتم: «هو أصحّ حديث في هذا الباب». وصحّحه: ابن حبان، والحاكم، والنووي، وابن حجر رَجَهُمُ اللّهُ.

= في البَرِّ فعند مُفارقتِهِ مكانَ جُلوسِهِ.

وقولُهُ: «غُفْرَانَكَ» غُفْرانٌ: مصدرُ غَفَرَ يَغْفِرُ غَفْرًا وغُفْرانًا، كَشَكَرَ يَشْكُرُ شُكُرُ اوشُكْرانًا، فقولُهُ: غُفْرانَكَ: مصدرٌ منصوبٌ بفعلٍ محَذوفٍ، تقديرُهُ: أَسَأَلُكَ غُفْرانَكَ.

والمغفرةُ: هي سَثْرُ الذَّنبِ والتَّجاوزُ عنه؛ لأنَّها مأخوذةٌ من المِغْفَرِ، وفي المِغْفَرِ سَتْرٌ ووقايةٌ، وليس سَتْرًا فقط، فمعنى: اغْفِرْ لي؛ أي: استُرْ ذنوبي، وتَجاوَزْ عَنِّي حتى أَسَلَمَ من عُقوبَتِها، ومن الفضيحةِ بها.

ومناسبةُ قولِهِ: «غُفْرَانَكَ» هنا:

قيل: إنَّ المُناسِبَةَ أنَّ الإِنْسَانَ لَمَا تَخَفَّفَ مِن أَذَيَّةِ الجَسَمِ تَذَكَّرَ أَذَيَّةَ الإِثْمِ، فدعا اللهَ أَنْ يُحَفِّفَ عنه أَذَيَّةَ الإِثْمِ، كما مَنَّ عليه بتخفيفِ أَذَيَّةِ الجَسَمِ، وهذا معنًى مناسبٌ، من بابِ تذكُّرِ الشَّيءِ بالشَّيءِ (۱).

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ يسألُ الله غُفْرانَهُ؛ لأنَّهُ انْحَبَسَ عن ذكرِهِ في مكانِ الخلاءِ، فيسألُ الله المغفرة له ذلك الوقت الَّذي لم يَذْكُرِ الله فيه (٢).

وفي هذا نظرٌ؛ لأنَّهُ انْحَبَسَ عن ذِكْرِ اللهِ بأمرِ الله، وإذا كان كذلك فلم يُعرِّضْ نفسَـهُ للعقوبةِ، بل عرَّضها للمَثوبةِ؛ ولهذا الحائضُ لا تُصلِّي ولا تَصومُ، ولا يُسَنُّ لها

انظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٤٠-٥٤١)، والمجموع (٢/ ٧٥)، وخلاصة الأحكام للنووي رقم
 (٣٩١)، والمحرر لابن عبد الهادي رقم (١٠٧)، ونتائج الأفكار لابن حجر (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان لابن القيم (١/٥٨).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ٧٦).

الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي<sup>[۱]</sup>، وَتَقْدِيمُ رِجْلِهِ اليُسْرَى دُخُولًا، وَاليُمْنَى خُرُوجًا، عَكْسَ مَسْجِدٍ وَنَعْلِ<sup>[۲]</sup>، ......

= إذا طَهُرَتْ أَنْ تَستغفرَ اللهَ بَتَرْكِها الصَّلاةَ والصَّومَ أَيَّامَ الحيضِ. ولم يقلْهُ أحدٌ، ولم يأتِ فيه سُنَّةٌ.

والصَّحيحُ هو الأوَّلُ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «الحَمْدُ للهِ الّذي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي» قولُهُ: «الأَذَى» أي: ما يُؤْذيني من البولِ والغائِطِ. وعافاني أي: من انحباسِهما المؤدِّي إلى المرضِ أو الهلاكِ، والحديثُ الواردُ في هذا فيه ضعفٌ (۱).

[٢] قولُهُ رَحْمَهُ اللهُ وَ وَتَقْدِيمُ رِجْلَهُ اليُسْرَى دُخُولًا، وَاليُمْنَى خُرُوجًا، عَكْسَ مَسْجِدٍ ونَعْلٍ اليَ أي: يُستحبُّ أَنْ يُقدِّمَ رِجْلَهُ اليُسرى عند دخولِ الخلاءِ، ويُقدِّمَ اليُمنى إذا خَرَجَ، وهذه مسألةٌ قياسيَّةٌ، فاليُمنى تُقَدَّمُ عند دُخولِ المسجِدِ، كها جاءتِ السُّنةُ بذلك (٢)، واليُسرى عند الخروجِ منه، وهذا عَكْسُ المسجدِ، وكذلك النَّعْلُ: ثَبَتَ عن رسولِ الله ﷺ أَنَّهُ أَمرَ لابسَ النَّعلِ أَنْ يَبْدَأَ باليُمنى عند اللَّبْسِ، وباليُسرى عند الحَلْعِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠١)، من حديث أنس رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ. وضعّفه النووي في شرح المهذب (٢/ ٧٥)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٤٤).

وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (٩٨٢٥)، وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (٢٢)، وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (٥٣٩)، من حديث أبي ذُرِّ رَضَيَالِلَهُ عَنهُ. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام رقم (٣٩٦).

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف رقم (١٠، ٣٠٥٢٧)، عن أبي علي الأزدي، عن أبي ذر رَضَحُلِيَّكُ عَنْهُ به موقوفًا من قوله. وأبو على الأزدي: مقبول؛ كما في التقريب رقم (٨٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٤٢)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ. وقال: صحيح على شرط مسلم.

## وَاعْتِبَادُهُ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى [۱]،.....

= وهذا في (الصَّحيحَينِ) (١) قالوا: فدلَّ هذا على تكريمِ اليُمنى؛ لأنَّهُ يَبْدَأُ بها باللَّبْسِ الَّذي فيه الوقاية، ولا شكَّ أنَّ الوقايةَ الَّذي فيه إزالةُ الوقاية، ولا شكَّ أنَّ الوقايةَ تَكريمٌ.

فإذا كانت اليُمنى تُقدَّمُ في بابِ التَّكريمِ، واليُسرى تُقدَّمُ في عكسِهِ، فإنَّهُ ينبغي أَنْ تُقدَّمَ عند دُخولِ الحَلاءِ اليُسرى، وعند الحُروجِ اليُمنى؛ لأنَّه خروجٌ إلى أَكْمَلَ وأَفْضَلَ (٢).

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَاعْتِهَادُهُ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى» يعني: يُستحبُّ أَنْ يَعْتَمِدَ على رِجْلِهِ اليُسْرَى» يعني: يُستحبُّ أَنْ يَعْتَمِدَ على رِجْلِهِ اليُسرى عند قضاءِ الحاجةِ، واستدلَّ الأصحابُ لذلك بأنَّ النبيَّ ﷺ «أَمرَ أصحابَهُ أَنْ يَعْتَمِدُوا على الرِّجْلِ اليُسرى، وأَنْ يَنْصِبُوا اليُمنى»(٢)، وهذا الحديثُ ضعيفٌ.

وعَلَّلُوا ذلك بعلَّتَينِ (١):

الأُولى: أنَّه أسهلُ لخروجِ الخارِجِ، وهذا يُرْجَعُ فيه إلى الأطبَّاء، فإن ثَبَتَ هذا طبًّا يكونُ من بابِ مُراعاةِ الصِّحَّةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ينزع نعله اليسرى، رقم (٥٨٥٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، رقم (٢٠٩٧)، من حديث أبي هريرة رَحَوَلِتُهُعَنّهُ: «إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشّمال، ليكن اليمنى أولهما تُنْعَل، وآخرهما تُنْزَع».

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱/ ۲۷۰، ۲۷، ۳۱۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧/ رقم ٦٦٠٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩٦/١)، من حديث سراقة بن مالك رَضِاًللَهُ عَنْهُ.

وضعّفه: النووي، والهيثمي، وابن حجر؛ انظر: خلاصة الأحكام رقم (٣٦١)، ومجمع الزوائد (١/٢٠٦)، وبلوغ المرام رقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع (١/ ١١٠).

وَبُعْدُهُ فِي فَضَاءٍ<sup>[۱]</sup>، وَاسْتِتَارُهُ<sup>[۲]</sup>، وَارْتِيَادُهُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا رَخْوًا<sup>[۳]</sup>، ........

الثَّانيةُ: أنَّ اعتهادَهُ على اليُسرى دون اليُمنى من بابِ إكرامِ اليَمينِ، وهذه علَّة ظاهرةٌ، لكنْ فيه نوعٌ من المشقَّةِ إذا نُصِبَتِ اليُمنى، واعْتُمِدَ على اليُسرى، ولا سيَّما إذا كان قاضي الحاجةِ كثيرَ اللَّحمِ، أو كبيرَ السِّنِّ، أو ضَعيفَ الجسمِ، فيَتْعَبُ في اعتهادِهِ على اليُسرى، ويَتْعَبُ في نصبِ اليُمنى.

ولهذا لو قال قائلٌ: ما دامتِ المسألةُ ليست فيها سُنَّة ثابتةٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ فإنَّ كونَ الإنْسانِ يبقى على طبيعتِهِ، مُعْتَمِدًا على الرِّجلينِ كلتَيْها، هو الأوْلى والأَيْسرُ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَبُعْدُهُ فِي فَضَاءٍ» الضَّميرُ يعودُ إلى «قاضي الحاجةِ» والمرادُ: بُعْدُهُ حتى لا يُرى جسمُهُ، وذلك إذا كان في مكانٍ ليس فيه جُدرانٌ، أو أشجارٌ ساترةٌ، أو جبالٌ، يَبْعُدُ في الفضاء حتى يَسْتَتِرَ؛ لحديث المُغيرةِ بن شُعبةَ في (الصَّحيحينِ) قال: «فانْطَلَقَ حتى تَوَارى عَنِّي، فقضى حاجتَهُ»(۱)، وأيضًا: فيه من المُروءةِ والأدبِ ما هو ظاهرٌ.

[٢] قولُهُ: «وَاسْتِتَارُهُ» يعني: يُستحبُّ استتارُهُ، والمرادُ: استتارُ بدنِهِ كُلِّهِ، وهذا أفضلُ؛ لما تقدَّمَ من حديث المُغيرةِ بن شُعبةَ، وأمَّا استتارُهُ بالنسبة للعَورةِ فهو أمرٌ واجبٌ.

[٣] قولُهُ: «وَارْتِيَادُهُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا رَخُوًا» ارتيادُ، أي: طلبُ، و«لِبَوْلِهِ» يعني: دون غائِطِهِ، و«رَخْوًا»: مُثَلَّثُ الرَّاءِ، ومعناهُ: المكانُ اللَّيْنُ الَّذي لا يُخشى منه رَشاشُ البولِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، رقم (٣٦٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤).

# وَمَسْحُهُ بِيَلِهِ اليُسْرَى إِذَا فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ، مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا اللهُ .....

فإن قيل: لماذا يُستَحبُ؟

فالجوابُ: أنَّهُ أسلمُ من رَشاشِ البولِ وإنْ كان الأصلُ عَدَمَ إصابَتَهِ، لكنْ رُبَّها يفتحُ بابَ الوَسواسِ إذا كان المكانُ صُلبًا.

وكثيرٌ من النَّاس يُبتلى بالوَسواسِ في هذه الحالِ، فيقولُ: أخشى أنْ يكونَ قد رُشَّ عليَّ، ثم تبدأُ النَّفسُ تعملُ عَمَلَها، حتى يَبْقى شاكًا في أمرِهِ.

فإن كان في أرضٍ ليس حولَهُ شيءٌ رَخْوٌ، قالوا: يُدني ذَكَرَهُ من الأرضِ؛ حتى لا يَحْصُلَ الرَّشَاشُ<sup>(۱)</sup>، وهذا صحيحٌ، وكُلُّ هذا إبعادٌ عن الوَسواسِ والشُّكوكِ التي يُلقيها الشَّيطانُ في نفسِ الإنسانِ.

[1] قولُهُ رَحَهُ أللَّهُ: «وَمَسْحُهُ بِيَدِهِ اليُسْرَى...» أي: يُستحبُّ أَنْ يَمْسَحَ إِذَا فَرَغَ مِن البولِ مِن أَصلِ الذَّكِرِ - وهو عند حَلْقةِ الدُّبُرِ - إلى رأسِهِ، ثلاثَ مرَّاتٍ؛ لأجلِ أَنْ يُخْرِجَ ما تَبَقَّى في القناةِ من البولِ؛ لأَنَّهُ رُبَّهَا يَبْقى بولٌ، فإذا قام أو تحرَّكَ نَزَلَ؛ فمن أجلِ ذلك يَحْلُبُهُ بمسجِهِ من عند حَلْقةِ الدُّبُرِ إلى رأسِهِ.

وهذا قولٌ ضعيفٌ جدًّا؛ لأنَّهُ لم يَصِحَّ عن النبيِّ عَلَيْهُ ولضررِهِ بمجاري البولِ، فربها تَتَمَزَّقُ بهذا المسحِ، ولا سيَّما إذا أُضيفَ إليه النَّتُرُ فإنَّهُ يُحْدِثُ الإدْرارَ؛ ولهذا قال شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ: «الذَّكَرُ كالضَّرعِ؛ إنْ حَلَبْتَهُ دَرَّ وإنْ تَرَكْتَهُ قَرَّ »(١)، وعلى هذا فلا يُستحبُّ المسحُ، بل إذا انتهى البولُ يَغْسِلُ رأسَ الذَّكِرِ فقط.

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۱/۲۱).

#### وَنَتْرُهُ ثَلَاثًا [1]،

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿ وَنَتُرُهُ ثَلَاثًا ﴾ النَّتُرُ معناهُ: أَنْ يُحَرِّكَ الإِنْسانُ ذَكَرَهُ من الدَّاخلِ لا بيدِهِ ؛ لحديثِ: ﴿ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثًا ﴾ (١) ، قالوا: ولأجلِ أَنْ يَخْرُجَ بقيَّةُ البولِ إِنْ كَان فيه شيءٌ من البولِ، لكنَّ الحديثَ ضَعيفٌ، لا يُعتمدُ عليه، والنَّتُرُ من باب التَّنظُعِ المنهيِّ عنه ؛ ولهذا قال شيخُ الإسلامِ: ﴿ النَّتَرُ بِدْعَةٌ وليس سُنَّةً ، ولا ينبغي للإنسانِ أَنْ يَنْتُرُ ذَكَرَهُ ﴾ (١).

وهذانِ الأمرانِ اللَّذانِ ذكرَهما الأصحابُ يُشبهانِ ما ذكرَهُ بعضُ العُلماءِ من أنَّه ينبغي للإنْسانِ أنْ يَتَنَحْنَحَ لِيُخْرِجَ باقيَ البولِ إنْ كان فيه (٣).

وبعضُهم قال: ينبغي أنْ يَقومَ ويَمْشِيَ خُطُواتٍ (١٠).

وبعضُهم قال: ينبغي أنْ يَصْعَدَ دَرجةً، ويَأْتِيَ من أعلاها بسُرعةٍ (٥)، والتَّعليلُ ما سَبَقَ.

وكُلُّ هذا من الوَساوسِ التي لا أصلَ لها، والدِّينُ -وللهِ الحمدُ- يُسْرٌ.

صحيحٌ أنَّ بعضَ النَّاسِ قد يُبتلى إذا لم يمشِ خُطواتٍ ويَتحرَّكُ بخُروجِ شيءٍ =

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الاستبراء بعد البول، رقم (٣٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١١٣)، من حديث عيسى بن يزداد، عن أبيه وَعَلَيْفَهَنَهُ.

وضعّفه: البيهقي، والنووي، وابن حجر، والبوصيري؛ انظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (٣٦٢)، وبلوغ المرام رقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٠٦/٢١)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٠٦/٢١)، وإغاثة اللهفان (١٤٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر التخريج قبل السابق.

وَتَحُوُّلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ؛ لِيَسْتَنْجِيَ فِي غَيْرِهِ إِنْ خَافَ تَلَوُّنَّا [1].

وَيُكْرَهُ دُخُولُهُ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى <sup>[۲]</sup>......

= بعد الاستِنْجاءِ، فهذا له حكمٌ خاصٌّ، فيمكنُ أنْ نقولَ له: إذا انتهى البولُ وكان من عادتِهِ أنَّ ما بقيَ من البولِ لا يَخْرُجُ إلَّا بحَركةٍ ومَشْي، فلا حَرَجَ أنْ تَمَشَيَ بشرطِ أنْ يكونَ عنده عِلْمٌ ويقينٌ بأنَّهُ يخرجُ منه شيءٌ، أمَّا مُجَرَّدُ الوَهَمِ فلا عِبْرةَ به، وهذا كعِلاجِ لهذا الشَّخصِ، ولا يُجْعَلُ هذا أمرًا عامًّا لكلِّ أحدٍ.

[1] قولُهُ رَحَمُ اللّهُ: (وَتَحُولُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ؛ لِيَسْتَنْجِيَ فِي غَيْرِهِ إِنْ خَافَ تَلَوَّتًا) يعني: انتقالَهُ من مَوضعِ قضاءِ الحاجةِ؛ لِيَسْتَنْجِيَ بالماءِ إِنْ خاف تلوُّتًا؛ كأنْ يَخْشى من أن يُضْرَبَ الماءُ على الخارجِ النَّجِسِ، ثم يُرَشُّ على ثوبِهِ أو فَخِذِهِ، أو ما أشبَهَ ذلك، فيُقال: الأفضلُ أَنْ تَنْتَقِلَ؛ درءًا لهذه المفسدة. وأيضًا: مثلُ هذه الأمورِ قد تُحْدِثُ وَسوسةً.

أمَّا إذا لم يَخَفْ -كما يوجدُ في المراحيضِ الآنَ- فإنَّه لا ينتقلُ.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيُكُرَهُ دُخُولُهُ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى» الضَّميرُ في قولِهِ: «دُخُولُهُ» يعودُ إلى «الخلاءِ».

والْمُرادُ بذكرِ اللهِ هنا «اسمُ اللهِ» لا الذِّكرُ المعروفُ؛ لأنَّهم استدلُّوا بحديثِ أنسِ رَخَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا دَخَلَ الخلاءَ وَضَعَ خاتَمَهُ (١)؛ لأنَّـهُ كان مَنقـوشًا فيه: =

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى، رقم (۱۹)، والترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم، رقم (۱۷٤٦)، والنسائي: كتاب الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، رقم (۳۱۳)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ذكر الله عز وجل على الخلاء، رقم (۳۰۳)، والحاكم في المستدرك (۱/۷۸۱).

## إِلَّا لِحَاجَةٍ [١]،

= «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ» وهذه ليست من الذِّكْرِ المعروفِ، فيقتضي أنَّ كُلَّ ما فيه اسمُ اللهِ يُكرَهُ دُخولُ الخلاءِ به.

والحديثُ مَعلولٌ، وفيه مقالٌ كثيرٌ (١). ومن صحَّحَ الحديثَ أو حسَّنَهُ قال بالكراهةِ. ومن قال: إنَّهُ لا يَصِحُّ قال بعدمِ الكراهةِ، لكنَّ الأفضلَ أنْ لا يَدْخُلَ.

وفرقٌ بين قولِنا: الأفضلُ، والقولِ: إنَّهُ مَكروهٌ؛ لأنَّهُ لا يَلْزَمُ من تَرْكِ الأفضلِ الوقوعُ في المكروهِ.

واستَثْنى بعضُ العُلماءِ «المُصْحَفَ» فقالَ: يَحْرُمُ أَنْ يَدْخُلَ به الحَلاءَ، سواءٌ كان ظاهرًا أم خَفيًّا (٢)؛ لأنَّ «المُصْحَفَ» فيه أشرفُ الكلامِ، ودخولُ الخلاءِ فيه نوعٌ من الإهانةِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «إِلّا لَجِاجَةٍ» هذا مُستثنَّى من المَكروهِ، يعني: إذا احتاجَ إلى ذلك كالأوراقِ النَّقديَّةِ التي فيها اسمُ اللهِ فلا بأسَ بالدُّخول بها؛ لأنَّنا لو قلنا: لا تَدْخُلُ بها، ثم أُخْرَجَها، ووضَعَها عند بابِ الخلاءِ، صارت عُرضةً للنِّسيانِ، وإذا كان في محلِّ =

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وفيها قالا نظر؛ لأن الحديث معلول ضعيف كها قال الجمهور. قال أبو داود: «هذا حديث منكر»، وقال النسائي: «هذا الحديث غير محفوظ». السنن الكبرى رقم (٩٤٧٠). قال النووي: «ضعّفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور، وقول الترمذي: إنه حسن مَرْدُودٌ عليه». خلاصة الأحكام رقم (٣٢٩)؛ وقال ابن حجر: «هو معلول». بلوغ المرام رقم (٨٧).

وانظر: تهذيب السنن لابن القيم (١/ ٢٦)، والمحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٩٢)، والتلخيص الحبير رقم (١٤٠).

<sup>(</sup>١) الفروع (١/ ١٢٨)، والنكت على المحرر (١/ ٨).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (١/ ١٠٩).

# وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قَبْلَ دُنُوِّهِ مِنَ الأَرْضِ [١] ......

= بارح صارَتْ عُرضةً لأنْ يَطيرَ بها الهَواءُ، وإذا كان في جَمَعٍ من النَّاسِ صارَتْ عُرضةً لأنْ تُسْرَقَ.

أمَّا «الْمُصْحَفُ» فقالوا: إن خافَ أنْ يُسْرَقَ فلا بأسَ أنْ يَدْخُلَ به (۱)، وظاهِرُ كلامِهِم: ولو كان غَنيًّا يَجِدُ بَدَلَهُ.

وعلى كُلِّ حالٍ: ينبغي للإنسانِ في (المُصْحَفِ) خاصَّةً أَنْ يُحَاولَ عدمَ الدُّخولِ به، حتى وإنْ كان في مُجتمعِ عامِّ من النَّاسِ، فيعطيه أحدًا يمسكُهُ حتى يَخْرُجَ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قَبْلَ دُنُوِّهِ مِنَ الأَرْضِ» أي: يُكْرَهُ لقاضي الحاجةِ أَنْ يَرْفَعَ ثَوْبَهُ قبلَ أَنْ يَدْنُو من الأرض، وهذا له حالانِ:

الأُولى: أَنْ يكونَ حولَهُ مَنْ يَنْظُرُهُ، فَرَفْعُ ثُوبِهِ هنا قبلَ دُنُوِّهِ من الأَرضِ مُحَرَّمٌ؛ لأَنَّه كَشْفٌ للعورةِ لمن يَنْظُرُ إليها، وقد نَهى النبيُّ ﷺ عن ذلك، فقالَ: «لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ»(٢).

الثَّانيةُ: كشفُهُ وهو خالٍ ليس عنده أحدٌ، فهل يُكرَهُ أم لا؟ هذا ينبني على جوازِ كشفِ العَورةِ والإنسانُ خالٍ.

وفيه ثلاثة أقوال للعُلماء (١):

الأوَّلُ: الجوازُ.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، رقم (٣٣٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رَجَّا للهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٣/ ١٩٨).

الثَّاني: الكَراهةُ.

الثَّالثُ: التَّحريمُ، وهو المذهَبُ.

لكن اقْتَصروا على الكراهةِ هنا؛ لأنَّ كَشْفَها هنا لسببِ وهو قَضاءُ الحاجةِ، لكنْ كَرِهوا أنْ يَرْفَعَ ثوبَهُ قبلَ دُنُوِّهِ من الأرضِ؛ لعدمِ الحاجةِ إلى الرَّفْعِ حينئذِ، ولم يقولوا بالتَّحريم؛ لأنَّ أصلَ الكشفِ هنا مُباحٌ.

أمَّا إذا أرادَ أنْ يَبولَ وهو قائمٌ، فإنَّهُ سيرفعُ ثوبَهُ وهو واقفٌ، ولكنْ نقولُ: إنَّ القائمَ دانٍ من قضاءِ الحاجةِ؛ لأنَّهُ سيقضيها وهو قائمٌ.

والبولُ قائمًا جائزٌ، ولا سيَّما إذا كان لحاجةٍ، ولكنْ بشرطَينِ:

الأوَّلُ: أَنْ يَأْمَنَ التَّلويثَ.

الثَّاني: أَنْ يَأْمَنَ النَّاظرَ.

وقد ثَبَتَ في (الصَّحيحَينِ) من حديث حُذيفة رَضَالِلَهُ عَنهُ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أَتَى سُباطة قومِ فبالَ قائمًا (١).

قال بعضُ العُلماءِ: فعل ذلك لبيانِ الجوازِ، وقال آخرونَ: فعلَهُ للحاجةِ (٢)؛ لأنَّ الشُباطةَ كانت عند قومِ مُجتمعينَ ينظرونَ إليه، فهو إنْ قَعَـدَ في أعلاها مُسْتَدْبِرًا لهم ارتـدَّ =

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب البول قائها وقاعدا، رقم (٢٢٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٣).

ملاحظة: السُّباطة: هي موضع تجمُّع القهامة، وهي المِزبلة.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٣٠)، والمغني (١/ ٢٢٤).

### وَكَلاَمُهُ فِيهِ [1]

= بولُهُ إليه، وإنْ قَعَدَ في أعلاها مُسْتَقْبِلًا لهم انْكَشَفَتْ عورتُهُ أمامَهُم، فها بقيَ إلَّا أنْ يقومَ قائمًا مُسْتَدْبِرًا للقومِ، فيكونُ في ذلك مُحتاجًا إلى البولِ قائمًا.

وأمَّا حديثُ: «أَنَّهُ فَعَلَ ذلك إِجُرْحٍ كان في مَأْبَضِهِ»(١) فضعيفٌ، وكذلك القولُ بأنَّهُ فعل ذلك؛ لأنَّ العربَ يَتَطبَّبُونَ بالبولِ قيامًا من وَجَعِ الرُّكَبِ فضعيفٌ(١).

ولكنْ يمكنُ أَنْ يُقالَ: إِنَّ العربَ إِذَا أَوْجَعَتْهُم رُكَبُهم عند الجُلوسِ بالوا قيامًا للحاجةِ.

[١] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَكَلامُهُ فِيهِ» يعني: يُكرهُ كلامُ قاضي الحاجة في الخلاءِ، والدَّليلُ: أنَّ رجلًا مرَّ بالنبيِّ ﷺ وهو يبولُ، فسلَّمَ عليه، فلم يردَّ عليه السَّلامَ (٢).

قالوا: ولو كان الكلامُ جائزًا لردَّ عليه السَّلامَ؛ لأنَّ ردَّ السَّلام واجبٌ (١٠).

لكنْ مقتضى هذا الاستدلالِ أنَّهُ يَحْرُمُ أَنْ يَتكلَّمَ وهو على قضاءِ حاجتِهِ؛ ولهذا ذكرَ صاحبُ (النُّكَتِ) ابنُ مُفلِحٍ رَحْمَهُ اللهُ هذه المسألة، وقال: وظاهرُ استدلالِهم يقتضى التَّحريمَ، وهو أحدُ القولَينِ في المسألةِ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٠١)، من حديث أبي هريرة رَجَّاللَّهُ عَنهُ.

وصحَّحه الحاكم، وتعقبه الذهبي بأن فيه راويًا ضعيفًا؛ والحديث ضعَّفه: الدارقطني، والبيهقي، والنووي، وابن حجر وغيرهم. انظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (٣٦٠)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٣٠). ملاحظة: المأبض: باطن الرُّكبة.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٧٠)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) المغنى (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) النكت على المحرر (١/ ٨-٩).

## لكن اعتَذروا عن القولِ بالتَّحريمِ بعُذْرينِ<sup>(١)</sup>:

الأوَّلُ: أنَّ هذا المُسَلِّمَ لا يَستحقُّ رَدَّا؛ لأنَّهُ لا ينبغي السَّلامُ على قاضي الحاجةِ، ومن سلَّم في حالٍ لا ينبغي أنْ يُسَلِّمَ فيها لم يَستحقَّ رَدًّا. وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الرَّسولَ عَلَّمُ في حالٍ لا يَستحقُّ الردَّ فيها.

الثَّاني: أنَّ النبيَّ ﷺ لم يتركِ الواجبَ؛ لأنَّه بعد أنِ انتهى من بولِهِ رَدَّ عليه، واعْتَذَرَ منه (٢). وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ تأجيلَ الردِّ لا يَستلزمُ القولَ بالتَّحريمِ.

أمَّا إذا كان قاضِيا الحاجة اثنَينِ، ينظرُ أحدُهما إلى عَورةِ الآخَرِ، ويتحدَّثانِ، فهو حَرامٌ بلا شَكِّ، بل إنَّ ظاهرَ الحديثِ الواردِ فيه -لولا ما فيه من المقالِ- أنَّهُ من كَبائرِ الذُّنوبِ؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ أَحبَرَ أنَّ الرَّجُلَينِ إذا فَعَلا ذلك فإنَّ اللهَ يَمْقَتُ عليه (٢).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب أيردُّ السلام وهو يبول، رقم (١٧)، والنَّسائي: كتاب الطهارة، باب ردِّ السَّلام بعد الوضوء، رقم (٣٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرجل يُسلَّم عليه وهو يبول، رقم (٣٥٠)، من حديث المهاجر بن قنفذ رَضَالَيْهَانهُ أنه أتى النبيَّ ﷺ وهو يبول، فسلَّم عليه فلم يرد عليه حتى توضَّأ، ثم اعتذر إليه، فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طُهر».

وصحَّحه ابن خزيمة رقم (٢٠٦)، وابن حبان رقم (٨٠٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٧)، والنووي في خلاصة الأحكام رقم (٣٥٥)، وانظر فتح الباري لابن حجر (١١/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السَّكن في صحيحه [كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٠)] عن يجيى بن أبي كثير، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رَحَالِتَهُ عَنْهَا: ﴿إذَا تَعْوِطُ الرَّجُلانَ فَلْيَتُوارَ كُلُّ وَاحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوقهما، فإن الله يمقت على ذلك».

قال ابن القطان: «صحيح من حديث جابر»، وأقرَّه ابن عبد الهادي في المحرر رقم (٩٨).

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (١٢٦٤) من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُعَنهُ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٠٧): «رجاله موثقون».

وَبَوْ أُهُ فِي شَقِّ [١] وَنَحْوِهِ ٢]،

= والمَقْتُ أشدُّ البُغْضِ. وأمَّا إذا لم يَنْظُرْ أحدُهما إلى عَورةِ الآخَرِ؛ فأقلُّ أحوالِهِ أنْ يَكونَ مَكروهًا.

والإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللّهُ نصَّ على أنَّهُ يُكْرَهُ الكلامُ حال قضاءِ الحاجةِ، وفي روايةٍ عنه قال: «لا ينبغي»(١).

والمعروفُ عند أصحابه أنَّهُ إذا قال: «أَكْرَهُ» أو «لا ينبغي» أنَّهُ للتَّحريم.

فالحاصلُ: أنَّهُ لا ينبغي أنْ يَتكلَّمَ حالَ قضاءِ الحاجةِ، إلَّا لحاجةٍ، كما قال الفُقهاءُ وَحَهُمُ اللَّهُ كأن يُرشِدَ أحدًا، أو كلَّمهُ أحدٌ لا بدَّ أنْ يَرُدَّ عليه، أو كان له حاجةٌ في شخصِ وخاف أنْ يَنْصَرِفَ، أو طَلَبَ ماءً؛ لِيَسْتَنْجِيَ، فلا بأسَ (٢).

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَبَوْلُهُ فِي شَقِّ» يعني: يُكرَهُ بولُهُ في شَقِّ. والشَّقُّ: هو الفتحةُ في الأرضِ، وهو الجُحْرُ للهوامِّ والدَّوابِّ، وظاهرُ كلامِهم أنَّه ولو كان الشَّقُّ معلومَ السَّببِ، كما لو كانت الأرضُ قيعانًا، ويَيِسَ هذا القاعُ، ففي العادةِ أنَّهُ يَتَشَقَّقُ.

[٢] قولُهُ: «وَنَحْوِهِ» مثَّلَ بعضُهم بفم البالوعةِ (٢)، وهي مُجتمعُ الماءِ غيرِ النَّظيفِ، =

وأخرجه أحمد (٣/ ٣٦)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة، رقم (١٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاجتماع على الخلاء، رقم (٣٤٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٥٧) وصححه. وحسَّنه النووى من حديث أبي سعيد الخدرى رَخَاللَّهُ عَنْهُ.

وضعف طريق أبي سعيد ابنُ القطان؛ بسبب الاضطراب وجهالة الراوي عن أبي سعيد. بيان الوهم والإيهام رقم (٢٩٦/١١). ولكن تقدم تصحيح ابن القطان للدارقطني (٢١/ ٢٩٦). ولكن تقدم تصحيح ابن القطان لطريق جابر.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) النكت على المحرر (١/ ٩).

= وسُمِّيت بهذا الاسم؛ لأنَّها تَبتلعُ الماءَ.

والكَراهةُ تزولُ بالحاجةِ، كأن لم يَجِدْ إلَّا هذا المكانَ الْمَشَقِّقَ.

### والدَّليلُ على الكَراهةِ:

١- حديثُ قتادةَ، عن عبدِ اللهِ بن سَرْجِسَ، أنَّ النبيَّ ﷺ: «نَهَى أنْ يُبالَ في الجُحْرِ» قيل لقتادةَ: فها بالُ الجُحْرِ؟ قال: يُقال: إنَّها مساكنُ الجنِّ اللهِ وهذا الحديثُ من العُلهاءِ مَن صَحَّحَهُ، ومنهم مَن ضَعَّفهُ، وأقلُّ أحوالِهِ أنْ يكونَ حَسنًا؛ لأنَّ العُلهاء قَبِلوهُ، واحتجُّوا به.

٢ - ومن التَّعليلِ: أَنَّهُ يُحْشَى أَنْ يكونَ في هذا الجُحْرِ شيءٌ ساكنٌ، فتُفْسِدَ عليه مسكنَهُ، أو يَخْرُجَ وأنت على بولِكَ فيُؤْذِيكَ، وربها تقومُ بسرعةٍ فلا تَسْلَمُ من رَشاشِ البولِ.
 البولِ.

وقد ذكرَ المؤرِّخونَ أنَّ سيِّدَ الحَزْرجِ سعدَ بنَ عُبادةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ بالَ في جُحْرِ بالشَّامِ، وما إنْ فَرَغَ من بولِهِ حتى استلقى ميَّتًا، فسَمِعوا هاتفًا يَهْتِفُ في المدينةِ، يقولُ:

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْ رَج سَعْدَ بْنَ عُبَادَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٨٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجُحر، رقم (٢٩)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب كراهية البول في الجُحر، رقم (٣٤)، والحاكم في المستدرك (١٨٦/١). وأعلّه ابن التركياني وغيره بها نُقل عن أحمد بن حنبل أنه لم يثبت سماع لقتادة من عبد الله بن سَرجس. لكن أثبت سهاعه منه عليُّ بن المديني وأبو زرعة، والمثبت مقدَّم على النافي. بقي أن قتادة مدلس ولم يُصرِّح بالسماع. والحديث صحَّحه: الحاكم، وابن خزيمة، وابن السَّكن، والنووي، والذهبي. والله أعلم. انظر: الجوهر النقي لابن التركياني [المطبوع مع سنن البيهقي] (١/ ٩٩)، وخلاصة الأحكام رقم (٣٤٤)، والتلخيص الحبير رقم (١٣٤)، وجامع التَّحصيل للعلائي (ص:٢٥٥).

## وَرَمَيْنَ اهُ بِسَهْمَيْ يَنْ فَلَمْ نُخْطِئ فُوَادَهُ (١)

هكذا ذكرَ المؤرِّخونَ، واللهُ أعلمُ بصحَّةِ هذه القِصَّةِ، ولكنْ يكفي ما ذكرْنا من الدَّليلِ والتَّعليلِ، ومع هذا لو لم يَجِدْ إلَّا هذا المكانَ المُتَشَقِّقَ كان بولُهُ فيه جائِزًا.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِينِهِ» يعني: يُكْرَهُ لقاضي الحاجة مسُّ فرجِهِ بيمينِه، وهذا يشملُ كلا الفَرْجَينِ؛ لأنَّ «فَرْجِ» مُفردٌ مُضافٌ، والمفردُ المضافُ يَعمُّ، والفَردُ المضافُ يَعمُّ، والفَرْجُ يُطلقُ على القُبُلِ والدُّبُرِ، فيُكرهُ أنْ يَمَسَّ فرجَهُ بيمينِهِ؛ لحديثِ أبي قتادةً: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ»(٢).

ومن تأمَّلَ الحديثَ وَجَدَ النبيَّ ﷺ قَيَّدهُ بحال البولِ، فالجملةُ: «وَهُوَ يَبُولُ» حالٌ من فاعلِ «يُمْسِكَنَّ».

وقد اختلفَ العُلماءُ -رحمهُمُ اللهُ تعالى- في القَيدِ، هل هو مرادٌ؟ بمعنى: أنَّ النَّهيَ

<sup>(</sup>۱) أخرج هذه القصة عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٥٩٧) وقم (٢٧٧٨)، ومن طريقه الطّبراني في المعجم الكبير (٦/ رقم ٥٣٦٠)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٥٣)، عن معمر، عن قتادة. وأخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٢١٧)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده [كها في المطالب العالية لابن حجر] رقم (٤٥)، والطّبراني في المعجم الكبير (٦/ رقم ٥٣٥٩)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٥٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢/ ٢٦٦)، عن ابن سيرين. ورواها الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء. ورواها عبد الأعلى بن مسهر أيضًا. وهذه كلها مراسيل، والمرسل إذا جاء مرسلًا من وجه آخر؛ مخرجه غير مخرج الأول؛ فإنه حينتذ يتقوَّى؛ كما هو مذهب المحققين من أهل العلم. انظر: جامع التحصيل للعلائي (ص:٤٠)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاسْتِنْجاء باليمين، رقم (١٥٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاسْتِنْجاء باليمين، رقم (٢٦٧)، من حديث أبي قتادة رَعِيَالِلَهُ عَنْهُ.

= واردٌ على ما إذا كان يبولُ فقط؛ لأنَّهُ رُبَّها تتلوَّثُ يَدُهُ بالبولِ، وإذا كان لا يبولُ فإن هذا العُضْوَ كها قال النبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّهَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ ﴾(١)، حينها سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَمَسُّ ذكرَهُ في الصَّلاةِ: هل عليه وُضوءٌ ؟ وإذا كان بَضْعةً منه فلا فَرْقَ بين أَنْ يَمَسَّهُ بيدِهِ اليُمنى أو اليُسرى(٢).

وقال بعضُ العُلماءِ: إِنَّهُ إِذَا نُهِيَ عن مسِّه باليمينِ حال البولِ، فالنهيُّ عن مسِّه في غير حالِ البولِ رُبَّما يحتاجُ إلى مسِّه، فإذا نُهِيَ في غير حالِ البولِ رُبَّما يحتاجُ إلى مسِّه، فإذا نُهِيَ في الحالِ التي يحتاجُ فيها إلى مَسِّهِ فالنَّهيُ في غيرِها أَوْلَى (٢).

وكلا الاستدلالَيْنِ له وَجْهُ، والاحتمالانِ واردانِ، والأَحْوَطُ أَنْ يَتَجنَّبَ مسَّهُ مُطلقًا، ولكنَّ الجزمَ بالكراهةِ إنَّما هو في حال البولِ؛ للحديثِ، وفي غيرِ حالِ البولِ محلُّ احتمالٍ، فإذا لم يكن هناك داعِ ففي اليد اليُسرى غنيةٌ عن اليدِ اليُمنى.

وتعليلُ الكراهةِ: أنَّهُ من بابِ إكْرامِ اليَمينِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢ / ٢٣)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك [مس الذكر]، رقم (١٨٢)، والنسائي: كتاب والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، رقم (٨٥)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، رقم (١٦٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، رقم (٤٨٣)، من حديث طلق بن على رَهَوَاللَهُ عَنْهُ.

والحديث ضعَّفه: الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، والنووي، لأجل قيس بن طلق، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر أنه «صدوق». وصحَّحه بالمقابل: الفلاس، والطبراني، والطحاوي، وابن حزم. وقال ابن المديني: «هو عندنا أحسن من حديث بُسرة». وقال الطحاوي: «إسناده مستقيم غير مضطرب». انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٥٦٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٣٥)، وخلاصة الأحكام للنووي رقم (١/ ٢١٨)، والمحرر لابن عبد الهادي رقم (٥٨)، والتلخيص الحبير (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (١/ ٢٥٤)، والإنصاف (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج السابق.

# وَاسْتِنْجَاؤُهُ، وَاسْتِجْهَارُهُ بِهَا<sup>[۱]</sup>، وَاسْتِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ<sup>[۲]</sup>، .......

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَاسْتِنْجَاؤُهُ وَاسْتِجْهَارُهُ بِهَا» يعني: يُكرَهُ اسْتِنْجاؤُهُ واستجهارُهُ بيمينِهِ.

والفرقُ بينهما: أنَّ الاسْتِنْجاءَ بالماءِ، والاستجهارَ بالحَجَرِ ونحوِهِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلَاءِ بيَمِينِهِ»(١).

وأمَّا التَّعليلُ: فهو إكرامُ اليَمينِ.

أمَّا إذا احتاجَ إلى الاسْتِنْجاءِ أو الاستجارِ بيمينِهِ -كما لو كانتِ اليُسرى مَشلولةً - فإنَّ الكَراهةَ تَزولُ، وكذا إنِ احتاجَ إلى الاستجارِ باليمينِ، مثل أنْ لا يَجِدَ إلَّا حَجَرًا صَغيرًا، فقالَ العلماءُ: إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَجْعَلَهُ بين رِجْلَيهِ، ويَتَمَسَّحَ، فَعَلَ، وإنْ لم يُمْكِنْهُ أَخَذَهُ باليَمينِ، ومَسَحَ بالشِّمالِ<sup>(١)</sup>.

[٢] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «وَاسْتِقْبَالُ النَّيْرَيْنِ» يعني: يُكْرَهُ استقبالُ الشَّمسِ والقمرِ حال قضاءِ الحاجةِ، وليس هناك دليلٌ صحيحٌ، بل تعليلٌ، وهو: لما فيهما من نورِ اللهِ، وهذا النُّورُ الَّذي فيهما ليس نورَ الله الَّذي هو صفتُهُ، بل هو نورٌ مخلوقٌ.

وفي هذا نَظرٌ؛ لأنَّ مقتضاهُ كَراهةُ استقبالِ النُّجومِ مثلًا، فإذا قلنا بهذا قلنا: كلُّ شيءٍ فيه نورٌ وإضاءةٌ يُكْرَهُ استقبالُهُ! ثم إنَّ هذا التَّعليلَ مَنقوضٌ بقولِهِ ﷺ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا بِبَوْلِ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستِنْجاء باليمين، رقم (١٥٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستِنْجاء باليمين، رقم (٢٦٧)، من حديث أبي قتادة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، رقم (١٤٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٤)، من حديث أبي أيوب الأنصاري رَضَّالَتُهُ عَنْهُ.

وَ يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وَاسْتِدْبَارُهَا [١] .....

ومعلومٌ أنَّ من شرَّقَ أو غرَّبَ والشَّمسُ طالعةٌ فإنَّهُ يستقبِلُها، وكذا لو غَرَّبَ والشَّمسُ عند الغُروبِ. والرَّسولُ ﷺ لم يقل: إلَّا أنْ تكونَ الشَّمسُ أو القمرُ بين أيديكُم، فلا تفعلوا.

فالصَّحيحُ: عدمُ الكَراهةِ؛ لعدمِ الدَّليلِ الصَّحيحِ، بل ولثبوتِ الدَّليلِ الدَّالِّ على الجوازِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَيَحُرُمُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا» لحديثِ أبي أَيُّوبَ رَضَالِكُهُ عَنهُ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال: «لَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُولٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا القَبْلَة بَبُولٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا القَبْلَة اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

وقولُهُ عِي إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التَّحريمُ.

والحديثُ يفيدُ أنَّ الانحرافَ اليسيرَ لا يكفي؛ لأنَّهُ قال: «وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» وهذا يقتضي الانحراف التَّامَّ.

ولكن: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» لقوم إذا شرَّقوا أو غَرَّبوا لا يستقبلون القِبْلة ولا يَسْتَدْبِرونَها، كأهْلِ المدينةِ، فإنَّ قِبْلتَهم جهة الجنوبِ، فإذا شرَّقوا أو غرَّبوا صارتِ القِبْلة أمَّا عن أيمانِهِم، أو عن شمائِلِهم، وإذا شرَّق قومٌ أو غرَّبوا، واسْتَقْبَلوا القِبْلة، فإنَّ عليهم أنْ يُشَمِّلُوا أو يُجنِّبوا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق، رقم (٣٩٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٤).

فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ [١] ..

وأمَّا التَّعليلُ: فهو احترامُ القِبْلةِ في الاسْتِقبالِ والاسْتِدبارِ.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: ﴿ فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ ﴾ هذا استثناءٌ، يعني: إذا كان في بُنيانِ فيجوزُ الاسْتِقبالُ والاسْتِدبارُ ؛ لحديثِ ابن عُمرَ رَحَوَلِكُ عَنْهَ قال: ﴿ رَقِيتُ يومًا على بيتِ أُختي حَفْصة ، فرأيتُ النبيَّ عَلَيْهِ قاعدًا لحاجَتِه ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامَ ، مُسْتَدْبِرَ الكَعْبة ﴾ (١) وهذا المشهورُ من المذهب ، بل قالوا رَحَهُ مُلَاللهُ: يكفي الحائلُ وإنْ لم يكن بُنيانًا، كما لو اتَّجهَ إلى كُومةٍ من رملِ أقامَها وكان وراءَها، أو إلى شَجرةٍ ، أو ما أشبَهَ ذلك (٢).

وقال بعضُ العُلماءِ: لا يجوزُ استقبالُ القِبْلةِ ولا اسْتِدْبارُها بكلِّ حالٍ في البُنيانِ وغيرِهِ، وهو روايةٌ عن أحمدَ<sup>(٣)</sup>، قالوا: وهذا مُقتضى حديثِ أبي أَيُّوبَ رَضَيَّلَهُ عَنْهُ اسْتِدْلالًا وعَملًا.

أمَّا الاستِدْلالُ: فبقولِ الرَّسولِ ﷺ.

وأمَّا العملُ: فبفعلِ أَبِي أَيُّوب رَخِوَاللَّهُ عَنهُ حين قَدِمَ الشَّامَ، فوجدَ مَراحيضَ بُنِيَتْ نحوَ الكَعبةِ، قال: «فَننْحَرِفُ عنها، ونَسْتَغْفِرُ اللهَ» وهذا يدلُّ على أنَّهُ لم يرَ هذا كافيًا، وهذا اختيارُ شيخِ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى (٤).

وأجابوا عن حديثِ ابن عُمرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُمَا بِهَا يلي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، رقم (١٤٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٠٠).

الله على على ما قبل النّهي، والنّهي يُرَجَّحُ عليه؛ لأنّ النّهي ناقلٌ عن الأصْل، وهو الجوازُ، والنّاقلُ عن الأصْلِ أوْلَى.

٢- أنَّ حديثَ أبي أيُّوبَ رَضَالِلَهُ عَنهُ قـولٌ، وحديثَ ابنِ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا فِعْلُ، والفعلُ لا يُعارِضُ القـول؛ لأنَّ فِعْلَـهُ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يحتملُ الخصوصيَّة، أو النِّسيان، أو عُذْرًا آخَرَ، لكنَّ هذا الاحتمالَ مَردودٌ؛ لأنَّ الأصْلَ الاقتداءُ والتَّاسِّي به -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-.

ثم إنَّه لا توجدُ هنا مُعارضةٌ تامَّةٌ بين القولِ والفعلِ، ولو كان كذلك لكان القولُ بالخُصوصيَّةِ مُتَّجِهًا، بل يُمْكِنُ حملُ حديثِ أبي أَيُّوبَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ على ما إذا لم يكن في البُنيانِ، وحديثِ ابنِ عُمرَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا في الاسْتِدْبارِ على ما إذا كان في البُنيانِ.

والرَّاجِحُ: أَنَّهُ يجوزُ في البُنيانِ استدبارُ القِبْلةِ دون اسْتِقْبالِها؛ لأنَّ النَّهيَ عن الاسْتِقْبالِها؛ لأنَّ النَّهيَ عن الاسْتِقبالِ مَحفوظٌ، ليس فيه تَفصيلٌ ولا تَخصيصٌ، والنَّهيَ عن الاسْتِدْبارِ خُصِّصَ بها إذا كان في البُنيانِ؛ لفعلِ النبيِّ ﷺ.

وأيضًا: الاسْتِدْبارُ أهونُ من الاسْتِقْبالِ؛ ولهذا جاءَ -واللهُ أعلمُ- التخفيفُ فيه فيه فيه أين البُنْيانِ.

والأفضلُ: أنْ لا يَسْتَدْبِرَها إنْ أمكنَ.

واستقبالُ القِبْلةِ قد يكونُ حَرامًا كها هنا، وقد يكونُ واجبًا كها في الصَّلاةِ، وقد يكونُ مَكروهًا كها في الطَّلاةِ، وقد يكونُ مَكروهًا كها في خُطبةِ الجُمُعةِ؛ فإنَّهُ يُكْرَهُ للخطيبِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلةَ ويَجْعَلَ النَّاسَ وراءَهُ، وقد يكونُ مُستحبًّا كالدُّعاءِ والوُضوءِ، حتى قال بعضُ العُلهاءِ: إنَّ كُلَّ

## وَلُبْثُهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ<sup>[۱]</sup>، وَبَوْلُهُ فِي طَرِيقٍ<sup>[۲]</sup>، .....

= طاعة الأفضلُ فيها استقبالُ القبلةِ، إلَّا بدَليلِ (١). ولكنْ في هذا نظرٌ؛ لأنَّنا إذا جَعَلنا هذه قاعدةً فإنَّ هذا خلافُ المعروفِ من أنَّ الأصْلَ في العباداتِ الحظرُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلُبُنُهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ» أي: يَحْرُمُ، ويجبُ عليه أَنْ يَخْرُجَ من حين انتهائِه، وعلَّلوا ذلك بعِلَّتينِ (٢):

الأُولى: أنَّ في ذلك كَشفًا للعورةِ بلا حاجةٍ.

الثَّانيةُ: أنَّ الحُشُوشَ والمراحيضَ مأوى الشَّياطينِ والنُّفوسِ الخَبيثةِ، فلا ينبغي أنْ يبقى في هذا المكان الخبيثِ.

وتحريمُ اللَّبْثِ مبنيٌّ على التَّعليلِ، ولا دليلَ فيه عن النبيِّ ﷺ؛ ولهذا قال أحمدُ في روايةٍ عنهُ: «إنَّهُ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ» (٣).

[٢] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَبَوْلُهُ فِي طَرِيقٍ» أي: يَحْرُمُ، والغائِطُ من بابٍ أَوْلَى؛ لها رواهُ مسلمٌ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» (٤). وفي سُنن أبي داودَ -رحمه الله تعالى-: «اتَّقُوا اللَّاكِينَ الثَّلَائِ: البِرَازُ فِي المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ» (٥).

<sup>(</sup>١) الفروع (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، رقم (٢٦٩)، من حديث أبي هريرة رَجَاللهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي النبي ﷺ عن البول فيها، رقم (٢٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، رقم (٣٢٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٧).

وَظِلِّ نَافِعٍ ١٦، ..

والعِلَّةُ: أَنَّ البولَ في الطَّريقِ أَذيَّةٌ للهارَّةِ، وإيذاءُ المُؤمنينَ مُحرَّمٌ، قال اللهُ تعالى:
 ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾
 [الأحزاب: ٥٨].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَظِلِّ نَافِعِ» أي: يَحْرُمُ أَنْ يبولَ أَو يَتغوَّطَ فِي ظلِّ نافعٍ، وليس كُلُّ ظِلِّ يَحْرُمُ فيه ذلك، بل الظُلُّ الَّذي يَستظِلُ به النَّاسُ، فلو بالَ أو تغوَّطَ في مكانٍ لا يُجْلَسُ فيه؛ فلا يُقالُ بالتَّحريمِ، والدَّليلُ قولُهُ عَلَيْهِ: «أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» يعني: الظَّلَ الَّذي هو مَحَلُّ جُلوسِهم، وانْتفاعِهم بذلك.

وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: مثلُهُ مَشْمَسُ النَّاسِ في أَيَّامِ الشِّتاءِ(١)، يعني: الَّذي يجلسونَ فيه للتَّدفئةِ، وهذا قياسٌ صَحيحٌ جَليُّ.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إلَّا إذا كانوا يَجلسونَ لِغِيبةٍ، أو فِعلٍ مُحَرَّمٍ، جازَ أَنْ يُفرِّقَهم، ولو بالبولِ أو الغائِطِ<sup>(٢)</sup>.

وفي هذا نظرٌ؛ لعمومِ الحديثِ؛ ولأنَّهُ لا فائدةَ من ذلك؛ لأنَّهم إذا عَلِموا أنَّهُ تغوَّطَ أو بالَ في أماكِنِ جُلوسِهم فإنَّهم يَزيدونَ شرًّا، وربَّها يَتقاتلونَ معه.

والطَّريقُ السَّليمُ أنْ يأتيَ إليهم ويَنْصَحَهُم.

من طريق أبي سعيد الحميري، عن معاذ به، والحميري هذا -إضافة لكونه مجهولًا - لم يسمع من معاذ، لذلك ضعفه ابن القطان وابن حجر والبوصيري، إلا أن له شواهد من حديث ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وابن عمر، والحديث صححه الحاكم، وابن السكن، والذهبي، وحسنه النووي. والحديث صحّحه: الحاكم، وابن السكن، وحسّنه النووي. انظر: العلل للدارقطني (٤/ ٣٧٨)، وخلاصة الأحكام للنووي رقم (٣٤٨)، والتلخيص الحبير رقم (١٣٢).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (١/ ١٢٢).

### وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةُ [1].

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ» يعني: يَحْرُمُ البولُ والتغوُّطُ تحت شَجرةٍ عليها ثَمرةٌ، وأفادنا رَحَمُهُ اللَّهُ بقولِهِ: «تَحْتَ» أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يكونَ قَريبًا منها، وليس بَعيدًا.

وقوله: «ثَمَرَةٌ» أطلقَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ النَّمرةَ، ولكنْ يجبُ أَنْ تُقيَّدَ فيُقالُ: ثَمَرةٌ مُقصودةٌ، أو: ثَمَرةٌ مُحترمةٌ.

والمَقصودةُ: هي التي يَقْصِدُها النَّاسُ، ولو كانت غيرَ مَطعومةٍ، فلا يجوزُ التبوُّلُ تحتها أو التغوُّطُ؛ لأَنَّهُ ربَّما تَسْقُطُ فتتلوَّثُ بالنَّجاسةِ؛ ولأنَّ مَنْ قَصَدَ الشَّجرةَ ليَصْعَدَ عليها، فلا بُدَّ أَنْ يَمُرَّ بهذه النَّجاسةِ فيتَلوَّثَ بها.

والمُحترمةُ: كَثَمَرةِ النَّحْلِ. ولو كانت في مَكانٍ لا يَقْصِدُهُ أحدٌ فلا يبولُ ولا يَتغوَّطُ تحتها ما دامت مُثمرةً؛ لأنَّ التَّمرَ طَعامٌ مُحترمٌ، وكذلك غَيْرُها من الأشجارِ التي تكونُ ثَمرَتُها مُحترمةً؛ لكَوْنها طَعامًا، فإنَّهُ لا يجوزُ التبوُّلُ والتَّغوُّطُ تحتها.

وهناك أشياءً لا يجوزُ البولُ فيها ولا التَّغوُّطُ غيرُ ما ذكرَهُ المؤلِّفُ؛ كالمساجِدِ؛ ولهذا قال النبيُّ صَلَّلَاً عَلَيْهِ وَسَلَمَ للأعرابيِّ: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا الفَّذَرِ؛ إِنَّهَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ» (أ) وكذلك المدارسُ، فكلُّ مُجتمعاتِ النَّاسِ لأمْرِ دينيٍّ أو دُنيويٍّ لا يجوزُ للإنسانِ أنْ يَتبوَّلَ فيها أو تَتغهَّ طَ.

والعِلَّةُ: القياسُ على نهي النبيِّ عَلَيْ عن البولِ في الطُّرقاتِ، وظِلِّ النَّاسِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، رقم (٢٨٥)، من حديث أنس رَيَخَالِلَّهُ عَنْهُ.

# وَيَسْتَجْمِرُ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، وَيُجْزِئُهُ الإِسْتِجْمَارُ [١] .....

وكذلك: الأذيَّةُ التي تحصُلُ للمُسلمينَ في أيِّ عملٍ كان قوليًّا أو فعليًّا؛ لعمومِ
 قولِهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ
 بُهْتَنَا وَإِنْما مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

وأمَّا المُسْتَحَمُّ الَّذي يَسْتَحِمُّ النَّاسُ فيه: فلا يجوزُ التَّغَوُّطُ فيه؛ لأَنَّهُ لا يذهَبُ. أمَّا البولُ فجائزٌ؛ لأَنَّهُ يذهَبُ، مع أنَّ الأَوْلَى عدمُهُ، لكنْ قد يحتاجُ الإنسانُ إلى البولِ، كما لو كانت باقي الحَمَّاماتِ مَشغولةً.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَيَسْتَجْمِرُ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ...» الاستجهارُ: يكون بحَجَرٍ وما ينوبُ منابَهُ، والاسْتِنْجاءُ يكونُ بالماءِ.

وقولُهُ: «يَسْتَجْمِرُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي» هذا هو الأفضل، وليس على سَبيلِ الوُجوبِ؛ ولهذا قال: «وَيُجْزِئُهُ الإسْتِجْمَارُ».

والإنْسانُ إذا قضي حاجتَهُ لا يخلو من ثلاثِ حالاتٍ:

الأُولى: أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالمَاءِ وحدَهُ، وهو جائزٌ على الرَّاجِح وإِن وُجِدَ فيه خلافٌ قديمٌ من بعضِ السَّلفِ رَجَهُمُ اللَّهُ (١) حيثُ أنكرَ الاسْتِنْجاءَ، وقال: «كيف أُلوِّثُ يدي جده الأنْتانِ والقاذوراتِ؟!»(٢) والصَّحيحُ الجوازُ، وقد انعقَدَ الإجماعُ بعد ذلك على الجوازِ.

ودليل ذلك: حديثُ أنسِ رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: كان النبيُّ عَلِيلًا يدخُلُ الخلاء، فأُحْمِلُ أنا

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٦٤٦) عن حذيفة بن اليهان رَضَالِلَتُهَ عَنْهَا «سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذًا لا تزال يدى في نتن!».

= وغُلامٌ نحوي إداوةً من ماءٍ وعَنَزةً؛ فيستنجي بالماءِ(١).

وأمَّا التَّعليلُ: فلأن الأصلَ في إزالةِ النَّجاساتِ إنَّما يكونُ بالماءِ، فكما أنَّك تزيلُ النَّجاسةَ به عن رِجْلِكَ، فكذلك تُزيلُها بالماءِ إذا كانت من الخارِج منك.

الثَّانيةُ: أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالأحجارِ وحْدَها. والاسْتِنْجاءُ بِالأحْجارِ مُجْزِئُ، دَلَّ على ذلك قولُ الرَّسولِ ﷺ وفعلُهُ:

أمًّا قولُهُ: فحديثُ سَلْمانَ رَضَيَاتُهُ عَنهُ قال: «نَهانا رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بأقلَّ مِن ثَلاثةِ أَحْجَارٍ» (٢).

وأما فِعلُهُ: فكما في حديثِ ابن مسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ أَتَى الغَائِطَ، وأمرَهُ أَنْ يأتيهُ بثلاثةِ أَحْجَارٍ، فأتاهُ بحَجريَنِ ورَوْثةٍ، فأخَذَ النبيُّ ﷺ الحَجَرَينِ، وألْقَى الرَّوثة، وقال: «هَذَا رِكْسٌ»(٢). وفي روايةٍ: «ائْتِني بِغَيْرِهَا»(١).

وحديثِ أبي هُريرةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ أَنَّهُ جَمَعَ للنبيِّ ﷺ أَحْجارًا، وأتى بها بثوبِهِ، فوضَعَها عنده، ثم انْصَرَفُ (٥). فدلَّ على جوازِ الاستجهارِ.

وهذا مَّا يدلِّلُ لقولِ شيخِ الإسلامِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ أَنَّ النَّجاسةَ إذا زالت بأيِّ مُزيلٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب حمل العَنَزة مع الماء في الاستنجاء، رقم (١٥٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، رقم (٢٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم (١٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجها الدارقطني في السنن (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء: باب الاستِنْجاء بالحجارة، رقم (١٥٥).

## إِنْ لَمْ يَعْدُ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ[1].

= كان طَهُرَ المَحَلُّ (١). وهذا أقربُ إلى المَنقولِ والمَعقولِ من قول مَنْ قال: لا يُزيلُ النَّجَسَ إلَّا الماءُ الطَّهُورُ.

الثَّالثةُ: أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْحَجَرِ، ثم بِالمَاءِ.

وهذا لا أعلمُهُ ثابتًا عن النبيِّ عَلِيهِ، لكنْ من حيثُ المعنى لا شكَّ أنَّهُ أكملُ تَطْهيرًا.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «إِنْ لَمْ يَعْدُ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ» اشترطَ المؤلِّفُ للاستجهارِ شُروطًا:

الشَّرطُ الأَوَّلُ: أشارَ إليه بقولِهِ: «إِنْ لَمْ يَعْدُ الحَارِجُ مَوْضِعَ العَادَةِ» أي: الَّذي جرتِ العادةُ بأنَّ البولَ ينتشرُ إليه من رَأْسِ الذَّكَرِ، وبأنَّ الغائِطَ ينتشرُ إليه من داخلِ الفَخِذينِ، فإنْ تَعدَّى موضعَ العادةِ فلا يُجْزِئُ إلَّا الماءُ.

وليس هناك دليلٌ على هذا الشَّرطِ، بل تعليلٌ، وهو أنَّ الاقتصارَ على الأحجارِ ونحوِها في إزالةِ البولِ أو الغائِطِ خَرَجَ عن نظائِرِهِ، فيجبُ أنْ يُقتصرَ فيه على ما جرتِ العادةُ به، فها زادَ عن العادةِ فالأصلُ أنْ يُزالَ بالماءِ.

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: أنَّ الَّذي لم يتعدَّ موضعَ العادةِ يُجْزِئُ فيه الاستجهارُ، والمُتعدِّي لا بُدَّ فيه من الماءِ.

وقال بعضُ أصحابِ أحمد رَحِمَهُ ٱللهُ: إذا تعدَّى موضعَ الحاجةِ لم يَجُزْ في الجميعِ إلَّا الماءُ(٢)؛ لأنَّهُ لمَّا لم يتمَّ الشَّرطُ فَسَدَ الكُلُّ.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ٤٧٥). وسياق الكلام على هذه المسألة يأتي إن شاء الله تعالى (ص: ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٢١٦).

# وَيُشْتَرَطُ لِلاسْتِجْمَارِ بِأَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا<sup>[١]</sup> أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا<sup>[٢]</sup>، مُنْقِيًا<sup>[٣]</sup>......

ولو قال قائلٌ: إنَّ ما يَتعدَّى موضعَ العادةِ بكثيرٍ، مثلَ أنْ يَنْتَشِرَ على فَخِذِهِ من البولِ فإنَّهُ لا يُجْزِئُ فيه إلَّا الماءُ؛ لأنَّه ليس محلَّ الخارِجِ ولا قَريبًا منه، وأمَّا ما كان قَريبًا منه فإنَّهُ يُتَسامحُ فيه -فلعلَّهُ لا يُعارِضُ كلامَ الفُقهاءِ رَحَهَهُ اللَّهُ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَيُشْتَرَطُ لِلاسْتِجْمَارِ بِأَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا» الأحْجارُ جَمعُ حَجَرٍ. «وَنَحْوِهَا» مثل: المَدرِ -وهو: الطِّينُ اليابسُ المُتَجمِّدُ- والتُّرابِ، والخِرَقِ، والوَرَقِ، وما أشبَهَ ذلك كالحَشَب.

[٢] قولُهُ: «أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا» يعني: لا نَجِسًا ولا مُتَنجِسًا، والفرقُ: أنَّ النَّجِسَ: نَجِسٌ بعينِهِ، والمُتَنجِسُ: نَجِسٌ بغيرِهِ، يعني طرأتْ عليه النَّجاسةُ، وهذا هو الشَّرطُ الثَّاني، والدَّليلُ: حديثُ ابنِ مَسعودٍ رَضَيَكَ عَنهُ أنَّ النبيَّ ﷺ ألقى الرَّوْثةَ، وقال: «هَذَا وِكُسٌ» (١). والرِّكُسُ: النَّجِسُ.

وفي حديثِ أبي هُريرةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ: نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَنْجَى بعَظْمٍ أَو رَوْثٍ، وقال: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ»<sup>(۲)</sup>، فدلَّ على أنَّ المُسْتَنجَى به لا بُدَّ أنْ يكونَ طاهِرًا.

ومن التَّعليلِ: أنَّ النَّجِسَ خَبيثٌ، فكيف يكونُ مُطهِّرًا.

[٣] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «مُنْقِيًا» يعني: يَخْصُلُ به الإِنْقاءُ، فإن كان غيرَ مُنْقِي لم يُجْزِئ، وهذا هو الشَّرطُ الثَّالثُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٣٥٦) (ترجمة سلمة بن رجاء)، والدارقطني في السنن (١/ ٥٦). قال ابن عَدي: «... ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدِّث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها». وقال الدَّارقطني: «إسناده صحيح»، وأقرَّه الحافظ في فتح الباري (١/ ٢٥٦)، وصحَّحه النووي في خلاصة الأحكام رقم (٣٧٥).

لأنَّ المقصودَ بالاستجهارِ الإنقاءُ، بدليلِ أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُستنجى بأقلَ من ثلاثةِ أَحْجارٍ (١)؛ ولأنَّ النبيَّ ﷺ قال في الَّذي يُعذَّبُ في قبرِهِ: «إِنَّهُ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ» (١)، أو «لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ البَوْلِ» (١)، ثلاثُ رواياتٍ.

والَّذي لا يُنقي: إمَّا لا يُنقي لملاستِهِ، كأنْ يكونَ أَمْلسَ جدَّا، أو لرطوبَتِهِ، كحَجَرٍ رَطْبٍ أو كان المحلُّ قد نَشِفَ؛ لأنَّ الحَجَرَ قد يكونُ صالحًا للإنْقاءِ لكنَّ المحلَّ غيرُ صالح للإنْقاءِ لكنَّ المحلَّ غيرُ صالح للإنْقاءِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «غَيْرَ عَظْمٍ وَرَوْثٍ» هذا شرطٌ عدميٌّ، وهو الشَّرطُ الرَّابعُ؛ لأنَّ كلمةَ «غَيْرَ» تدلُّ على النَّفي.

والدَّليل على ذلك أن النبيَّ ﷺ نهى أنْ يُسْتَنْجَى بالعظمِ أو الرَّوْثِ، كما في حديثِ ابن مَسْعودِ<sup>(٥)</sup>، وأبي هُريرةً<sup>(٦)</sup>، وسَلْمانَ<sup>(٧)</sup>، ورُوَيْفِع<sup>(٨)</sup>، وغيرِهِم، رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢)، من حديث سلمان الفارسي رَسَحَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (٢٩٢)، من حديث ابن عباس وَ الله على الله على نجاس وَ الله على ال

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (٢١٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (٢٩٢)، من حديث ابن عباس رَحِيَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (٢١٦) برواية ابن عساكر، والنسائي: كتاب الجنائز، باب وضع الجريدة على القبر، رقم (٢٠٦٨)، من حديث ابن عباس رَحَوَاللَهُعَنْهُا. وانظر: فتح الباري (١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يستنجي بروث، رقم (١٥٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء: باب الاسْتِنْجاء بالحجارة، رقم (١٥٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد (١٠٨/٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به، رقم (٣٦)، والنسائي:
 كتاب الزينة، باب عقد اللحية، رقم (٣٦٠٥).

وَطَعَام<sup>[۱]</sup>، .

والتَّعليلُ: أَنَّهُ إِن كَانَ العَظْمُ عَظْمَ مُذَكَّاةٍ، فقد بَيَّنَ النبيُّ ﷺ أَنَّ هذا العظمَ يَكُونُ طَعامًا للجِنِّ؛ لأَنَّهُ ﷺ قال لهم: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي يَكُمْ أُوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْبًا» (١)، ولا يجوزُ تنجيسُهُ على الجِنِّ. وإنْ كَانَ عَظْمَ مَيتةٍ فهو نَجِسٌ، فلا يكونُ مُطَهِّرًا.

والرَّوْثُ: نَستدلُّ له بها استَدْلَلنا به للعظم.

وأمَّا العِلَّةُ: فإنْ كان طاهِرًا فهو عَلَفُ بهائِمِ الجِنِّ، وإنْ كان نَجِسًا لم يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ مُطهِّرًا.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَطَعَامٍ» يعني: طَعامَ بني آدَمَ، وطَعامَ بهائِمِهم، فلا يصتُّ الاَسْتِنْجاءُ بهما.

والدَّليلُ: أنَّ الرَّسولَ ﷺ نهى أنْ يُسْتَنْجَى بالعظمِ والرَّوْثِ؛ لأنَّهما طَعامُ الجِنِّ ودوابِّهم. والإنسُ أفضلُ، فيكونُ النَّهيُ عن الاستجهارِ بطَعامِهِم وطَعامِ بهائِمِهم من بابٍ أَوْلى.

كما أنَّ فيه مَحذورًا آخرَ، وهو الكفرُ بالنِّعمةِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى خَلَقَها للأكْلِ، ولم يَخْلُقُها لأجل أنْ تُمَّتَهَنَ هذا الامْتهانَ.

فَكُلُّ طَعامِ لبني آدمَ أو بهائِمِهم فإنَّهُ حَرامٌ أنْ يُستَجْمَرَ به.

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ: ولو كان فَضْلةَ طَعامِ ككِسْرةِ الْخُبْزِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، رقم (٤٥٠)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

# وَمُحْتَرَمُ [1]، وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانِ [7]،

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: ﴿ وَمُحْتَرَمٍ ﴾ المُحترمُ ما له حُرمةٌ ، أي تَعظيمٌ في الشَّرع ، مثل : كُتُبِ العلمِ الشَّرعيّ ، والدَّليلُ قولُهُ تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٦]. وقوله : ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ عَهُ [الحج: ٣٠] والتَّقوى واجبةٌ ؛ فمن أجلِ ذلك لا يجوزُ أنْ يَسْتَجْمِرَ الإنْسانُ بشيءٍ مُحترمٍ .

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ: ولو كان مَكتوبًا بغيرِ العربيَّةِ، ما دام أنَّ موضوعَهُ موضوعٌ مُحْترمٌ.

[٢] قولُهُ: «وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ» يعني: المتَّصلُ بالحَيوانِ لا يجوزُ الاستجهارُ به؛ لأنَّ للحيوانِ حُرمةً؛ مثل: أنْ يَسْتَجْمِرَ بذيلِ بَقرةٍ، أو أُذُنِ سَخْلةٍ، وإذا كان عَلَفُها يُنهى عن الاسْتِجْهارِ بها نَفْسِها؟!

فإن قيل: يَلْزَمُ على هذا التَّعليلِ أَنْ لا يجوزَ الاسْتِنجاءُ بالماءِ؛ لأنَّ اليدَ سوفَ تُباشرُ النَّجاسةَ؟

فالجواب: أنَّ هذا قد قال به بعضُ السَّلفِ، وقالَ: إنَّ الاسْتِنْجاءَ بالماءِ من غيرِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ أحجارٌ لا يجوزُ ولا يُجْزِئُ؛ لأنَّك تُلوِّثُ يَدَكَ بالنَّجاسةِ (١).

وهذا قولٌ ضعيفٌ جدًّا، وتَردُّهُ السُّنَّةُ الصَّحيحةُ الصَّريحةُ أَنَّهُ ﷺ كان يَقتصرُ على الاسْتِنْجاءِ.

أمَّا مُباشرةُ اليدِ النَّجاسةَ: فإنَّ هذه الْمُباشرةَ ليست للتَّلوُّثِ بالْحَبَثِ بل لإزالتِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٦٤٦) عن حذيفة بن اليهان رَضَيَالِلَهُ عَنْكُمَا «سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذًا لا تزال يدي في نتن!»، وانظر المغنى (٢٠٧/١).

## وَيُشْتَر طُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ<sup>[١]</sup> مُنْقِيَةٍ<sup>[٢]</sup> فَأَكْثَرُ<sup>[٣]</sup>.

= والتَّخلُّصِ منه، ومُباشرةُ الممنوعِ للتَّخلُّصِ منه ليست مَحظورةً بل مَطلوبةً، ألا ترى أَنَّهُ إذا كان الإنسانُ مُحْرِمًا، ووضَعَ عليه شَخْصٌ طيبًا، فإنَّ استدامةَ هذا الطِّيبِ حرامٌ، ويجبُ عليه أنْ يُزيلَهُ، ولا شيءَ عليه بمُباشرتِهِ إيَّاهُ لإزالتِهِ.

ومثلُهُ أيضًا: لو أنَّ رَجلًا غَصَبَ أرضًا، وأخَذَ يذهَبُ ويجيءُ عليها، ثم تذكَّر العذاب، وتابَ إلى الله توبةً نَصوحًا، ومن شُروطِ التَّوبةِ الإقلاعُ عن المعصيةِ فَورًا، فإنَّ مُرورَهُ على هذه الأرضِ إلى أنْ يَخْرُجَ لا إثمَ فيه؛ لأنَّه للتَّخلُّصِ من الحرامِ، فمُباشرةُ الشَّيءِ الممنوعِ للتَّخلُّصِ منه لا يُمْكِنُ أنْ يَأْثَمَ الإنسانُ به؛ لأنَّ هذا من تكليفِ ما لا يُطاقُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «**وَيُشْتَرَطُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ**» هذا هو الشَّرطُ الخامِسُ من شُروطِ الاَسْتِجْ إِرِ، وهو أَنْ يَمْسَحَ محلَّ الخارِجِ ثلاثَ مرَّاتٍ.

والدَّليلُ على ذلك: حديثُ سَلمانَ الفارسيِّ رَضَالِثُهَانُهُ وهو في (صحيحِ مسلِمٍ) قال: «نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أَحْجارٍ»(١).

والعِلَّةُ في أمرِهِ ﷺ بثلاثةِ أَحْجارٍ: لأجلِ أَنْ لا يُكرِّرَ الإِنْسانُ المَسْحَ على وجهِ واحدِ؛ لأنَّه إذا فعل ذلك لا يَستفيدُ، بل ربَّها يَتلوَّثُ زيادةً.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مُنْقِيَةٍ» هذا هو الشَّرطُ السَّادسُ، والإنْقاءُ: هو أَنْ يَرْجِعَ الحجرُ يابسًا غيرَ مَبلولِ، أو يَبقى أثرٌ لا يزيلُهُ إلَّا الماءُ.

[٣] قولُهُ: «فَأَكْثَرُ» يعني: أَنْ يَمْسَحَ ثلاثَ مَسَحاتِ، فإن لم تُنْقِ الثَّلاثُ زاد عليها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

# وَلَوْ بِحَجَرٍ ذِي شُعَبٍ [١] ..........

= وقال بعضُ العُلماءِ: إذا أنقى بدون ثلاثٍ كفى (١)؛ لأنَّ الحُكْمَ يدورُ مع عِلَّتِهِ.

وهذا القولُ يُرَدُّ بأنَّه ﷺ نهى أنْ نَسْتَنْجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أَحْجارٍ، وإذا نهى عن ذلك فإنَّه يجبُ أنْ لا نَقَعَ فيها نهى عنه.

وأيضًا: الغالبُ أنَّه لا إنقاء بأقلَّ من ثلاثةِ أَحْجارٍ؛ ولأنَّ الثَّلاثةَ كَمِّيَّةُ رتَّبَ عليها الشَّارعُ كَثيرًا من الأحْكام.

[١] قولُهُ رَحَمُ اللّهُ: ﴿ وَلَوْ بِحَجَرٍ ذِي شُعَبٍ ﴾ (لو): إشارةُ خلافٍ ؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ قال: لا بُدَّ من ثلاثةِ أَحْجارِ (٢) ، مُقتصرًا في ذلك على الظَّاهِرِ من الحديثِ ولا شَكَّ أنَّ هذا أكملُ في الطَّهارةِ ؛ إذ إنَّ الحَجَرَ ذا الشُّعَبِ قد يكونُ في أحدِ جوانِبِهِ شيءٌ من المسحةِ الأُولى وهو لم يعلَمْ به ، لكن من نَظَرَ إلى المعنى قال: إنَّ الحَجَرَ ذا الشُّعَبِ كالأَحْجارِ الثَّلاثةِ إذا لم تكنْ شُعَبُهُ مُتداخلةً ، بحيث إذا مَسَحْنا بشُعْبةِ اتَّصَلَ التَّلويثُ بالشُّعْبةِ الأُخرى.

وهذا هو الرَّاجحُ في ذلك؛ لأنَّ العِلَّةَ مَعلومةٌ، فإذا كان الحَجَرُ ذا شُعَبٍ، واسْتَجْمَرَ بكُلِّ جهةٍ منه، صَحَّ.

وقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّ الرَّسُولَ ﷺ اشترطَ ثلاثةَ أَحْجارٍ؛ لأجلِ أنْ يكونَ حَجَرٌ للصَّفحةِ اليُمني، وآخَرُ لليُسرى، وآخَرُ لِحَلْقةِ الدُّبُرِ(").

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٢٠٩)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) المحلى (١/ ٩٥)، والإنصاف (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١/ ٢١٠)، والإنصاف (١/ ٢٢٧).

## وَيُسَنُّ قَطْعُهُ عَلَى وِتْرِ [١].

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيُسَنُّ قَطْعُهُ عَلَى وِثْرٍ» يعني: قطعَ الاسْتِجْارِ، والمُرادُ: عَدَدُهُ، فإذا أَنْقى بأربَعِ زاد خامسة، وإذا أَنْقى بسِتٌّ زادَ سابعة، وهكذا.

والدَّليلُ: ما ثَبَتَ في (الصَّحيحَينِ) أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ »<sup>(۱)</sup> واللامُ للأمرِ.

فإنْ قال قائلٌ: الأصلُ في الأمرِ الوجوبُ، وهذا يقتضي وُجوبَ الإيتارِ.

فالجوابُ: نعم، الأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ، فإنْ أُريدَ بالإيتارِ الثَّلاثُ فالأمرُ للوُجوبِ؛ لحديثِ سَلْمانَ رَحَوَلَيْكَ عَنْهُ وقد سَبَقَ (٢)، وإن أُريدَ ما زادَ على الثَّلاثِ فالأمْرُ للوُجوبِ؛ لحديثِ سَلْمانَ رَحَوَلِيَّةَ عَنْهُ وقد سَبَقَ (٢)، وإن أُريدَ ما زادَ على الثَّلاثِ فالأمْرُ للوُجوبِ؛ بدليلِ قولِهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، رقم (١٦١)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجار، رقم (٢٣٧/ ٢٢)، من حديث أبي هريرة رَحِيَلَيَّهَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٧١)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، رقم (٣٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الارتياد للغائط والبول، رقم (٣٣٧)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٤١٠)، وغيرهم، من طريق الحصين الحبراني، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة رَحَيَالِلَهُ عَنْهُ به.

قال ابن حجر: «ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، ولا يصحُّ، والرَّاوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل».

التلخيص الحبير رقم (١٢٣)، وانظر: العلل للدارقطني رقم (١٥٧٠). قال النووي: «هذا حديث حسن»! المجموع (٢/ ٩٥). وقال ابن حجر: «حسن الإسناد»! فتح الباري (١/ ٢٥٧). إلا أن أبا سعد (أو سعيد) فإنه تابعي قطعًا كها قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (١٠٩/١١)، وذِكْر «الخير» بعده كها في بعض الروايات وَهَمَّ، والصواب بدونها كها قال الدارقطني في العلل (٨/ ٢٨٤)، فالقول قول الحافظ في التلخيص، والإسناد ضعيف.

# وَيَجِبُ الاِسْتِنْجَاءُ لِكُلِّ خَارِجٍ إِلَّا الرِّيحَ<sup>[۱]</sup>، .....

فبيَّنَ النبيُّ عَلِي أَنَّ هذا على سَبيلِ الاسْتِحبابِ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «وَ يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ لِكُلِّ خَارِجٍ إِلَّا الرِّيحَ» هذا بيانُ حُكْمِ الاسْتِنجاء، وهل المرادُ هنا تطهيرُ المحلِّ الاسْتِنجاء، وهل المرادُ هنا تطهيرُ المحلِّ بالماءِ أو بها هو أعمُّ من ذلك؟

الجوابُ: أَنه عامٌّ، يعني أنَّ تَطهيرَهُ بالماءِ أو بالأحْجارِ واجبٌ.

والدَّليلُ: أمرُهُ ﷺ عليَّ بنَ أبي طالبِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكْرَهُ لِحَرْوجِ المَذْيِ (''،
والمَذْيُ نَجِسٌ. وأيضًا: حديثُ سَلْمانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَمَرنا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لا نَسْتَنْجِيَ
بأقلَ مِن ثَلاثَةِ أَحْجارٍ » (٢).

وقولُهُ: «لِكُلِّ خَارِجٍ» أي من السَّبيلينِ، ويُستثنى من ذلك الرِّيحُ؛ لأنَّها لا تُحدِثُ أثرًا؛ فهي هواءٌ فقط، وإذا لم تُحْدِثُ أثرًا في المَحَلِّ فلا يجبُ أنْ يُغْسَلَ؛ لأنَّ غَسْلَهُ حينئذِ نوعٌ من العَبَثِ، وسواءٌ كان لها صوتٌ أم لا فهي طاهرةٌ وإنْ كانت رائِحَتُها خَسْلةً.

وقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّ الرِّيحَ نَجِسةٌ، فيجبُ غَسْلُ المحلِّ منها (٢). والصحيحُ: أنَّها طاهِرةٌ؛ لأنَّها ليس لها جِرْمٌ.

ويترتَّبُ على هذا أنَّه لو خَرَجَتْ منك وثيابُك مَبلولةٌ فإنَّها ستلاقي رطوبةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، رقم (٢٦٩)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المذي، رقم (٣٠٣/ ١٧)، من حديث على رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٢٣٤-٢٣٥).

# وَلَا يَصِحُّ قَبْلَهُ وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمُ اللهِ

فإنْ قلنا: هي نَجِسةٌ، وَجَبَ غَسْلُ ما لاقَتْهُ، وإنْ قلنا: طاهِرةٌ، لم يَجِبْ.

ولا نقولُ: يَترتَّبُ على ذلك ما ذكرَهُ بعضُ الفُقهاءِ: من أنَّ المصلِّيَ لو حملَ قِرْبةَ فُساءٍ فهل تَصِحُّ صلاتُهُ؟ لأنَّ هذا أمرٌ لا يمكنُ، ولكنَّ بعضَ أهلِ العلمِ مَشغوفٌ بالإغرابِ في تَصويرِ المسائِلِ، ومثلُ هذا الأَوْلى تَرْكُهُ؛ لأَنَّهُ قد يُعابُ على الفُقهاءِ أنْ يُصوِّروا مثلَ هذه الصُّورِ النَّادرةِ، التي قد تكونُ مُستحيلةً.

ويُستثنى من ذلك أيضًا: المَنِيُّ، وهو خارجٌ من السَّبيلِ، فهو داخلٌ في عُمومِ قولِهِ: «لِكُلِّ خَارِجِ» لكنَّهُ طاهرٌ، والطَّاهرُ لا يجبُ الاسْتِنجاءُ له.

ويُستثنى أيضًا: غيرُ الْمُلَوِّثِ؛ ليُبُوسَتِهِ، فإذا خَرَجَ شيءٌ لا يُلوِّثُ ليُبُوسَتِهِ فلا يُستَنْجى له؛ لأنَّ المقصودَ من الاسْتِنجاءِ الطَّهارةُ، وهنا لا حاجةَ إلى ذلك.

فإنْ خَرَجَ شيءٌ نادرٌ كالحصاةِ فهل يجبُ له الاستنجاءُ؟

الجوابُ: إِنْ لوَّثَتْ وَجَبَ الاسْتِنجاءُ؛ لدُخولِها في عُموم كلامِ المؤلِّفِ رَحَمُهُ ٱللَّهُ، وإذا لم تُلوِّثُ لم يَجِبْ؛ لعدم الحاجةِ إليه.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا يَصِحُّ قَبْلَهُ وُضوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ» يعني: يُشترطُ لصحَّةِ الوُضوءِ والتيمُّم تَقَدُّمُ الاسْتِنجاءِ أو الاسْتِجهارِ.

والدَّليلُ: فعلُ النبيِّ عَلَيْهُ؛ فإنَّهُ كان يُقدِّمُ الاسْتِجارَ على الوُضوءِ(١).

<sup>(</sup>۱) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب حمل العَنَزة مع الماء في الاستنجاء، رقم (١٥٢)، من حديث أنس رَحَيَالِثَهَ عَنهُ: «كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلامٌ إداوةٌ من ماء وعَنزَة، يستنجي بالماء». ووجه حمل العَنزة مع الماء؛ لأن النبي ﷺ كان إذا استنجى توضَّأ، وإذا توضَّأ صلَّى. قال ابن حجر: «هذا أظهر الأوجه» فتح الباري (١/ ٢٥٢). وهو استنباط البخاري.

## ولكنْ: هل مُجُرَّدُ الفعلِ يدلُّ على الوُجوبِ؟

الرَّاجِحُ عند أهلِ العلمِ: أنَّ مُجُرَّدَ الفعلِ لا يقتضي الوُجوبَ، إلَّا إذا كان بَيانَا لُجملِ من القولِ يَدُلُّ على الوُجوبِ، بناءً على النَّصِّ المُبيَّنِ<sup>(۱)</sup>.

أمًّا مُجَرَّدُ الفعلِ: فالصَّحيحُ أنَّه دالٌّ على الاستِحبابِ.

ولكنَّ فُقهاءَ الحنابِلةِ رَحَهُمُ اللهُ استدلُّوا على الوُجوبِ بقولِ النبيِّ ﷺ لعليًّ وَيَعَوَلَنَهُ اللهِ وَحَالِلهِ وَحَاللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَنهُ: (لَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (())، قالوا: قَدَّمَ ذِكْرَ غَسْلِ الذَّكَرِ، والأصلُ أنَّ ما قُدِّمَ فهو أسبقُ ((). ويدلُّ لذلك قولُهُ ﷺ حين أقبلَ على الصَّفا: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ اللهُ اللهُ بهِ (أَبْدَأُ اللهُ بهِ ()).

ولكنَّ هذه الرِّوايةَ في (مسلمٍ) يُعارِضُها روايةُ (البخاريِّ) و(مسلمٍ) حيث قال: «تَوَضَّأُ وَانْضَحْ فَرْجَكَ»<sup>(٥)</sup> فظاهِرُهما التَّعارضُ؛ لأنَّ إحدى الرِّوايتَينِ قَدَّمَتْ ما أَخَرَتْهُ الأُخْرى.

والجمعُ بينهما أنْ يُقالَ: إنَّ الواوَ لا تستلزمُ التَّرتيبَ.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٢/ ٥٦٧)، والأصول من علم الأصول لفضيلة شيخنا الشارح رَحَمَهُ أَللَهُ (ص:٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، رقم (٢٦٩)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المذي، رقم (٣٠٣)، من حديث علي رَسِحَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على الله ، وقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المذي، رقم (٣٠٣/ ١٩)، من حديث علي رَضَالِلَهُ عَنْهُ. وأخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، رقم (٢٦٩)، بلفظ: «توضأ واغسل ذكرك».

فَأَمَّا رَوَايَةُ النَّسَائِيِّ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأُ» (١) وهذه صريحةٌ في التَّرتيبِ. فقد ذكرَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ رَحَمَهُ ٱللَّهُ أنَّهَا مُنقطعةٌ (١)، والانقطاعُ يُضعِّفُ الحديثَ، فلا يُحْتَجُّ بها.

ولهذا كان عن الإمام أحمد رَحَمَهُ أللَّهُ في هذه المسألة روايتان (٣):

الأُولى: أنَّهُ يَصحُّ الوُضوءُ والتَّيَمُّمُ قبلَ الاسْتِنجاءِ.

الثَّانيةُ: أَنَّهُ لا يَصحُّ وهي المذهَبُ.

والرِّوايـةُ الأُولى اختارَهـا الموفَّـقُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وابنُ أخيه ('' شارحُ (المُقْنِعِ) والمجدُ (<sup>(٥)</sup> رَحَمُهُ اللَّهُ، وابنُ أخيه (<sup>٢)</sup> شارحُ (المُقْنِعِ) والمجدُ

وهذه المسألةُ: إذا كانَ الإنسانُ في حالِ السَّعةِ فإنَّنا نأمرُهُ أوَّلًا بالاسْتِنجاءِ ثم بالوُضوءِ، وذلك لفعلِ النبيِّ ﷺ، وأمَّا إذا نَسِيَ، أو كانَ جاهلًا فإنَّهُ لا يَجْسُرُ الإنْسانُ على إبْطالِ صلاتِهِ، أو أَمْرِهِ بإعادةِ الوُضوءِ والصَّلاةِ.

#### • ● 🚱 • •

(١) أخرجه النسائي: كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من المذي (الاختلاف على بُكير)، رقم (٤٣٩). عن بكير بن الأشج، عن سليان بن يسار، عن علي بن أبي طالب رَحْوَلَلْهُ عَنهُ به. وسليان بن يسار لم يسمع من علي ولا من المقداد؛ كما قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٢٣٥، ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة، اشتغل بالفتيا والتدريس، وتولى قضاء القضاة، توفي عام (٢٨٢ه). وترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (٤/ ١٤٩٢)، والبداية والنهاية (١٣/ ٣٠٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) هو الشيخ أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، جد شيخ الإسلام، انتهت إليه الإمامة في الفقه، توفي عام (٢٥٢ه). وترجمته في سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٢٩١)، البداية والنهاية (١٣/ ١٨٥)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) المغنى (١/ ١٥٥)، والشرح الكبير (١/ ٢٣٥-٢٣٦)، والمحرر في الفقه (١/ ١٠).



# بَابُ السِّوَاكِ[1] وَسُنَنِ الوُضُوءِ[2]



التَّسوُّكُ بعُودٍ<sup>[٣]</sup>.

[1] السِّواكُ: فِعالُ، من ساكَ يَسُوكُ، أو مِنْ تَسَوَّكَ يَتَسَوَّكُ، فهو على الثَّاني اسمُ مصدر، يُطلقُ على الآلةِ التي هي العُودُ، فيُقالُ: هذا سِواكٌ من أراكِ، كما يقالُ: مِسْواكٌ. ويُطلقُ على الفعلِ، ويُقالُ: السِّواكُ سُنَّةُ، أي: التَّسوُّكُ الَّذي هو الفعلُ.

[٢] وقولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «بَابُ السِّواكِ وَسُنَنِ الوُضوءِ» بعضُ العُلماءِ قال: بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الفِطْرةِ، والمناسبةُ أنَّ السِّواكَ من الفِطْرةِ.

وبعضُهُم قال: بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضوءِ؛ لأنَّه ليَّا كان السِّواكُ من سُنَنِ الوُضوءِ قَرَنَ بَقِيَّةَ السُّننِ بالسِّواكِ، وإلَّا فالأصلُ أنَّ السُّننَ تُذْكَرُ بعد ذِكْرِ الواجباتِ والأَرْكانِ، كما فعلوا ذلك في كِتابِ الصَّلاةِ، وإنَّما قُدِّمَ السِّواكُ على الوُضوءِ وهو من سُننِهِ لوَجْهين:

الأوَّلُ: أنَّ السِّواكَ مَسْنُونٌ كُلَّ وقتٍ، ويتأكَّدُ في مواضِعَ أُخرى غيرِ الوُضوءِ. والثَّاني: أنَّ السِّواكَ مِن باب التَّطهيرِ، فله صِلةٌ بباب الاسْتِنجاءِ.

[٣] قولُهُ: «التَّسَوُّكُ بِعُودٍ» التَّسَوُّكُ مُبتدأٌ، وخبرُهُ «مَسْنُونٌ». والجارُّ والمجرورُ الَّذي هو «بِعُودٍ» مُتَعلِّقٌ بالتَّسوُّكِ.

وقولُهُ: «بِعُودٍ» دخلَ فيه كلُّ أجناسِ العيدانِ، سواء كانت من جريدِ النَّخلِ، أو من عراجينها، أو من أغصانِ العنبِ، أو من غير ذلك، فهو جِنْسٌ شاملٌ لجميع الأعْوادِ،

# لَيِّنِ [١]، مُنْقِ [٢]، غَيْرِ مُضِرِّ [٣]، لا يَتَفَتَّتُ [٤]، لَا بِأُصْبِعِ [١]، ......

= وما بعد ذلك من القُيودِ فإنَّها فُصولٌ تُخْرِجُ بَقِيَّةَ الأعْوادِ.

فخرج بقولِهِ: «عُودٍ» التَّسوُّكُ بخِرْقةٍ، أو الأصابعِ، فليس بسُنَّةٍ على ما ذَهَبَ إليه المؤلِّفُ، وهو المذهَبُ(١).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَيِّنِ» خَرَجَ به بقيَّةُ الأعوادِ القاسيةِ؛ فإنَّهُ لا يُتسوَّكُ بها؛ لأنَّهَا لا تفيدُ فائدةَ العودِ اللَّيِّنِ، وقد تضرُّ اللِّنَةَ إنْ أصابَتْها، والطَّبقةَ التي على العظمِ في الأَسْنانِ.

[٢] قولُهُ: «مُنْقِ» خَرَجَ به العُودُ الَّذي لا شَعَرَ له، ويكونُ رَطْبًا رطوبةً قويَّةً؛ فإنَّهُ لا يُنقي لكثرةِ مائِهِ وقِلَّةِ شَعَرِهِ التي تُؤثِّرُ في إزالةِ الوَسَخ.

[٣] قولُهُ: «غَيْرِ مُضِرِّ» احْترازًا مما يُضِرُّ كالرَّيجانِ، وكُلِّ ما له رائحةٌ طيِّبةٌ؛ لأنَّه يُؤثِّرُ على رائحةِ الفمِ؛ لأنَّ هذه الرِّيحَ الطَّيِّبةَ تنقلبُ إلى ريح خَبيثةٍ.

[٤] قولُهُ: «لا يَتَفَتَّتُ» معناه لا يتساقطُ؛ لأنَّهُ إذا تَساقطَ في فمِك ملأهُ أذَّى.

[٥] قولُهُ: «لَا بِأُصْبِعِ» أي: لا يُسَنُّ التَّسوُّكُ بالأُصْبِعِ، ولا تحصُلُ به السُّنَّةُ، سواء كان ذلك عند الوُضوءِ أو لُم يكنْ، هذا مقتضى إطلاقِ المؤلِّفِ.

وقال بعضُ العلماءِ -ومنهم الموفَّقُ صاحب (المُقْنِعِ) وابنُ أخيه شارحُ (المُقْنِعِ) رَجَهُ مَااللَّهُ: إِنَّهُ يَحْصُلُ من السُّنُيَّةِ بقدرِ ما حَصَلَ من الإِنْقاءِ (٢).

وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ في صفةِ الوُضوءِ أنَّ النبيَّ ﷺ: «أَدْخَلَ

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ١٣٧)، والشرح الكبير (١/ ٢٤٧).

أَوْ خِرْقَةٍ ۚ ......أَنْ خِرْقَةٍ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

= بعضَ أصابعِهِ في فيه...» (١) وهذا يدلُّ على أنَّ التَّسوُّكَ بالأُصْبِعِ كافٍ، ولكنَّهُ ليس كالعُودِ؛ لأنَّ العُودَ أشدُّ إنقاءً.

لكنْ قد لا يكونُ عند الإنسانِ في حالِ الوُضوءِ شيءٌ من العيدانِ يَستاكُ به، فنقولُ له: يُجْزِئُ بالأُصْبِع.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «أَوْ خِرْقَةٍ» أي: لا يُسَنُّ التَّسُوُّكُ بِالخِرْقةِ، ولا تَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ، ومعناهُ: أَنْ يَجْعَلَ الخِرْقةَ على الأُصْبِعِ مَلفوفةً ويَتَسَوَّكَ بِها، والإِنْقاءُ بِالخِرْقةِ أَبلغُ من الإِنْقاءِ بمجرَّدِ الأُصْبِع؛ ولهذا قال بعضُ العُلهاءِ: إنْ كان الأُصْبِعُ خَشِنًا أَجْزَأَ التَّسُوُّكُ بِه، وإن كان غيرَ خَشِنِ لم يُجْزِئُ (٢).

وتقدَّمَ أَنَّ الخِرْقةَ أَبلغُ في التَّنظيفِ. فَمَنْ قال: إِنَّ الأُصْبِعَ تَحْصُلُ به السُّنَّةُ قال: إِنَّ الخِرْقةَ من باب أَوْلى.

فائدةٌ: في الأُصْبِعِ عَشْرُ لُغاتٍ؛ ولذلك يُقالُ: لا يُغلَّطُ فيها أحدٌ في الصَّرْفِ؛ لأنَّ الصَّادَ ساكنةٌ، والهَمزةُ والباءُ مُثلَّثتانِ، يعني: يجوزُ فيها فتحُ الهَمزةِ وكَسْرُها وضَمُّها، مع فتح الباءِ وكَسْرِها وضَمِّها.

قال بَعضُهم ناظمًا تلك اللُّغاتِ، ومُضيفًا إليها «أُنَّمُلة»:

وَهَمْ زَ أُنْمُلَ ةٍ ثَلِّ ثُلِّ فَ ثَالِثَ هُ التَّسْعُ فِي أُصْبُعٍ، وَاخْتِمْ بِأُصْبُوعٍ<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١٥٨) وإسناده ضعيف، وانظر: التلخيص الحبير رقم (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) البيت للعز القسطلاني، وهو في تاج العروس للزبيدي (٣١/ ٤١) [مادة: نمل].

# مَسْنُونٌ [١] كُلَّ وَقْتٍ [٢] ..........

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَسْنُونٌ» هذا خبرُ قولِهِ: «التَّسَوُّكُ».

والمسنونُ عند العُلماءِ: كلُّ عبادةٍ أُمِرَ بها لا على سَبيل الإلزام.

فَقُولُنا: «لا على سَبيلِ الإلزامِ»؛ لأنَّهُ إنْ كان على سَبيلِ الإلزامِ فهو الواجبُ.

والدَّليلُ على سُنيَّةِ السِّواكِ قولُهُ ﷺ في الحديثِ الصَّحيحِ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ»(١).

فقولُهُ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ...» يدلُّ على أَنَّهُ ليس بواجِبٍ؛ لأَنَّهُ لو كان واجبًا لشَقَّ عليهم.

ولا يدلُّ على أنَّهُ ليس بمَسنونٍ، أو ليس مَأمورًا به، بل لولا المشقَّةُ لكانَ واجبًا؛ لأهميَّتِهِ.

[٢] قولُهُ: «كُلَّ وَقْتِ» أي: باللَّيلِ والنَّهارِ، والدَّليلُ: قولُ النبيِّ ﷺ في حديثِ عائشةَ رَضَاَيَّكُ عَنْهَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ» (٢)، فأطلقَ النبيُّ ﷺ ولم يقيِّدُ في وقتٍ دون آخَرَ.

وفي هذا فائدتانِ عَظيمتانِ:

١ - دُنيويَّةُ: كونُهُ مَطْهَرةً للفمِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم (٨٨٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٢)، من حديث أبي هريرة رَهَ الله عنه السلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، (٣/ ٣١)، ووصله أحمد (٦/ ٤٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، رقم (٥).

لِغَيْرِ صَاثِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ<sup>[١]</sup>، ........

٢- أُخرويَّةُ: كُونُهُ مَرضاةً للرَّبِّ.

وكلُّ هذا يَحْصُلُ بفعلِ يَسيرٍ، فيحصُلُ على أُجْرِ عَظيمٍ، وكثيرٌ من النَّاسِ يَمُرُّ عليه الشَّهرانِ والثَّلاثةُ ولم يَتَسوَّكْ، إمَّا جَهلًا أو تَهاونًا.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لِغَيْر صَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَاكِ» أي: فلا يُسَنُّ، وهذا يَعمُّ صيامَ الفرضِ والنَّفْلِ.

وقولُهُ: «بَعْدَ الزَّوَالِ» أي: زوالِ الشَّمسِ، ويكونُ زَوالُها إذا مالت إلى جهةِ المغرِبِ؛ لأنَّها أوَّلَ ما تَطْلُعُ من ناحيةِ الشَّرقِ، فإذا توسَّطتِ السَّماءَ، ثم زالَتْ عنه فقد زالَتْ.

قال أهلُ العلم رَحِهَهُ اللَّهُ: علامةُ الزَّوالِ أَنْ تَنْصِبَ شاخصًا -أي: شيئًا مُرْتَفعًا-وتَنْظُرَ إليه، فها دام ظِلَّهُ يَنْقُصُ فالشَّمسُ لم تَزُل، فإذا بدأ يزيدُ ولو شَعَرةً فقد زالَتْ(١).

والمشهورُ من المذهبِ: كراهةُ التَّسوُّكِ بعد الزَّوالِ للصَّائم (٢).

والدَّليل:

١ - قولُهُ ﷺ: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ»(٢)، والعَشِيُّ بعد الزَّواكِ.

<sup>(</sup>١) حاشية العنقري على الروض المربع (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (١/٦٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في مسنده (٦/ ٨٦، رقم ٢١٣٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٤/ رقم ٣٦٩٦)، والدارقطني في السنن (٢/ ٤٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٤)، من حديث علي رَحَالِلَهُ عَنَهُ. وضعّفه البيهقي، وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير رقم (٦٤).

٢ - قولُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ
 ريح المِسْكِ»(١).

والخُلُوفُ -بضمِّ الحَاءِ- هو الرَّائحةُ الكريهةُ التي تكونُ بالفمِ عند خُلُوِّ المَعِدةِ من الطَّعامِ، ولا يَظْهَرُ في الغالب إلَّا في آخِرِ النَّهارِ، لكنْ لها كان ناشئًا عن طاعةِ اللهِ صارَ الطَّعامِ، ولا يَظْهَرُ في الغالب إلَّا في آخِرِ النَّهارِ، لكنْ لها كان ناشئًا عن طاعةِ اللهِ صارَ أطيبَ عند اللهِ من ربحِ المسكِ فإنَّه لا ينبغي أنْ ينبغي أنْ ينبغي أنْ ينبغي أنْ ينبغي أنْ يبقى عليه، وأنْ يُدْفَنَ في ثيابِهِ يُزالَ، بدليلِ أنَّ دمَ الشَّهيدِ الَّذي عليه لا يُزالُ، بل يجبُ أنْ يبقى عليه، وأنْ يُدْفَنَ في ثيابِهِ وبدمائِهِ، كما أمرَ النبيُّ عَلَيْهِ بذلك في شُهداءِ أُحُدِ(٢). قالوا: فكلُّ ما كان ناشئًا عن طاعةِ اللهِ فإنَّه لا ينبغي إزالتُهُ؛ ولذلك كُرِهَ للصَّائِمِ التَّسوُّكُ بعد الزَّوالِ.

وأمَّا قبلَ الزَّوالِ فقالوا: يُسْتَحَبُّ بيابِسٍ، ويُباحُ برَطْبٍ.

فجعلوا السِّواكَ للصَّائِمِ على ثَلاثةِ أَوْجُهِ: مُباحٍ برَطْبٍ قبلَ الزَّوالِ، ومَسنونِ بيابِسٍ قبلَ الزَّوالِ، ومَكروهِ بعد الزَّوالِ مُطلقًا (٣).

واستدلُّوا على أنَّهُ مَسنونٌ للصَّائِم قبلَ الزَّوالِ: بعُموم الأدلَّةِ.

وعلى أنَّهُ مُباحٌ برَطْبِ: أنَّهُ لرطُوبِتِهِ يُخشى أنْ يَتَسَرَّبَ منه طعمٌ يصلُ إلى الحَلْقِ، فيُخِلَّ بصيامِهِ ولهذا قال النبيُّ ﷺ للقيطِ بن صَبِرةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: «وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم (١٨٩٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم (١٣٤٣)، من حديث جابر بن عبد الله رَجَاللهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) المغني (١/ ١٣٨)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٤٤).

### $= rac{1}{2}$ = $rac{1}{2}$ = $rac{1}{2}$ أَنْ تَكُونَ صَائِبًا

وأمَّا كُونُهُ مَكروهًا بعد الزَّوالِ، فاستدلُّوا: بالأثرِ والنَّظرِ السَّابقينِ، الدَّالَّينِ على الكراهةِ.

وقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ لا يُكرَهُ للصَّائمِ مُطلقًا، بل هو سُنَّةٌ في حَقِّهِ كغيرِهِ (٢). قال رَحْمَهُ اللَّهُ في (الإقناع) -وهو من كُتبِ الحنابِلةِ المتأخِّرينَ، وهو غالبًا على المذهَبِ-: «وهو أَظْهَرُ دَليلًا» (٢).

وهو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةً، رَحَمَهُ اللَّهُ (أُ.

واستدلُّوا: بعُمومِ الأدلَّةِ الدَّالَّةِ على سُنِّيَّةِ السِّواكِ، كحديثِ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا السَّابِقِ (٥)؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ لم يَسْتَثْنِ شيئًا، والعامُّ يجبُ إبقاؤُهُ على عُمومِهِ، إلَّا أَنْ يَرِدَ

(۱) أخرجه أحمد (۶/ ۳۲)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (۱٤۲)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (۷۸۸)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (۸۷)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (۷۰۷).

وصححه ابن خزيمة رقم (١٥٠)، وابن حبان رقم (١٠٨٧)، وصَحَّحه أيضًا الترمذي، والحاكم، والنووي وغيرهم.

انظر: خلاصة الأحكام رقم (١٤٩)، وشرح صحيح مسلم للنووي رقم (٣/ ١٠٥)، والمحرر في علوم الحديث لابن عبد الهادي رقم (٤٥)، والتلخيص الحبير رقم (٨٠).

- (٢) الإنصاف (١/ ٢٤٢).
- (٣) كشاف القناع (١٤٦/١).
- (٤) مجموع الفتاوي (٧٥/ ٢٦٦)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٢).
- (٥) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، (٣/ ٣١)، ووصله أحمد (٦/ ٤٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، رقم (٥)، من حديث عائشة وَ مَرْكَيِّكُمْ عَهَا: «السواك مطهرة للفم...».

= نُخَصِّصٌ له، وليس لهذا العُموم مُحَصِّصٌ قائمٌ.

وأمَّا حديثُ عليِّ رَخَوَالَهُ عَنهُ: فضعيفُ (١)، لا يَقْوَى على تَخصيصِ العُمومِ؛ لأنَّ الضَّعيفَ ليس بحُجَّةٍ، فلا يَقْوَى على إثباتِ الحُكْمِ، وتَخصيصُ العُمومِ حُكْمٌ؛ لأنَّهُ إخراجٌ لهذا المُخصَّصِ عن الحكمِ العامِّ، وإثباتُ حُكْمٍ خاصِّ به، فيحتاجُ إلى ثُبوتِ الدَّليلِ المُخَصِّصِ، وإلَّا فلا يُقْبَلُ.

وأمَّا التَّعليلُ فعليلٌ من وجوهٍ:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّ الذين قُتلوا في سبيلِ اللهِ، أُمِرْنا بأنْ نُبقيَ دماءَهُم؛ لأنَّهم يُبْعَثونَ يومَ القيامةِ، الجُرْحُ يَثْعُبُ دمًا، اللَّونُ لَونُ الدَّمِ، والرِّيحُ ريحُ المِسْكِ، فلا ينبغي أنْ يُزالَ هذا الشَّيءُ الَّذي سيوجدُ يومَ القيامةِ.

ونظيرُ هذا قولُهُ ﷺ في الَّذي مات في عَرَفةَ «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (٢)؛ ولهذا ينبغي فيمن مات مُحْرِمًا أَنْ لا نَطْلُبَ له خِرْقةً جديدةً، بل أَكَفِّنُهُ في ثيابِ إحْرامِهِ التي عليه؛ لأَنَّهُ كما قال النبيُ ﷺ: «يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٣).

الوجهُ الثَّاني: أنَّ ربطَ الحُكمِ بالزَّوالِ مُنْتَقَضٌ؛ لأنَّهُ قد تَحْصُلُ هذه الرَّائحةُ قبلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في مسنده (٦/ ٨٦، رقم ٢١٣٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٤/ رقم ٣٦٩٦)، والدارقطني في السنن (٢/ ٢٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٧٤)، من حديث علي رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ: "إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ». وضعّفه البيهقي، وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير رقم (٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب سُنَّة المحرم إذا مات، رقم (١٨٥١)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَجَالِتُكَاعَنُكَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب سُنَّة المحرم إذا مات، رقم (١٨٥١)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَهَوَالِلَهُ عَنْهُا.

مُتَأَكِّدٌ [١] عِنْدَ صَلَاةٍ [٢]، .

= الزَّوالِ؛ لأنَّ سبَبَها خُلُوُّ المَعِدةِ من الطَّعامِ، وإذا لم يَتَسَحَّرِ الإنْسانُ آخرَ اللَّيلِ فإنَّ مَعِدتَهُ ستخلو مُبكِّرةً، وهم لا يقولونَ: متى وُجِدَتِ الرَّائحةُ الكَريهةُ كُرِهَ السِّواكُ.

الوجهُ الثَّالثُ: أنَّ من النَّاسِ من لا توجدُ عنده هذه الرَّائحةُ الكَريهةُ، إمَّا لصفاءِ مَعِدتِهِ، أو لأنَّ مَعِدتَهُ لا تهضمُ بسُرعةٍ، فتكونُ هذه العِلَّةُ مُنْتَقَضةً، وإذا انْتُقِضَتِ العِلَّةُ انْتُقِضَ المَعلولُ؛ لأنَّ العِلَّةَ أصلُ والمَعلولَ فرعٌ.

والرَّاجِحُ: أَنَّ السِّواكَ سُنَّةُ حتى للصَّائِمِ، قبل الزَّوالِ وبعدَهُ، ويؤيِّدُهُ حديثُ عامِرِ بن ربيعة رَضَالِتُهُ عَنْهُ والَّذي ذَكَرهُ البخاريُّ تعليقًا-: «رأيتُ النبيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وهو صائمٌ، ما لا أُحصي أو أَعُدُّ»(۱).

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «مُتَأَكِّدٌ» خبرٌ ثانِ لقولِهِ: «التَّسَوُّكُ» وتعدُّدُ الأخبارِ جائزٌ، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج: ١٤] فالودودُ خبرٌ ثانٍ، ولا يجوزُ أنْ يكونَ صفةً للغفورِ؛ لأنَّ (الغفورَ) نفسَهُ صفةٌ بالمعنى العامِّ، لا بالمعنى النَّحْويِّ.

[٢] قولُهُ: «عِنْدَ صَلَاةٍ» والدَّليلُ قولُهُ ﷺ: «لَـوْلَا أَنْ أَشُــقَ عَلَى أُمَّتِـي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» (٢). وكلمة «عند» في الحديثِ وفي كلامِ المؤلِّف تقتضي القُرْبَ؛ لأنَّ العنديَّة تقتضي قُـرْبَ الشَّيءِ من الشَّيءِ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ عِندَ رَبِكَ ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة التمريض: كتاب الصوم، باب السّواك الرطب واليابس للصائم، من حديث عامر بن ربيعة رَحَوَلَيَّكُ عَنْدُ. ووصله أحمد (٣/ ٤٤٥)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب السواك للصائم، رقم (٧٢٥)، وقال: «حديث رقم (٧٢٥)، وقال: «حديث حسن»، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٠٠٧).

ومداره على عاصم بن عبيد الله العمري، قال الحافظ: ضعيف. تقريب التهذيب رقم (٣٠٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٢)، من حديث أبي هريرة رَسَحَالِللَّهُ عَنْهُ.

وَانْتِبَاهِ [١]،

= [الأعراف:٢٠٦]، وكما قال في الكِتابِ الَّذي كتبَهُ: فهو عنده فوقَ العرشِ(١١).

فقولُهُ ﷺ: «عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» أي قُرْبَها، وكُلَّما قَرُبَ منها فهو أفضل.

وأمَّا قولُ بعضِهم: «عِنْدَ الصَّلَاةِ»: إنَّ المرادَ به الوُضوءُ، فغيرُ صَحيح؛ لأنَّ الوُضوءَ قد يَتقدَّمُ على الصَّلاةِ كَثيرًا، ثم إنَّ للوُضوءِ اسْتِياكًا خاصًّا، وليس من شُروطِ التَّسوُّكِ عند الصَّلاةِ أنْ يَكونَ الفمُ وَسِخًا.

وقولُهُ: «عِنْدَ صَلَاةٍ» يشملُ الفرضَ والنَّفلَ، وصلاةَ الجنازةِ؛ لعُمومِ الحديثِ (٢). أمَّا سجودُ التِّلاوةِ فيبنى على الخلافِ:

فإنْ قلنا: إنَّهُ صلاةٌ -كما هو المشهورُ من المذهَبِ (٢) - سُنَّ السِّواكُ له، وإلَّا فلا، وكذلك سجودُ الشُّكرِ.

ولكنْ نقولُ: إذا لم يكن مُتَأكِّدًا عند سُجودِ التِّلاوةِ فإنَّهُ داخلٌ في أَنَّهُ مَسنونٌ كُلَّ وقتٍ، لكنْ لا نَعتقدُ أَنَّه مَسنونٌ من أجلِ هذا الشيء إذا قلنا: إنَّ سُجودَ التِّلاوةِ ليس بصلاةٍ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَانْتِبَاهِ ﴾ أي: يَتَأَكَّدُ السِّواكُ عند الانْتِباهِ من النَّوم، والدَّليلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَدُ ﴾، رقم (٤٠٤)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى، رقم (٢٧٥١)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: «لما خلق الله الحلق، كتب في كتابه، وهو يكتب على نفسه، وهو وَضْعٌ عنده على العرش: إن رحمتي تغلبُ غضبي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٢)، من حديث أبي هريرة رَسَحَالِلَهُ عَنهُ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع (٢/ ١١٧).

= قـولُ حُذيفةَ بنِ اليَهانِ رَسَحَالِلَهُ عَنْهَا: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا قـامَ من اللَّيلِ يَشُـوصُ فـاهُ بالسِّواكِ(۱).

قال العُلماءُ: معنى يشوصُ: يغسِلُهُ ويَدْلُكُهُ بالسِّواكِ(٢).

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحَمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ يَتَأَكَّدُ عند الانْتِباهِ من نومِ اللَّيلِ ومن نومِ النَّهارِ؛ لأَنَّهُ قال: «وَانْتِبَاهِ» ولم يخصَّ باللَّيل.

ولا يَصحُّ أَنْ يُستدلَّ بحديث حُذيفة رَضَالِللهُ عَنهُ على تَأكُّدِ السِّواكِ عند الانْتِباهِ من نوم النَّهارِ؛ لأنَّ الدَّليلَ أخصُّ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يُستَدَلَّ بالأخصِّ على الأعمِّ.

لكن يُقالُ: إِنَّ حُذيفةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ رأى النبيَّ ﷺ عند الانْتِباهِ من نومِ اللَّيلِ، ولا يَمْنَعُ أَنْ يكونَ ذلك أيضًا عند الانْتِباهِ من نومِ النَّهارِ؛ لأنَّ العِلَّةَ واحدةٌ، وهي تَغيُّر الفَمِ بالنَّوم.

فعلى هذا: يتأكَّدُ -كما قال المؤلِّفُ- عند الانْتِباهِ من النَّومِ مُطلقًا، بالدَّليلِ في نومِ اللَّيل، وبالقياسِ في نوم النَّهارِ.

واعلمْ أَنَّ القياسَ الواضحَ الجليَّ يُعبِّرُ عنه بعضُ أهلِ العلمِ، كشيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بالعُمومِ المعنويِّ (٢)؛ لأنَّ العُمومَ يكونُ بالألفاظِ، وقد يكونُ بالمعاني، بمعنى أنَّا إذا تَيَقَّنَا أو غَلَبَ على ظَنِّنا أنَّ هذا المعنى الَّذي جاء به النَّصُّ يشملُ هذا المعنى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب السواك، رقم (۲٤٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (۲۵۵).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٦/ ٤٣٩).

# وَتَغَيُّرِ فَمٍ<sup>[١]</sup>، وَيَسْتَاكُ عَرْضًا<sup>[١]</sup>، مُبْتَدِئًا بِجَانِبِ فَمِهِ الأَيْمَنِ<sup>[١]</sup>، .....

= الَّذي لم يدخل في النَّصِّ لَفْظًا، فإنَّنا نقولُ: دخَلَ فيه بالعُموم المعنويِّ. وإذا قُلنا: إنَّهُ ثَبَتَ بالقياسِ الجليِّ فالأمرُ واضحٌ؛ لأنَّ الشَّريعةَ لا تُفرِّقُ بين مُتهاثلَينِ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَتَغَيَّرِ فَمِ» أي: يَتَأَكَّد عندَ تَغيُّرِ الفَمِ، والدَّليلُ قولُهُ ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَم» (١) فمقتضى ذلك أنَّه متى احتاجَ الفَمُ إلى تَطهيرِ كان مُتَأَكِّدًا.

[٢] قولُهُ: «وَيَسْتَاكُ عَرْضًا» أي: عَرْضًا بالنِّسبةِ للأَسْنانِ، وطُولًا بالنِّسبةِ للفَمِ، وقال بعضُ العُلماءِ: يستاكُ طُولًا بالنِّسبة للأَسْنانِ؛ لأَنَّهُ أبلغُ في التَّنظيفِ.

ويحتملُ أَنْ يُقالَ: يرجعُ إلى ما تَقتضيهِ الحالُ، فإذا اقتضتِ الحالُ أَنْ يَستاكَ طولًا استاكَ طولًا استاكَ طولًا، وإذا اقتضتِ أَنْ يَستاكَ عَرْضًا اسْتاكَ عَرْضًا؛ لعدمِ ثُبوتِ سُنَّةٍ بيِّنةٍ في ذلك.

[٣] قُولُهُ رَحْمَهُٱللَّهُ: «مُبْتَلِئًا بِجَانِبِ فَمِهِ الأَيْمَنِ» والدَّليلُ أَنَّ النبيَّ ﷺ «كَانَ يُعْجِبُهُ التيمُّنَ في تنعُّلِهِ، وترجُّلِهِ، وطُهورِهِ، وفي شأنِهِ كلِّهِ»(٢).

واختلَفَ العُلماءُ: هل يستاكُ باليدِ اليُمني أو اليُسرى (٣)؟

فقال بعضُهم: باليُمنى؛ لأنَّ السِّواكَ سُنَّةُ، والسُّنَّةُ طاعةٌ وقُربةٌ لله تعالى، فلا يكونُ باليُسرى؛ لأنَّ اليُسرى تُقدَّمُ للأذى، بناءً على قاعدةِ، وهي: أنَّ اليُسرى تُقدَّمُ للأذى، واليُمنى لما عداهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، (٣/ ٣١)، ووصله أحمد (٦/ ٤٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم (٢٦٨)، من حديث عائشة رَحَوَالِتَهُعَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١ ١ / ١٠٨ - ١١٣)، والإنصاف (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣).

وَيَدِّهِنُ غِبًّا[١]،

#### وإذا كان عبادةً فالأفضلُ أنْ يكونَ باليمينِ.

وقال آخرونَ: باليسارِ أفضلُ، وهو المشهورُ من المذهَبِ؛ لأنَّهُ لإزالةِ الأذى، وإزالةُ الأذى تكونُ باليُسرى كالاسْتِنجاءِ والاسْتِجارِ.

وقال بعضُ المالكيَّةِ: بالتَّفصيلِ، وهو إنْ تسوَّكَ لِتطهيرِ الفَمِ كما لو استيقَظَ من نومِهِ، أو لإزالةِ أثرِ الأكْلِ والشُّربِ فيكونُ باليسارِ؛ لأَنَّهُ لإزالةِ الأذى (۱). وإنْ تَسوَّكَ لتحصيلِ السُّنَّةِ فباليمينِ؛ لأَنَّهُ مُجَرَّدُ قُربةٍ، كما لو تَوضَّأ واستاكَ عند الوُضوءِ، ثم حَضَرَ إلى الصَّلاة قَريبًا فإنَّهُ يَستاكُ؛ لتَحصيل السُّنَّةِ.

# والأمرُ في هذا واسعٌ؛ لعدمِ ثُبوتِ نصٌّ واضحٍ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (وَيَدَّهِنُ غِبًّا) الادِّهانُ: أَنْ يَسْتَعْمِلَ الدُّهنَ في شَعَرِهِ.

وقولُهُ: «غِبًا» يعني: يَفْعَلُ يومًا ولا يَفْعَلُ يومًا، وليس لازمًا أنْ يكونَ بهذا التَّرتيب، فيُمكنُ أنْ يَسْتَعْمِلَهُ يومًا ويَتْرُكَهُ يومَينِ، أو العكس، ولكنْ لا يستعملُهُ دائمًا؛ لأَنَّهُ يكونُ من المُترَفينَ، الَّذينَ لا يهتمونَ إلَّا بشؤونِ أبدانهِم، وهذا ليس من الأُمورِ المحمودةِ، ففي سُننِ أبي داودَ والنَّسائيِّ أنَّ النبيَّ عَيْقٍ كان يَنْهي عن كثيرٍ من الإرفاهِ (۱)، أي: لا ينبغي أنْ يُكثِرَ من إرفاهِ نفسِهِ، وقال عَيْقِ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٢)، وأبو داود: كتاب الترجل، باب النهي عن كثير من الإرفاه، رقم (٤١٦٠)، من حديث فضالة بن عبيد رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وأخرجه النسائي: كتاب الزينة، باب التَّرجُّل، رقم (٥٢٣٩)، من حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ -يُقال له: عبيد- بإسنادين صحيحين.

= يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُستَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ اللَّمَنُ اللَّمَنُ يظهرُ من كثرةِ الإرفاهِ؛ لأنَّ الَّذي لا يُترِفُ نفسَهُ لا يَسْمَنُ غالبًا، وهذا يدلُّ على أنَّ كثرةَ التَّرفِ ليست من الأُمورِ المحمودةِ.

وتركُ الادِّهانِ بالكُلِّيَّةِ سيِّئٌ؛ لأنَّ الشَّعَرَ يكونُ شَعِثًا، ليس بجميلٍ ولا حَسَنٍ، فينبغي أنْ يكونَ الإنسانُ وَسطًا بين هذا وهذا.

[1] قولُهُ: «ويَكْتَحِلُ وِتْرًا» الكُحْلُ يكونُ بالعينِ.

وقولُهُ: «وِتْرًا» يعني ثلاثةً في كُلِّ عَينٍ.

قالوا: وينبغي أنْ يَكْتَحِلَ بالإثْمِدِ كُلَّ ليلةٍ، وهو نوعٌ من الكُحْلِ مُفيدٌ جدًّا للعينِ.

ومن أرادَ أَنْ يَعْرِفَ عنه فليقرأ: (زادَ المعادِ) (٢) لابنِ القَيِّمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ وهو من أحسنِ الكُحْل تقويةً للنَّظرِ.

ويُقالُ: إنَّ زرقاءَ اليهامةِ كانت تَنْظُرُ مسيرةَ ثلاثةِ أيَّامِ بعينِها المجرَّدةِ، فلما قُتِلَتْ نظروا إلى عَيْنِها فوجدوا أنَّ عروقَ عَيْنِها تكادُ تكونُ مَحْشُوَّةً بالإثْمِدِ<sup>(٣)</sup>.

أمَّا الاكتحالُ الَّذي لتجميلِ العينِ فهل هو مَشروعٌ للرَّجُلِ أم للأُنثى فقط؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم (۲٦٥١)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الصحابة وَ عَالِينَهُ عَنْهُ ثم الذين يلونهم، رقم (٢٥٣٥)، من حديث عمران بن حصين رَحِيَلِينَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب للبغدادي (١٠/ ٢٥٥).

# وَتَجِبُ التَّسْمِيةُ فِي الوُّضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ<sup>[۱]</sup>، ......

الظَّاهِرِ أَنَّهِ مَشروعٌ للأُنثى فقط، أمَّا الرَّجُلُ فليس بحاجةٍ إلى تجميلِ عَينَيهِ.

وقد يُقالُ: إنَّهُ مَشروعٌ للرَّجُل أيضًا؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ ليَّا سُئلَ: إنَّ أحدَنا يُحِبُّ أنْ يكونَ نَعْلُهُ حَسَنًا، وثَوْبُهُ حَسنًا فقال: «إِنَّ اللهَ بَحِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ»(١).

وقد يُقالُ: إذا كان في عين الرَّجُلِ عَيبٌ يَحتاجُ إلى الاكْتِحالِ فهو مَشروعٌ له، وإلَّا فلا يُشْرَعُ (٢).

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِي الوُضوءِ مَعَ الذِّكْرِ» أي يقولُ: بسمِ اللهِ، ويكونُ عند ابتدائِهِ؛ لقولِهِ ﷺ: «لَا وُضوءَ لَنْ لم يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» (٣)، فدلَّ هذا على أنَّهَا واجبةٌ، وأنَّهَا في البداية، وهذا المشهورُ؛ لأنَّ التَّسميةَ على الشَّيءِ تكونُ عند فعلِهِ، كما في قولِهِ تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١١٨]. وقولِهِ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (٩١)، من حديث ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وقال شيخُنا -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى (١١/٦/١): «وأما الرِّجَال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وفرق بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله فِتْنَةٌ فيُمنع، وبين الكبير الذي لا يُخشى ذلك من اكتحاله فلا يُمنع».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٨ ٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، رقم (١٠١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، رقم (٣٩٩)، من حديث أبي هريرة وفي إسناده يعقوب بن أبي سلمة: «مجهول»؛ إلا أنه روي من حديث: أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي سَبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس، ولا يخلو طريق منها من مقال. قال ابن كثير: «رُويَ من طُرقِ يشدُّ بعضها بعضًا، فهو حديث حسن أو صحيح». وقال ابن حجر: «والظَّاهر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قوَّة».

وصحَّحه أبو بكر بن أبي شيبة. وحسَّنه العراقي، وابن الصَّلاح، وابن تيمية، وابن كثير، وغيرهم. انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٧٠)، وإرشاد الفقيه لابن كثير (١/ ٩٣)، والتلخيص الحبير لابن حجر رقم (٧٠).

= وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ»(١).

والتَّسميةُ على الذَّبيحةِ تكونُ عند الذَّبِحِ قبلَ الشُّروعِ فيه، وهذا المشهورُ من المذَّهِبِ، بناءً على القاعدةِ المعروفةِ: «أنَّ النَّفْيَ يكونُ أوَّلًا لنَفْيِ الوجودِ، ثم لنَفيِ الصِّحَّةِ، ثم لنَفي الكَمالِ».

فإذا جاء نصُّ في الكتابِ أو السُّنَّةِ فيه نَفيٌ لشيءٍ، فالأصلُ أنَّ هذا النَّفيَ لنَفيِ وُجودِ ذلك الشَّيءِ، فإنْ كان مَوجودًا فهو نفيُ الصِّحَّةِ، ونفيُ الصِّحَّةِ نفيٌ للوجودِ الشَّرعيِّ، فإنْ لم يُمْكِنْ ذلك بأنْ صحَّتِ العبادةُ مع وُجود ذلك الشَّيءِ، صارَ النَّفيُ لنفي الكمالِ لا لنفي الصِّحَّةِ.

مثالُ نفي الوُجودِ: «لا خالِقَ للكَوْنِ إلَّا اللهُ».

مثالُ نفي الصِّحَّةِ: «لَا صَلاةَ لَمِنْ لم يقرأُ بأُمِّ الكتابِ»(٢).

ومثالُ نفي الكَمالِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتى يُحِبَّ لأخيهِ ما يُحِبُّ لنفسِهِ» (٣).

فإذا نزَّلنا حديثَ التَّسميةِ في الوُضوءِ على هذه القاعدة فإنَّها تقتضي أنَّ التَّسميةَ شَرطٌ في صِحَّةِ الوُضوءِ، لا أنَّها مُجَرَّدُ واجبِ؛ لأنَّ نَفيَ الوُضوءِ لانتفاءِ التَّسميةِ معناهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، رقم (٢٤٨٨)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٥٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، رقم (٣٩٤)، من حديث عبادة بن الصامت رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم (١٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، رقم (٤٥)، من حديث أنس رَضَيَالَتُهُ عَنهُ.

= نفيُ الصِّحَّةِ، وإذا انتفتْ صحَّةُ العبادةِ بانتفاءِ شيءٍ كان ذلك الشَّيءُ شرطًا فيها.

ولكنَّ المذهَبَ أنَّها واجبةٌ فقط وليست شَرْطًا، وكأنَّهم عَدَلُوا عن كَوْنِها شرطًا لصحَّةِ الوُضوءِ؛ لأنَّ الحديثَ فيه نظرٌ؛ ولهذا ذهَبَ المُوَفَّقُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ إلى أنَّها ليست واجبة بل سُنَّةٌ (١)؛ لأنَّ الإمامَ أحمدَ رَحَمُهُ ٱللَّهُ قال: «لا يَثْبُتُ في هذا البابِ شَيءٌ الأَنَّ وإذا لم يَثْبُتُ فيه شيءٌ فلا يكونُ حُجَّةً.

ولأن كثيرًا من الَّذينَ وصفوا وُضوءَ النبيِّ ﷺ لم يذكروا فيه التَّسمية، ومثلُ هذا لو كان من الأُمورِ الواجبةِ التي لا يَصحُّ الوُضوءُ بدونها لذُكِرَتْ.

وإذا كان في الحمَّامِ، فقد قال أحمدُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «إذا عَطَسَ الرَّجلُ حَمِدَ اللهَ بقلبِهِ» (٣)، فيُخَرَّجُ من هذه الرِّوايةِ أَنَّه يُسمِّي بقلبِهِ.

وقولُهُ: «مَعَ الذِّكْرِ» أفادنا المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تسقطُ بالنِّسيانِ، وهو المذهَبُ، فإنْ نسيَها في أوَّلِهِ وذكرَها في أثنائِهِ فهل يُسمِّي ويستمرُّ أم يَبْتَدِئُ؟ اختَلَفَ في هذه المسألة (الإقناعُ) و(المُنتهى) -وهما من كُتبِ فِقْهِ الحنابِلةِ - فقال صاحبُ (المُنتهى) رَحْمَهُ اللَّهُ: يَبْتَدِئُ (المُنتهى) بالوُضوءِ على وَحَهُ اللَّهُ: يَبْتَدِئُ (اللَّهُ ذكر التَّسميةَ قبلَ فراغِهِ، فوَجَبَ عليه أنْ يأتيَ بالوُضوءِ على وجهٍ صَحيح.

وقال صاحبُ (الإقناعِ) رَحْمَهُ اللَّهُ: يستمرُّ (٥)؛ لأنَّها تَسْقُطُ بالنِّسيانِ إذا انتهى من

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ١٤٥)، والإنصاف (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) المغني (١/ ١٤٥)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) المغني (١/ ٢٢٧)، والإنصاف (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع (١/ ٢٠٨).

= جُملةِ الوُضوءِ، فإذا انتهى من بعضِهِ من بابٍ أَوْلَى.

والمذهَبُ ما في (المُنتهى)؛ لأنَّ المتأخِّرينَ يرونَ أَنَّهُ إذا اختلَفَ (الإقناعُ) و(المُنتهى) فالمذهَبُ (المُنتهى).

وقال الفُقهاءُ: تجبُ التَّسميةُ في الغُسْلِ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّهُ إحدى الطَّهارتَينِ فكانت التَّسميةُ فيه واجبةً كالوُضوءِ وهو أصغرُ وأكثرُ مُرورًا على المُكلَّفِ فوجوبُها في الحَدَثِ الأكبرِ من بابِ أَوْلَى.

وقالوا أيضًا: تَجِبُ في التَّيَمُّمِ (٢)؛ لأنَّهُ بدلٌ عن طهارةِ الماءِ، والبدلُ له حُكْمُ المُبْدَلِ. وقد يُعارَضُ في هذا فيُقالُ: إن التَّيَمُّمَ ليس له حكمُ المُبْدَلِ في وُجوبِ تَطْهيرِ الأعْضاءِ؛ لأنَّ التيمُّمَ إنَّما يُطَهَّرُ فيه عضوانِ فقط: الوجهُ والكفَّانِ في الحَدَثِ الأصغرِ والأكبرِ، فلا يُقالُ: ما وَجَبَ في طَهارةِ الماءِ وَجَبَ في طَهارةِ التيمُّمِ، لكنَّ الاحتياطَ أولى، فيُسمِّي عند التَّيمُّم أيضًا.

والمَتْأُمِّلُ لحديثِ عَمَّارِ بن ياسرٍ رَضَالِلَهُءَنْكَا وهو قولُهُ ﷺ: ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا»(") يستفيدُ منه أنَّ التَّسميةَ ليست واجبةً في التَّيمُّم.

والتَّسميةُ في الشَّرعِ قد تكونُ شرطًا لصحَّةِ الفعلِ، وقد تكونُ واجبًا، وقد تكونُ سُنَّةً، وقد تكونُ بدْعةً.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٢٧٤-٢٧٥)، وكشاف القناع (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨).

فتكون شرطًا لصحَّة الفعل: كما في الذَّكاةِ والصَّيدِ، فلا تَسْقُطُ على الصَّحيحِ،
 لا عَمْدًا ولا جهلًا ولا سَهوًا، فإذا ذَبَحَ أو صادَ ونَسِيَ التَّسميةَ صار المذبوحُ والصَّيدُ
 حَرامًا.

والمذهَبُ: إذا رَمى صَيْدًا ونَسِيَ أَنْ يُسمِّيَ صار حَرامًا، وإِنْ ذَبَحَ ونَسِيَ أَنْ يُسمِّي صار حَرامًا، وإِنْ ذَبَحَ ونَسِيَ أَنْ يُسمِّي صارَ حَلالًا<sup>(۱)</sup>! وهذا من غرائِبِ العلمِ؛ فإنَّ الصَّيدَ أَوْلَى بالعُذرِ، فكيف يُعْذَرُ النَّاسُ في السَّيدِ؟! مع أنَّ الغالِبَ أنَّ الإنسانَ إذا رأى صَيْدًا يستعجلُ وينسى التَّسميةِ.

ودليلُ المذهَبِ -على أنَّ التَّسميةَ لا تَسْقُطُ في الصَّيدِ سَهْوًا - قولُهُ ﷺ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ» (٢) ومُقتضى ذلك أنَّك إذا لم تَذْكُرِ اسمَ اللهِ فلا تأكل.

فنقولُ: هو أيضًا قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» (٢) وأيُّ فرقِ بين هذا وهذا؟

لا فَرْقَ، فَجَعَلَ حِلَّ الْمُذَكَّاةِ مَشروطًا بِالتَّسميةِ وإنهارِ الدَّمِ، كها جَعَلَ الصَّيدَ مَشروطًا بالإرسالِ والتَّسميةِ، وحينئذٍ لا يَتَّجِهُ التَّفريقُ بينهها، وأيضًا: فكها أنَّه لو نَسِيَ وذَبَحَ الذَّبيحةَ بصعتي كَهربائيٍّ فإنَّها مَيْتةٌ لا تَحِلُّ، فكذلك إذا نَسِيَ ولم يُسَمِّ فهي مَيْتةٌ لا تَحِلُّ،

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱۳/ ۲۸۹–۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض، رقم (٥٤٧٦)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (١٩٢٩)، من حديث عدي بن حاتم رَسَحُالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، رقم (٢٤٨٨)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج رَحَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

فإنْ قيل: أليسَ اللهُ تعالى يقولُ: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخْطَأُنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]؟

قلنا: بلى، فالَّذي نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ على الذَّبيحةِ ليس عليه إثْمٌ، لكنْ من أَكَلَ منها مُتعمِّدًا فإنَّه آثِمٌ؛ لأنَّ اللهَ يقول: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَدَ يُذَكِّ اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانعام:١٢١] فنهى عن الأكْلِ، لكن إذا أَكَلَ جاهلًا أو ناسيًا فلا إثمَ عليه؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَ إِن نَسِينَا آوَ أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وهذا اختيارُ شيخ الإسلام (١) رَحَمُهُ اللهُ.

فإنْ قيل: إنَّ ذلك يَترتَّبُ عليه إتلافٌ لأمْوالِ المُسلمينَ، وقد تكونُ نُوقًا ثَمينةً، فهل يُؤمرُ صاحِبُها بجرِّها للكلابِ إذا نَسِيَ التَّسمية؟! قلنا: لو نَسيَ مرَّةً فحرَّمناها عليه فإنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَنْسَى بعد ذلك.

وتكونُ التَّسميةُ واجبةً: كما في الوُضوءِ.

وتكونُ مُستحبَّةً: كالتَّسميةِ عند الأكْلِ على رأي الجُمهورِ (١)، وقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّما واجبةٌ (١)، وهو الصَّحيحُ.

أمَّا عند قراءةِ القُرآنِ فتُقرأُ في أوَّلِ السُّورةِ، وأمَّا في أثناءِ السُّورةِ فقالَ بعضُ العُلماءِ: يُستحبُّ أنْ يقولَ: بسم اللهِ (٤).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (٩/ ٥٢٢)، والإنصاف (٢١/ ٣٦١)، وزاد المعاد (٦/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي (ص:١٣).

## وَ يَجِبُ الخِتَانُ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ [١] .....

= ورَدَّ بعضُ العُلماءِ هذا -وهو الصَّحيحُ-وقال: إنَّ اللهَ لم يَأْمُرْنا عند قراءةِ القرآنِ إلَّا أَنْ نقولَ: أَعُودُ باللهِ منَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، فإذا أردتَ أَنْ تَقْرَأً في أثناءِ السُّورةِ فلا تُسَمِّ (۱).

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «**وَ يَجِبُ الخِتَانُ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ**» أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الخِتانَ إبراهيمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ (٢).

وهو بالنسبةِ للذَّكَرِ: قطعُ الجلدةِ التي فوقَ الحَشَفةِ.

وبالنسبةِ للأُنثى: قَطْعُ لَخُمةٍ زائدةٍ فوق محلِّ الإيلاجِ، قال الفُقهاءُ رَحَهُماللَّهُ: إنَّها تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ.

(١) انظر الحاشية السابقة.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٣٦٠) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به مرفوعًا. وإبراهيم بن أبي يحيى: متروك. وتابعه حماد بن سلمة عند البيهقي في شعب الإيهان رقم (٨٢٧٢) ولكنها متابعة لا تنفع؛ لأن الراوي عن حماد هو عبد الله بن واقد: متروك. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (١٢٥٠)، والبيهقي في «الشَّعب» رقم (٨٢٧٣) من طريقين عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه، من قوله. قال البيهقي في الشعب (١١/ ١٢٢): «هذا هو الصحيح؛ موقوف».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل رقم (۱۹)، والطبراني في الأوائل رقم (۱۰)، عن سلمة بن رجاء، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي على: «كان إبراهيم أول من اختتن...». وسلمة بن رجاء: صدوق يُغرب كها في التقريب رقم (۲٤٩٠)، وقال ابن عدي في الكامل (۲۶۳): «يحدث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها». إلا أنه قد تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة حدثني محمد بن عمرو بن علقمة به. فيها أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲/ ۲۰۱)، فمدار الحديث إذًا على محمد بن عمرو بن علقمة؛ وهو صدوق له أوهام، كها في التقريب رقم (۲۱۸۸). قال ابن معين: «ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما عِلَّة ذلك؟ قال: كان يُحدِّث مرَّة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يُحدِّث به مرَّة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة». تهذيب الكهال (۲۲/ ۲۱۲)، فلا تطمئن النفس لتحمله هذا الحديث ما لم يُتابع.

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحَمُهُ اللَّهُ: أَنَّهُ واجبٌ على الذَّكَرِ والأُنْثى، وهو المذهَبُ.
 وقيل: هو واجبٌ على الذَّكرِ دون الأُنثى، واختارَهُ الموقَّقُ (١) رَحَمَهُ اللَّهُ.

وقيل: سُنَّةٌ في حَقِّ الذُّكورِ والإناثِ(٢).

وقد أطالَ ابنُ القيِّمِ رَحَمَهُ اللَّهُ في (تُحفةِ المودودِ) (١) في حُججِ الاختلافِ، ولم يُرجِّحْ شيئًا! وكأنَّهُ - واللهُ أعلمُ- لم يَترجَّحْ عنده شيءٌ في هذه المسألةِ.

وأقربُ الأقوالِ: أنَّهُ واجبٌ في حَقِّ الرِّجالِ، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساءِ.

ووجهُ التَّفريقِ بينهما: أنَّهُ في حَقِّ الرِّجالِ فيه مصلحةٌ تعودُ إلى شرطٍ من شُروطِ الصَّلاةِ وهي الطَّهارةُ؛ لأنَّهُ إذا بقيتْ هذه الجِلْدةُ فإنَّ البولَ إذا خَرَجَ من ثُقبِ الحَشَفةِ بَقِيَ وَتجمَّعَ، وصار سَببًا في الاحتراقِ والالتهابِ، وكذلك كُلَّما تحرَّكَ أو عصرَ هذه الجِلْدةَ خَرَجَ البولُ، وتَنَجَّسَ بذلك.

وأمَّا في حَقِّ المرأةِ فغايةُ فائدتِهِ: أنَّهُ يُقلِّلُ من غُلْمَتِها، أي: شَهْوَتِها، وهذا طلبُ كماكٍ، وليس من بابِ إزالةِ الأذى.

ولا بُدَّ من وجودِ طَبيبٍ حاذقٍ يَعْرِفُ كيف يَخْتِنُ، فإنْ لم يوجدْ فإنَّهُ يَخْتِنُ نفسَهُ إذا كان يُحْسِنُ، وإبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَتَنَ نفسَهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ١١٥)، والإنصاف (١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) تحفة المودود (ص:١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة رقم (٦٢٢)، عن عكرمة من قوله، وأخرج البخاري: كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط، رقم (٦٢٩)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم =

واشترطَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ لا يَخافَ على نفسِهِ، فإن خاف على نفسِهِ من الهلاك،
 أو الضَّررِ فإنَّهُ لا يجبُ، وهذا شَرطٌ في جميعِ الواجباتِ، فلا تَجِبُ مع العجزِ، أو مع خَوْفِ التَّلفِ، أو الضَّررِ.

و يجوزُ للخاتِنِ أَنْ يَنْظُرَ إلى عورةِ المختونِ، ولو بلغَ عَشْرَ سنينَ؛ وذلك للحاجةِ. والدَّليلُ على وُجوبِهِ في حقِّ الرِّجالِ:

١ - قولُهُ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ» وذكر منها الخِتانَ (١٠).

٢- أمرُهُ ﷺ من أسلمَ أنْ يَخْتَتِنَ (٢)، وهذا يدلُّ على الوُجوبِ.

الخليل ﷺ، رقم (۲۳۷۰)، من حديث أبي هريرة رَحَيَلِللهَعَنهُ: قال رسول الله ﷺ: «اختتن إبراهيم بعد ثهانين سنة، واختتن بالقدوم».

(۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب قص الشارب، رقم (٥٨٨٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ٤١٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، رقم (٣٥٦)، من طريق ابن جُريج قال: أُخبرت عن عُثيم بن كُليب عن أبيه عن جده، بلفظ: «ألقِ عنك شعر الكفر واختتن». قال ابن القطّان: «إسناده غاية في الضّعف، مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أُخبرت، وذلك أن عُثيم بن كُليب وأباه وجدّه مجهولون»، بيان الوهم والإيهام رقم (٦٩٥)؛ إلا أن له شاهدين: الأول: من حديث واثلة بن الأسقع قال: لها أسلمت أتيت النبي على فقال لي: «اذهب فاغتسل بهاء وسدر، وألق عنك شعر الكفر»، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ رقم ١٩٩)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٥٧٠). قال الهيثمي: «فيه منصور بن عهار الواعظ وهو ضعيف». مجمع الزوائد (١/ ٢٨٢).

الثاني: من حديث قتادة أبي هشام: «وكان رسول الله على يأمر من أسلم أن يُختتن»، أخرجه الطبراني في المعجم الثاني: من حديث قتادة أبي هشام: «رجاله ثقات» مجمع الزوائد (١/ ٢٨٣).

وفيه هشام بن قتادة الرهاوي: تابعي لم يوثّقه إلا ابنُ حبان. الثقات (٧/ ٥٦٩)، ومالَ النووي في المجموع (٢/ ١٥٤) إلى تحسينه.

## وَيُكْرَهُ القَزَعُ[1].

= ٣- أنَّ الخِتان ميزةٌ بين المُسلمينَ والنَّصارى، حتى كان المُسلمونَ يَعرفونَ قَتلاهُم في المعارِكِ بالختانِ، فالمسلمونَ والعربُ قبلَ الإسلامِ واليهودُ يَخْتَنِنونَ، والنَّصارى لا يَخْتَنِونَ، وإذا كان مِيزةً فهو واجبٌ.

٤ - أَنَّهُ قَطْعُ شيءٍ من البَدَنِ، وقطعُ شيءٍ من البَدَنِ حرامٌ، والحَرامُ لا يُستباحُ
 إلَّا بالواجِب.

٥- أنَّهُ يقومُ به وليُّ اليتيمِ، وهو اعتداءٌ عليه، واعتداءٌ على مالِهِ؛ لأنَّهُ سيُعطي الخاتنَ أُجْرةً من مالِهِ غالبًا، فلولا أنَّهُ واجبٌ لم يَجْزِ الاعتداءُ على مال اليتيمِ وبدنِهِ.
وأمَّا بالنسبةِ للمرأةِ: فأقْوَى الأقوالِ أنَّهُ سُنَّةٌ (١).

ويدلُّ له قولُهُ ﷺ: «الخِتَانُ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، مَكْرَمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ»(١) لكنَّهُ ضَعيفٌ، ولو صَحَّ لكانَ فاصلًا.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «**وَيُكْرَهُ القَزَعُ**» القَزَعُ: حَلْقُ بعضِ الرَّأسِ وتَرْكُ بعضه، وهو أنواعٌ:

١ - أَنْ يَحْلِقَ غيرَ مُرَتِّبٍ، فيحلقُ من الجانِبِ الأيمنِ، ومن الجانِبِ الأيسرِ، ومنَ النَّاصيةِ، ومن القَفا.

وروى البخاري في الأدب المفرد رقم (١٢٥٢) بإسناد صحيح عن الزهري قال: «كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان، وإنْ كان كبيرًا».

قال ابن كثير: «هذا مرسل حسن»، إرشاد الفقيه (١/ ٣٤)، وانظر: التلخيص الحبير رقم (٢١٣٩).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۱۱۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٥) من حديث أسامة الهذلي رَسِّوَالِلَّهُ عَنْهُ، والحديثُ ضعّفه: البيهقي، وابن عبد البرِّ، وابن حجر، وغيرهم. انظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٥٣).

#### وَمِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ[١]:

٢- أَنْ يَحْلِقَ وسطَهُ ويَتْرُّكَ جانِبَيْهِ.

٣- أَنْ يَحْلِقَ جُوانِبَهُ ويَتْرُكَ وسطَهُ، قال ابنُ القيِّمِ رَحْمَهُ آللَهُ: «كما يَفْعَلُهُ السُّفَلُ»(١).

٤ - أَنْ يَخْلِقَ النَّاصِيةَ فقط ويَتْرُكَ الباقيَ.

والقَزَعُ مَكروهُ (٢)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ رأى غُلامًا حلقَ بعضَ شَعَرِهِ وتَرَكَ بعضَهُ، فنهاهُم عن ذلك، وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اثْرُكُوهُ كُلَّهُ» (٢)، إلَّا إذا كان فيه تَشَبُّهُ بالكُفَّارِ فهو مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ التَّشبُّهَ بالكُفَّارِ مُحَرَّمٌ، قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (١).

وعلى هذا فإذا رأينا شَخصًا قَزَّعَ رأسَهُ فإنَّنا نأمُرُهُ بحلقِ رأسِهِ كُلِّهِ، ثم يُؤْمَرُ بعد ذلك إمَّا بحَلْقِهِ كُلِّهِ أُو تَرْكِهِ كُلِّهِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمِنْ سُنَنِ الوُضوءِ» السُّنَنَ جَمَعُ سُنَّةٍ، وتُطلقُ على الطَّريقةِ، وهي أقوالُ الرَّسولِ ﷺ وأفعالُهُ وتقريراتُهُ، ولا فرقَ في هذا بين الواجِبِ والمستحَبِّ، فالواجِبُ يُقالُ له: سُنَّةٌ.

<sup>(</sup>١) تحفة المودود (ص:١٠٠).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١٠١/١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر رقم (١٩٥٦٤)، وعنه أحمد (٨/٨)، وعنه أبو داود: كتاب الترجل، باب في الذؤابة، رقم (٤١٩٥)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر وَهَوَاللَّهُ عَنْكًا به. قال ابن عبد الهادي: «هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم أثمة ثقات». المحرر في الحديث رقم (٣٦). وقال ابن كثير: «إسناده صحيح». إرشاد الفقيه (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١)، من حديث ابن عمر رَضَيَّلِثَهُ عَنْهُ بإسناد قال فيه ابنُ تيمية: «وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة، وأبا النضر، وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجلُّ من أن يُحتاج أن يُقال: هم من رجال الصحيحين». انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢٦٩/١).

#### السِّوَاكُ<sup>[1]</sup>، وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثَلَاثًا [<sup>7]</sup>،

مثالُ الواجِبِ: قولُ أنسٍ رَضِّيَلَتُهُ عَنْهُ: «منَ السُّنَّةِ إذا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أقامَ عندها سَبْعًا»(١).

ومثالُ المُسْتَحَبِّ: حديثُ ابن الزُّبيرِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «صَفُّ القدَمَينِ، ووَضْعُ اليدِ على اليدِ منَ السُّنَّةِ»(٢).

وأمَّا عند الفُقهاءِ والأُصوليِّينَ -رحمهُمُ اللهُ تعالى-: فهي ما سِوَى الواجبِ؛ أي: الَّذي أُمِرَ به لا على سَبيل الإلزام.

حُكْمُها: أنَّهُ يُثابُ فاعِلُها امْتِثالًا، ولا يُعاقَبُ تارِكُها.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «السِّواكُ» تقدَّمَ أَنَّهُ يتَأَكَّدُ عند الوُضوءِ، ودليلُهُ: قولُهُ ﷺ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضوءٍ»(٣).

[٢] قولُهُ: «وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثَلَاثًا»؛ لأَنَّهُ ﷺ كان إذا تَوَضَّاً بداً بغَسْلِ الكفَّينِ ثَلاثًا (أ)؛ ولأنَّها آلةُ الغَسلِ؛ فإنَّ بهما يُنْقَلُ الماءُ، وتُدلَكُ الأعضاءُ، فكان الأليقُ أنْ يَتَقَدَّمَ تطهيرُ هما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر، رقم (٥٢١٤)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (١٤٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة، رقم (٧٥٤). وقال النووي في المجموع (٣/ ٣١٢): «رواه أبو داود بإسناد حسن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، (٣/ ٣١)، ووصله أحمد (٢/ ٤٦)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٤٠)، من حديث أبي هريرة رَهَوَاللَّهُ عَنهُ. قال النووي: «هو حديث صحيح ... وأسانيده جيدة». المجموع (١/ ٢٧٣). وقال ابن عبد الهادي: «رواته كلهم أئمة أثبات». المحرر في الحديث رقم (٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، رقم (١٥٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦)، من حديث عثمان بن عفان رَضَالِتَهُ عَنهُ.

# وَيَجِبُ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ [١].

#### فإنْ قيل: لماذا لا يُقال: إنَّ غَسْلَهما واجبٌ؛ لمُداومةِ النبيِّ ﷺ؟

فالجوابُ: أنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمَ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، ولم يذكرِ الكفَّينِ.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَيَجِبُ مِنْ نَوْمِ لَيْلِ» الضَّميرُ في قولِهِ: «يَجِبُ» يعودُ على غسلِ الكفَّينِ ثلاثًا، وهذا إذا أرادَ أنْ يَغْمِسَهما في الإناءِ.

والدَّليلُ: حديثُ أبي هُريرةَ رَخَالِكَ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (١).

وقولُهُ: «مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ» خرجَ به نومُ النَّهارِ، فلا يجبُ غَسْلُ الكفَّينِ منه.

فإنْ قال قائلٌ: قولُه في الحديثِ: ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ﴾ فإنَّ «نَوْمِهِ ﴾ مفردٌ مضافٌ، فيشملُ كُلَّ نومٍ. وأيضًا قولُهُ: ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ ﴾ ظرفٌ يشملُ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ، فلهاذا يُخَصُّ باللَّيلِ؟

فأجابوا: أنَّه يُخَصُّ باللَّيلِ لتعليلِهِ ﷺ في قولِهِ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» والبَيتوتةُ لا تكونُ إلَّا باللَّيلِ (٢). وهذا من بابِ تَخْصيصِ العامِّ بالعِلَّةِ؛ لأَنَّهُ ﷺ لَيَّا عَلَّلَ بعِلَّةٍ لا تَصْلُحُ إلَّا لنومِ اللَّيلِ صارَ المرادُ بالعُمومِ في قولِهِ: «مِنْ نَوْمِهِ» نومَ اللَّيل، فهو عامٌ أُريدَ به الخاصُّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستجهار وترا، رقم (۱۹۲)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها، رقم (۲۷۸). (۲) المغني (۱/ ۱٤٠).

## نَاقِضٍ لَوُضُوءٍ [١]، وَالبِدَاءَةُ بِمَصْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ [٢]، .......

[1] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «نَاقِضٍ لِوُضوءٍ» احترازًا ممَّا لو لم يكن ناقِضًا.

والنَّومُ النَّاقضُ على المذهَبِ: كُلُّ نوم إلَّا يَسيرَ نومٍ من قائِمٍ أو قاعدِ (۱). والصَّحيحُ: أنَّ المدارَ في نقضِ الوُضوءِ على الإحساسِ، فما دامَ الإنسانُ يُحِسُّ بنفسِهِ لو أحدثَ فإنَّ نومَهُ لو أحدثَ فإنَّ نومَهُ لا يَنْقُضُ وُضوءَهُ، وإذا كان لا يُحِسُّ بنفسِهِ لو أَحْدَثَ فإنَّ نومَهُ يَنْقُضُ وُضوءَهُ (۱).

وهذا الَّذي ذكرَهُ الفُقهاءُ هنا حيث قالوا: «نَاقِضٍ لِوُضوءٍ» يؤيِّدُ أنَّ الرَّاجحَ أنَّ النَّومَ الناقضَ للوُضوءِ ما فَقَدَ به الإنسانُ إحساسَهُ.

ووجْهُهُ: أَنَّ قُولَهُ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي» معناهُ: أَنَّ إحساسَهُ مفقودٌ، وعلى هذا إذا كان يَدْري بحيث لم يَفْقِدْ إحساسَهُ فإنَّهُ لا يَنْتَقِضُ وُضُووُهُ، مع أَنَّ الفُقهاءَ في بابِ نواقِضِ الوُضوءِ يُخالفونَ ذلك.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالبِدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ» أي: ومن سُنَنِ الوُضوءِ البِداءةُ بِمَضْمَضةٍ ثم اسْتِنْشاقٍ، وهذا بعد غَسْلِ الكَفَّينِ، والأفضلُ أنْ يَكونَ ثلاثَ مَرَّاتٍ بثلاثِ غَرَفات.

والمضْمَضةُ هي: إدارةُ الماءِ في الفَمِ.

والاسْتِنْشاقُ هو: جَذْبُ الماءِ بالنَّفَس من الأنْفِ.

والبَدْءُ بهما قبلَ غَسلِ الوجهِ أفضلُ، وإنْ أخَّرَهما بعد غسلِ الوجْهِ جازَ.

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢١/ ٢٣٠)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٦).

# وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِغَيْرِ صَائِمٍ [١]، ....

ولم يَذْكُرِ المؤلِّفُ الاسْتِنثارَ؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ الإنسانَ إذا اسْتَنْشَقَ الماءَ أَنَّهُ يَسْتَنْثِرُهُ، وإلَّا فلا بُدَّ من الاسْتِنثارِ؛ إذْ لا تَكْتَمِلُ السُّنَّة إلَّا به، كما أنَّها لا تَكْتَمِلُ السُّنَّة بسنَّمْ فَضِهَا، لكنَّ الأفضلَ أنْ يَمُجَّهُ؛ بالمَضْمَضةِ إلَّا بمجِّ الماء، وإنْ كان لو ابتَلَعَهُ لعُدَّ مُتَمَضْمِضًا، لكنَّ الأفضلَ أنْ يَمُجَّهُ؛ لأنَّ تحريكَ الماء بالفم يجعلُ الماءَ وَسِخًا؛ لما يلتصقُ به من فضلاتٍ كَريهةٍ بالفم.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِغَيْرِ صَائِمٍ» أي: ومن سُنَنِ الوُضوءِ المُبالَغةُ في المَضْمَضةِ: أَنْ ثُحَرِّكَ الماءَ بقُوَّةٍ وتَجْعَلَهُ يَصِلُ كُلَّ الفم، والمُبالَغةُ في المَضْمَضةِ: أَنْ ثُحَرِّكَ الماءَ بقُوَّةٍ وتَجْعَلَهُ يَصِلُ كُلَّ الفم، والمُبالَغةُ في الاسْتِنْشاقِ: أَنْ يَجْذِبَهُ بِنَفَسٍ قَويٍّ.

ويكفي في الواجِبِ أَنْ يُديرَ الماءَ في فمِهِ أَدْنَى إدارةٍ، وأَنْ يَسْتَنْشِقَ الماءَ حتى يَدْخُلَ في مناخِرِهِ.

والمُبالَغةُ مَكروهةُ للصَّائمِ؛ لأنَّها قد تُؤدِّي إلى ابتلاعِ الماءِ ونُزولِهِ من الأَنْفِ إلى المَّعدةِ؛ ولهذا قال ﷺ للقيطِ بن صَبِرةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: «أَسْبغِ الوُضوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِبًا»(١).

وإذا كان في الإنسانِ جيوبٌ أنفيَّةٌ، ولو بالَغَ في الاسْتِنشاقِ احتقَنَ الماءُ بهذه الجيوبِ وآلمَهُ، أو فَسَدَ الماءُ وأدَّى إلى صديدٍ أو نحوِ ذلك، ففي هذه الحالِ نقولُ له:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (١٤٢)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (٧٨٨)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (٨٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (٧٠٤). وصححه ابن خزيمة رقم (١٥٠)، وابن حبان رقم (١٠٨٧)، وصَحَّحه أيضًا الترمذي، والحاكم، والنووي وغيرهم. انظر: خلاصة الأحكام رقم (١٤٩)، وشرح صحيح مسلم للنووي رقم (٣/ ١٠٥)، والمحرر في علوم الحديث لابن عبد الهادي رقم (٥٥)، والتلخيص الحبير رقم (٨٠).

#### وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الكَثِيفةِ[1].

= لا تُبالِغُ؛ دَرَّا للضَّررِ عن نفسِكَ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الكَثْيِفَةِ» أي: ومن سُنَنِ الوُضوءِ تَخليلُ اللِّحيةِ الكَثيفةِ، واللِّحيةُ إمَّا خَفيفةٌ وإمَّا كَثيفةٌ.

فالخفيفةُ: هي التي لا تَسْتُرُ البَشَرة، وهذه يَجِبُ غَسْلُها وما تَحْتَها؛ لأنَّ ما تَحْتَها لأنَّ ما تَحْتَها للَّا كان باديًا كان داخلًا في الوجهِ الَّذي تكونُ به المواجَهةُ.

والكَثيفةُ: ما تَسْتُرُ البَشَرةَ، وهذه لا يَجِبُ إلَّا غَسْلُ ظاهِرِها فقط، وعلى المشهورِ من المذهَبِ يجبُ غَسْلِ المُسْتَرسِلِ منها.

وقيل: لا يَجِبُ، كما لا يَجِبُ مسحُ ما استرسلَ منَ الرَّأسِ<sup>(۱)</sup>، والأقربُ في ذلك الوُجوبُ<sup>(۲)</sup>، والفرق بينهما وبين الرَّأسِ: أنَّ اللِّحيةَ وإن طالَتْ تَحْصُلُ بها المواجَهة، فهي داخلةٌ في حَدِّ الوجهِ، أمَّا المُسْتَرسِلُ من الرَّأسِ فلا يَدْخُلُ في الرَّأسِ؛ لأَنَّهُ مأخوذٌ من التَّرُقُسِ وهو العُلُوِّ، وما نَزَلَ عن حدِّ الشَّعَرِ فليس بمُتَرتَّسٍ.

والتَّخليلُ له صِفتانِ:

الأُولى: أَنْ يَأْخُذَ كُفًّا من ماءٍ، ويَجْعَلَهُ تحتَها، ويَعْرُكَها؛ حتى تَتَخَلَّل به.

الثَّانيةُ: أَنْ يَأْخُذَ كَفَّا من ماءٍ، ويُحَلِّلَها بأصابِعِهِ كَالْمُشْطِ. والدَّليلُ قولُ عُثهانَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: «كَانَ النبيُّ ﷺ يُحَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الوُضوءِ»(٣)، وهذا الحديثُ وإنْ كان في سندِهِ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (٣١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (٤٣٠)، وغيرهما، من حديث عثمان بن عفان رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ، وفي إسناده =

= مَقَالُ، لَكَنْ لَه طُرُقٌ كَثيرةٌ، وشواهدُ تدلُّ على أَنَّهُ يَرْتقي إلى دَرجةِ الحسنِ على أقلِّ دَرجاتِهِ. وعلى هذا يكونُ تَخليلُ اللِّحيةِ الكَثيفةِ سُنَّةً.

وذكرَ أهلُ العلمِ أنَّ إيصالَ الطَّهورِ بالنسبة للشَّعَرِ ينقسمُ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ (١):

الأوَّلُ: ما يجبُ فيه إيصالُ الطَّهورِ إلى ما تحتَ اللِّحيةِ، كثيفةً كانت أم خفيفةً،
وهذا في الطَّهارةِ الكُبرى من الجنابة؛ لحديثِ عائشةَ رَعَوَاللَهُ عَنْهَا: «كان النبيُّ عَلَيْهُ يَصُبُّ
على رأسِهِ الماءَ حتَّى إذا ظنَّ أَنَّهُ أَرْوَى بشرَتَهُ أفاضَ عليه ثلاثَ مرَّاتٍ (١)، وحديثِ:
«اغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَةَ» (١).

الثَّاني: ما لا يجبُ فيه إيصالُ الطَّهورِ إلى ما تحت الشَّعَرِ، سواء كان خَفيفًا أم ثَقيلًا، وهذا في طَهارةِ التَّيمُّم.

عامر بن شقيق: لين الحديث؛ إلا أن له شاهدًا من حديث أنس؛ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية، رقم (١٤٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (٤٣١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (٤٨). والحاكم في المستدرك (١٤٩/١) وصحَّحه، وله شواهد كثيرة انظرها في التلخيص الحبير رقم (٨٦). والحديث صَحَّحه: الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان، وابن القطان. وحسَّنه ابن الملقن. وقال البخاري: أصحُّ شيء عندي في التخليل حديث عنمان. فقيل له: إنهم يتكلَّمون في الحديث؟ فقال: هو حَسَنٌ. علل الترمذي الكبير رقم (١٩).

<sup>(</sup>١) المغني (١/ ١٦٤، ٢٠١-٣٠١)، والقواعد لابن رجب (١/ ١١-١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، رقم (٢٤٨)، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، رقم (٢٤٨)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، رقم (٢٠٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة، رقم (٥٩٧)، من حديث أبي هريرة رَصَيَّكَةُ عُنهُ. ومداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جدًا. والحديث ضعّفه: الشافعي، وأحمد، والبخاري، وأبو حاتم الرازي، وأبو داود، والبيهقي، والنووي، وغيرهم. انظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٧٦)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (١/ ٤٨٣).

# وَالأَصَابِعِ ١١]، ........

الثَّالثُ: ما يجبُ فيه إيصالُ الطَّهورِ إلى ما تحتَ اللِّحيةِ إن كانت خَفيفة، ولا يجبُ إن كانت كَثيفة، وهذا في الوُضوءِ.

فإنْ لم يكن له لِحِيةٌ سَقَطَ التَّخليلُ.

وهل يُقالُ مثلُ هذا في الأصلعِ الّذي ليس على رأسِهِ شَعَرٌ بالنسبة للحَلْقِ أو التَّقصير في النُّسُكِ؟

قال بعضُ العلماءِ: يُسَنُّ أَنْ يَمُرَّ بِالْمُوسى على رأسِهِ(١).

وهذا في الحقيقة لا فائدة له؛ لأنَّ إمرارَ المُوسى على الشَّعَرِ ليس مَقصودًا لذاتِهِ؛ حتى يُقالَ: ليَّا تعذَّرَ أحدُ الأمرَينِ شُرِعَ الأخْذُ بالآخَرِ؛ لأنَّ المقصودَ من إمرارِ المُوسى إزالةُ الشَّعَرِ، وهذا لا شَعَرَ له.

ونظيرُ هذا قولُ من قال: إنَّ الأَخْرَسَ لا بُدَّ أَنْ يقرأَ الفاتحة، بأن يُحَرِّكَ لسانَهُ وشَفتَيهِ، ولا صوتَ له (٢).

وهذا لا فائدةَ له؛ لأنَّ تحريكَ اللِّسانِ والشَّفَتينِ؛ لإظهارِ النُّطْقِ والقِراءةِ، وإذا كان هذا مُتَعذِّرًا فتَحْريكُهما عَبَثُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَالْأَصَابِعِ» أي: ومن سُنَنِ الوُضوءِ تخليلُ أصابِعِ اليَدَينِ والرِّجْلَينِ، وهو في الرِّجْلَينِ آكدُ لوجهَينِ:

الأوَّل: أنَّ أصابعَهما مُتلاصقةٌ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٩/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٣/ ١١٣).

والثَّاني: أنَّهما تُباشر انِ الأذى فكانتا آكد من اليكينِ.

وتخليلُ أصابعِ اليدَينِ: أَنْ يُدخِلَ بعضَهُما ببعضٍ.

وأمَّا الرِّجْلانِ فقالوا: يُخلِّلُهما بخِنْصِرِ يدِهِ اليُسرى، مُبتدئًا بخِنْصِرِ رِجْلِهِ اليُمنى من الأسفَلِ إلى الإبهام، ثم الرِّجْلُ اليُسرى يبدأُ بها من الإبهام؛ لأجلِ التَّيامُنِ؛ لأنَّ يمينَ الرِّجْلِ اليُمنى الخَنْصِرُ، ويَمينَ اليُسرى الإبهامُ، ويكونُ بخِنْصِرِ اليدِ اليُسرى تقليلًا للأذى؛ لأنَّ اليُسرى هي التي تُقدَّمُ للأذَى (۱).

وهذا استحسنَهُ بعضُ العلماءِ، لكنَّ القولَ بأنَّهُ من السُّنَّةِ، وهو لم يَرِدْ عن النبيِّ فيه نظرٌ! فيُقال: هذا اسْتِحسانٌ من بعضِ العُلماءِ، لكنْ لا يُلتَزَمُ به كسُنَّةٍ.

وهذا يُشْبِهُ ما ذكروهُ في تقليمِ الأظافِرِ من أنَّهُ يُقلِّمُها نُحالفًا (٢)، ورَوَوْا حَديثًا لا يَصِتُّ عن النبيِّ ﷺ: «أَنَّ مَنْ قلَّمَ أَظْفارَهُ نُحَالفًا لم يُصِبْهُ رَمَدٌ فِي عَيْنَيْهِ»(٢).

وصِفةُ المُخالفةِ هنا: أَنْ تَبْدَأَ بِخِنْصِرِ اليُمنى، ثم الوُسطى، ثم الإبهامِ، ثم البِنْصِرِ، ثم السَّبَّابةِ، ثم السَّبَّابةِ، ثم السَّبَّابةِ، ثم البِنْصِرِ. البُنْصِرِ.

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) المغني (١/ ١١٨)، والإنصاف (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن بطَّة -كها ذكره ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٢٤٠) - وذكره ابن قدامة في المغني، والجيلاني في الغُنية، دون عزو لمصدر، وقال عنه ابن القيم: «إنه من أقبح الموضوعات»، ونصَّ السخاوي ومُلَّا علي القاري على أنه لم يثبت في كيفية قصّ الأظافر عن النبي ﷺ شيء. انظر: المغني (١/١١٨)، والمنار المنيف (صنف ١١٨)، والأسرار المرفوعة لملا على القاري رقم (٥١٨)، وتذكرة الموضوعات للفتني (صنف ١٦٠).

وَالتَّيَامُنُ [1]،

وهذا لو صَحَّ فيه الحديثُ لقُلنا به، وعلى العينِ والرَّأسِ، فربَّما يكونُ سَببًا لشفاءِ العينِ ونحنُ لا نُدْرِكُهُ، لكنَّ الحديثَ لا يَثْبُتُ عن النبيِّ عَلَيْهُ وإنَّما يكونُ تقليمُ الأظافِرِ على ما ورد في حديثِ عائِشةَ رَخَالِكُهُ عَنهَا، قالت: «كانَ النبيُّ عَلَيْهُ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنعُّلِهِ، وتَرجُّلِهِ، وطُهورِهِ، وفي شأنِهِ كُلِّهِ» (۱). فيبدأ بخِنْصَرِ اليدِ اليُمنى، ثم البِنْصِر، ثم الوُسطى، ثم السَّبَابةِ، ثم السَّبَابةِ، ثم الوُسطى، ثم البِنْصِر، ثم الخِنْصِر، ثم الخِنْصِر، هذا على أنَّ في النَّفْسِ ثِقَلًا من ذلك، لكنَّهُ أقربُ من المُخالَفةِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالتَّيَامُنُ» أي: ومن سُنَنِ الوُضوءِ التَّيَامُنُ، وهو خاصُّ بالأعضاءِ الأربعةِ فقط، وهما: اليدانِ والرِّجْلانِ، تبدأُ باليدِ اليُمنى ثم اليُسرى، والرِّجْلِ اليُمنى ثم اليُسرى.

أمَّا الوجهُ: فالنُّصوصُ تدلُّ على أنَّه لا تَيامُنَ فيه، اللهمَّ إلَّا أنْ يَعْجِزَ الإنسانُ عن غسلِهِ دفعةً واحدةً، فحينئذِ يبدأُ بالأيمن منه، وكذلك الرَّأسُ.

والأُذُنانِ: يُمسحانِ مرَّةً واحدةً؛ لأنَّها عضوانِ من عضوٍ واحدٍ، فها داخلانِ في مسحِ الرَّأسِ، ولو فُرِضَ أنَّ الإنسانَ لا يستطيعُ أنْ يَمْسَحَ رأسَهُ إلَّا بيدِ واحدةٍ، فإنَّهُ يبدأ باليمينِ، وبالأُذُنِ اليُمنى.

والدَّليلُ على مَشروعيَّةِ التَّيامُنِ: حديثُ عائشةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا قالت: «كانَ رَسولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهَ النَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وتَرجُّلِهِ، وطُهُورِهِ، وفي شأنِهِ كُلِّهِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلأَدْنَيْنِ [١]، .....

وأمَّا المسحُ على الحُفَّينِ فقال بعضُ العُلماءِ: يَمْسَحُهما معًا<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّهما لها مُسِحا كانا
 كالرَّأسِ؛ ولأنَّ المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: «فمَسَحَ على خُفَّيْهِ» (٢)، ولم يذكرِ التَّيامُنَ.

وقال بعضُ العُلماءِ: يُسْتَحَبُّ التَّيامُنُ (")؛ لأنَّ المسحَ فرعٌ عن الغَسْلِ؛ ولأنَّها عضوانِ يَتميَّزُ أحدُهما عن الآخرِ بخلافِ الرَّأسِ، وإنَّها لم يذكرِ التَّيامُنَ؛ لكونِهِ مَعلومًا من هَدْيِهِ ﷺ أَنَّه كان يُعْجِبُهُ التَّيامُنَ، كها لو قال في الوُضوءِ: ثم غَسَلَ رِجْلَيهِ، ولم يذكرِ التُعمنى قبلَ اليُسرى. وهذا هو الأقْرَبُ؛ أَنَّك تَبْدَأُ باليُمنى قبلَ اليُسرى (أ). والأمرُ في هذا واسعٌ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلأُذُنَيْنِ» أي: ومن سُنَنِ الوُضوءِ أَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنينِ، فيُسَنُّ إذا مَسَحَ رأسَهُ أنْ يَأْخُذَ ماءً جديدًا لأُذُنيهِ.

والدَّليلُ: حديثُ عبدِ اللهِ بن زيدٍ رَضَالِلَّهُ عَالَى النبيَّ ﷺ يَتوضَّا، فأخَذَ لأُذُنيهِ ماءً خلافَ الماءِ الَّذي أخذَ لرأسِهِ (٥).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) وقال شيخنا الشارح رَجَمُهُ آللَهُ في مجموع الفتاوى (١١/ ١٧٧): «... يكون المسح باليدين جميعًا على الرجلين جميعًا، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تُمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة؛ لقول المغيرة وَ وَعَلِيّهُ عَنْهُ: «فمسح عليهما»، ولم يقل: بدأ باليمنى...».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٥) وقال: «هذا إسناد صحيح». فتعقَّبه ابن التركماني بقوله: «ذكر صاحب الإمام [ابن دقيق العيد] أنه رآه في رواية ابن المقري عن حرملة عن ابن وهب بهذا الإسناد وفيه: ومسح بهاء غير فضل يديه، لم يذكر الأذنين. وتعقَّبه أيضًا ابن حجر بقوله: «وهو عند مسلم من \_

#### وَالغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ [1].

وهذا الحديثُ شاذًّ؛ لأنَّهُ مُحَالفٌ لِها رواهُ مُسلمٌ أنَّ النبيَّ ﷺ مَسَحَ برأسِهِ بهاءِ غيرِ فَضْلِ يدَيهِ (١)؛ ولأنَّ جميعَ من وصَفَ وُضوءَهُ ﷺ لم يذكروا أنَّه أخَذَ ماءً جَديدًا للأُذُنين.

فعلى هذا يكونُ الصَّوابُ: أنَّه لا يُسَنُّ أنْ يَأْخُذَ ماءً جديدًا للأُذُنينِ.

وأمَّا التَّعليلُ لمشروعيَّةِ أَخْذِ ماءٍ جديدٍ للأُذُنينِ: أنَّهما كعُضوٍ مُستقِلٍّ.

فجوابه: أنَّهما يُمسحانِ مع الرَّأسِ مرَّةً واحدةً، فليسا عُضوًا مُستَقلًّا.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَالغَسْلَةُ النَّانِيَةُ وَالنَّالِثَةُ» أي: من سُنَنِ الوُضوءِ الغَسلةُ الثَّانيةُ والثَّالثةُ، والأُولى واجبةٌ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ

والثَّانيةُ أكملُ، والثَّالثةُ أكملُ منهما؛ لأنَّهما أبلغُ في التَّنظيفِ.

وقد ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ أَنَّهُ توضًّا مرَّةً مرَّةً "، ومرَّتينِ مرَّتينِ (٢)، وثَلاثًا ثَلاثًا ".

هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بهاء غير فضل يديه، وهو المحفوظ»، بلوغ المرام رقم (٤٢)، وأخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي على الله أخذ لهما ماءً جديدًا، وإنها صَحَّ ذلك عن ابن عمر». زاد المعاد (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ، رقم (٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء مرَّة مرَّة، رقم (١٥٧)، من حديث ابن عباس رَعِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء مرتين مرتين، رقم (١٥٨)، من حديث عبد الله بن زيد رَجِّوَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، رقم (١٥٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦)، من حديث عثمان بن عفان رَضَالِتَهُءَنهُ.

وتَوضَّأَ كذلك مُخالفًا، فغسلَ وجهَهُ ثَلاثًا، ويدَيهِ مَرَّتَينِ، ورِجْلَيهِ مرَّةً".

وقد كَرِهَ بعضُ العُلماءِ أَنْ يُخالفَ بين الأعضاءِ في العددِ<sup>(٢)</sup>، فإذا غَسَلْتَ الوجهَ مرَّةً، فلا تغسلِ اليدَينِ مرَّ يَنِ، وهكذا.

والصَّوابُ: أنَّه لا يُكْرَهُ؛ فإنَّهُ ثَبَتَ أنَّ الرَّسولَ ﷺ خالَفَ، فغَسَلَ الوجْهَ ثَلاثًا، والسِّدِينِ مرَّةً.

والأفضلُ أنْ يأتيَ بهذا مرَّةً وبهذا مرَّةً.

وقد يُقالُ: إنَّ النبيَّ ﷺ تَوضَّاً مرَّةً؛ لبيانِ الجَوازِ، لا على سَبيلِ التعبُّدِ باختلافِ العِباداتِ، وتَوضَّاً مرَّتَينِ؛ لبيانِ الجَوازِ أيضًا. وخالف كذلك؛ لبَيانِ الجوازِ.

لكنْ نقولُ: إنَّ الأصلَ التعبُّدُ والمشروعيَّةُ، فالذي يَظْهَرُ: أنَّ الإنسانَ يُنَوِّعُ.

وعلى كلام المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: الثَّلاثُ أفضلُ من الثِّنتينِ، والثِّنتانِ أفضلُ من الواحِدةِ.

وقد ألغزَ بعضُ العُلماءِ بهذه المسألةِ فقالَ: لنا سُنَّةٌ هي أفضلُ من واجِبٍ<sup>(۱)</sup>! وقد قالَ اللهُ عَرَّفَتَ في الحديثِ القُدسيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (٤) والتَّثليثُ في الوُضوءِ سُنَّةٌ، وهي أفضلُ من الغسلِ مرَّةً مرَّةً وهي واجبةٌ. وابتداءُ السَّلام سُنَّةٌ، وهو أفضلُ من ردِّهِ الواجِبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين، رقم (١٨٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ، رقم (٢٣٥) من حديث عبد الله بن زيد رَهَوَالِللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٢٩٠)، وغذاء الألباب شرح منظومة الأداب للسفاريني (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٠٠٢)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ.

والجوابُ: أنَّ هذا اللُّغزَ خطأٌ من أصلِهِ؛ لأنَّ غَسْلَ أعضاءِ الوُضوءِ ثَلاثًا قد دَخَلَ فيه الواجِبُ وزِيد عليه. وأمَّا ابتداءُ السَّلام فمُناقَشٌ من وَجْهَينِ:

الأوَّل: أَنْ يُقالَ: لا نسلِّمُ أَنَّ ابتداءَهُ أفضل، بل ردُّه أفضل؛ لعمومِ الحديثِ: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي...» فيبطلُ الإلغازُ من أصلِهِ.

الثَّاني: أنَّنا لو سلَّمنا أنَّ ابتداءَ السَّلامِ أفضلُ من ردِّهِ؛ فذلك لأنَّ ردَّهُ مَبنيٌّ عليه، فحازَ مُبْتَدِئُ السَّلام، والثَّانيةُ: أنَّهُ كان سَببًا للواجِبِ.

فالحاصلُ: أنَّ النَّفلَ لا يُمْكِنُ أنْ يكونَ أفضلَ من الواجِبِ؛ للحديثِ الَّذي ذكرناهُ، وللنَّظرِ الصَّحيحِ؛ لأنَّه لولا محبَّةُ اللهِ لهذه العبادةِ ما أوْجَبَها، ولجَعَلَها إلى اختيارِ الإنسانِ.



# بابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وَصِفَتِهِ [١]



• 🗱 •

[1] الفُروضُ: جمعُ فَرْضٍ، وجَمَعَها مع أنَّ القاعدةَ عند النَّحْويِّينَ أنَّ المصدرَ المَّعنى السمِ لا يُجْمَعُ، ولا يُثَنَّى، ولكنْ جَمَعَها باعتبارِ تَعدُّدِها، أو على تقديرِ أنَّ المصدرَ بمعنى السمِ المُفعولِ، أي: مَفروضاتِ الوُضوءِ.

والفَرضُ في اللُّغةِ يدلُّ على معانٍ أصْلُها: الحَزُّ والقطعُ، فالحُزُّ قَطعٌ بدون إبانةٍ، والقطعُ حزُّ مع إبانةٍ.

والفرضُ في الشَّرعِ عند أكثرِ العُلماءِ مُرادفٌ للواجِبِ، أي بمعناهُ، وهو ما أُمِرَ به على سَبيل الإلزامِ. يعني: أَمَرَ اللهُ به مُلْزِمًا إيَّانا بفِعْلِهِ.

وحُكْمُهُ: أنَّ فاعِلَهُ امْتِثالًا مُثابٌ، وتاركَهُ مُسْتَحِثُّ للعِقابِ.

وعند أبي حَنيفةَ رَحَمَهُ اللَّهُ: الفرضُ ما كان ثابِتًا بدليلٍ قَطعيِّ الثُّبوتِ والدَّلالةِ. والوَّلالةِ. والوَّلالةِ (۱).

ومثَّلوا لذلك: بقراءةِ شيءٍ من القُرآنِ؛ فإنَّهُ فَرْضٌ في الصَّلاةِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَاقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرَءَانِ﴾ [المزمل:٢٠].

وقراءةُ الفاتحةِ واجبٌ ولا يُسمَّى فرضًا؛ لأنَّ قراءَتَها من أخبارِ الآحادِ، وعند كثيرِ من الأُصوليِّينَ وغيرِهم أنَّ أخبارَ الآحاد لا تُفيدُ إلَّا الظَّنَّ.

والمرادُ بفروضِ الوُضوء هنا أركانُ الوُضوءِ.

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٩٩).

## فُروضُهُ سِتَّةٌ [١]: غَسْلُ الوَجْهِ [٢]، .....

وبهذا نعرفُ أنَّ العُلماءَ رَحِمَهُمُاللَّهُ قد يُنوِّعونَ العباراتِ، ويجعلونَ الفُروضَ أَرْكانًا، والأَرْكانَ فُروضًا.

والدَّليلُ على أنَّ الفروضَ هنا الأركانُ: أنَّ هذه الفُروضَ هي التي تتكوَّنُ منها ماهيَّةُ الوُضوءِ، وكلُّ أقوالٍ أو أفعالٍ تَتكوَّنُ منها ماهيَّةُ العبادةِ فإنَّها أرْكانٌ.

والوُضوءُ في اللُّغةِ: مُشْتَقُّ من الوَضاءةِ، وهي النَّظافةُ والحُسْنُ.

وشرعًا: التعبُّدُ للهِ عَزَّهَ عَلَّ بغسلِ الأعضاءِ الأرْبَعةِ على صفةٍ مُحصوصةٍ.

فإنْ قيل: هذا حدُّ غيرُ صحيح؛ لقولك: بغَسْلِ الأعْضاءِ، والرَّأسُ لا يُغسلُ؟ فالجوابُ: أنَّ هذا من بابِ التَّغليبِ.

وقولُهُ: «وَصِفَتِهِ» معطوفةٌ على «فُرُوضِ» وليست مَعطوفةٌ على «الوُضوءِ» يعني: وبابُ صفةِ الوُضوءِ.

والصِّفةُ: هي الكيفيَّةُ التي يكونُ عليها.

وللوُضوءِ صفتانِ: صفةٌ واجبةٌ، وصفةٌ مُسْتَحبَّةٌ.

[١] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «فُروضُهُ سِتَّةٌ» دليلُ انْحِصارِها في ذلك هو التَّتبُّعُ.

[٢] قولُهُ: «غَسْلُ الوَجْهِ» هذا هو الفرضُ الأوَّلُ، وخَرَجَ به المسحُ، فلا بُدَّ من الغسل، فلو بلَّلْتَ يدَكَ بالماءِ ثم مَسَحْتَ بها وجْهَكَ لم يكن ذلك غَسْلًا.

والغَسْلُ: أَنْ يَجْرِيَ المَاءُ على العُضْوِ.

وقولُهُ: «الوَجْهِ» هو ما تحصُلُ به المُواجَهةُ، وحَدُّهُ طُولًا: من مُنْحَنى الجبهةِ إلى أسفلِ اللِّحيةِ، وعَرْضًا: من الأُذُنِ إلى الأُذُنِ.

# وَالْفَمُ وَالْأَنْفُ مِنْهُ<sup>[1]</sup>، وغَسْلُ اليَدَيْنِ<sup>[۲]</sup>، .....

وقولُنا: «من مُنْحَنى الجبهةِ»، وهو بمعنى قولِ بعضِهم: من مَنابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ المُعتادِ (۱)؛ لأَنَّهُ يصِلُ إلى حَدِّ الجَبْهةِ وهو المُنْحَنى، وهذا هو الَّذي تَحْصُلُ به المُواجَهةُ؛ لأَنَّ المُنْحَنى قد انْحَنَى فلا تَحْصُلُ به المُواجَهةُ، والدَّليلُ قولُهُ تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَذِينَ الْمُنْوَا إِذَا قُمْتُمَ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:٦]. وقد سَبقَ حكمُ مُسْتَرسِلِ اللَّحيةِ (۱).

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَالْفَمُ وَالْأَنْفُ مِنْهُ» أي: من الوجهِ، لوجودِهما فيه، فيدخلانِ في حَدِّهِ؛ وعلى هذا فالمَضْمَضةُ والاستنشاقُ من فُروضِ الوُضوء؛ لكنَّهما غيرُ مُستقلَّيْنِ، في حَدِّه؛ وعلى هذا فالمَضْمَضةُ والاستنشاقُ من فُروضِ الوُضوء؛ لكنَّهما غيرُ مُستقلَّيْنِ، فهما يُشْبهانِ قولَهُ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الجَبْهَةِ» وأشارَ بيده على أنفِهِ (٣)، وإن كانت المُشابَهُ ليست من كُلِّ وَجْهِ.

[٢] قولُهُ: «وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ» هذا هو الفرضُ الثَّاني، وأطلقَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لفظَ الله وَلَمَّ اليدَينِ، ولكنْ يجبُ أنْ يُقيِّدَ ذلك بكونِهِ إلى المِرْفَقينِ؛ لأنَّ اليدَ إذا أُطْلِقَتْ لا يُرادُ بها إلَّا الكفُّ.

والدَّليلُ قولُهُ تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوَا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، وقولُهُ في التَّيمُّمِ: ﴿ فَالْمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة: ٦]، ولم يمسحِ النبيُّ ﷺ في التَّيمُّم إلَّا الكَفَّينِ (١٠).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٣٢٩). وسيأتي ذلك في المتن (ص:٢١٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص:۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، رقم (٨١٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب، رقم (٤٩٠)، من حديث ابن عباس رَمَوَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٤٨)، من حديث عمار بن ياسر رَسَيَاللَهُ عَنْهُا.

# وَمَسْحُ الرَّأْسِ [۱] ..........

= والمِرْفَقُ: هو المَفْصِلُ الَّذي بين العَضُدِ والدِّراعِ؛ وسُمِّي بذلك من الارتفاقِ؛ لأنَّ الإِنْسانَ يرتفقُ عليه، أي: يَتَّكئُ.

والدَّليلُ على دُخولِ المِرْفَقينِ قولُهُ تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦] وتفسيرُ النبيِّ ﷺ لها بفعلِهِ؛ حيثُ كان يَغْسِلُ يدَهُ اليُمنى حتى يَشْرَعَ في العَضُدِ، ثم يَغْسِلُ يدَهُ اليُمنى حتى يَشْرَعَ في العَضُدِ، ثم يَغْسِلُ يَدَهُ اليُسرى كذلك(١).

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَسْحُ الرَّأْسِ» هذا هو الفرضُ الثَّالثُ من فُرُوضِ الوُضوءِ، والفرقُ بين المسحِ والغَسْلِ: أنَّ المسحَ لا يحتاجُ إلى جَريانِ الماءِ، بل يكفي أنْ يَغْمِسَ يَدَهُ في الماءِ، ثم يَمْسَحُ بها رأسَهُ، وإنَّها أو جَبَ اللهُ في الرَّأْسِ المَسْحَ دون الغَسْلِ؛ لأنَّ الغسلَ يَشتُّ على الإنسانِ، ولا سيَّها إذا كَثُرَ الشَّعَرُ، وكان في أيَّامِ الشِّتاءِ؛ إذ لو غُسِلَ لنزَلَ الماءُ على الجسمِ؛ ولأن الشَّعَرَ يَبقى مُبْتَلًا مُدَّةً طويلةً، وهذا يَلْحَقُ الناسَ به العُسْرُ والمَشقَّةُ، واللهُ إنَّها يريدُ بعبادِهِ اليُسْرَ.

وَحَدُّ الرَّأْسِ: من مُنْحَنى الجَبَهةِ إلى مَنابِتِ الشَّعَرِ من الخَلْفِ طولًا، ومن الأُذُنِ إلى الأُذُنِ عَرْضًا؛ وعلى هذا فالبياضُ الَّذي بين الرَّأْسِ والأُذُنينِ من الرَّأْسِ.

واختَلَفَ العُلماءُ رَحِمَهُمُاللَّهُ فيها إذا غَسَلَ رأسَهُ دون مسجِهِ، هل يُجْزِئُهُ أم لا؟ على ثلاثةِ أقوالِ<sup>(٢)</sup>:

القولُ الأوَّلُ: آنَّهُ يُجْزِئُهُ؛ لأنَّ اللهَ إنَّما أسقطَ الغُسْلَ عن الرَّأسِ تَخفيفًا؛ لأنَّهُ يكونُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرَّة والتحجيل، رقم (٢٤٦)، من حديث أبي هريرة وَخَلِللهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٣٤٥).

فيه شَعَرٌ فيمسكُ الماء، ويَسيلُ إلى أسفل، ولـو كُلِّفَ النَّاسُ غَسْلَهُ لكان فيه مَشقَّةٌ،
 ولا سيَّما في أيَّام الشِّتاءِ والبَرْدِ، فإذا غَسَلَهُ فقدِ اختارَ لنفسِهِ ما هو أغْلَظُ، فيُجْزِئُهُ.

القولُ الثَّاني: أَنَّه يُجْزِئُهُ مع الكَراهةِ، بشرطِ أَنْ يُمِرَّ يدَهُ على رأسِهِ، وإلَّا فلا، وهذا هو المذهَبُ؛ لأنَّهُ إذا أمرَّ يدَهُ فقد حَصَلَ المسحُ مع زيادةِ الماءِ بالغَسْلِ.

القولُ الثَّالثُ: آنَّهُ لا يُجْزِئُهُ؛ لأَنَّهُ خلافُ أمرِ اللهِ ورسولِهِ، قال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، وإذا كان كذلك فقد قال النبيُّ ﷺ من حديث عائِشةَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(١).

ولا رَيْبَ أَنَّ المسحَ أفضلُ من الغَسْلِ، وإجزاءُ الغَسْلِ مُطْلَقًا عن المسحِ فيه نَظرٌ، أمَّا مع إمرارِ اليدِ فالأمرُ في هذا قريبٌ.

ولو مَسَحَ بناصيتِهِ فقط دون بقيَّةِ الرَّأْسِ فإنَّه لا يُجْزِئُهُ القولِهِ تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة:٦] ولم يقل: ﴿ببعضِ رُؤوسِكُم ﴾ والباءُ في اللَّغةِ العربيَّةِ لا تأتي للتَّبعيض أبدًا.

قال ابنُ بُرهانٍ رَحَمُهُ اللهُ: من زَعَمَ أَنَّ الباءَ تأتي في اللَّغةِ العربيَّةِ للتَّبعيضِ فقد أخطأً (٢). وما وردَ في حديثِ المُغيرةِ بن شُعْبةَ رَضَالِكُهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيَ ﷺ مَسَحَ بناصِيَتِهِ، وعلى الخَفَيْهِ (٣)، فإجْزاءُ المسحِ على النَّاصيةِ هنا؛ لأَنَّهُ مَسَحَ على العِمامةِ معه، فلا يَدُلُّ على جَوازِ المسحِ على النَّاصيةِ فقط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة وَعَيَّالِلْهَعَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (٢٧٤/ ٨١).

## وَمِنْهُ الأَّذْنَانِ<sup>[۱]</sup> وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ<sup>[۲]</sup>، .....

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَمِنْهُ الأَذْنَانِ» أي: من الرَّأسِ، والدَّليلُ مواظَبَتُهُ ﷺ على مسح الأُذُنيْنِ.

وأمَّا حديثُ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»<sup>(۱)</sup> فضعَّفَهُ كثيرٌ من العُلماءِ، كابنِ الصَّلاحِ وغيرِهِ، وقالوا: إنَّ طُرُقَهُ واهيةٌ، ولكثرةِ الضَّعفِ فيها لا يَرْتَقي إلى دَرجةِ الحَسن. وبعضُ العُلماءِ صحَّحهُ، وبعضُهم حسَّنَهُ.

لكنَّ مواظَبةَ النبيِّ ﷺ على مَسْجِها دليلٌ لا إشكالَ فيه، وعلى القولِ بصحَّةِ الحديثِ: فهل يجبُ حَلْقُ الشَّعَرِ الَّذي يَنْبُتُ على الأُذُنينِ مع شَعَرِ الرَّأسِ في حَلْقِ النُّسُكِ؟

فالجوابُ: أنَّ من صحَّحَ الحديثَ فإنَّهُ يَلْزَمُهُ القولُ بذلك. ولكنَّ الَّذي يَتأمَّلُ حلْقَ النبيِّ عَلَيْ شَعَرَهُ في النُّسُكِ لا يَظنُّ أنَّهُ كان يَحْلِقُ ذلك، أو أنَّ النَّاسَ مُكلَّفونَ بحَلْقِهِ أو تقصيرِهِ. وأمَّا على القولِ بضعفِ الحديثِ فلا إشْكالَ.

[٢] قُولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ» وهذا هـو الفرضُ الرَّابِعُ من فُروضِ الوُضوءِ. وأطلقَ رَحْمَهُ اللَّهُ هنا الرِّجْلَيْنِ، لكنْ لا بُدَّ أَنْ يُقالَ: إلى الكَعبَينِ، كما قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة:٦]؛ ولأنَّ الرِّجْلَ عند الإطْلاقِ لا يَدْخُلُ فيها

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٨)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي على الله اللهارة، باب الطهارة، باب الأذنان كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، رقم (٣٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس، رقم (٤٤٤)، وله شواهد أخرى كثيرة، لا يخلو أيَّ منها من الرأس، رقم (٤٤٤)، من حديث أبي أمامة وَ الله شواهد أخرى كثيرة، لا يخلو أيَّ منها من ضعف. قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح والعراقي (١/ ٤١٥): «وإذا نظر المنصفُ إلى مجموع هذه الطرق، عَلم أنَّ للحديث أصلًا، وأنه ليس مما يُطرحُ، وقد حَسَّنوا أحاديث كثيرة باعتبار طُرق لها دون هذه الجبر (١/ ١٦٠).

= العَقِبُ، بدليلِ أَنَّ قُطَّاعَ الطريقِ يُقطعونَ من المَفْصِلِ الَّذي بين العَقِبِ وظَهْرِ القَدَمِ، ويبقى العَقِبُ فلا يُقْطَعُ، وعلى هذا يجبُ أَنْ نُقيِّدَ كلامَ المؤلِّفِ بها قُيَّدتْ به الآيةُ.

والكَعْبانِ: هما العَظهانِ النَّاتئانِ اللَّذانِ بأسفلِ السَّاقِ من جانبَيِ القَدَمِ، وهذا هو الحقُّ الَّذي عليه أهلُ السُّنَّةِ.

ولكنَّ الرَّافضةَ قالوا: المرادُ بالكَعْبَينِ ما تكعَّبَ وارْتَفَعَ، وهما العَظهانِ اللَّذانِ في ظهرِ القَدمِ (١١)؛ لأنَّ اللهُ عَنَّى عَلَى قال: ﴿وَأَرَجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ ولم يقل: ﴿إلى الكِعَابِ الشَّاتِم إِذَا قُلتُم: إِنَّ الكَعْبَينِ هما: العَظهانِ النَّاتئانِ فالرِّجْلانِ فيهها أَربَعةٌ، فلها قال اللهُ: ﴿إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ عُلم أنَّها كَعبانِ في الرِّجْلَيْنِ، فلكُلِّ رِجْلِ كعبٌ واحدٌ.

والرَّدُّ عليهم بسُنَّةِ النبيِّ عَلَيْهُ فإنَّهُ كان يَغْسِلُ رِجْلَيهِ إلى الكَعْبَينِ اللَّذينِ في مُنتهى السَّاقينِ، وهو أعلمُ بمُرادِ اللهِ تعالى، وتَبِعَهُ على ذلك كلُّ مَنْ وَصَفَ وُضوءَ النبيِّ عَلَيْهُ من الصَّحابة رَضَائِلَهُ عَنْهُ.

والرَّافضةُ يُخالفونَ الحقَّ فيها يتعلَّقُ بطَهارةِ الرِّجْلِ من وُجوهِ ثلاثةٍ: الأَوَّلُ: أَنَّهُم لا يَغْسِلونَ الرِّجْلَ، بل يَمْسَحونَها مَسْحًا.

الثَّاني: أنَّهُم يَنتَهونَ بالتَّطهيرِ عند العظم النَّاتئِ في ظَهْرِ القَدم فقط.

الثَّالثُ: أنَّهُم لا يَمْسَحونَ على الْحُفَّينِ، ويرونَ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ، مع العلمِ أنَّ مَّنْ روى المسحَ على الْحُفَّينِ عليَّ بنَ أبي طالبِ رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ وهو عندهُم إمامُ الأئِمَّةِ.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (ص:٣٧٩-٣٨٠).

وَالتَّرْتِيبُ[1]،

وجهُ الدَّلالةِ من الآيةِ: إدخالُ المُسوحِ بين المَغْسولاتِ، ولا نعلمُ لهذا فائدةً إلَّا التَّرتيبَ، وإلَّا لَسِيقَتِ المَغسولاتُ على نَسقِ واحدٍ، ولأنَّ هذه الجُملةَ وقَعَتْ جَوابًا للشَّرطِ، وما كان جَوابًا للشَّرطِ فإنَّهُ يكونُ مُرَتَّبًا حَسَبَ وقوعِ الجَوابِ؛ ولأنَّ اللهَ ذكرَها مرتَّبةً، وقد قال النبيُّ ﷺ: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»(١).

والدَّليلُ من السُّنَّةِ: أنَّ جميعَ الواصفينَ لوُضوئِهِ ﷺ ما ذَكَرُوا إلَّا أَنَّه كان يُرَتِّبُها على حسب ما ذَكَرَ اللهُ.

مسألةٌ: هل يَسْقُطُ التَّرتيبُ بالجهلِ أو النِّسيانِ على القولِ بأنَّهُ فَرْضٌ؟

قال بعضُ العُلماءِ: يَسْقُطُ بالجَهْلِ والنِّسيانِ<sup>(٢)</sup>؛ لأنَّهُمَا عُذْرٌ، وإذا كان التَّرتيبُ بين الصَّلواتِ المَقْضيَّاتِ يسقطُ بالنِّسيانِ، فهذا مثلُهُ.

وقال آخرونَ: لا يَسْقُطُ بالنِّسيانِ (١)؛ لأَنَّهُ فَرْضٌ، والفَرْضُ لا يَسْقُطُ بالنِّسيانِ. والقياسُ على قضاءِ الصَّلواتِ فيه نظرٌ؛ لأنَّ كُلَّ صلاةٍ عبادةٌ مُسْتَقلَّةٌ، ولكنَّ الوُضوءَ عبادةٌ واحدةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَوْعَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية السابقة.

وَالْمُوَالَاةُ اللهُ اللهُ

ونظيرُ اختلافِ التَّرتيبِ في الوُضوءِ اختلافُ التَّرتيبِ في رُكوعِ الصَّلاةِ وسُجودِها، فلو سَجَدَ قبلَ الرُّكوعِ ناسيًا فإنَّ السُّجودَ لا يَصِحُّ؛ لوُقوعِهِ قبلَ علِهِ؛ ولهذا فالقولُ بأنَّ التَّرتيبَ يَسْقُطُ بالنِّسيانِ في النَّفسِ منه شيءٌ، نعم لو فُرِضَ أنَّ رَجلًا جاهلًا في باديةٍ، ومنذُ نشأتِهِ وهو يَتَوَضَّأُ، فيغسلُ الوجهَ واليكينِ والرِّجْلينِ، ثم يَمْسَحُ الرَّأْسَ، فهنا قد يتوجَّهُ القولُ بأنَّهُ يُعْذَرُ بجَهْلِهِ، كما عَذَرَ النبيُّ ﷺ أَناسًا كَثيرينَ بجَهْلِهم في مثل هذه الأحوالِ.

[1] قُولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿ وَالْمُوَالَاقُ ﴾ هذا هو الفرضُ السَّادسُ من فُروضِ الوُضوءِ، وهي أَنْ يكونَ الشَّيءُ مواليًا للشَّيءِ، أي عَقِبَهُ بدون تأخيرٍ، واشتُرِطتِ الموالاةُ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمَّتُمَ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ الآية [المائدة:٦].

ووجهُ الدَّلالةِ: أنَّ جَوابَ الشَّرطِ يكونُ مُتتابعًا لا يَتأخَّرُ، ضَرورةَ أنَّ المَشروطَ يلى الشَّرْطَ.

ودليلُهُ من السُّنَةِ: أنَّ النبيَّ ﷺ توضَّأَ مُتواليًا، ولم يكنْ يَفْصِلُ بين أعضاءِ وُضوئِهِ؛ ولأنَّ النبيَّ ﷺ رأى رَجلًا تَوَضَّأَ، وتَرَكَ على قدمِهِ مثلَ موضع ظُفُرٍ لم يُصِبْهُ الماءَ، فأَمَرَهُ أنْ يُحْسِنَ الوُضوءَ (اللهُ في (صحيحِ مُسلمٍ) من حديثِ عُمَرَ رَضِيَلِيَهُ عَنهُ: «ارْجعْ فَأَحْسِنْ وُضوءَكَ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، رقم (٢٤٣)، من حديث عمر بن الخطاب رَسِحَالِلَهُ عَنْهُ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، رقم (٦٦٦)، بلفظ: «فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، رقم (٢٤٣)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

## وَهِيَ: أَنْ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشِفَ الَّذِي قَبْلَهُ [١].

وفي (مُسندِ الإمامِ أحمدَ): أنَّ النبيَّ ﷺ رأى رَجلًا يُصلِّي، وفي ظهرِ قدمِهِ لُـمْعةٌ قَدْرَ الدِّرْهَم لم يُصِبْها الماءُ، فأمرَهُ النبيُّ ﷺ أنْ يُعيدَ الوُضوءَ والصَّلاةَ<sup>(۱)</sup>.

والفرقُ بين اللَّفظَينِ -إذا لم نَحْمِلِ أحدَهما على الآخَرِ- أنَّ الأمرَ بإحسانِ الوُضوءِ -أي: إتمام ما نَقَصَ منه- وهذا يَقتضي غَسْلَ ما تَرَكَ دون ما سَبَقَ.

ويُمْكِنُ حملُ روايةِ مُسلم على روايةِ أحمدَ، فلا بُدَّ من إعادةِ الوُضوءِ، وروايةُ أحمدَ سنَدُها جَيِّدٌ، قاله أحمدُ، وقال ابنُ كَثيرِ: «إسنادُهُ صحيحٌ»(٢).

ومن النَّظرِ: أنَّ الوُضوءَ عبادةٌ واحدةٌ، فإذا فرَّقَ بين أَجْزائِها لم تكن عبادةً واحدةً.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ الموالاةَ سُنَّةٌ وليست بشرطٍ (٢)؛ لأنَّ اللهَ أَمَرَ بغَسْلِ هذه الأَعْضاءِ، وهذا حاصلٌ بالتَّوالي والتَّفريقِ.

والأَوْلَى: القولُ بأنَّها شرطٌ؛ لأنَّها عبادةٌ واحدةٌ، لا يُمْكِنُ تَجْزِئَتُها.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهِيَ: أَنْ لَا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشِفَ الَّذِي قَبْلَهُ» هذا تفسيرُ المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ للموالاةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء، رقم (١٧٥)، من حديث خالد ابن معدان، عن بعض أصحاب النبي على قال أحمد: "إسناده جيد". وقوَّاه ابنُ التركهاني، وابنُ القيم. وقال ابن كثير: "إسناده جيد قوي صحيح".

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٨٣)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٥٦)، والتلخيص الحبير رقم (١٠٣).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵٦).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٣٠٣).

وهذا بشرطِ أَنْ يكونَ ذلك بزمَنٍ مُعتدلٍ، خالٍ من الرِّيحِ أَو شِدَّةِ الحرِّ والبردِ. وقولُهُ: «الَّذِي قَبْلَهُ» أَي: الَّذي قبلَ العُضوِ المغسولِ مُباشرةً، فلو فُرِضَ أَنَّه تأخَّرَ في مَسْحِ الرَّأسِ، فمَسَحَهُ قبلَ أَنْ تَنْشِفَ اليدانِ، وبعد أَنْ نَشِفَ الوجهُ، فهذا وُضوءٌ عُبْزِيٌّ؛ لأَنَّ المرادَ بقولِهِ: «الَّذِي قَبْلَهُ» أي: قبلَهُ على الولاءِ، وليس كُلَّ الأعضاءِ السَّابقةِ.

وقولُنا: «في زمَنٍ مُعتدلٍ»؛ احترازًا من الزَّمَنِ غيرِ المُعتدلِ، كزمَنِ الشِّتاءِ والرُّطوبةِ الَّذي يَتأخَّرُ فيه النَّشافُ، وزمَنِ الحرِّ والرِّيحِ الَّذي يُسرعُ فيه النَّشافُ.

وقال بعضُ العُلماءِ -وهي روايةٌ عن أحمدَ-: إنَّ العبرةَ بطولِ الفَصْلِ عُرفًا، لا بنَشافِ الأعضاءِ<sup>(۱)</sup>. فلا بُدَّ أنْ يكونَ الوُضوءُ مُتقاربًا، فإذا قال النَّاسُ: إنَّ هذا الرَّجُلَ لم يُفرِّقْ وُضوءَهُ، بل وُضوؤُهُ مُتَّصِلٌ، فإنَّهُ يُعتبرُ مواليًا، وقد اعتبرَ العُلماءُ العُرفَ في مَسائلَ كثيرةٍ.

ولكنَّ العُرْفَ قد لا يَنْضَبطُ، فتعليقُ الحُكْمِ بنشافِ الأعضاءِ أقْرَبُ إلى الضَّبْطِ.

وقولُهُ: «المُوالَاةُ» يُستثنى من ذلك: ما إذا فاتتِ المُوالاةُ لأمرِ يَتعلَّقُ بالطَّهارةِ، مثلُ: أنْ يكونَ بأحدِ أعضائِهِ حائلٌ يمنعُ وصولَ الماءِ «كالبويةِ» مثلًا، فاشْتَغَلَ بإزالتِهِ فإنَّهُ لا يضرُّ، وكذا لو نَفِدَ الماءُ وجعلَ يَستخرجُهُ من البئرِ، أو انتقلَ من صنبورٍ إلى آخرَ، ونَشِفَتِ الأعضاءُ، فإنَّهُ لا يَضُرُّ.

أمَّا إذا فاتتِ المُوالاةُ لأمرِ لا يَتعلَّقُ بالطَّهارةِ، كأنْ يجدَ على ثوبِهِ دمًا فيَشْتَغِلَ بإزالتِهِ حتى نَشِفَتْ أعضاؤُهُ، فيجبُ عليه إعادةُ الوُضوءِ؛ لأنَّ هذا لا يَتعلَّقُ بطَهارتِهِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٣٠٥).

وَالنِّيَّةُ شَرْ طُّ [١].

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالنَّيَّةُ شَرْطٌ» وهي القصد، ومحلُّها القلبُ، ولا يعلمُ بالنَّيَّاتِ إلَّا اللهُ عَنَّوَجَلَ.

والنِّيَّةُ شرطٌ في جميعِ العِباداتِ.

والكلامُ على النِّيَّةِ من وجهَينِ:

الأوَّلُ: من جهةِ تعيينِ العملِ؛ لِيتَمَيَّزَ عن غيره، فينْوِي بالصَّلاةِ أَنَّها صلاةٌ، وأنَّها الظُّهْرُ مثلًا، وبالحِبِّ أَنَّهُ حبُّ، وبالصِّيامِ أَنَّهُ صيامٌ، وهذا يَتكلَّمُ عنه أهلُ الفقهِ.

الثَّاني: قصدُ المعمولِ له، لا قَصْدُ تَعيينِ العِبادةِ، وهو الإخْلاصُ وضِدُّهُ الشِّرْكُ، والنَّرِكُ، والنَّي يَتكلَّمُ على هذا أربابُ السُّلوكِ في بابِ التَّوحيدِ وما يَتَعلَّقُ به، وهذا أَهمُّ من الأوَّلِ؛ لأَنَّهُ لُبُّ الإسلامِ وخُلاصةُ الدِّينِ، وهو الَّذي يجبُ على الإنْسانِ أَنْ يَهتمَّ به.

وينبغي للإنسانِ أَنْ يَتَذكَّرَ عند فعل العبادةِ شَيئينِ:

الأوَّلُ: أمرُ اللهِ تعالى بهذه العبادةِ؛ حتى يُؤدِّيها مُسْتَحْضِرًا أمرَ اللهِ، فيتوضَّأُ للصَّلاةِ؛ امتثالًا لأمرِ اللهِ؛ لأنَّه تعالى قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:٦] لا لمُجرَّدِ كونِ الوُضوءِ شَرطًا لصحَّةِ الصَّلاةِ. الثَّاني: التأسِّى بالنبيِّ ﷺ لتتحقَّقِ المُتابعةِ.

وقولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالنَّيَّةُ شَرْطٌ» أي لصحَّةِ العملِ وقَبولِهِ وإجزائِهِ؛ لقولِهِ ﷺ: «إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ» (أَبْتِغَنَآءَ وَجُمهِ اللَّهِ ﴾،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على وقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ مَنهُ.

حقولِهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴾ [الرعد:٢٢]، وقولِهِ: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ آبْتِغَآ ءَمْ صَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْف نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:١١٤].

وهل يَنطِقُ بالنَّيَّةِ؟ على قولَينِ للعُلماءِ(١)، والصَّحيحُ أَنَّه لا يَنْطِقُ بها، وأنَّ التعبُّدَ للهِ بالنُّطقِ بها بِدْعةٌ يُنهى عنها، ويدلُّ لذلك أنَّ النبيَّ ﷺ وأصحابَهُ لم يكونوا ينطقونَ بالنَّيَةِ إطلاقًا، ولم يُخفَظْ عنهم ذلك، ولو كان مَشروعًا لبيَّنَهُ اللهُ على لسانِ رسولِهِ ﷺ الحاليِّ أو المقاليِّ.

فالنُّطَقُ بها بِدْعةٌ، سواءٌ في الصَّلاة أو الزَّكاةِ أو الصَّوم.

أَمَّا الحَجُّ: فلم يَرِدْ عن النبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: نَويتُ أَنْ أَحُجَّ، أو: نَويتُ النُّسُكَ الفَّلنيَّ، وإنَّما يُلبِّي بالحِجِّ فيُظهرُ النِّيَّةَ، ويكونُ العقدُ بالنَّيَّةِ سابقًا على التَّلبيةِ.

لكنْ إذا احتاجَ الإنسانُ إلى اشتراطِ في نُسُكِهِ فإنَّهُ لا يُشترطُ أَنْ يَنْطِقَ بالنَّيَّةِ، فيقولَ: إني أريدُ كذا، بل له أَنْ يقولَ: اللهمَّ إِنْ حَبَسَنِي حابسٌ فَمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَني، دونَ النُّطق بالنَّيِّةِ.

والمشهورُ من المذهَبِ: أَنَّهُ يُسَنُّ النَّطَقُ بها سرًّا في الحجِّ وغيرِهِ، وهذا ضعيفٌ؛ لما سبقَ.

وأمَّا القولُ: بأنَّهُ يُسَنُّ النُّطَىُ بها جَهرًا؛ فهذا أضعفُ وأضعفُ، وفيه من التَّشويشِ على النَّاسِ -ولا سيما في الصَّلاةِ مع الجماعةِ- ما هو ظاهرٌ، وليس هناك حاجةٌ إلى التلفُّظِ بالنِّيَّةِ؛ لأنَّ اللهَ يعلمُ بها.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٨/ ٣٦٣)، والإنصاف (١/ ٣٠٧).

#### لِطَهَارَةِ الأَحْدَاثِ كُلِّهَا[١]،

والنَّيَّةُ ليست صَعبةً، وإنْ كانت عند بعضِ أهلِ الوَسواسِ صعبةً؛ لأنَّ كُلَّ عاقِلِ مختارٍ يعملُ عَملًا فلا بُدَّ أنْ يكونَ مَسبوقًا بالنَّيَّةِ، فلو قُرِّبَ لرَجُلٍ ماءٌ، ثم سَمَّى وغَسَلَ كَفَّيهِ، ثم تَمَضْمَضَ واستنشَقَ... إلخ؛ فإنَّ هذا لا يُعْقَلُ أنْ يكونَ بدون نِيَّةٍ.

ولهذا قال بعضُ العُلماءِ رَحَهُ اللهُ: لو أنَّ اللهَ كلَّفنا عَملًا بدون نيَّة لكان من تَكْليفِ ما لا يُطاقُ (١). فلو قال اللهُ: صلُّوا ولا تَنْوُوا فإنَّهُ غيرُ مُمكِنٍ، حتى قال شيخُ الإسْلامِ رَحَمُهُ اللهُ: إذا تَعشَّى الإنسانُ ليالي رَمضانَ فإنَّ عشاءَهُ يَدُلُّ على نيَّتِهِ، ولو لم يَنوِ الصِّيامَ من الغدِ؛ وذلك لأنَّهُ لن يُكْثِرَ من الطَّعامِ كما يُكثِرُهُ في سائِرِ أيَّامِهِ؛ لأنَّهُ سوفَ يَتَسَحَّرُ آخرَ اللَّيلِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لِطَهَارَةِ الأَحْدَاثِ كُلِّهَا» الحَدَثُ: معنَّى يقومُ بالبَدَنِ يمنعُ من فعل الصَّلاةِ ونحْوِها، هذا في الأصلُ.

وأحيانًا يُطلقُ على سَبَهِ، فيُقالُ للغائِطِ: حَدَثٌ، وللبَوْلِ: حَدَثٌ، ومنه قولُهُ وَمِنه قولُهُ وَاللَّهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (٢).

وخرَجَ بقولِهِ: «طَهَارَةِ الأَحْدَاثِ» طَهارةُ الأَنْجاسِ، فلا يُشترطُ لها نيَّةٌ، فلو عَلَّقَ إنسانٌ ثوبَهُ في السَّطحِ، وجاء المطرُ حتى غَسَلَهُ، وزالتِ النَّجاسةُ، طَهُرَ، مع أنَّ هذا ليس بفعلِهِ ولا بنيَّتِهِ. وكذلك الأرضُ تُصيبُها النَّجاسةُ، فينزلُ عليها المطرُ، فتَطُهُرُ.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۸/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب في الصلاة، رقم (٦٩٥٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٥)، من حديث أبي هريرة رَئِخَالِلَةُ عَنْهُ.

فَيَنْوِي رَفْعَ الحَدَثِ<sup>[1]</sup>،....

وما ذكرَهُ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: مذهَبُ مالِكِ (١)، والشَّافعيِّ (٢)، وأحمد (٣) رَحِمَهُ مُاللَّهُ.

وذهبَ أبو حَنيفة رَحَمُهُ اللهُ إلى أنَّ طهارةَ الحَدَثِ لا يُشترطُ لها النَّيَّةُ (١)؛ لأنَّما ليست عبادةً مقصودةً لذاتِها، وإنَّما هي مقصودةٌ لتصحيحِ الصَّلاةِ، كما لو لَبِسَ ثوبًا يَسْتُرُ به عورتَهُ، فإنَّهُ لا يُشترطُ أنْ يَنْوِيَ بذلك سترَ العَورةِ، بل لو لَبِسَهُ للتَّجمُّلِ أو لدفعِ البردِ، وما أشبَهَ ذلك، أجزأًهُ.

وهذا ضعيفٌ، والصَّوابُ: أنَّ الوُضوءُ عبادةٌ مُستقلَّةٌ، بدليلِ أنَّ اللهَ تعالى رتَّبَ عليه الفضلَ والثَّوابَ والأجرَ، ومثلُ هذا يكونُ عبادةً مُستقلَّةً، وهو قولُ جمهورِ العُلماءِ.

وإذا كان عبادةً مُستقلَّةً، صارتِ النَّيَّةُ فيه شرطًا، بخلاف إزالةِ النَّجاسةِ فإنَّها ليست فِعْلًا، ولكنَّها تَخَلِّ عن شيءٍ يُطْلَبُ إزالتُهُ؛ فلهذا لم تكن عبادةً مُستقلَّةً، فلا تُشتَرطُ فيها النَّيَّةُ.

وقولُهُ: «كُلِّهَا» أرادَ به شُمولَ الحدثِ الأصغرِ والأكبَرِ، والطَّهارةِ بالماءِ والتَّيمُّم.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَيَنْوِي رَفْعَ الحَدَثِ» هذه الصُّورةُ الأُولى للنَّيَّةِ، فإذا توضَّأ بنيَّةِ رَفْعِ الحَدَثِ الَّذي حَصَلَ له بسببِ البولِ مثلًا صحَّ وُضوؤُهُ، وهذا هو المقصودُ بالوُضوءِ.

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٣٠٩-٣١).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (١/ ١٩ - ٢٠).

أُوِ الطَّهَارَة لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِمَا [١].

فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ كَقِرَاءةٍ<sup>[٢]</sup>، .....

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهَ: «أَوِ الطَّهَارَةَ لِهَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا» وهذه هي الصُّورةُ الثَّانيةُ، أي: ينوي الطَّهارةَ لشيء لا يُباحُ إلَّا بالطَّهارةِ، كالصَّلاةِ والطَّوافِ ومسِّ المصحفِ، فإذا نوى الطَّهارةَ للصَّلاةِ ارْتَفَعَ حدثُهُ، وإنْ لم يَنْوِ رَفْعَ الحَدَثِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحُّ إلَّا بعد رَفْع الحَدَثِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحُ إلَّا بعد رَفْع الحَدَثِ.

[٢] قولُهُ: «فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ كَقِرَاءَةٍ» هذه هي الصُّورةُ الثَّالثةُ، أي: نوى الطَّهارةَ لِما تُسَنُّ له، وليس لِما تَجِبُ، كقراءةِ القرآنِ، فإنَّ قراءةَ القرآنِ دون مسِّ المصحفِ تُسَنُّ لها الطَّهارةُ، بل كلُّ ذِكْرٍ فإنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُتَطَهَّرَ له؛ لقولِهِ ﷺ: «كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ» (١).

فإذا نوى ما تُسَنُّ له الطَّهارةُ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ؛ لأَنَّهُ إذا نوى الطَّهارةَ لِما تُسَنُّ له فمعنى ذلك أَنَّهُ نوى رَفْعَ الحَدَثِ؛ لأجلِ أَنْ يَقْرَأَ، وكذلك إذا نوى الطَّهارةَ لرَفْعِ الغَضبِ أو النَّوم فإنَّهُ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ.

فصارَ للنُّيَّةِ ثلاثُ صُورِ:

الأُولى: أنْ يَنويَ رفعَ الحَدَثِ.

الثَّانيةُ: أَنْ يَنويَ الطَّهارةَ لِمَا تَجِبُ له.

الثَّالثةُ: أَنْ يَنويَ الطَّهارةَ لِما تُسَنُّ له.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٧٠)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

## أَوْ تَجْدِيدًا مَسْنُونًا، نَاسِيًا حدَثَهُ، ازْتَفَعَ [١]، .......

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «أَوْ تَجْدِيدًا مَسْنُونًا، نَاسِيًا حَدَثَهُ، ارْتَفَعَ» هذه الصُّورةُ الرَّابعةُ، أَي: تَجديدًا لوُضوءِ سَابِقٍ عن غيرِ حَدَثٍ، بل هو على وُضوءٍ، فيَنوي تجديدَ الوُضوءِ الَّذي كان مُتَّصفًا به.

لكنِ اشترطَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ شرطَينِ:

الشَّرطُ الأوَّلُ: أَنْ يكونَ ذلك التَّجديدُ مَسْنونًا؛ لأَنَّهُ إذا لم يكنْ مَسنونًا لم يكن مَسنونًا لم يكن مَشروعًا، فإذا نَوى التَّجديدَ وهو غيرُ مَسنونٍ، فقد نَوى طَهارةً غيرَ شَرعيَّةٍ، فلا يَرتفعُ حَدَثُهُ بذلك.

وتجديدُ الوُضوءِ يكونُ مَسنونًا إذا صَلَّى بالوُضوءِ الَّذي قبلَهُ، فإذا صلَّى بالوُضوءِ الَّذي قبلَهُ فإنَّهُ يُستحبُّ أَنْ يَتوضَّأَ للصَّلاةِ الجديدةِ.

مثالُهُ: توضَّأَ لصلاةِ الظُّهرِ، وصلَّى الظُّهرَ، ثم حَضَرَ وقتُ العصرِ وهو على طَهارتِهِ، فحينئذٍ يُسَنُّ له أَنْ يَتوضَّأَ؛ تَجديدًا للوُضوءِ؛ لأَنَّه صلَّى بالوُضوءِ السَّابقِ، فكان تَجديدُ الوُضوءِ للعصر مَشروعًا.

فإنْ لم يُصَلِّ به، بأنْ توضَّأَ للعَصرِ قبلَ دخولِ وَقْتِها، ولم يُصَلِّ بهذا الوُضوءِ، ثم لما أذَّنَ العصرُ جدَّدَ هذا الوُضوء، فهذا ليس بمشروع؛ لأنَّه لم يُصلِّ بالوُضوءِ الأوَّلِ، فلا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ لو كان أَحْدَثَ بين الوُضوءِ الأوَّلِ والثَّاني.

الشَّرطُ الثَّاني: أَنْ يَنْسَى حدثَهُ، فإن كان ذاكرًا لِحِكَثِهِ فإنَّهُ لا يرتفعُ، وهذا من غرائِبِ العلم! إذا نوى الشَّيءَ ناسيًا صَحَّ، وإذا نواهُ ذاكِرًا لم يصحَّ!.

مثالُهُ: رجلٌ صلَّى الظُّهرَ بوُضوءٍ، ثم نَقَضَهُ بعد الصَّلاةِ، ثم جدَّدَ الوُضوءَ للعصرِ

## وَإِنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا أَجْزَأَ عَنْ وَاجِبِ<sup>[۱]</sup>، .....

= ناسيًا أَنَّهُ أَحْدَثَ، فهذا يرتفعُ حَدَثُهُ؛ لأنَّهُ نوى تَجديدًا مَسنونًا ناسيًا حَدَثَهُ.

فإذا كان ذاكِرًا لِحَدَثِهِ فلا يرتفعُ؛ لأنَّه حينئذٍ يكونُ مُتلاعبًا، فكيف يَنوي التَّجديدَ وهو ليس على وُضوءٍ؟! لأنَّ التَّجديدَ لا يكونُ إلَّا والإنْسانُ على طَهارةٍ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا أَجْزَأَ عَنْ وَاجِبٍ» مثالُهُ: أَنْ يَغْتَسِلَ من تغسيلِ الميِّتِ، أو يَغْتَسِلَ للإحرامِ، أو للوقوفِ بعَرَفةَ، فهذه أغسالٌ مَسنونةٌ، وكذلك غُسْلُ الجُمُعةِ عند جُمهورِ العُلماءِ، والصَّحيحُ: أَنَّهُ واجبٌ.

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحَمُهُ اللَّهُ -وهو المذهَبُ-: ولو ذَكَرَ أَنَّ عليه غُسْلًا واجبًا، وقيَّدَهُ بعضُ الأصحابِ بها إذا كان ناسيًا حَدَثَهُ (۱)، أي: ناسيًا الجنابة، فإنْ لم يَكُنْ ناسيًا فإنَّهُ لا يَرْتَفِعُ؛ لأَنَّ الغُسْلَ المسنونَ ليس عن حَدَثِ، وإذا لم يكن عن حَدَثِ فقد قال النبيُّ عَلَيْ: «إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنَيَّاتِ» (۱) وهذا الرَّجلُ لم يَنْوِ إلَّا الغُسْلَ المسنونَ، وهو يعلمُ أنَّ عليه جَنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفعُ الحَدَثُ؟!

وهذا القولُ -وهو تَقييدُهُ بأنْ يكونَ ناسيًا- له وجهةٌ من النَّظرِ.

وتعليلُ المذهَبِ: أنَّهُ ليَّا كان الغُسْلُ المسنونُ طَهارةً شرعيَّةً كان رافعًا للحَدَثِ، وهذا التَّعليلُ فيه شيءٌ من العِلَّةِ؛ لأنَّهُ لا شَكَّ بأنَّه غُسْلُ مشروعٌ، ولكنَّهُ أدنى من الغُسْلِ الواجِبِ من الجَنابةِ، فكيف يَقْوَى المسنونُ حتى يُجْزِئَ عن الواجِبِ الأعلى؟

لكنْ إنْ كان ناسيًا فهو مَعذورٌ.

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٤)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَلَيْق، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله عَلَيْة: «إنها الأعهال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وَكَذَا عَكْسُهُ [1]،

مثالُهُ: لو اغْتَسَلَ للجُمُعةِ -على القولِ بأنَّهُ سُنَّةٌ - وهو عليه جنابةٌ، لكنَّهُ لم
 يَذْكُرْها، أو لم يَعْلَمْ بالجنابةِ إلَّا بعد الصَّلاةِ، كما لو احْتَلَمَ، ولم يَعْلَمْ إلَّا بعد الصَّلاةِ،
 فإنَّ صَلاةَ الجُمُعةِ تكونُ صَحيحةً؛ لارْتِفاع الجَنابةِ.

أمًّا إذا عَلِمَ، ونوى هذا الغُسْلَ المسنونَ فقط، فإنَّ القولَ بالإجْزاءِ في النَّفْسِ منه شيءٌ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: (وَكَذَا عَكْسُهُ) كذا: خبرٌ مُقدَّمٌ، وعكسُهُ: مُبتدأٌ مُؤخَّرٌ، أي: إذا نوى غُسلًا واجبًا أَجْزَأً عن المسنونِ لدُخُولِهِ فيه، كها لو كان عليه جنابةٌ، فاغْتَسَلَ منها عند السَّعي إلى الجُمُعةِ فإنَّهُ يُجْزِئُهُ عن غُسْلِ الجُمُعةِ؛ لأنَّ الواجبَ أعلى من المسنونِ، فيَسْقُطُ به، كها لو دَخَلَ المسجِد، ووجدَ النَّاسَ يُصلُّونَ، فدَخَلَ معهم، فإنَّ تحيَّةَ المسجِدِ تَسقُطُ عنه؛ لأنَّ الواجبَ أقوى من المُسْتَحَبِّ.

وإذا نوى الغُسْلَينِ الواجِبَ والمُستحبَّ أَجْزَأَ من بابٍ أَوْلى؛ لعمومِ قولِهِ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَيَّاتِ»(۱).

وإنْ جَعَلَ لكلِّ غُسْلًا فهو أفضلُ، كما اختارَهُ الأصحابُ(٢) رَحْمَهُ مُاللَّهُ.

وعلى هذا فالغُسْلُ الواجِبُ مع المسنونِ له أربعُ حالاتٍ:

الأُولى: أنْ يَنويَ المَسنونَ دونَ الواجِبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعهال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٢).

#### وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا[١].....

الثَّانيةُ: أَنْ يَنويَ الواجِبَ دونَ المَسنونِ.

الثَّالثةُ: أَنْ يَنْوِيَهما جميعًا.

الرَّابِعةُ: أَنْ يَغْتَسِلَ لَكلِّ وَاحْدٍ غُسلًا مُنفردًا.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ وُضوءًا» أي: بأنْ فعلَ من نواقِضِ الوُضوءِ أشياءَ متعدِّدةً، كما لو بالَ، وتَغوَّطَ، ونامَ، وأكلَ لَحْمَ إبلٍ، ونوى الطَّهارةَ عن البولِ، فإنَّهُ يُجْزِئُ عن الجميعِ.

ولكنْ لو نوى عن البولِ فقط على أنْ لا يَرْتَفِعَ غيرُهُ فإنَّهُ لا يُجْزِئُ إلَّا عن البولِ؛ لعُموم قولِهِ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١).

وقيل: يُجْزِئُ عنه وعن غيرِهِ (٢)؛ لأنَّ الحَدَثَ وصفٌ واحدٌ، وإنْ تَعدَّدتْ أسبابُهُ فإنَّهُ لا يَتعدَّد، فإذا نوى رَفْعَهُ ارتفَعَ وإنْ لم يُعيِّنْ إلَّا سَببًا واحدًا من أسبابِهِ.

وقيل: إن عَيَّنَ الأوَّلَ ارْتَفَعَ الباقي، وإنْ عَيَّنَ الثَّانِيَ لم يَرْتَفِعْ شيءٌ منها (٢)؛ لأنَّ الثَّانِي ورد على حَدَثٍ لا على طَهارةٍ، كما لو بال أوَّلًا، ثم تَغوَّطَ، ثم توضَّأَ عن الغائِطِ فقط فإنَّه لا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ؛ لأنَّ الثَّانِي وَرَدَ على حَدَثٍ فلم يُؤثِّرْ شَيئًا، وحينئذِ إذا نوى رَفْعَ الحَدَثِ من الثَّانِي لم يَرْتَفِعُ؛ لأنَّ الحَدَثَ من الأوَّلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على وقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على: (إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَحَالِللهَعَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٣١٧-٣١٨).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٣١٧-٣١٨).

أَوْ غُسْلًا، فَنُوى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا ارْتَفَعَ سَائِرُهَا[1].

وَيَجِبُ الإِثْيَانُ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ<sup>[٢]</sup>، ......

والصَّحيحُ: أنَّهُ إذا نوى رَفْعَ الحَدَثِ عن واحدِ منها ارْتَفَعَ عن الجميعِ، حتى
 وإنْ نوى أنْ لا يَرْتَفِعَ غَيْرُهُ؛ لأنَّ الحدَثَ وصفٌ واحدٌ وإنْ تَعدَّدَتْ أسبابُهُ، فإذا نوى
 رَفْعَهُ من البولِ ارْتَفَعَ.

ولا يُعارِضُ قولَهُ ﷺ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى» فهذا لم ينو إلَّا عن حَدَثِ البولِ؛ لأنَّ الحَدَثَ شيءٌ واحدٌ، فإذا نوى رَفْعَهُ ارْتَفَعَ، وليس الإنسانُ إذا بالَ في السَّاعةِ الواحدةِ مثلًا صار له حَدَثٌ، وإذا تَغَوَّطَ في السَّاعةِ الواحِدةِ والنِّصفِ صار له حَدَثٌ، وإذا تَغَوَّطَ في السَّاعةِ الواحِدةِ والنِّصفِ صار له حَدَثٌ آخَرُ، وهكذا، بل الحَدَثُ واحدٌ، والأسبابُ مُتَعدِّدةٌ.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «أَوْ خُسْلًا فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا ارْتَفَعَ سَائِرُهَا» أي: اجْتَمَعَتْ أحداثُ توجبُ غُسْلًا كالجِماعِ والإنْزالِ، والحَيْضِ والنِّفاسِ بالنسبة للمرأةِ، فإذا اجْتَمَعَتْ ونوى بغُسْلِهِ واحدًا منها فإنَّ جميعَ الأحداثِ تَرْتَفِعُ.

وما يُقالُ في الحَدَثِ الأصغَرِ يُقالُ هنا.

[٢] قولُهُ: «وَيَجِبُ الإِثْيَانُ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ» أي: يجبُ الإتيانُ بالنَّيَّةِ عند أوَّلِ واجباتِ الطَّهارةِ، وهي التَّسميةُ.

والنِّيَّةُ: عزمُ القلبِ على فِعْلِ الطَّاعةِ؛ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى.

والمؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أرادَ الكلامَ على مَحَلِّ النَّيَّةِ، أي: متى ينوي الإنسان؟

وقولُهُ: «عِنْدَ» هذه الكلمةُ تدلُّ على القُرْبِ كما في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ، يَسَّجُدُونَ اللهُ [الأعراف:٢٠٦]. فالعِنديَّةُ تـدلُّ

# وَتُسَنُّ عِنْدَ أَوَّلِ مَسْنُونَاتِهَا إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ<sup>[1]</sup>، .....

على القُرْبِ، وعلى هذا يجبُ أنْ تكونَ النّيّةُ مُقترنةً بالفعلِ، أو مُتقدِّمةً عليه بزمَنِ يَسيرٍ،
 فإنْ تَقَدَّمَتْ بزمَنِ كثيرِ فإنّها لا تُجْزِئُ.

وقولُهُ: «عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ» لم يقل: عند أوَّلِ فُروضِ الطَّهارةِ؛ لأنَّ الواجِبَ مُقدَّمٌ على الفروضِ في الطَّهارةِ، والواجبُ هو التَّسميةُ.

وهذا على المذهَب (١) من أنَّ التَّسميةَ واجبةٌ مع الذِّكْرِ.

وقد سَبَقَ بيانُ حُكْم التَّسميةِ، والخلافُ في ذلك، وبيانُ أنَّ الصَّحيحَ أنَّها سُنَّةٌ (٢).

فإذا أرادَ أَنْ يَتُوضَّأَ فلا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ قبلَ أَنْ يُسمِّي؛ لأَنَّ التَّسميةَ واجبةٌ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَتُسَنُّ عِنْدَ أَوَّلِ مَسْنُونَا تِهَا إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ» أَوَّلُ مسنوناتِ الطَّهارةِ غَسْلُ الكفَّينِ ثَلاثًا، فإذا غَسَلَهُما ثَلاثًا قبلَ أَنْ يُسمِّيَ صارَ الإتيانُ بالنَّيَّةِ حينئذٍ سُنَّةٌ.

وقولُهُ: «إِنْ وُجِدَ» الضَّميرُ يعودُ على أوَّلِ المسنوناتِ.

وقولُهُ: «قَبْلَ وَاجِبِ» أي: قبلَ التَّسميةِ، فلو غَسَلَ كَفَّيهِ ثَلاثًا قبلَ أَنْ يُسمِّيَ فإنَّ تَقَدُّمَ النِّيَّةِ قبلَ غَسلِ الْيدَينِ سُنَّةٌ.

والنِّيَّةُ لها محلَّانِ:

الْأَوَّلُ: تكونُ فيه سُنَّةً، وهو قبلَ المسنونِ إنْ وُجِدَ قبلَ واجِبٍ.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص:١٦٦).

### وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فِي جَمِيعِهَا<sup>[١]</sup>، وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا [٢].......

الثَّاني: تكونُ فيه واجبةً عند أوَّلِ الواجِباتِ، وقد سبقَ بيانُ ما في ذلك (١)، وأنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يقرِّبَ الإنسانُ الماءَ، ثم يَشْرَعَ في الوُضوءِ من غير نيَّةٍ؛ ولهذا لا بُدَّ أَنْ تكونَ النيَّةُ سابقةً حتى على أوَّلِ المَسنوناتِ، اللهمَّ إلَّا إنْ كان إنَّما يغسلُ يدَيهِ لتنظيفهما من طَعامٍ ونحوِهِ، ثم نوى الوُضوءَ بعد غَسْلِ اليدَينِ، فهذا ربَّما يُقالُ: إنَّهُ ابتدأ الطَّهارة بلا نيَّةٍ، وحينئذٍ فعليه أنْ يَأْتِيَ بالنيِّةِ عند التَّسميةِ.

وقولُهُ: «إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ» يشيرُ رَحِمَهُ اللّهُ إلى أنَّ هذا المسنونَ لا يوجدُ قبلَ الواجِبِ في الغالبِ، فالغالبُ أنْ يُسمِّيَ قبلَ غَسْلِ كَفَّيهِ، وحينئذٍ يكونُ الواجِبُ مُتَقدِّمًا.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فِي جَمِيعِهَا» أي: يُسَنُّ استصحابُ ذِكْرِها، والمرادُ ذِكْرُها بالقلبِ، أي: يُسَنُّ للإنسانِ تَذَكُّرُ النِّيَّةِ بقلبِهِ في جَميعِ الطَّهارةِ، فإنْ غابَتْ عن خاطِرِهِ فإنَّهُ لا يَضُرُّ؛ لأنَّ استصحابَ ذِكْرِها سُنَّةُ.

ولو سَبَقَ لسانُهُ بغيرِ قصدهِ فالمدارُ على ما في القَلْبِ.

ولو نَوَى بقَلْبِهِ الوُضوءَ، لكنْ عند الفعلِ نطقَ بنيَّةِ العملِ، فيكونُ اعتهادُهُ على عزمِ قلبِهِ لا على الوَهمِ الَّذي طَرَأَ عليه، كها لو أرادَ الحجَّ، ودَخَلَ في الإحْرامِ بهذه النَّيَّةِ، لكنْ سَبَقَ لسانُهُ فلبَّى بالعُمْرةِ، فإنَّهُ على ما نوى.

[٢] قولُهُ: (وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا) معناهُ: أَنْ لا يَنْوِيَ قَطْعَها.

فالنَّيُّةُ إِذًا لها أربعُ حالاتٍ باعتبارِ الاستصحابِ:

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص:۲۱۰).

الأُولى: أنْ يَسْتَصْحِبَ ذِكْرَها من أوَّلِ الوُضوءِ إلى آخرِهِ، وهذا أكملُ الأحْوالِ.

الثَّانيةُ: أَنْ تَغيبَ عن خاطِرِهِ، لكنَّهُ لم ينوِ القَطْعَ، وهذا يُسمَّى اسْتِصْحابَ حُكْمِها، أي: بَنَى على الحُكْم الأوَّلِ، واستمرَّ عليه.

الثَّالثةُ: أَنْ يَنْوِيَ قَطْعَها أَثناءَ الوُضوءِ، لكن استمرَّ مثلًا في غَسْلِ قدمَيهِ لتَنْظيفِها من الطِّينِ فلا يَصِتُّ وُضوؤُهُ؛ لعدم اسْتصحابِ الحُكْم؛ لقَطْعِهِ النَّيَّةَ في أثناءِ العبادةِ.

الرَّابِعةُ: أَنْ يَنْويَ قَطْعَ الوُضوءِ بعد انتهائِهِ من جَميعِ أعضائِهِ، فهذا لا يَنْتَقِضُ وُضوؤُهُ؛ لأَنَّهُ نوى القَطْعَ بعد تَمَامِ الفِعْلِ؛ ولهذا لو نوى قَطْعَ الصَّلاةِ بعد انتهائِها فإنَّ صلاتَهُ لا تَنْقَطِعُ (۱).

قاعدةٌ: قَطْعُ نيَّةِ العبادةِ بعد فِعْلِها لا يُؤَثِّرُ، وكذلك الشَّكُّ بعد الفراغِ من العبادةِ، سواء شَكَكْتَ في النَّيَّةِ أو في أجزاءِ العبادةِ، فلا يُؤثِّر إلَّا مع اليقينِ.

فلو أنَّ رجلًا بعد أنْ صَلَّى الظُّهرَ قال: لا أدري هل نَوَيْتُها ظُهرًا أو عَصْرًا؛ شكَّا منه، فلا عِبرةَ بهذا الشَّكِّ ما دام أنَّهُ داخلٌ على أنَّها الظُّهرُ، فهي الظُّهرُ، ولا يُؤَثِّرُ الشَّكُّ بعد ذلك، ومما أُنشِدَ في هذا:

وَالشَّكُّ بَعْدَ الفِعْلِ لَا يُسؤَثِّرُ وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ

ومثلُهُ لو شَكَّ -بعد الفَراغِ من الصَّلاةِ- هل سَجَدَ سَجدةً أو سَجدتينِ، فإنَّ هذا لا يُؤَثِّرُ.

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) منظوَّمة أصول الفقه وقواعده لشيخنا الشارح رَحِمَهُ ٱللَّهُ (ص:٢٢).

وهنا مَسألةٌ مُهمَّةٌ، وهي: لو نَوى فَرْضَ الوقتِ دون تَعيينِ الصَّلاةِ، وهذه تقعُ كثيرًا، فلو جاءَ إنسانٌ مثلًا لصلاةِ الظُّهرِ، ووجَدَ النَّاسَ يُصلُّونَ، ودَخَلَ معهم في تلك السَّاعةِ، ولم يَسْتَحْضِرْ أنَهَا الظُّهرُ أو الفجرُ أو العصرُ أو المغربُ أو العشاءُ، وإنَّها اسْتَحْضَرَ أنَّها فرضُ الوقتِ.

فالمذهَبُ: لا يُجْزِئُهُ؛ لأنَّهُ لا بُدَّ أنْ يُعيِّنَ إما الظُّهرَ أو العصرَ أو المغربَ أو العشاءَ أو الصُّبحَ.

وعن أحمدَ رَحِمَهُ اللّهُ روايةٌ: أنَّهُ إذا نوى فرضَ الوقتِ أَجْزَأَهُ. ذكرَها ابنُ رَجَبٍ في (جامعِ العلومِ والحِكمِ)(١) واختارَها بعضُ الأصْحابِ(٢).

وهذا لا يَسعُ النَّاسَ العملُ إلَّا به؛ لأنَّهُ كثيرًا ما يغيبُ عن الإنْسانِ تَعيينُ الصَّلاةِ، لكنَّ نيَّتَهُ هي أنَّها فَرْضُ الوقتِ.

مسألةٌ: رجلٌ سلَّمَ من رَكعتينِ من الظُّهرِ بناءً على أنَّها الفجرُ، ثم ذَكَرَ، هل يُكْمِلُ رَكعتينِ أم يَسْتَأْنِفُ الصَّلاةَ؟

يقولون في هذه الصُّورةِ: يجبُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلاةَ (٢)؛ لأَنَّهُ سلَّم على أَنَّهَا صلاةُ رَكعتينِ، بخلافِ من سَلَّمَ من رَكعتينِ عن الظُّهرِ ونَحْوِها ثم ذَكَرَ، فإنَّهُ يُتِمُّ أَرْبَعًا ويَسْجُدُ للسَّهوِ؛ لأَنَّه سلَّمَ على أنَّهَا صَلاةٌ رُباعيَّةٌ.

جامع العلوم والحكم (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) الفروع (٢/ ١٤٢)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٠).

وَصِفَةُ الوُضُوءِ [1]: أَنْ يَنْوِيَ [٢]، ثُمَّ يُسَمِّيَ [٣]، وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا أَنُمَّ يُسَمِّيَ [٣]، وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا أَنُمَّ يَتَمَضْمَضَ [١٠]،

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَصِفَةُ الوُضوءِ» المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ساقَ صفةَ الوُضوءِ المُشْتَملةَ على الواجِب، وغيرِ الواجِب.

[٢] قولُهُ: «أَنْ يَنُوِيَ » النِّيَّةُ شرطٌ؛ لقولِهِ ﷺ: «إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »(١).

[٣] قولُهُ: «ثُمَّ يُسَمِّيَ» التَّسميةُ واجبةٌ على المذهَبِ، وقد سَبَقَ بيانُ الخلافِ في هذا (٢).

[٤] قولُهُ: «وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا» والدَّليلُ: فعلُ النبيِّ ﷺ؛ فإنَّهُ كان إذا أرادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا<sup>(٢)</sup> وهذا سُنَّةُ.

وتعليلُ ذلك أنَّ الكفَّينِ آلةُ الوُضوءِ، فينبغي أنْ يَبْدَأَ بغَسْلِهما قبلَ كُلِّ شيءٍ؛ حتى تكونا نَظيفَتينِ.

[٥] قولُهُ: «ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ» المَضْمَضةُ: أَنْ يُدْخِلَ المَاءَ في فمِهِ ثم يَمُجَّهُ.

وهل يجبُ أنْ يُديرَ الماءَ في جميع فمِهِ أم لا؟

قال العُلماءُ رَحِمَهُمُاللَّهُ: الواجبُ إدارتُهُ في الفمِ أدنى إدارةٍ<sup>(۱)</sup>، وهذا إذا كان الماءُ قَليلًا لا يملأُ الفمَ، فإنْ كان كَثيرًا يملأُ الفمَ فقد حَصَلَ المقصودُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على وقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص:١٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، رقم (١٥٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦)، من حديث عثمان بن عفان رَضَّالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٤) المغني (١/ ١٦٩)، وكشاف القناع (١/ ٢١٥).

وَيَسْتَنْشِقَ [١]،

وهل يَجِبُ أَنْ يُزيلَ ما في فمِهِ من بقايا الطَّعامِ، فيُخلِّلَ أسنانَـهُ؛ لِيَدْخُـلَ الماءُ
 بينها؟

الظَّاهرُ: أَنَّهُ لا يَجِبُ.

وهل يَجِبُ عليه أَنْ يُزِيلَ الأسنانَ الْمُرَكَّبَةَ إذا كانت تَمْنَعُ وصولَ الماءِ إلى ما تحتها أم لا يَجِبُ؟

الظَّاهرُ: أَنَّهُ لا يَجِبُ، وهذا يُشْبِهُ الخاتَمَ، والخاتَمُ لا يَجِبُ نَزْعُهُ عند الوُضوءِ، بل الأَوْلى أَنْ يُحرِّكَهُ لكن ليس على سَبيلِ الوُجوبِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يَلْبَسُهُ (١) ولم يُنقَلْ أَنَّهُ كان يُحرِّكُهُ عند الوُضوءِ، وهو أظهرُ من كونِهِ مانعًا من وصولِ الماءِ من هذه الأَسْنانِ، ولا سيَّما أَنَّهُ يَشُقُّ نزعُ هذه التَّركيبةِ عند بعضِ النَّاسِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ أَلَنَّهُ: (وَيَسْتَنْشِقَ) الاستنشاقُ: أَنْ يَجْذِبَ المَاءَ بِنَفَسِ مِن أَنْفِهِ.

وهل يَجِبُ الاستنثارُ؟

قالوا: الاستنثارُ سُنَّةٌ (٢)، ولا شَكَّ أنَّ طهارةَ الأَنْفِ لا تَتِمُّ إلَّا بالاستنثارِ بعد الاستنشاقِ؛ حتى يَزولَ ما في الأَنْفِ من أذًى.

وهل يُبالغُ في المَضْمَضةِ والاستنشاقِ؟

قال العلماءُ: يُبالغُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صائمًا؛ لقولِهِ عَلَيْ للقيطِ بن صَبِرةَ: «... وَبَالِغْ فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، رقم (٥٨٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس، باب لبس النبي ﷺ خاتما من ورق، رقم (٢٠٩١)، من حديث ابن عمر رَهُوَالِللَّهُمَاثُمَّا.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٣٢٧).

### وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ<sup>[۱]</sup> مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ<sup>[۲]</sup>.....

= الإسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا  $(1)^{(1)}$ .

وكذلك لا يُبالغُ في الاستنشاقِ إذا كانت له جيوبٌ أنفيَّةٌ زوائدُ؛ لأنَّه مع المُبالغةِ ربَّها يَستقرُّ الماءُ في هذه الزَّوائِدِ ثم يَتعفَّنُ، ويُصبحُ له رائحةٌ كَريهةٌ، ويصابُ بمرضٍ أو ضَررٍ في ذلك، فهذا يقالُ له: يكفي أنْ تَسْتَنْشِقَ حتى يكونَ الماءُ داخلَ المِنْخَرَينِ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ» الوجْهُ: ما تحصُلُ به المواجهة، وهو أشرفُ أَجزاءِ البَدنِ.

[٢] قولُهُ: «مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ» المرادُ: مكانُ نباتِ الشَّعَرِ المعتادِ، بخلافِ الأَفْرَعِ والأَنْزَعِ.

فالأَفْرَعُ: الَّذي له شَعَرٌ نازلٌ على الجبهةِ.

والأنْزَعُ: الَّذي انْحَسَرَ شَعَرُ رأسِهِ.

قال الشَّاعرُ يوصي زوجتَهُ:

أَغَمَّ القَفَا وَالوَجْهِ لَيْسَ بِأَنْزَعَا(٢)

وَلَا تَنْكِحِي إِنْ فَرَّقَ اللَّهُمْرُ بَيْنَنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (١٤٢)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (٧٨٨)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (٨٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (٧٠٤). وصححه ابن خزيمة رقم (١٠٥١)، وابن حبان رقم (١٠٨٧)، وصَحَّحه أيضًا الترمذي، والحاكم، والنووي وغيرهم. انظر: خلاصة الأحكام رقم (١٤٩)، وشرح صحيح مسلم للنووي رقم والحاكم، والمحرر في علوم الحديث لابن عبد الهادي رقم (٥٥)، والتلخيص الحبير رقم (٨٠).

<sup>(</sup>٢) البيت لهُدبة بن خَشْرَم، انظر: إصلاح المَنطِق لابن السُّكِّيت (ص:٥٢)، والحيوان للجاحظ (٧/ ٩٣).

## إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ طُولًا اللهُ أَوْنِ إِلَى الأُذُنِ إِلَى الأُذُنِ عَرْضًا [٢]، .....

= وقولُهُ: «مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ» هكذا حدَّه المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وقال بعضُ العُلماءِ: من مُنْحَنى الجبهةِ من الرَّأْسِ؛ لأنَّ المُنْحَنى هو الَّذي تَحْصُلُ به المواجَهةُ، وهذا أجودُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ طُولًا» الذَّقنُ: هو مَجمعُ اللَّحْيَيْنِ. واللَّحْيانِ: هما العَظهانِ النَّابتُ عليهما الأسنانُ.

فَهَا انْحَدَرَ مِن اللَّحْيَينِ، وكذلك إذا كان في الذَّقنِ شَعرٌ طويلٌ فإنَّهُ يُغْسَلُ؛ لأنَّ الوَجْهَ ما تَحْصُلُ به المواجَهةُ، والمواجَهةُ تَحْصُلُ بهذا الشَّعَرِ، فيكونُ غَسْلُهُ واجبًا.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ ما جاوَزَ الفَرْضَ من الشَّعَرِ لا يَجِبُ غَسْلُهُ؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:٦]» والشَّعَرُ في حُكْم المنفَصلِ.

وقد ذكر ابنُ رجبِ رَحِمَهُ اللَّهُ هذا في (القواعِدِ)، وصحَّحَ أَنَّه لا يَجِبُ غَسْلُ ما استرسَلَ من اللَّحيَينِ والنَّدقنِ (۱).

والأحوَطُ والأولى: غَسلُ ما استرسَلَ من اللَّحيَينِ والذَّقنِ.

[٢] قولُهُ: «وَمِنَ الأُذُنِ إِلَى الأُذُنِ عَرْضًا» والبياضُ الَّذي بين العارِضِ والأُذُنِ من الوجْهِ.

والشَّعَرُ الَّذي فوقَ العظم النَّاتئِ يكونُ تابعًا للرَّأس، هذا حَدُّ الوجهِ.

والدَّليلُ على غَسْلِهِ قولُهُ تعالى: ﴿يَتَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوَةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمُ ﴾ [المائدة:٦].

<sup>(</sup>١) القواعد لابن رجب (١/ ١٢).

وَمَا فِيهِ مِنْ شَعَرِ خَفِيفٍ، وَالظَّاهِرَ الكَثِيفَ<sup>[1]</sup> مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ<sup>[7]</sup>، ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ المُرْفَقَيْنِ<sup>[7]</sup>، ....

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَا فِيهِ مِنْ شَعَرٍ خَفِيفٍ، وَالظَّاهِرَ الكَثِيفَ» الخفيفُ: ما تُرى من ورائِهِ البَشَرةُ، والكثيفُ: ما لا تُرى من ورائِهِ.

فالخفيفُ: يجبُ غَسْلُهُ وما تحتَهُ؛ لأنَّ ما تحتَهُ إذا كان يُرى فإنَّه تَحصُلُ به المواجَهةُ، والكَثيفُ يجبُ غَسْلُ ظاهرهِ دون باطنه؛ لأنَّ المواجَهةَ لا تكونُ إلَّا في ظاهِرِ الكثيفِ.

وكذلك يَجِبُ غَسْلُ ما في الوجْهِ من شَعَرٍ كالشَّارِبِ والعَنْفَقةِ (۱) والأهدابِ والحاجبَينِ والعارضَينِ.

ويُستحبُّ تخليلُ الشَّعَرِ الكثيفِ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ كان يُخَلِّلُ لحيتَهُ في الوُضوءِ (٢). [٢] قولُهُ: «مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ» «اسْتَرْسَلَ» أي: نَزَلَ.

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِرَحَمُهُ اللَّهُ: ولو نَزَلَ بَعيدًا، فلو فُرِضَ أَنَّ لرَجُلٍ لحيةً طويلةً أكثرَ مَّا هو غالبٌ في النَّاسِ، فإنَّه يجبُ عليه غَسْلُ الخفيفِ منها، والظَّاهرِ من الكثيفِ.

[٣] قولُهُ: «ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ المِرْفَقَيْنِ» أي: اليُمنى ثم اليُسرى، ولم يَذْكُرْ هنا التَّيامُنَ؛ لأَنَّهُ سَبَقَ في سُنَنِ الوُضوءِ.

<sup>(</sup>١) العَنْفَقَةُ: شُعيرات بين الشفة السُّفلي والذقن. القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:٩١٢) مادة (عنفق).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (٣١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (٤٣٠)، وغيرهما، من حديث عثمان بن عفان رَصَيَّلتَهُ عَنهُ. وله شواهد كثيرة انظرها في التلخيص الحبير رقم (٨٦). والحديث صَحَّحه: الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان، وابن الطقن. وقال البخاري: أصحُّ شيء عندي في التخليل حديث عثمان. فقيل له: إنهم يتكلمون في الحديث؟ فقال: هو حَسَنٌ. علل الترمذي الكبير رقم (١٩).

وقولُهُ: «مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ» تَعبيرُ المؤلِّفِ مُحالفٌ لظاهِرِ قولِهِ تعالى ﴿وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:٢]؛ لأنَّ المعروف عند العُلماءِ أنَّ ابتداءَ الغايةِ داخلٌ لا انتهاؤُها، بمعنى: أنك إذا قُلتَ لشخصٍ: لك من هذا إلى هذا، فها دخلَتْ عليه «من» فهو له، وما دخلَتْ عليه (إلى) فليس له، فظاهرُ الآيةِ أنَّ المرفقينِ لا يدخلانِ، لكنَّهُم قالوا: (إلى) في الآية بمعنى (مع) وجعلوا نظيرَ هذا قولَهُ تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُونَا أَمُولَكُمْ إِلَىٰ آمُولِكُمْ ﴾ [النساء:٢]، أي: مع أموالِكُم.

ولكنَّ هذا التَّنظيرَ فيه نظرٌ؛ فإنَّ الآية في المالِ ليست كالآية في الغَسْلِ؛ لأَنَّهُ قال: ﴿ وَهَ التُوا اللَّهَ عَلَا اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولكنَّ الجوابَ الصَّحيحَ أنَّ الغايةَ داخلةٌ فيها بدليلِ السُّنَّةِ، فعن أبي هُريرةَ رَضَّالِلَهُ عَنهُ أَنَّه توضَّأَ حتى أَشْرَعَ في العَضُدِ، وقال: هكذا رأيتُ النبيَّ ﷺ يَفْعَلُ (١)، ومُقتضى هذا أنَّ المرفقَ داخلٌ.

وكذلك رُويَ عنه ﷺ أنَّهُ توضَّأ فأدارَ الماءَ على مِرْفَقيهِ (٢).

وقد يُقالُ: إِنَّ الغايةَ لا تَدْخُلُ إِذا ذُكِرَ ابتداءُ الغايةِ «من» أمَّا إذا لم تُذْكَرْ فإنَّها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرَّة والتحجيل، رقم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٨٣)، والبيهقي (١/ ٥٦)، من حديث جابر بن عبد الله رَيَخَالِلَهُ عَنْهَا. وضعّفه: ابن الجوزي، والمنذري، والنووي، وابن الصلاح، وابن حجر وغيرهم. انظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (١٧٧)، والتلخيص الحبير رقم (٥٦).

## ثُمَّ يَمْسَحُ كُلَّ رَأْسِهِ مَعَ الأُذْنَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً [1]، .....

= تكونَ داخلةً؛ ولهذا لو قال قائلٌ: هل الأفضلُ في غَسْلِ اليدَينِ البَدْءُ من المِرْفَقِ، أو من وَسطِ الذِّراع، أو من أطرافِ الأصابع؟

فالجوابُ: أنَّ الأفضلَ أنْ يَبْداً من أطرافِ الأصابع؛ لقولِهِ: "إلى" وإنْ لم يكن ظُهورُ ذلك عندي قويًّا؛ لأنَّ الابتداءَ لم يُذْكَرْ، ولا بُدَّ من الإتيان بـ(إلى) هنا؛ إذْ لو لم تأتِ وقال: (اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ) لكانَ الواجبُ غَسْلَ الكفِّ فقط؛ لأنَّ اليَدَ إذا أُطلقَتْ فالمرادُ بها "الكفُّ بدليلِ قولِهِ تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُمُوا أَيَّدِيَهُما ﴾ [المائدة:٣٨] وقطعُ يدِ السَّارِقِ من الكفِّ.

وكذلك قولُهُ تعالى في التَّيَمُّمِ: ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْـهُ ﴾ [المائدة:٦]، ومسحُ اليدِ في التَّيَمُّم إنَّما يكونُ إلى الكفِّ، بدليل فِعْلِ الرَّسولِ ﷺ.

وإنْ تمسَّكَ مُتمَسِّكٌ بالظَّاهِرِ -الذي ليس بظاهِرٍ- وقالَ: إنَّ الأفضلَ أنْ يكونَ من الأصابِع، فأرجو أنْ لا يَكونَ به بأسٌ.

وقولُهُ: «مَعَ المِرْفَقَيْنِ» تعبيرُ المؤلِّفِ بـ (مع) من بابِ التَّفسيرِ والتَّوضيح.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «ثُمَّ يَمْسَحُ كُلَّ رَأْسِهِ مَعَ الأُذُنَيْنِ مَرَّةً وَاحِدةً» أي: لَا يَغْسِلُهُ وإنَّمَا يَمْسَحُهُ، وهذا من تخفيفِ اللهِ تعالى على عبادِه؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّ الرَّأْسَ فيه شَعَرُ فيبقى الماءُ في الشَّعَرِ؛ لأنَّ الشَّعَرَ يُمْسِكُ الماءَ، فينزلُ على جِسْمِه، فيتأذَّى به، ولا سيَّما في فيبقى الماءُ في الشَّعَرِ؛ لأنَّ الشَّعَرَ يُمْسِكُ الماءَ، فينزلُ على جِسْمِه، فيتأذَّى به، ولا سيَّما في أيَّام الشَّتاءِ.

وقولُهُ: «مَعَ الأُذُنَيْنِ» دليلُ ذلك:

١ - ثُبوتُهُ عن النبيِّ عَلِي أَنَّهُ كان يَمْسَحُ الأُذُنينِ مع الرَّأس (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقـي في السنن الكـبرى (١/ ٦٥) وقال: «هذا إسناد صحيح». فتعقُّبه ابن التركماني بقوله: =

ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ الكَعْبَيْنِ [١] .....

= Y - أنَّهما منَ الرَّأسِ<sup>(۱)</sup>.

٣- أنَّهما آلةُ السَّمعِ، فكان من الحِكمةِ أنْ تُطَهَّرا؛ حتى يَطْهُرَ الإنسانُ ممَّا تَلقَّاهُ
 جها من المعاصي.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ الكَعْبَيْنِ» الكلامُ على قولِهِ: «مَعَ المُرْفَقَيْنِ» وكلمةُ (مع) ليس فيها مُخالفةٌ للقرآنِ؛ الكَعْبَيْنِ» كالكلامِ على قولِهِ: «مَعَ المُرْفَقَيْنِ» وكلمةُ (مع) ليس فيها مُخالفةٌ للقرآنِ؛ لأنَّ (إلى) في قولِهِ تعالى: ﴿إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦] بمعنى (مع) لدلالةِ السُّنَةِ على ذلك، كما في حديثِ أبي هُريرةَ رَحَيَالِيَهُ عَنهُ: أَنَّهُ تَوضَّا فعَسَلَ ذِراعَيهِ حتى أَشْرَعَ في السَّاقِ، وقال: هكذا رأيتُ النبيَّ ﷺ يفعلُ (٢). وعلى العَضُدِ، ورِجْلَيهِ حتى أَشْرَعَ في السَّاقِ، وقال: هكذا رأيتُ النبيَّ ﷺ فعملُ (١). وعلى هذا فالكعبانِ داخلانِ في الغَسْلِ، وهما: العَظهانِ النَّاتئانِ في أسفلِ السَّاقِ، فيَجِبُ غَسْلُها.

<sup>«</sup>ذكر صاحب الإمام [ابن دقيق العيد] أنه رآه في رواية ابن المقري عن حرملة عن ابن وهب بهذا الإسناد وفيه: ومسح بهاء غير فضل يديه، لم يذكر الأذنين. وتعقّبه أيضًا ابن حجر بقوله: «وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بهاء غير فضل يديه، وهو المحفوظ»، بلوغ المرام رقم (٤٢)، وأخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ، رقم (٢٣٦). قال ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ: «لم يثبت أنه أخذ لها ماءً جديدًا، وإنها صَحَّ ذلك عن ابن عمر». زاد المعاد (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٨)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبيِّ ﷺ، رقم (١٣٤)، والترمذي: كتاب الطهارة، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، رقم (٣٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس، رقم (٤٤٤)، من حديث أبي أمامة رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ. وله شواهد أخرى كثيرة، لا يخلو أيَّ منها من ضعف. قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح والعراقي (١/ ١٥): «وإذا نظر المنصفُ إلى مجموع هذه الطرق، عَلم أنَّ للحديث أصلًا، وأنه ليس مما يُطرحُ، وقد حَسَّنوا أحاديث كثيرة باعتبار طُرق لها دون هذه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرَّة والتحجيل، رقم (٢٤٦).

وهذا الَّذي أجمعَ عليه أهلُ السُّنَّة؛ لقولِهِ تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَهَذه قِراءةٌ سَبْعيَّةٌ.
 ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة:٦] بنصبِ ﴿وَٱرْجُلَكُمْ ﴾ عطفًا على ﴿وُجُوهَكُمْ ﴾ وهذه قِراءةٌ سَبْعيَّةٌ.

وأمَّا قراءةُ (وأرْجُلِكُمْ) بالجرِّ، وهي سَبْعِيَّةٌ أيضًا (١)، فتُخرَّجُ على ثلاثةِ أوجُهِ:
الأوَّلُ: أنَّ الجرَّ هنا على سَبيلِ المُجاورةِ، بمعنى أنَّ الشَّيءَ يتبعُ ما جاوَرَهُ لَفظًا
لا حُكمًا، والمجاوِرُ لها (رُوُوسِكُمْ) بالجرِّ، فتجرُّ بالمُجاورةِ، ومنه قولُ العربِ: «هَذَا جُحْرُ ضَبِّ خَرِبٍ» بجرِّ خَربٍ، مع أنَّه صِفةٌ لـ «جُحْرُ» المرفوع، ومقتضى القواعِد رَفْعُ «خَرُ سَبيلِ المُجاورةِ (١).
«خَرِبٍ»؛ لأنَّ صفة المرفوع مرفوعٌ، ولكنَّ العربَ جرَّتَهُ على سَبيلِ المُجاورةِ (١).

الثَّاني: أنَّ قراءةَ النَّصبِ دلَّتْ على وُجوبِ غَسْلِ الرِّجلَينِ.

وأمَّا قراءةُ الجرِّ، فمعناها: اجعلوا غَسْلَكُم إِيَّاها كالمسحِ، لا يكونُ غَسْلًا تَتْعبونَ به أَنفُسَكم؛ لأنَّ الإنسانَ فيها جرت به العادةُ قد يُكْثِرُ من غَسْلِ الرِّجلَينِ ودَلْكِهها؛ لأنَّها هي التي تُباشِرُ الأذى، فمُقتضى العادةِ أنْ يَزيدَ في غَسْلِها، فقُصِدَ بالجرِّ -فيها يَظْهَرُ-كَسْرُ ما يَعتادهُ النَّاسُ من المُبالغةِ في غَسْلِ الرِّجلَينِ؛ لأنَّها اللَّتانِ تلاقيانِ الأذى.

الثَّالثُ: أنَّ القِراءتَينِ تُنزَّلُ كلُّ واحدةٍ منهما على حالٍ من أحوالِ الرِّجْلِ، وللرِّجْلِ حالانِ:

الأُولى: أنْ تكونَ مَكشوفةً، وهنا يَجِبُ غَسْلُها.

<sup>(</sup>١) قرأ بها ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة. السَّبعة لابن مجاهد (ص:٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) وردَّه ابنُ خالويه بأن هذا يُستعمل في الشعر والأمثال للاضطرار، والقرآن لا اضطرار فيه. الحجَّة في القراءات السبع (ص:١٢٩).

## وَيَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ المَفْرُوضِ [1]، فَإِنْ قُطِعَ مِنَ المَفْصِلِ غَسَلَ رَأْسَ العَضُدِ مِنْهُ [7]،

الثَّانيةُ: أَنْ تَكُونَ مَستورةً بالْخُفِّ ونحوِهِ، فيَجِبُ مَسْحُها.

فَتُنَزَّلُ القِراءتانِ على حالَيِ الرِّجْلِ، والسُّنَّةُ بيَّنَتْ ذلك، وهذا أصحُّ الأوجُهِ وأقَلُّها تَكَلُّفًا، وهو مُتَمَشِّ على القواعِدِ، وعلى ما يُعْرَفُ من كتابِ الله تعالى؛ حيثُ تُنزَّلُ كلُّ قِراءةٍ على معنَّى يُناسِبُها.

ويكونُ في الآيةِ إشارةٌ إلى المسحِ على الخُفَّينِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ المَفْرُوضِ» أرادَ رَحِمَهُ اللَّهُ أقطعَ اليدينِ، بدليل قولِهِ: «غَسَلَ رَأْسَ العَضُدِ مِنْهُ».

فَيَغْسُلُ الْأَقْطَعُ بِقَيَّةَ المفروضِ، ولا يَأْخُذُ ما زاد على الفرضِ في المَقطوع.

فمثلًا: لو أَنَّهُ قُطِعَ من نصفِ الذِّراعِ، فلا يَرتفعُ إلى العَضُدِ بمقدارِ نصفِ الذِّراعِ؛ لأنَّ العَضُدَ ليس مَحَلَّا للغَسْلِ، وإنَّما يَغْسِلُ بقيَّة المفروضِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَانَقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦]، وهذا اتَّقى الله ما استطاع؛ ولقولِهِ ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (أ)، وما قُطِعَ سَقَطَ فَرْضُهُ.

[٢] قولُهُ: «فَإِنْ قُطِعَ مِنَ المَهْصِلِ غَسَلَ رَأْسَ العَضُدِ مِنْهُ» يعني: إذا قُطِعَ من مَهْصِل المِرْفَقِ في مُوازنةٍ واحدةٍ.

وقد سَبَقَ<sup>(۲)</sup> أَنَّهُ يَجِبُ غسلُ اليدَينِ مع المِرْفَقينِ، ورأسُ العَضُدِ داخلٌ في المِرْفَقِ، فيجبُ غَسلُهُ. في خسلُهُ، وإن قُطِعَ من فوقِ المَفْصِلِ لا يجبُ غَسلُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله على الله وممال الله على الله على المراد ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رَعَوَلِيَكَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص:۲۱۹-۲۲۰).

## ثُمَّ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ [١] وَيَقُولُ مَا وَرَدَ [١]، ........

وهكذا بالنسبة للرِّجْلِ: إنْ قُطِعَ بعضُ القَدمِ غَسَلَ ما بقي، وإن قُطِعَ من مَفْصِلِ
 العَقِبِ غَسَلَ طَرفَ السَّاقِ؛ لأَنَّهُ منه.

وهكذا بالنسبةِ للأُذُنِ: إذا قُطِعَ بَعْضُها مَسَحَ الباقيَ، وإنْ قُطِعَتْ كلَّها سَقَطَ المُستحُ على ظاهِرِها، ويُدخِلُ أُصْبُعَيهِ في صِماخ الأُذُنينِ.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللّهُ: «ثُمَّ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ» هذا سُنَّةُ إِن صحَّ الحديث، وهو ما رُويَ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ النبي ﷺ قال: همَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ اللهِ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ اللهِ عَهُولٌ، والمجهولُ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ النَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ» (١) وفي سندِهِ بَجَهولٌ، والمجهولُ لا يُعلمُ حالُهُ: هل هو حافِظُ، أو عدلٌ، أو ليس كذلك، وإذا كان في السَّندِ جَهولٌ حُكِمَ بضعفِ الحَديثِ.

والفُقهاءُ رَحِهُ اللهُ بَنَوْا هذا الحُكْمَ على هذا الحديثِ، وعلى تَعليلٍ، وهو: أَنَّهُ يرفعُ نَظرَهُ إلى السَّماءِ؛ إشارةً إلى عُلوِّ اللهِ تعالى؛ حيثُ شَهِدَ له بالتَّوحيدِ.

[٢] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَيَقُولُ مَا وَرَدَ» وهو حديثُ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُ مَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۹)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا توضأ، رقم (۱۷)، وابن السنّي في عمل اليوم والليلة رقم (۳۱)، والبزار في مسنده (۱/ ۳۱۱، رقم ۲٤۲)، كلهم من طريق أبي عقيل، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر، عن عمر صَرَّفَلَكُ عَنْهَا به. وابن عم أبي عقيل هذا أُبهمَ ولم يُسمَّ. قال علي بن المديني: هذا حديث حسن. مسند الفاروق لابن كثير (۱/ ۱۰۱)، وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (۱/ ۲٤٠): «هذا حديث حسن من هذا الوجه، ولولا الرجل المبهم لكان على شرط البخاري؛ لأنه أخرج لجميع رواته؛ من المقرئ فصاعدًا إلا المبهم، ولم أقف على اسمه»، وانظر: العلل للدارقطني (۲/ ۱۱۱).

= الْمَتَطَهِّرِينَ، فَإِنَّ مَنْ أَسْبَغَ الوُضوءَ، ثُمَّ قَالَ هَذَا الذِّكْرَ، فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ التَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»(١).

وناسَبَ أَنْ يقولَ هذا الذِّكْرَ بعد الوُضوءِ؛ لأَنَّ الوُضوءَ تَطهيرٌ للبَدَنِ، وهذا الذِّكْرُ تَطهيرٌ للقلبِ؛ لأَنَّ فيه الإخلاصَ للهِ؛ ولأَنَّ فيه الجمعَ بين سُؤالِ اللهِ أَنْ يَجْعَلَهُ من التَّوابينَ الذين طَهَّروا أَبدانَهُم.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ هذا الذِّكرَ يُشَرعُ بعد الغُسْلِ والتَّيمُّمِ<sup>(٢)</sup> أيضًا؛ لأنَّ الغُسْلَ يَشتملُ على الوُضوءِ وزيادةٍ، فإنَّ من صفاتِ الغُسْلِ المَسنونةِ أَنْ يَتَوضَّا قبلَهُ؛ ولأنَّ المعنى يَقْتَضيهِ.

وأمَّا التَّيمُّم: فلأنَّهُ بدلٌ عَن الوُضوءِ، وقد قال اللهُ تعالى بعد التَّيمُّمِ: ﴿وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة:٦] فكان مُناسبًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب فيها يقال بعد الوضوء، رقم (٥٥)، من حديث عمر رَحَوَلَيّهُ عَنهُ، وأخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم (٢٣٤)، دون قوله: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». وقال الترمذي: «في إسناده اضطراب». قال ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ٢٤١–٢٤٢): «لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث، فإن جعفر بن محمد شيخ الترمذي تفرّد بها، ولم يضبط الإسناد، فإنه أسقط بين أبي إدريس وبين عمر: جبير بن نفير وعقبة، فصار منقطعًا، بل معضلًا، وخالفه كلُّ من رواه عن معاوية بن صالح ثم عن زيد بن الحباب... فاتفاق الجميع أولى من انفراد الواحد».

وله شاهد من حديث ثوبان رَعَوَالِنَهُ عَنهُ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (٣٢). وفي إسناده أبو سعد البقال: ضعيف. وله طريق أخرى عند الطبراني في المعجم الأوسط رقم (٤٨٩٥)، من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان رَعَوَاللَّهُ عَنهُ. قال ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ٢٤٣): «سالم لم يسمع من ثوبان، والراوي له عن الأعمش ليس بالمشهور».

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٣٦٥)، والأذكار للنووي (ص:٣٠).

وَتُبَاحُ مَعُونَتُهُ [1]،

ويرى بعضُ العُلماء: أنَّهُ يَقتصرُ على ما وَرَدَ في الوُضوءِ فقط، وهو ظاهرُ كلامِ الأكثرِ، قال رَحِمَهُ اللَّهُ في (الفُروعِ): «وَيَتَوَجَّهُ ذلك بعدَ الغُسْلِ، وَلَمْ يَذْكُرُوهُ»(۱)، وقال رَحِمَهُ اللَّهُ في (الفائِقِ): «قُلْتُ: وَكَذَا يَقُولُهُ بَعْدَ الغُسْل»(۱).

وهذا -أعني الاقتصارَ على قولِهِ بعد الوُضوءِ - أرجح؛ لأنّه لم يُنْقَلُ بعد الغُسْلِ والتَّيمُّمِ، وكلُّ شيء وُجِدَ سَبَبُهُ في عهدِ النبيِّ ﷺ ولم يَمْنَعْ منه مانعٌ، ولم يَفْعَلْهُ، فإنّهُ ليس بمَشروعٍ. نعم، لو قال قائلٌ باستحبابِهِ بعد الغُسْلِ إن تَقَدَّمَهُ وُضوءٌ لم يكن بَعيدًا إذا نواهُ للوُضوءِ.

وقولُ هذا الذِّكْرِ بعد الغُسْلِ أقربُ من قولِهِ بعد التَّيمُّمِ؛ لأنَّ المُغْتَسلَ يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ مُتوضِّئُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللهُ: «وَتُبَاحُ مَعُونَتُهُ» أي: مَعونةُ المُتوضِّئِ، كتقريبِ الماءِ إليه، وصَبِّهِ عليه، وهو يَتَوضَّأ، وهذه الإباحةُ لا تحتاجُ إلى دليل؛ لأنَّها هي الأصلُ.

وقد دَلَّ أيضًا على ذلك: أنَّ المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ صَبَّ الماءَ على رسولِ الله عَلَيْ وهو يَتَوضَّأُ<sup>(٣)</sup>.

فإنْ قلت: ألا يكونُ هذا مَشروعًا؛ لآنَه من بابِ التَّعاوُنِ على البِرِّ والتَّقوى، فلا يَقتصرُ على الإباحةِ فقط، بل يُقالُ: إنَّهُ مَشروعٌ؟

<sup>(</sup>١) الفروع (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، رقم (٣٦٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤).

#### وَتَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ[١].

فالجوابُ: لا شكَّ أنَّه من بابِ التَّعاونِ على البِرِّ والتَّقوى، ولكنْ هذه عبادةٌ ينبغي للإنسانِ أنْ يُباشِرَها بنفسِهِ، ولم يَرِدْ عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ كُلَّما أرادَ أنْ يَتوضًا طَلَبَ من يُعينُهُ فيه.

وقال بعضُ العُلماءِ: تُكرَهُ إعانةُ المتوضِّعِ إلَّا عند الحاجةِ (١)؛ لأنَّها عبادةٌ، ولا ينبغي للإنْسانِ أنْ يَسْتَعينَ بغيرهِ عليها.

والمذهَبُ أَصَحُّ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَتَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ ﴾ التَّنْشيفُ بمعنى: التَّجفيفِ.

والدَّليلُ: عدمُ الدَّليلِ على المنع، والأصلُ الإباحةِ.

فإنْ قلت: كيف تُجيبُ عن حديثِ مَيمونةَ رَضَالِكَعَنْهَا بعد أَنْ ذَكَرَتْ غُسْلَ النبيِّ قَالت: «فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فلم يَأْخُذْهُ، فانْطَلَقَ وهو يَنْفُضُ يَدَيْهِ»(٢).

فالجوابُ: أنَّ هذا قضيَّةُ عينِ تحتملُ عِدَّةَ أُمورِ:

إمَّا لسببٍ في المنديلِ، كعدمِ نَظافتِهِ، أو يُخشى أَنْ يُبِلَّهُ بالماءِ وبَلَلُهُ بالماءِ غيرُ مُناسِبٍ، أو غيرُ دُلك.

وقد يكونُ إتيائُها بالمنديلِ دَليلًا على أنَّ من عادتِهِ أنْ يُنَشِّفَ أعضاءَهُ، وإلَّا لم تأتِ به.

والصُّوابُ: ما قالَهُ المؤلِّفُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ، أَنَّهُ مُباحٌ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، رقم (٢٧٦)، ومسلم: كتابُ الحيض، باب صفةُ غُسْل الجنابةِ، رقم (٣١٧).



#### بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ<sup>[1]</sup> • • ﴿ • أَنْ



[1] أتى به المؤلِّفُ بعد صِفةِ الوُضوءِ؛ لأنَّهُ حُكمٌ يَتعلَّقُ بأحدِ أعضاءِ الوُضوءِ. وَذَكَرَ المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ في هذا البابِ المسحَ على العِمامةِ والجَبيرةِ والخِمارِ والخُفَّيْنِ، فكان مُشتملًا على أربعةِ مواضيعَ.

والْحُفَّانِ: ما يُلبَسُ على الرِّجْلِ من الجلودِ، ويُلْحَقُ بهما ما يُلبَسُ عليهما من الكِتَّانِ، والصُّوفِ، وشبهِ ذلك مِن كُلِّ ما يُلبَسُ على الرِّجْلِ مَّا تَستفيدُ منه بالتَّسخينِ؛ ولهذا بَعَثَ النبيُّ عَلَيْ سَرِيَّةً وأمَرَهُم أَنْ يَمْسَحوا على العصائِبِ والتَّساخينِ (١)، أي: الخِفافِ، وسُمِّيتْ: «تَساخِينَ» لأنَّها تُسَخِّنُ الرِّجْلَ.

والمَسْحُ على الخُفَّينِ جائزٌ باتِّفاقِ أهلِ السُّنَّةِ، وخالفَ في ذلك الرَّافضةُ؛ ولهذا ذكرَهُ بعضُ العُلماءِ في كُتب العَقيدةِ؛ لمُخالَفةِ الرَّافضةِ فيه (٢) حتى صار شِعارًا لهم.

وهو جائزٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب المسح على العهامة، رقم (١٤٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٩)، من طريق راشد بن سعد، عن ثوبان رَضَيَلَقَعَنهُ قال: «بعث رسولُ الله على سرية، فأصابهم البردُ، فلها قَدِموا على رسول الله على أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَساخين»، قال أحمد: «لا ينبغي أن يكونَ راشدٌ سمع من ثوبان، لأنه مات قديمًا». تعقّبه ابنُ عبد الهادي والزيلعيُّ بها نصُّه: «وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا: إن راشدًا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة أربع وخسين، ومات راشد سنة ثهان ومائة، ووثَّقه ابنُ معين وأبو حاتم...». انظر: المحرَّر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٧١)، ونصب الراية للزيلعي (١/ ١٦٥). أضف إلى ذلك أن ثوبان وراشدًا حميًّان. والحديث صحَّحه الحاكم. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٩١): "إسناده قويٌّ».

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص:٣٧٩-٣٨٠).

يَجُوزُ لِمُقِيم يَوْمًا وَلَيْلَةً[١]..

أمَّا من الكتاب فقولُهُ تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾
 [المائدة:٦] على قِراءة الجرِّ.

وأمَّا من السُّنَّةِ فقد تواتَرتِ الأحاديثُ بذلك عن النبيِّ عَلَيْةٍ.

قال النَّاظمُ:

مِّا تَوَاتَرَ حَدِيثُ مَنْ كَذَبْ وَمَنْ بَنَى للهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَمَنْ بَنَى للهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَمُنْ خَفُنْ اللهِ المَا المِلْمُ الم

قال الإمامُ أحمدُ رَحْمَهُ اللهُ: ليس في قلبي من المسْحِ شيءٌ، فيه أربعونَ حَديثًا عن النبيِّ عَلَيْهُ (٢). أي: ليس في قلبي أدنى شَكِّ في الجوازِ.

وأمَّا الإجماعُ فقد أجمعَ أهلُ السُّنَّةِ على جواز المسم على الخُفَّينِ في الجُملةِ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «يَجُورُ لِلْقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلةً» عَبَّرَ بالجوازِ، فهل الجوازُ مُنْصَبُّ على بيانِ الْمُدَّةِ أو على بيانِ الحُكْم؟

إِنْ كَانَ عَلَى بِيَانِ الْمُدَّةَ فَلا إِشْكَالَ فِيه، يَعْنِي: أَنَّ الْجُوازَ مُتَعَلِّقٌ بَهْذَه المُدَّةِ.

وإنْ كان مُنْصَبًّا على بيانِ الحُكمِ فقد يكونُ فيه إشكالٌ، وهو أنَّ المَسْحَ على الحُقَّينِ للإبِسِها سُنَّةٌ، وخَلْعُهما لغَسْل الرِّجْلِ بدعةٌ، خلافُ السُّنَّةِ.

<sup>(</sup>١) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:١٨)، نقلا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه على الجامع الصحيح.

<sup>(</sup>٢) الروايتين والوجهين (١/ ٩٨)، والمغنى (١/ ٣٦٠)، ونصب الراية (١/ ١٦٢).

لكنْ قد يُجابُ عن هذا الإشكالِ بأنْ نقولَ: إنَّ الْمُؤلِّفَ عبَّرَ بالجوازِ؛ دَفعًا لقولِ من يقولُ بالمنعِ، وهذا لا يُنافي أنْ يكونَ مَشروعًا، والعُلماءُ يُعبِّرونَ بها يقتضي الإباحة في مُقابلةِ من يقولُ بالمنعِ، وإنْ كان الحُكمُ عندهم ليس مَقصورًا على الجوازِ، بل هو إمَّا واجبٌ أو مُستحبُّ.

ونظيرُ ذلك: قولُ بعضِهِم: ولَمَنْ أَحْرَمَ بِالحِجِّ مُفردًا، ولم يَسُقِ الهَدْيَ، أَنْ يَفْسَخَهُ لعُمرةٍ؛ ليَكونَ مُتَمتِّعًا (١).

فالتَّعبيرُ باللامِ الدَّالَّةِ على الجوازِ في مُقابلِ مَنْ مَنَعَ ذلك؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ يقولُ بعدم الجوازِ؛ لأنَّ هذا من إبطالِ العَملِ.

وقولُهُ: «لِمُقِيمٍ» يشملُ المُسْتَوطِنَ والمُقيمَ؛ لأنَّ الفُقهاءَ رَجَمَهُمُاللَهُ يَرَوْنَ أنَّ النَّاسَ لهم ثلاثُ حالاتٍ:

إحداها: الإقامةُ.

الثَّانيةُ: الاستيطانُ.

الثَّالِثُهُ: السَّفرُ.

ويُفرِّقونَ في أحكام هذه الأحوالِ.

والصَّحيحُ: أنَّه ليس هناك إلَّا استيطانٌ أو سفرٌ، وهذا اختيارُ شيخِ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ (٢)، وأنَّ الإقامةَ باعْتِبارها قسمًا ثالثًا ينفردُ بأحكامٍ خاصَّةٍ لا توجدُ في الكتابِ ولا في السُّنَّةِ.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٦/ ٩٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۶/ ۱۳۷).

وَلُِّسَافِرِ ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا[١].

والإقامةُ عند الفُقهاءِ: هي أنْ يُقيمَ المسافِرُ إقامةً تمنعُ القصْرَ ورُخَصَ السَّفرِ،
 ولا يكونُ مُسْتَوْطِنَا، وعلى هذا فإنَّهُ مقيمٌ، فلا تَنعقدُ به الجُمُعةُ، ولا تجبُ عليه، أي:
 بنفسِهِ، ولا يكونُ خَطيبًا ولا إمامًا فيها، حتى لو أرادَ أنْ يُقيمَ سَنتَينِ أو ثلاثًا.

والْمُسْتَوْطِنُ: الَّذي اتَّخَذَ البَلَدَ وطنًا له.

وحكمُ المُقيمِ في المسحِ على الحُفَّينِ كحُكمِ المُسْتَوطِنِ، كما أَنَّ حُكْمَهُ كحُكْمِ المُسْتَوطِنِ في وَمضانَ، لكن ليس هو المُسْتَوطِنِ في وُجوبِ إتمامِ الصَّلاةِ، وفي تَحريمِ الفِطْرِ في وَمضانَ، لكن ليس هو كالمُسْتَوطِنِ في مسألةِ الجُمُعةِ، فلا تجبُ عليه بنفسِهِ، ولا يكونُ إمامًا فيها ولا خَطيبًا، وحينئذٍ يكونُ في مَرتبةٍ بين مَرْتَبَتَينِ، ولا دليلَ على هذه المرتبةِ.

وقولُهُ: «يَوْمًا وَلَيْلَةً» لحديثِ عليِّ رَضَالِلَهُ عَال: «جَعَلَ النبيُّ ﷺ للمُقيمِ يَوْمًا ولَيلةً، وللمُسافِرِ ثَلاثةَ أَيَّامِ بلياليهِنَّ» أخرجَهُ مسلمٌ (١٠).

وهذا نَصُّ صريحٌ بَيِّنٌ مُفَصَّلٌ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلِمُسَافِرٍ ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا» إطلاقُ المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَشْمَلُ السَّفَرَ الطَّويلَ والقصيرَ.

ويَشْمَلُ سَفَرَ القَصْرِ وغيرِهِ؛ لأنَّ هناك سَفرًا طَويلًا لكن لا يُقْصَرُ فيه كالسَّفرِ المُحرَّمِ، أو المكروهِ على المذهَبِ، كمَنْ سافَرَ لشُربِ الحَمرِ، أو الاستمتاع بالبَغايا.

والمذهَبُ: أَنَّ السَّفَرَ هنا مُقيَّدٌ بالسَّفرِ الَّذي يُباحُ فيه القَصْرُ، ولعلَّه مرادُ المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، رقم (٢٧٦).

# مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبُسٍ [١] ...........

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبُسٍ» من: للابتداء، يعني: أنَّ ابْتداءَ المُدَّةِ –سواءٌ كانت يَومًا ولَيلةً أم ثَلاثةَ أيَّامٍ – من الحَدَثِ بعد اللَّبْسِ، وهذا هو المذهَبُ؛ لأنَّ الحَدَثَ سَببُ وجوبِ الوُضوءِ، فعُلِّقَ الحُكْمُ به، وإلَّا فإنَّ المَسْحَ لا يَتحقَّقُ إلَّا في أوَّلِ مرَّةٍ يَمْسَحُ.

ونظيرُ هذا قَولُهم في بيع الثِّمارِ: إذا باع نَخلًا قد تَشَقَّقَ طَلْعُهُ فالثَّمرُ للبائِع؛ مع أنَّ الحديثَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَتْ...»(١)، لكن قالوا: إنَّ التَّشَقُّقَ سَببُ للتَّأبيرِ فَأُنيطَ الحُكْمُ به (٢).

والذي يُمْكِنُ أَنْ يُعلَّقَ به ابْتِداءُ المُدَّةِ ثَلاثةُ أُمورٍ:

الأوَّل: حالُ اللُّبس.

الثَّاني: حالُ الحَدَثِ.

الثَّالثُ: حالُ المسمع.

أمَّا حالُ اللُّبْسِ: فلا تُبْتَدِئُ المدَّةُ من اللُّبْسِ، قولًا واحدًا في المذهبِ.

وأمَّا حالُ الحَدَثِ: فالمذهَبُ أنَّ المدَّةَ تَبْتَدِئُ منه.

والقولُ الثَّاني: تَبْتَدِئُ من المَسْح<sup>(٣)</sup>؛ لأنَّ الأحاديثَ: «يَمْسَـحُ الْمَسَافِرُ عَلَى الْحُفَّيْنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، رقم (٢٢٠٤)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر رَسَحُالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (٨/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٤٠٠).

= ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَاللَّقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً... الخ (١)، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَصْدُقَ عليه أَنَّه ماسحٌ إلَّا بفِعْلِ المسح، وهذا هو الصَّحيحُ.

ويدلُّ له أنَّ الفُقهاءَ أنفُسَهم رَحَهُهُ اللَّهُ قالوا: لو أنَّ رَجلًا لَبِسَ الخُفَّينِ وهو مُقيمٌ، ثم أَحْدَثَ، ثم سافَرَ، ومَسَحَ في السَّفَرِ أوَّلَ مرَّةٍ، فإنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسافِرٍ (٢). وهذا يَدلُّ على أنَّهُ يُعْتَبرُ ابْتِداءُ المَدَّةِ من المَسْحِ وهو ظاهِرٌ.

فالصُّوابُ: أنَّ العِبْرةَ بالمُسْح وليس بالحَدَثِ.

مثالُ ذلك: رَجُلُ توضَّأَ لصلاةِ الفَجْرِ ولَبِسَ الْخَفَّينِ، وبقي على طهارتِهِ إلى السَّاعةِ النَّانيةَ عَشْرةَ، السَّاعةِ النَّانيةَ عَشْرةَ، وتَوَضَّأَ في السَّاعةِ النَّانيةَ عَشْرةَ، فالمذهَبُ: تَبْتَدِئُ المُدَّةُ من السَّاعةِ التَّاسعةِ.

وعلى القولِ الرَّاجِحِ: تَبْتَدِئُ من السَّاعةِ الثَّانيةَ عَشْرةَ، إلى أَنْ يَأْتِيَ دَوْرُها من اليوم الثَّاني إنْ كان مُسافرًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢١٣) - واللفظ له - وأبو داود: كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، رقم (١٥٧)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، رقم (٩٥)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٣٢٩، ١٣٣٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٤/ رقم ٢٧٦٤)، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت رَعَوَاللَّهُ عَنهُ به مرفوعًا. قال البخاري: «لا يصح عندي؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت». العلل الكبير للترمذي رقم (٦٤). وهذا من البخاري بناءً على اشتراطه ثبوت السماع بين الراوي وشيخه. وإلا فإن الحديث قد صححه جمع من الأثمة منهم: ابن معين، والترمذي، وابن حبان، وابن القيم وغيرهم. انظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (٣١)، وعون المعبود (١/ ١٨١)، وجامع التحصيل للعلائي (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) الروايتين والوجهين (١/ ٩٧)، والإنصاف (١/ ٤٠٤).

### عَلَى طَاهِرِ[١].

فالمقيمُ أَربعٌ وعِشرونَ ساعةً، والمسافرُ اثْنتانِ وسَبعونَ ساعةً.

وأمَّا قولُ العامَّةِ: إنَّ اللَّهَ خَسُ صلواتٍ، فهذا غيرُ صَحيح؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُصلِّي أكثرَ من ذلك، ومُدَّة المَسْحِ باقيةٌ وهو مُقيمٌ، كها لو لَبِسَ الخُفَّينِ لصلاةِ الفَجْرِ، وبقيَ على طَهارتِهِ إلى أنْ صَلَّى العِشاءَ، فهذا يومٌ كاملٌ لا يُحْسَبُ عليه؛ لأنَّ المدَّة قبل المَسْحِ أوَّلَ مرَّةٍ لا تُحْسَبُ، فإذا مَسَحَ من الغَدِ لصلاةِ الفجرِ، فإذا بقي على طَهارتِهِ إلى صلاةِ العِشاءِ من اليومِ الثَّالثِ، فيكونُ قد صَلَّى خسَ عَشْرة صَلاةً وهو مُقيمٌ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «عَلَى طَاهِرٍ» هذا هو الشَّرطُ الثَّاني من شُروطِ صِحَّةِ المَسْحِ على الخُفَّينِ، وهو أنْ يَكُونَ الملبوسُ طاهرًا.

والطَّاهِرُ: يُطلَقُ على طاهِرِ العينِ، فيَخْرُجُ به نَجِسُ العينِ.

وقد يُطْلَقُ الطَّاهرُ على ما لم تُصِبْهُ نَجاسةٌ، كما لو قلتَ: يجبُ عليك أَنْ تُصلِّيَ بثَوبِ طاهِرٍ، أي: لم تُصِبْهُ نَجاسةٌ.

والمرادُ هنا طاهرُ العينِ؛ لأنَّ من الجِفافِ ما هو نَجِسُ العينِ، كما لو كان خُفَّا من جِلْدِ حِمارٍ، ومنه ما هو طاهِرُ العينِ لكنَّهُ مُتَنجِّسٌ، أي: أصابَتْهُ نَجاسةٌ، كما لو كان الحُفُّ من جِلْدِ بَعيرٍ مُذكَّى لكن أصابَتْهُ نَجاسةٌ، فالأوَّلُ نَجاستُهُ نَجاسةٌ عَينيَّةٌ، والثَّاني نَجاستُهُ نَجاسةٌ حُكميَّةٌ، وعلى هذا يجوزُ المَسْحُ على الحُفِّ المُتنجِّسِ، لكنْ لا يُصلِّي به؛ لأنَّهُ يُشتر طُ للصَّلاةِ اجْتنابُ النَّجاسةِ.

وفائدةُ هذا: أَنْ يَسْتبيحَ بهذا الوُضوءِ مسَّ المصحَفِ؛ لأَنَّهُ لا يُشترطُ للَمْسِ المصحَفِ أَنْ يكونَ مُتطهِّرًا من الخَدَثِ. المصحَفِ أَنْ يكونَ مُتطهِّرًا من الحَدَثِ.

مُبَاحِ [۱]

= أمَّا لو اتَّخَذَ خُفَّا من جِلْدِ مَيْتةٍ مَدْبوغٍ تَحِلُّ بالذَّكاةِ فإنَّ هذا يَنْبَني على الخلافِ: إنْ قلنا: لا يَطْهُرُ -وهو المذهَبُ(١) - لم يَجُزِ المَسْحُ عليه.

وإنْ قلنا: يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ جِازَ الْمَسْحُ عليه.

ووجْهُ اشْتراطِ الطَّهارةِ: أنَّ المَسْحَ على نَجِسِ العينِ لا يَزيدُهُ إلَّا تَلويثًا، بل إنَّ اليَدَ إذا باشَرَتْ هذا النَّجِسَ وهي مَبلولةٌ تَنجَّستْ.

وربَّما يُؤخَذُ من قولِ النبيِّ ﷺ: ﴿فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ﴾(٢).

لكن معنى الحديثِ: «أَدْخَلتُهما»، أي: القدمَينِ، طاهِرَتَينِ، كما يُفَسِّرُهُ بعضُ الأَلْفاظِ<sup>(٣)</sup>.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «مُبَاحٍ» احترازًا من المُحرَّمِ، هذا هو الشَّرطُ الثَّالثُ، والمُحرَّمُ نوعانِ:

الأَوَّلُ: مُحُرَّمٌ لكسبِهِ، كالمَغْصوبِ والمَسْروقِ.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤)، من حديث المغيرة بن شعبة رَجَوَالِلَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (١٥١). بإسناد حسن عن المغيرة بن شعبة رَخِيَاللَّهُ عَنهُ مرفوعًا: «...فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». وبوّب به البخاري: «كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان».

وأخرج ابن حبان في صحيحه رقم (١٣٢٤) بسند حسن من حديث أبي بكرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عن النبي ﷺ قال: «...إذا تطهّر ولبس خفيه فليمسح عليهما». وصَحَّحه ابنُ خزيمة رقم (١٩٢).

الثَّاني: مُحَرَّمٌ لعينِهِ، كالحريرِ للرَّجُلِ، وكذا لو اتَّخَذَ «شُرَابًا» (وهو الجَوربُ) فيها صُورٌ، فهذا محرَّمٌ، ولا يُقالُ: إنَّ هذا من بابِ ما يُمْتَهَنُ؛ لأنَّ هذا من بابِ اللِّباسِ، واللِّباسُ الَّذي فيه صُورٌ حرامٌ بكلِّ حالٍ، فلو كان على «الشُّرابِ» صورةُ أَسدٍ مثلًا فلا يجوزُ المَسْحُ عليه.

وكلا هذينِ النَّوعينِ لا يجوزُ المسحُ عليهما، ولا نعلمُ دَليلًا بَيِّنًا على ذلك.

وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ المَسْحَ على الْحُفَّينِ رُخْصةٌ، فلا تُستباحُ بالمَعْصيةِ؛ ولأنَّ القولَ بجوازِ المَسْحِ على ما كان مُحَرَّمًا مُقتضاهُ: إقرارُ هذا الإنْسانِ على لُبْسِ هذا المُحرَّم، والمُحرَّمُ يَجِبُ إنكارُهُ.

وربَّما نقولُ: بالقياسِ على بطلانِ صَلاةِ المُسْبِلِ (١) -إنْ صحَّ الحديثُ- فإنَّ المُسْبِلَ تَبْطُلُ صلاتُهُ وَ الْمُحرَّمِ فإنَّ المُسْرَ تَبْطُلُ صلاتُه وَ الْمُحرَّمِ فإنَّ المَسْرَ السَّرَ اللَّه المُحرَّمِ فإنَّ المَسْرَ الْخُفِّ المُحرَّمِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة، باب الإسبال في الصَّلاة، رقم (٦٣٨)، والبيهقي (٢ / ٢٤١) من طريق أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر [المدني]، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رَحَيَاللَهُ عَنْهُ، عن النبي عَلَيْهُ: «لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره».

وقد قال النووي: «على شرط مسلم»! خلاصة الأحكام رقم (٩٨٣). إلا أن إسناده ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

١- أبو جعفر هذا هو المدني: مجهول، كما قال ابن القطان، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: تهذيب التهذيب (١٢/ ٥٥).

٢- أبان العطاً رقد خُولف في إسناده؛ كها قال البيهقي، ولبيان ذلك انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٤٢).
 ٣- في إسناده اختلاف. أفاده الحافظ ابن حجر. انظر: النكت الظراف مع التحفة (١٠/ ٢٧٩)، وأطراف المسند (٨/ ٣٠٩).

### سَاتِر لِلمَفْرُوضِ[١]،...

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «سَاتِر لِلمَفْرُوضِ» أي: للمَفْروضِ غَسْلُهُ من الرِّجْلِ، وهذا هو الشَّرطُ الرَّابعُ، فيُشترَطُ لجوازِ المَسْح على الحُفَّينِ أنْ يكونَ ساتِرًا للمَفروضِ.

ومعنى «سَاتِرٍ» ألَّا يَتَبَيَّنَ شيءٌ من المَفروضِ من ورائِهِ، سواءٌ كان ذلك من أجلِ صفائِهِ، أو من أجلِ حُروقٍ فيه؛ لأنَّه إذا كان به خُروقٌ بانَ من ورائِهِ المَفروضُ، فلا يَصِحُّ المَسْحُ عليه، حتى قال بعضُ أهْلِ العلمِ -وهو المشهورُ من المذهَبِ-: لو كان هذا الخَرْقُ بمِقْدارِ رأسِ المِخْرازِ.

والتَّعليلُ: أنَّ ما كان خَفيفًا أو به خُروقٌ فإنَّ ما ظَهَرَ فَرْضُهُ الغَسْلُ، والغَسْلُ لا يُجامعُ المَسْحَ؛ إذْ لا يَجْتَمعانِ في عُضوِ واحدٍ.

وأمَّا ما يَصِفُ البَشَرةَ لصَفائِهِ؛ فلأنَّهُ يُشترَطُ السَّترُ، وهذا غيرُ ساتِرٍ، بدليلِ أنَّ الإنْسانَ لو صلَّى في ثوبِ يَصِفُ البَشَرةَ لصفائِهِ فَصَلاتُه باطِلةٌ.

وذهَبَ الشَّافعيَّةُ إلى: أنَّ ما لا يَسْتُرُ لصفائِهِ يجوزُ المَسْحُ عليه (١)؛ لأنَّ محلَّ الفرضِ مستورٌ، لا يُمْكِنُ أنْ يَصِلَ إليه الماء، وكونُه تُرى من ورائِهِ البَشَرةُ لا يَضُرُّ، فليست هذه عَورةً يَجِبُ سَتْرُها حتى نقولَ: إنَّ ما يَصِفُ البَشَرةَ لا يَصحُّ المَسْحُ عليه. وليس في السُّنَّةِ ما يدلُّ على اشتراطِ سترِ الرِّجْلِ في الحُفِّ.

وهذا تَعليلٌ جَيِّدٌ من الشَّافعيَّةِ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ لا يُشترطُ أنْ يكونَ ساترًا للمَفروض (٢).

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب (١/٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٤٠٥).

واستدلُّوا: بأنَّ النُّصوصَ الواردةَ في المَسْحِ على الحُفَّينِ مُطْلَقةٌ، وما وَرَدَ مُطْلَقًا فإنَّهُ يَجِبُ أَنْ يبقى على إطلاقِهِ، وأيُّ أحدٍ من النَّاسِ يُضيفُ إليه قَيدًا فعلَيْهِ الدَّليلُ، وإلَّا فالواجبُ أَنْ نُطْلِقَ ما أطلقَهُ اللهُ ورسولُهُ، ونُقيِّدَ ما قيَّدَهُ اللهُ ورسولُهُ.

ولأنَّ كَثيرًا من الصَّحابةِ كانوا فُقَراءَ، وغالِبُ الفُقراءِ لا تخلو خِفافُهم من خُرُوقِ، فإذا كان هذا غالبًا أو كَثيرًا من قومٍ في عهد الرَّسولِ ﷺ ولم يُنبِّهُ عليه الرَّسولُ ﷺ وَكُلُم يُنبُهُ عليه الرَّسولُ ﷺ وَلَم يُنبِّهُ عليه الرَّسولُ ﷺ وَلَم النَّهُ اللَّهُ عليه الرَّسولُ عَلَيْهُ وَلَم يُنبِّهُ عليه الرَّسولُ عَلَيْهُ وَلَم يُنبُّهُ عليه الرَّسولُ عَلَيْهُ وَلَم يُنبِّهُ عليه الرَّسولُ عَلَيْهُ وَلَم يُنبِّهُ عليه الرَّسولُ عَلَيْهُ وَلَم يُنبِّهُ عليه الرَّسولُ عَلَيْهِ وَلَم يُنبِّهُ عليه الرَّسولُ عَلَيْهُ وَلَم يُنبُّهُ عليه الرَّسولُ عَلَيْهِ وَلَم يُنبِّهُ عليه الرَّسولُ عَلَيْهُ إِن السَّامِ وَعَمْ الرَّسُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهُ الرَّسُولُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُنبُقُونُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُنبُقُونُ اللَّهُ لَيْنَامُ اللَّهُ لَيْنَا مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُلْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

وأمَّا قولُهم: إنَّ ما ظَهَرَ فَرْضُهُ الغَسْلُ، فلا يُجامِعُ المَسْحَ، فهذا مَبنيٌّ على قولِهم: إنَّهُ لا بُدَّ من سترِ المَفروضِ، فهم جاؤُوا بدليلٍ مَبنيٍّ على اخْتيارِهِم، واستدلُّوا بالدَّعوى على نَفْسِ المُدَّعَى، فيُقالُ لهم: مَنْ قال: إنَّ ما ظَهَرَ فَرْضُهُ الغَسْلُ؟

بل نقولُ: إنَّ الحُثْقَ إذا جاء على وفْقِ ما أطلَقَتْهُ السُّنَّةُ فها ظَهَرَ من القَدَمِ لا يَجِبُ غَسْلُهُ، بل يكونُ تابِعًا للخُفِّ، ويُمْسَحُ عليه.

وأمَّا قولُهم: لا يَجْتَمِعُ مَسحٌ وغَسْلٌ في عضوٍ واحدٍ، فهذا مُنْتَقَضُّ بالجَبيرةِ إذا كانت في نِصْفِ الذِّراعِ، فالمسحُ على الجَبيرةِ والغَسْلُ على ما ليس عليه جَبيرةٌ.

وعلى تَسليم أَنَّه لا بُدَّ من سَتْرِ كُلِّ القدَمِ نقولُ: ما ظَهَرَ يُغْسَلُ وما اسْتَتَرَ بالْحُفِّ يُمْسَحُ كالجَبيرةِ، ولكنَّ هذا غيرُ مُسلَّم.

وما اختارَهُ شيخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ هو الرَّاجحُ؛ لأنَّ هذه الخِفافَ لا تَسْلَمُ غالبًا من الخُروقِ، فكيف نَشُتُّ على النَّاسِ ونُلْزِمُهم بذلك؟!

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ١٧٣ - ١٧٤)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٤).

يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ [١]

ثم إنَّ كثيرًا من النَّاسِ الآنَ يَستعملونَ جَواربَ خَفيفةً، ويَروْنَهَا مُفيدةً للرِّجْلِ، ويَخْصُلُ بها التَّسخينُ، وقد بعثَ النبيُّ ﷺ سريةً، فأصابَهُمُ البَرْدُ، فأمرَهُم أن يَمْسَحوا على العصائِبِ (يعني الحَفافُ؛ على العصائِبِ (يعني الحَفافُ؛ لأنَّمَا يُقْصَدُ بها تَسخينُ الرِّجْلِ، وتَسخينُ الرِّجْلِ يَحْصُلُ من مثل هذه الجَوارِبِ.

إِذًا: هذا الشَّرطُ مَحَلُّ خلافٍ بين أهلِ العلمِ، والصَّحيحُ عدمُ اعتبارِهِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ» أي: لا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ بِنَفْسِهِ أَو بِنَعْلَيْنِ، فَيُمْسَحُ عليه إلى خَلْعِهما، وهذا هو الشَّرطُ الخامسُ لجوازِ المَسْحِ على الحُقَّينِ، فإنْ كان لا يَثْبُتُ إلَّا بشَدِّهِ فلا يَجُوزُ المسحُ عليه. هذا المذهَبُ.

فلو فُرِضَ أنَّ رَجُلًا رِجْلُهُ صَغيرةٌ، ولَبِس خُفًّا واسعًا، لكنَّهُ ربطَهُ على رِجْلِهِ بحيث لا يسقطُ مع المشي، فلا يَصِحُّ المَسْحُ عليه.

والصَّحيحُ: أنَّهُ يصحُّ، والدَّليلُ على ذلك أنَّ النُّصوصَ الواردةَ في المَسْحِ على الحُفَّينِ مُطْلَقَةٌ، فها دام أنَّهُ يَنْتَفِعُ به ويمشي فيه فها المانعُ؟! ولا دليلَ على المنعِ.

وقد لا يَجِدُ الإنْسانُ إلَّا هذا الحُقُ الواسعَ، فيكونُ في منعِهِ من المَسْحِ عليه مَشقَّةٌ، لكن اليومَ -الحمدُ للهِ- كلُّ إنْسانٍ يجدُ ما يريدُ.

لكنْ لو فُرِضَ أنَّ هذا الرَّجُلَ قدمُهُ صَغيرةٌ، وليس عنده إلا هذا الحُّفُّ الكبيرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب المسح على العهامة، رقم (١٤٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٩)، من طريق راشد بن سعد، عن ثوبان رَضَالَتُهَانَهُ. وصحَّحه الحاكم. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤٩١/٤): «إسناده قويٌّ». وانظر: المحرَّر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٧١)، ونصب الراية للزيلعي (١/ ١٦٥).

مِنْ خُفِّ [١]،

= الواسعُ، وقال: أنا إذا لَبِسْتُهُ وشَدَدْتُهُ مَشَيتُ، وإنْ لم أَشْدُدْهُ سَقَطَ عن قَدمي، ماذا نقولُ له؟

نقولُ: على المذهَبِ: لا يَجوزُ، وعلى القولِ الرَّاجِحِ: يجوزُ، ووجْهُ رُجْحانِهِ أَنَّهُ لا دليلَ على هذا الشَّرطِ.

فإنْ قال قائِلٍ: ما هو الدَّليلُ على جوازِ المُسْحِ عليه؟

نقول: الدَّليلُ عدمُ الدَّليلِ، أي: عدمُ الدَّليلِ على اشْتِراطِ أَنْ يَثْبُتَ بنفسِهِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «مِنْ خُفِّ» من: بَيانيَّةٌ لقولِهِ: «طَاهِرٍ» فالجارُّ والمجرورُ بيانٌ لـ «طَاهِرٍ»، و «مِنْ»: إذا كانت بَيانيَّةً فإنَّ الجارَّ والمجرورَ في موضِعِ نَصْبٍ على الحالِ، يعني: حالَ كونِهِ من خُفِّ.

والْخُفُّ: ما يكونُ من الجِلْدِ. والجَواربُ: ما يكونُ من غير الجِلْدِ كالخِرَقِ وشِبْهِها، فيجوزُ المَسْحُ على هذا وعلى هذا.

ودليلُ المُسْحِ على الجَوارِبِ: القياسُ على الخُفّ؛ إذْ لا فرقَ بينها في حاجةِ الرِّجْلِ إليها، والعِلَّةُ فيها واحدةٌ، فيكونُ هذا من بابِ الشُّمولِ المَعْنَويِّ، أو بالعُمومِ اللَّفظيِّ، كما في حديثِ: «أَنْ يَمْسَحُوا عَلى العَصائِبِ والتَّساخينِ» (١) والتَّساخينُ: يَعمُّ كُلَّ ما يُسخِّنُ الرِّجْلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، رقم (١٤٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٩)، من طريق راشد بن سعد، عن ثوبان رَضَالِتُهُءَنهُ. وصحَّحه الحاكم. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤٩١/٤): «إسناده قويٌّ». وانظر: المحرَّر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٧١)، ونصب الراية للزيلعي (١/ ١٦٥).

## وَجَوْرَبٍ صَفِيقٍ<sup>[۱]</sup>، وَنَحْوِهِمَا<sup>[۲]</sup>، وَعَلَى عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ<sup>[۳]</sup>......

= وأمَّا «المُوقُ» فإنَّهُ خُفُّ قَصيرٌ يُمْسَحُ عليه، وقد ثَبَتَ أَنَّ النبيَّ ﷺ مَسَحَ على المُوقَيْنِ<sup>(۱)</sup>.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَجَوْرَبِ صَفِيقٍ» اشتَرَطَ المؤلِّفُ أَنْ يكونَ صَفيقًا؛ لأَنَّه لا بُدَّ أَنْ يكونَ ساترًا للمَفروضِ على المُذَهَب، وغيرُ الصَّفيقِ لا يَسْتُرُ.

[٢] قولُهُ: «وَنَحْوِهِمَا» أي: مِثْلِهما من كلِّ ما يُلبَسُ على الرِّجْلِ، سواء سُمِّي خُفًّا أم جَوربًا أم مُوقًا أم جُرموقًا أم غيرَ ذلك، فإنَّهُ يجوزُ المَسْحُ عليه؛ لأنَّ العِلَّةَ واحدةٌ.

[٣] قولُهُ: «وَعَلَى عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ» أي: ويجوزُ المَسْحُ على عِمامةِ الرَّجُلِ، والعِمامةُ: ما يُعمَّمُ به الرَّأْسُ، ويُكَوَّرُ عليه، وهي مَعروفةٌ.

والدَّليلُ على جَوازِ المَسْحِ عليها: حديثُ المُغيرةِ بن شُعْبةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ عَيْكَةٍ:

(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (۱۵۳)، والطبراني في المعجم الكبير (۱/ رقم ۱۱۰، ۱۱۰، والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۷۰)، وصحَّحه عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الله موفوعًا. وهذا إسناد ضعيف، عن أبي عبد الله موفوعًا. وهذا إسناد ضعيف فأبو عبد الله، وأبو عبد الرحمن كلاهما مجهول لا يُعرف؛ وشُعبة قد خولف في إسناده. خالفه ابن جريج فرواه عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله به. فيها رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (۷۳٤). وانظر: العلل للدارقطني (۱۷۲/ ۱۷۲، رقم ۱۲۸۳)، وتهذيب الكهال (۳۲/ ۳۲، ۳۳)، وتهذيب التهذيب (۱۲/ ۲۵۰).

وأخرجه أحمد (٦/ ١٥)، والطبراني في المعجم الكبير (١/ رقم ١١١٢)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٨٩)، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس الخولاني، عن بلال به مرفوعًا. وهذا إسناد جيد في الظاهر؛ إلا أنه معلول، لأنه قد رواه جماعة عن أيوب فلم يذكروا أبا إدريس الخولاني، وخالفهم حماد فذكره. واختُلف فيه على أوجه أخرى. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص:٥٤، رقم ٢٩)، والعلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٢٢)، رقم ٨٧١)، ومسند البزار (٤/ ٢١٢، رقم ١٣٧٨)، والعلل للدارقطني (٧/ ١٨٢، رقم ١٢٨٥).

= «مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامةِ، وَعَلَى خُفَّيْهِ»(١).

وقد يُعبَّرُ عنها بالخِهارِ كها في (صحيحِ مُسلمٍ): «مَسَحَ عَلَى الْحُفَّينِ والخِهَارِ»<sup>(۲)</sup> قال: يعنى العِهامةَ<sup>(۳)</sup>.

ففسَّرَ الخِيَارَ بالعِيَامَةِ، ولولا هذا التَّفسيرُ لقُلنا بجوازِ المَسْحِ على «الغُتْرةِ» إذا كانت مُحُمِّرةً للرَّأسِ، كما يجوزُ في خُمُرِ النِّساءِ.

وقولُهُ: «لِرَجُلِ» أي: لا للمرأةِ، وهو أحدُ شُروطِ جَوازِ المَسْحِ على العِمامةِ، فلا يَجوزُ للمَرأةِ المَسْحُ على العِمامةِ؛ لأنَّ لُبْسَها لها حرامٌ؛ لِما فيه من التَّشبُّهِ بالرِّجالِ، وقد لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ المُتشبِّهينَ من الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتشبِّهاتِ من النِّساءِ بالرِّجالِ (نُ).

ويُشترطُ لها ما يُشترَطُ للخُفِّ من طَهارةِ العينِ، وأنْ تكونَ مُباحةً، فلا يجوزُ المَسْحُ على عِمامةٍ نَجِسةٍ، أو فيها صورٌ، أو عِمامةِ حَريرِ.

وقولُهُ: «لِرَجُلٍ» كلمةُ «رَجُلٍ» في الغالِبِ تُطلَقُ على البالِغِ، وهذا ليس بمُرادٍ هنا، بل يجوزُ للصبيِّ أَنْ يَلْبَسَ عِهامةً، ويَمْسَحَ عليها.

وكلمةُ «ذَكَرِ» تُطْلَقُ على ما يُقابِلُ الأُنثى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (٢٧٤/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (٢٧٥)، من حديث بلال بن رباح رَضَ اللهُ عَلَى العمامة، وعلى الخفين».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٨١)، من حديث ثوبان رَضَالِقَهُءَنهُ قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الخفين، وعلى الخيار، يعنى العيامة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِ ذُوَابَةٍ[1]

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مُحَنَّكَةٍ أَوْ ذَاتِ ذُوَابَةٍ» هذا هو الشَّرطُ الثَّاني لجوازِ المَسْحِ على العِمامةِ، فالمُحنَّكَةُ هي التي يكونُ أحدُ العِمامةِ، فالمُحنَّكَةُ هي التي يكونُ أحدُ أطرافِها مُتَدلِّيًا من الخَلْفِ، وذاتُ: بمعنى صاحبةٍ.

فاشْتَرَطَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ للعِمامةِ شَرطَينِ:

الأوَّلُ: أَنْ تكونَ لرَجُلٍ.

الثَّاني: أنْ تكونَ مُحنَّكةً، أو ذاتَ ذُوَّابةٍ.

مع اشتراطِ أنْ تكونَ مُباحةً، وطاهِرةَ العينِ.

والدَّليلُ على اشتراطِ التَّحنيكِ أو ذاتِ النُّؤابةِ: أنَّ هذا هو الَّذي جَرَتِ العادةُ بلُسِهِ عند العربِ؛ ولأنَّ المُحنَّكةَ هي التي يَشُتُّ نَزْعُها، بخلاف المُكوَّرةِ بدون تَحنيكِ.

وعارَضَ شيخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ في هذا الشَّرطِ<sup>(۱)</sup>، وقال: إنَّه لا دَليلَ على اشْتِراطِ أَنْ تكونَ مُحنَّكةً أو ذاتَ ذُوَّابةٍ.

بلِ النصُّ جاءَ: «العِمامةِ»(٢) ولم يَذْكُرْ قيدًا آخَرَ، فمتى ثَبَتَتِ العِمامةُ جازَ المَسْحُ عليها.

ولأنَّ الجِكمةَ من المَسْحِ على العِمامةِ لا تَتَعَيَّنُ في مَشقَّةِ النَّزَّعِ، بل قد تَكونُ الجِكمةُ أَنَّهُ لو حرَّكَها ربها تَنْفَلُّ أكوارُها.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ١٨٦ –١٨٧)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (٢٧٤/ ٨١).

ولأنَّه لو نَزَعَ العِمامةَ فإنَّ الغالِبَ أنَّ الرَّأسَ قد أصابَهُ العَرَقُ والسُّخونةُ، فإذا نَزَعَها فقد يُصابُ بضَررِ بسببِ الهواءِ؛ ولهذا رُخِّصَ له المَسْحُ عليها.

ولا يَجِبُ أَنْ يَمْسَحَ مَا ظَهَرَ مِن الرَّأْسِ، لكنْ قالوا: يُسَنَّ أَنْ يَمْسَحَ معها مَا ظَهَرَ مِنَ الرَّأْسِ؛ لأَنَّه سيظهرُ قَليلٌ مِن النَّاصِيةِ ومِن الخَلْفِ غالبًا، فيجبُ المَسْحُ عليها، ويُسْتَحَبُّ المَسْحُ على مَا ظَهَرَ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَعَلَى مُخْمِرِ نِسَاءٍ ﴾ أي: ويجوزُ المَسْحُ على مُخْرِ نِساءٍ.

«خُمُرِ»: جمعُ خِمارٍ، وهو مَأْخوذٌ من الخُمْرةِ، وهو ما يُغطَّى به الشيءُ، فخِمارُ المرأةِ: ما تُغطِّى به رَأْسَها.

واختَلَفَ العُلماءُ في جوازِ مَسْح المرأةِ على خِمارِها.

فقال بعضُهم: إنَّهُ لا يُجْزِئُ (١) لأنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بمَسْحِ الرَّأسِ في قولِهِ تَعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، وإذا مَسَحَتْ على الخِمارِ فإنَّها لم تَمْسَحْ على الرَّأسِ، بل مَسَحَتْ على حائِل -وهو الخِمارُ- فلا يجوزُ.

وقال آخرونَ بالجوازِ، وقاسوا الجِهارَ على عِهامةِ الرَّجُلِ، فالجِهارُ للمرأةِ بمنزلةِ العِهامةِ للرَّجُلِ، والمَشَقَّةُ مَوجودةٌ في كِلَيْهها.

وعلى كُلِّ حالٍ: إذا كان هناك مَشقَّةٌ، إمَّا لبرودةِ الجوِّ، أو لِشَقَّةِ النَّرْعِ واللَّفِّ مرَّةً أُخرى، فالتَّسامُحُ في مثلِ هذا لا بأسَ به، وإلَّا فالأَوْلى ألَّا تَمْسَحَ، ولم تَرِدْ نُصوصٌ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٣٨٧).

#### = صحيحةٌ في هذا الباب<sup>(١)</sup>.

ولو كان الرَّأْسُ مُلَبَّدًا بحنَّاءٍ أو صمغٍ أو عَسلٍ، أو نحوِ ذلك، فيجوزُ المَسْحُ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النبيَّ ﷺ كان في إحرامِهِ مُلبِّدًا رأسَهُ(٢) في أُضِعَ على الرَّأْسِ من التَّلبيدِ فهو تابعٌ له.

وهذا يَدُلُّ على أنَّ طَهارةَ الرَّأسِ فيها شيءٌ من التَّسهيلِ.

وعلى هذا: فلو لبَّدتِ المرأةُ رَأْسَها بالجِنَّاءِ جاز لها المَسْحُ عليه، ولا حاجةَ إلى أَنْ تَنْقُضَ رَأْسَها، وتَحُتَّ هذا الحنَّاءَ.

وكذا لو شَدَّتْ على رَأْسِها حُليًّا وهو ما يُسمَّى بالهامةِ، جازَ لها المَسْحُ عليه؛ لأَنَّنا إذا جوَّزنا المَسْحَ على الخِهارِ فهذا من بابٍ أَوْلَى.

وقد يُقالُ: إنَّ له أصلًا وهو الخاتَمُ، فالرَّسولُ ﷺ كان يَلْبَسُ الخاتَمَ (٢) ومع ذلك فإنَّهُ قد لا يَدْخُلُ المَاءُ بين الخاتَمِ والجِلْدِ، فمثلُ هذه الأشياءِ قد يُسامِحُ فيها الشَّرْعُ، ولا سيَّا أنَّ الرَّأسَ من أصلِهِ لا يَجِبُ تَطهيرُهُ بالغَسْلِ، وإنَّما يُطَهَّرُ بالمَسْحِ؛ فلذلك خُفِّفَتْ طَهارتُهُ بالمَسْح.

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٢٢٤)، بإسناد حسن عن الحسن البصري عن أم سلمة رَسَحُلِلَهُ عَنْهَا أَنها كانت تمسح على الخيار. قال علي بن المديني: «رأى الحسن أم سلمة ولم يسمع منها». جامع التحصيل (ص:١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أهلَّ ملبِّدًا، رقم (١٥٤٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب التلبية وصفتها، رقم (١١٤٤/ ٢١)، من حديث ابن عمر رَضِيَالِتَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، رقم (٥٨٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس، باب لبس النبي ﷺ خاتما من ورق، رقم (٢٠٩١)، من حديث ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْهَا.

### مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ [١] فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ [٢]، ......

وقولُهُ: «عَلَى مُخُرِ نِسَاءٍ» يفيدُ أنَّ ذلك شَرْطٌ، وهو أنْ يكونَ الخِهارُ على نِساءٍ.

[١] قولُهُ -رَهِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِ نَّ» هذا هو الشَّرطُ الثَّاني، فلا بُدَّ أَنْ تكونَ مُدارةً تحتَ الحَلْقِ، لا مُطلقةً مُرسلةً؛ لأنَّ هذه لا يَشُقُّ نَزْعُها بخلافِ اللَّدارةِ.

وهل يُشترطُ لها توقيتٌ كتوقيتِ الخُفِّ؟ فيه خلافٌ، والمذهَبُ أنَّه يُشترطُ، وقال بعضُ العُلماءِ: لا يُشترطُ؛ لأنَّهُ لم يَثْبُتْ عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ وقَّتها، ولأنَّ طهارةَ العُضوِ التي هي عليه أخفُ من طَهارةِ الرِّجْلِ، فلا يُمْكِنُ إلحاقُها بالحُفِّ، فإذا كانت عليكَ فامْسَحْ عليها، ولا توقيتَ فيها، وممَّنْ ذَهَبَ إلى هذا القولِ: الشَّوكانيُّ رَحَمَهُ اللهُ في (نيلِ الأوطارِ)(۱) وجماعةٌ من أهْلِ العلم (۲).

[٢] قولُهُ: «فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ» الحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبَدَنِ، يمنعُ من الصَّلاةِ ونَحْوها مما تُشترطُ له الطَّهارةُ.

وهو قسمانِ:

الأُوَّلُ: أكبرُ، وهو ما أوْجَبَ الغُسْلَ.

الثَّاني: أَصْغَرُ، وهو ما أَوْجَبَ الوُّضوءَ.

فالعِمامةُ والحُفُّ والخِمارُ: إنَّما تُمْسَحُ في الحَدَثِ الأصغرِ دون الأكبرِ، والدَّليلُ على ذلك حديثُ صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ رَضَائِلَهُ عَنْهُ قـال: «أَمَرَنا رَسـولُ اللهِ ﷺ إذا كُنَّا سَفْـرًا

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٢/ ٦٥).

= أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِن جَنَابَةٍ، ولكنْ من غَائِطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ»(١).

فقولُهُ: «إِلَّا من جَنابةٍ» يعني به الحدَثَ الأكبرَ.

وقولُهُ: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» هذا الحدثُ الأصغرُ.

فلو حَصَلَ على الإنسانِ جَنابةٌ مدَّةَ المَسْحِ فإنَّهُ لا يَمْسَحُ، بل يجبُ عليه الغسل؛ لأنَّ الحَدَثَ الأكبرَ ليس فيه شيءٌ ممسوحٌ، لا أصليٌّ ولا فرعيٌّ، إلا الجبيرة، كما يأتي.

تَنبيةٌ: تَبيَّنَ مَمَّا سَبَقَ أَنَّ لهذه الممسوحاتِ الثَّلاثةِ -الخُفِّ والعِمامةِ والخِمارِ-شُروطًا تَتَّفِقُ فيها، وشُروطًا تَخْتَصُّ بكلِّ واحدٍ، فالشُّروطُ المَّنْفقةُ هي:

١- أنْ تكونَ في الحَدَثِ الأصغرِ.

٢- أنْ يكونَ الملبوسُ طاهرًا.

٣- أنْ يكونَ مُباحًا.

٤ - أَنْ يكونَ لُبْسُها على طَهارةٍ.

٥- أَنْ يكونَ المَسْحُ فِي المَدَّةِ المُحدَّدةِ.

هذا ما ذَكَرَهُ المؤلِّفُ، وقد عَرَفْتَ الخلافَ في بَعْضِها.

(۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٩)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، رقم (٩٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول، رقم (١٥٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم (٤٧٨).

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصحّحه ابن خزيمة، وابن حبان، والنَّووي، وابن حجر. انظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٦٤)، خلاصة الأحكام للنووي رقم (٢٤٥)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٠٩).

#### وَجَبِيرَةٍ<sup>[١]</sup>، لَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحَاجَةِ<sup>[١]</sup>، .

وأمّا الشُّروطُ المُختلفةُ: فالخفُّ يُشتَرطُ أنْ يكونَ ساترًا للمَفروضِ، ولا يُشتَرَطُ أنْ يكونَ ذلك في العِمامةِ والحِمامةُ يُشترَطُ أنْ تكونَ على رَجُلٍ، والحِمارُ يُشترَطُ أنْ يكونَ على أُنثى، والحُفُّ يَجُوزُ المسحُ عليه للذُّكورِ والإناثِ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَجَبِيرَةٍ» أي: ويجوزُ المسحُ على جَبيرةٍ، والجبيرةُ: فَعيلةٌ بمعنى فاعلةٍ، وهي أعوادٌ توضعُ على الكَسْرِ، ثم يُرْبَطُ عليها لِيَلْتَئِمَ، والآنَ بدَلُها الجِبْسُ.

وأمَّا «جَبيرٌ» بالنسبةِ للمَكسورِ فهو بمعنى مَفعولٍ، أي جَبورٌ.

ويُسمَّى الكسيرُ جَبيرًا من بابِ التَّفاؤلِ، كما يُسمَّى اللَّديغُ سليًا، مع أَنَّهُ لا يُدرى هل يَسْلَمُ أم لا؟

وتُسمَّى الأرضُ التي لا ماءَ فيها ولا شَجَرَ مَفازةً من بابِ التَّفاؤُلِ.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «لَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحَاجَةِ» هذا أحدُ الشُّروطِ، وتَتجاوَزُ: أي يَتَعَادَدُ.

والحاجةُ: هي الكَسْرُ، وكلُّ ما قَرُبَ منه مَّا يُحتاجُ إليه في شَدِّها.

فإذا أَمْكَنَ أَنْ نَجْعَلَ طولَ العيدان شِبرًا فإنَّنا لا نَجْعَلُها شِبْرًا وزيادةً؛ لعدمِ الحاجةِ إلى هذا الزَّائِدِ.

وكذا إذا احْتَجنا إلى أربطةٍ غليظةٍ اسْتَعْمَلْناها، وإلَّا اسْتَعْمَلْنا أربطةً دَقيقةً.

وإذا كان الكسرُ في الأُصْبَعِ، واحْتَجْنا أَنْ نَرْبِطَ كلَّ الرَّاحةِ؛ لتَستريحَ اليدُ، جاز ذلك لوُجودِ الحاجةِ.

وَلَوْ فِي أَكْبَرُ اللَّهِ

فإنْ تجاوَزَتْ قَدْرَ الحاجةِ لم يُمْسَحْ عليها، لكنْ إن أَمْكَنَ نَزْعُها بلا ضررِ نُزعَ
 ما تَجاوَزَ قَدْرَ الحاجةِ، فإنْ لم يُمْكِنْ فقيلَ: يُمْسَحُ على ما كان على قَدْرِ الحاجةِ ويُتَيَمَّمُ
 عن الزَّائِدِ<sup>(۱)</sup>.

والرَّاجِحُ: أَنَّهُ يُمْسَحُ على الجميعِ بلا تَيمُّمٍ؛ لأَنَّه لَمَّا كان يَتَضَرَّرُ بنزعِ الزَّائِدِ صار الجميعُ بمنزلةِ الجَبيرةِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلَوْ فِي أَكْبَرَ» لو: لرفعِ التَّوهُّمِ؛ لأَنَّهُ فِي العِمامةِ والخِمارِ والخُفَّينِ قال: «فِي حَدَثِ أَصْغَرَ» ولو لم يقل هنا «وَلَوْ فِي أَكْبَرَ» لَتوهَمَ مُتوهِمٌ أنَّ المَسْحَ عليها في الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ.

#### وذلك لوجوهٍ:

١ حديثُ صاحبِ الشَّجَّةِ -بناءً على أَنَّهُ حديثٌ حسنٌ، ويُحتَجُّ به - فإنَّ الرَّسولَ عَلَيْ قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا» (١) وهذا في الحدثِ الأكبر؛ لأنَّ الرَّجُلَ أَجْنَبَ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، رقم (٣٣٦)، والدارقطني في السنن (١/ ١٨٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُعَنْهَا.

وصحّحه ابن السكن، وقال ابن الملقن: «رجاله ثقات»! قال أبو بكر بن أبي داود: «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُريق، وليس بالقوي». قال البيهقي: «ليس هذا الحديث بالقوي». قال عبد الحق الإشبيلي: «لا يُروى الحديث من وجه قوي». وكذلك ضعفه النووي. وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته». انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (١/ ٢٢٢)، وخلاصة الأحكام رقم (٥٠١)، والتلخيص الحبير رقم (٢٠١)، وبلوغ المرام رقم (١٣٦).

٢- أنَّ المَسْحَ على الجَبيرةِ من بابِ الضَّرورةِ، والضَّرورةُ لا فَرْقَ فيها بين الحَدَثِ
 الأكبرِ والأصغرِ، بخلاف المَسْح على الخُفَّينِ فهو رُخْصةٌ.

٣- أنَّ هذا العُضْوَ الواجبَ غَسْلُهُ سُتِرَ بها يَسُوغُ سَتْرُهُ به شَرعًا، فجازَ المَسْحُ عليه كالْخُفَّينِ.

٤ - أنَّ المَسْحَ ورَدَ التَّعبُّدُ به من حيثُ الجُملةُ، فإذا عَجَزْنا عن الغَسْلِ انْتَقلنا إلى المَسْحِ كمَرحلةٍ أُخرى.

٥- أنَّ تَطهيرَ علِّ الجَبيرةِ بالمسحِ بالماءِ أقربُ إلى الغَسْلِ من العدولِ إلى التَّيمُّمِ، والأحاديثُ في المسحِ على الجَبيرةِ وإنْ كانَتْ ضعيفةً إلَّا أنَّ بَعْضَها يَجْبُرُ بعضًا.

ثم إنَّنا يُمْكِنُ أَنْ نَقيسَها -ولو من وَجْهِ بعيدٍ- على المسحِ على الحُقَّينِ، فنقولُ: إنَّ هذا عُضوٌ مستورٌ بها يجوزُ لُبْسُهُ شَرعًا فيكونُ فرضُهُ المَسْحَ.

وهذا القياسُ وإن كان فيه شيءٌ من الضّعفِ -من جهةِ أنَّ المُسْحَ على الخفَّينِ يكونُ رُخصةٌ ومُؤقَّتُ والمَسْحَ على الجُنيرةِ عزيمةٌ وغيرُ مُؤقَّتِ، والمَسْحَ على الحُفَّينِ يكونُ في الحدثِ الأصغرِ وهذا في الأصغرِ والأكبرِ، والمسحَ على الحُفَّينِ يكونُ على ظاهِرِ القدَمِ وهذا يكونُ على جَميعها - ولكنْ مع ما في هذا القياسِ منَ النَّظرِ إلَّا أنَّهُ قَويٌّ من حيثُ الأصلُ، وهو أنَّه مَستورٌ بها يَسوغُ سترُهُ به شَرعًا، فجازَ المَسْحُ عليه كالحُفَينِ، وهذا ما عليه جُمهورُ العُلهاءِ.

وقال بعضُ العُلماءِ - كابنِ حَزْمٍ - رَحَمُهُ أَللَّهُ: لا يَمسحُ على الجَبيرةِ (١)؛ لأنَّ أحاديثُها

<sup>(</sup>١) المحلي (٢/ ٧٤).

= ضَعيفةٌ، ولا يَرَى أَنَّهُ يَنْجَبِرُ بعضُها ببعضٍ، ولا يَرَى القياسَ.

واختَلَف القائلونَ بعدمِ جَوازِ المسحِ.

فقال بعضُهم: إنَّهُ يَسْقُطُ الغَسْلُ إلى بَدلٍ وهو التَّيمُّمُ (١) بأنْ يَغْسِلَ أعضاءَ الطَّهارةِ، ويَتَيَمَّمَ عن الموضِع الَّذي فيه الجَبيرةُ؛ لأنَّهُ عاجزٌ عن استعمالِ الماءِ، والعَجْزُ عن البعضِ كالعَجْزِ عن الكُلِّ، فيتَيَمَّمَ.

وقال آخرونَ: إنَّه لا يَتيمَّمُ ولا يَمْسَحُ<sup>(۲)</sup>؛ لأَنَّهُ عَجَزَ عن غَسْلِ هذا العُضوِ، فَسَقَطَ كسائِرِ الواجباتِ.

وهذا أضعفُ الأقوالِ، أنَّهُ يَسْقُطُ الغَسلُ إلى غيرِ تَيَمَّمٍ ولا مَسْحٍ؛ لأنَّ العُضوَ موجودٌ ليس بمَفقودٍ حتى يَسْقُطَ فَرْضُهُ، فإذا عَجَزَ عن تَطهيرِهِ بالماءِ تَطَهَّرَ ببدلِهِ.

ورُبَّمَا يَعُمُّهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ

أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة:٦]، وهذا مريضٌ؛ لأنَّ الكَسْرَ أو الجُرْحَ
نوعٌ من المرضِ، فجازَ فيه التيمُّمُ.

وإذا قُلنا: لا بُدَّ من التَّيمُّمِ أو المَسْحِ فإنَّ المَسْحَ أقربُ إلى الطَّهارةِ بالماءِ؛ لأَنَّهُ طَهارةٌ بالماءِ، وذاك طَهارةٌ بالتُّرابِ.

وأيضًا: التَّيْمُ مَد يكونُ في غيرِ مَحلِّ الجَبيرةِ؛ لأنَّ التَّيمُّمَ في الوجهِ والكفَّينِ فقط، والجَبيرةُ قد تكونُ –مثلًا – في الذِّراع أو السَّاقِ.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار للشوكاني (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) المحلِّي (٢/ ٧٤).

فأقربُ هذه الأقوالِ: جوازُ المُسْح عليها.

وهل يُجْمَعُ بين المُسْحِ والتَّيمُّمِ؟

قال بعضُ العُلماءِ: يَجِبُ الجمعُ بينهما احتياطًا(١).

والصَّحيحُ: أنَّه لا يَجِبُ الجمعُ بينها؛ لأنَّ القائلينَ بوجوبِ التيمُّمِ لا يقولون بوجوبِ التَّيمُّمِ، فالقولُ بوجوبِ بوجوبِ السَّحِ الله يقولونَ بوجوبِ التَّيمُّمِ، فالقولُ بوجوبِ الجَمْعِ بينها خارجٌ عن القولَينِ؛ ولأنَّ إيجابَ طَهارتينِ لعُضوٍ واحدٍ مُخالفٌ للقواعِدِ الشَّرعيَّةِ؛ لأَنَّنا نقولُ: يَجِبُ تَطهيرُ هذا العُضوِ إمَّا بكذا أو بكذا.

أمَّا إيجابُ تَطهيرِهِ بطَهارتَينِ فهذا لا نظيرَ له في الشَّرِعِ، ولا يُكلِّفُ اللهُ عبدًا بعبادَتَينِ سَبَبُهما واحدٌ.

قـال العُلماءُ -رحمهُمُ اللهُ تعالى-: إنَّ الجُرْحَ ونحوَهُ إمَّا أَنْ يكـونَ مَكشـوفًا أو مَستورًا.

فإنْ كان مَكشوفًا فالواجبُ غَسْلُهُ بالماءِ، فإنْ تَعَذَّرَ فالمَسْحُ، فإنْ تَعَذَّرَ المسحُ فالتَّيمُّمُ، وهذا على التَّرتيبِ.

وإنْ كان مَستورًا بها يَسوغُ سَتْرُهُ به فليس فيه إلَّا المَسْحُ فقط، فإنْ أَضَرَّهُ المَسْحُ مع كونِهِ مَستورًا، فيُعْدَلُ إلى التَّيمُّمِ، كها لو كان مَكشوفًا، هذا ما ذكرَهُ الفُقهاءُ رَجَهُمُ اللَّهُ في هذه المسألةِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٤٢٥).

## إِلَى حَلِّهَا [١]، إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ [١] بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ [١].

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿إِلَى حَلِّهَا» بفتح الحاءِ، أي: إزالَتِها، وكسرُ الحاءِ لَحَنُّ فاحشُ يُغيِّرُ المعنى؛ لأنَّهُ بالكَسْرِ يكونُ المعنى: إلى أنْ تكونَ حَلالًا، وهذا يُفْسِدُ المعنى، فيُمْسَحُ على الجَبيرةِ إلى حَلِّها إمَّا ببُرْءِ ما تحتها، وإمَّا لسببِ آخَرَ.

فإذا بَرِئَ الجرحُ وَجَبَ إِزالَتُها؛ لأنَّ السَّببَ الَّذي جازَ من أَجْلِهِ وَضْعُ الجَبيرةِ والمَسْعُ عليها زال، وإذا زال السَّببُ انْتَفَى المُسَبَّبُ.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ» المشارُ إليه الأنواعُ الأربعةُ: الحُفُّ والعِمامةُ والخِمارُ والجَبيرةُ.

[٣] قولُهُ: «بَعْدَ كَهَاكِ الطَّهَارَةِ» لم يقل: بعد الطَّهارةِ؛ حتى لا يَتَجَوَّزَ مُتَجوِّزُ، فيقولَ: بعد الطَّهارةِ، أي: بعد أَكْثَرِها.

فلو أنَّ رَجُلًا عليه جَنابةٌ وغَسَلَ رجلَيهِ، ولَبِسَ الْخُفَّينِ، ثم أكملَ الغُسْلَ لم يَجُزْ؛ لعدم اكتهالِ الطَّهارةِ.

صحيحٌ أنَّ الرِّجلَينِ طَهُرتا؛ لأنَّ الغُسْلَ من الجنابةِ لا تَرتيبَ فيه، لكنْ لم تَكتملِ الطَّهارةُ.

ولو تَوضَّا رَجُلٌ، ثم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمنى، فأَدْخَلَها الخُفَّ، ثم غَسَلَ اليُسرى، فالشهورُ من المذهَبِ: عدمُ الجوازِ؛ لقولِهِ: «إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ» فهو ليَّا لَبِسَ الحُفَّ في الرِّجْلِ اليُمنى لَبِسَها قبلَ اكتمالِ الطَّهارةِ؛ لبقاءِ غَسْلِ اليُسرى، فلا بُدَّ من غَسْلِ اليُسرى قبل إدخالِ اليُمنى الحُفَّ.

ودليلُ هذا القولِ: قولُهُ ﷺ: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»<sup>(١)</sup>.

فقولُهُ: «طَاهِرَتَيْنِ» وصفٌ للقدَمينِ، فهل المعنى: أدخلتُ كلَّ واحدةٍ وهما طاهرتانِ، فيكونُ أدخَلَهُما بعد كَمالِ الطَّهارةِ. أو أنَّ المعنى: أدخلتُ كُلَّ واحدةٍ طاهرةً، فتجوزُ الصُّورةُ التي ذَكَرْنا؟ هذا محتملٌ.

واختارَ شيخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ يجوزُ إذا طَهَّرَ اليُمنى أَنْ يَلْبَسَ الحُفَّ، ثم يُطَهِّرَ اليُسرى، ثم يَلْبَسَ الحُفُ<sup>(٢)</sup>.

وقال: إنَّهُ أَدْخَلَهُما طاهِرتَينِ، فلم يُدْخِلِ اليُمنى إلَّا بعد أَنْ طَهَّرها، واليُسرى كذلك، فيَصْدُقُ عليه أَنَّهُ أَدْخَلَهُما طاهِرتَينِ.

وعلى المذهَبِ: لو أنَّ رَجُلًا فعل هذا، نقولُ له: اخْلَعِ اليُمنى ثم الْبَسْها؛ لأَنَّك إذا لَبِسْتَها بعد خَلْعِها لَبِسْتَها بعد كَمالِ الطَّهارةِ.

ورُبَّها يُقالُ: هذا نوعٌ من العَبَثِ؛ إذْ لا معنى لِخَلْعِها ثم لُبْسِها مرَّةً أُخرى؛ لأنَّ هذا لم يُؤَثِّر شَيئًا، ما دام أنَّهُ لا يجبُ إعادةُ تَطهيرِ الرِّجْلِ فقد حَصَلَ المقصودُ.

ولكنْ روى أهلُ السُّنَنِ أنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ للمُقيمِ إذا تَوضَّأَ فلَبِسَ خُفَّيْهِ أنْ يَمْسَحَ يَومًا وليلةً (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضِّاَلِثَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢١/ ٢٠٩-٢١)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، رقم (٥٥٦)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٣٢٤) وغيرهم، من حديث أبي بكرة رَسِّوَالِلَّهُ عَنْهُ. =

فقولُهُ: «إِذَا تَوَضَّأَ» قد يُرَجِّحُ المشهورَ من المذهب؛ لأنَّ مَنْ لم يَغْسِلِ الرِّجْلَ اليُّسرى لم يَصْدُقْ عليه أنَّهُ توضَّأ.

وهذا ما دام هو الأحوطُ فسلوكُهُ أَوْلَى، ولكنْ لا نَجْسُرُ على رَجُلٍ غَسَلَ رِجْلَهُ النُّمنى ثم أَدْخَلَها الخُفَّ أَنْ نَقُولَ له: أُعِدْ صلاتَكَ وَصُوءَك، لكنْ نأمُرُ من لم يَفْعَلْ ألَّا يَفْعَلَ احتياطًا.

#### وأمَّا اشتراطُ كمالِ الطَّهارةِ في الجَبيرةِ فضعيفٌ؛ لِما يأتي:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ لا دليلَ على ذلك، ولا يَصحُّ قياسُها على الخُفَّينِ؛ لوجودِ الفروقِ بينهما. الثَّاني: أنَّها تأتي مُفاجأةً، وليست كالخُفِّ متى شِئْتَ لَبِسْتَهُ.

وعدمُ الاشتراطِ هو اختيارُ شيخِ الإسْلامِ (١)، وروايةٌ قويَّةٌ عن أحمدَ، اختارَها كثيرٌ من الأصحابِ(٢).

ويكونُ هذا من الفُروقِ بين الجَبيرةِ والحُثُفِّ.

ومن الفروقِ أيضًا بين الجَبيرةِ وبقيَّةِ المَمسوحاتِ:

١ - أنَّ الجَبيرةَ لا تَخْتَصُّ بعُضوٍ معيَّنٍ، والخُفُّ يَختصُّ بالرِّجْلِ، والعِمامةُ والخِمارُ
 يَختصَّانِ بالرَّأْسِ.

والحديثُ صَحَّحه: الشافعي، وابن خزيمة، وابن حبان، والخطَّابي، والنووي وغيرُهم، وحَسَّنه البخاري.
 انظر: خلاصة الأحكام رقم (٢٤٧)، والتلخيص الحبير رقم (٢١٦).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ١٧٩)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٣٨٧-٣٨٨).

## وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ أَقَامَ [١]،

و بهذا نعرفُ خطأ من أفتى أنَّ المرأة يجوزُ لها وضعُ «المناكير» لمَّذَة يومٍ وليلةٍ؛ لأنَّ المسحَ إنَّما وردَ فيها يُلْبَسُ على الرَّأْسِ والرِّجْلِ فقط؛ ولهذا ليَّا كان النبيُّ ﷺ في تبوكَ، عليه جُبَّةُ شاميَّةٌ، وأرادَ أنْ يُخْرِجَ ذراعَيْهِ من أكهامِهِ؛ لِيَتَوَضَّأَ، فلم يَسْتَطِعْ لضيقِ أكهامِهِ، فأخرَجَ يدَهُ من تحتِ الجُبَّةِ، وأَلقَى الجُبَّةَ على مَنْكِبَيْهِ، حتى صبَّ عليه المُغيرةُ رَضَالِلَهُ عَنهُ (١) ولو كان المَسْحُ جائزًا على غيرِ القدمِ والرَّأْسِ لَسَحَ النبيُّ ﷺ في مثل هذا الحالِ على كُمَّيْهِ.

٢- أنَّ المَسْحَ على الجَبيرةِ جائزٌ في الحَدَثينِ، وباقي المَسوحاتِ لا يجوزُ إلَّا في الحَدَثِ الأصغر.

٣- أنَّ المَسْحَ على الجَبيرةِ غيرُ مُؤقَّتٍ، وباقي المَسوحاتِ مُؤقَّتةٌ، وسبقَ الخلافُ
 في العِمامةِ (٢).

٤ - أنَّ الجَبيرةَ لا تُشْتَرَطُ لها الطَّهارةُ -على القولِ الرَّاجِحِ - وبقيَّةُ المَسوحاتِ
 لا تُلْبَسُ إلَّا على طَهارةِ، على خلافِ بين أهلِ العلمِ في اشتراطِ الطَّهارةِ بالنسبةِ للعِمامةِ
 والخِمارِ (\*).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ أَقَامَ» من مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقامَ فإنَّهُ يُتمُّ مَسْحَ مُقيمٍ إنْ بقيَ منَ اللَّةِ شيءٌ، وإنِ انْتَهَتِ المَّدَّةُ خَلَعَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، رقم (٣٦٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) المحلي لابن حزم (٢/ ٦٥)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٣٨٧، ٣٨٨).

أَوْ عَكَسَ [۱]،

مثالث: مُسافرٌ أقبلَ على بلدِهِ، وحانَ وقتُ الصَّلاةِ، فمَسحَ، ثم وَصَلَ إلى البلدِ،
 فإنَّهُ يُتمُّ مَسْحَ مُقيمٍ؛ لأنَّ المسحَ ثلاثةَ أيَّامٍ لمن كان مُسافرًا، والآنَ انْقَطَعَ السَّفرُ، فكما
 أنَّه لا يجوزُ له قَصْرُ الصَّلاةِ ليَّا وَصَلَ إلى بلدِهِ، فكذا لا يجوزُ له أنْ يُتِمَّ مَسْحَ مُسافرٍ.

فإنْ كان مضى على مسجِهِ يَومٌ وليلةٌ، ثم وصلَ بلدَهُ فإنَّهُ يَخْلَعُ، وإنْ مَضى يومانِ خَلَعَ، وإنْ مَضى

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «أَوْ عَكَسَ» أي: مَسَحَ في إقامةٍ ثم سافَر، فإنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُقيمٍ؛ تَغْليبًا لجانبِ الحَظرِ؛ احْتياطًا.

مثالُهُ: مَسَحَ يَومًا وهو مقيمٌ، ثم سافَر، فإنَّهُ يَبقى عليه ليلةً، وما بعدَ اللَّيلةِ اجْتَمَعَ فيه مُبيحٌ وحاظِرٌ، فالسَّفَرُ يُبيحُهُ والحَضَرُ يَمْنَعُهُ، فيُغَلَّبُ جانِبُ الحَظِرِ احْتياطًا؛ لأنَّك إذا خَلَعْتَ وغَسَلْتَ قدمَيْكَ فلا شُبهة في عبادَتِكَ، وإنْ مَسَحْتَ ففي عبادَتِكَ شُبهةٌ، وقد قال النبيُّ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (١).

والرِّوايةُ النَّانيةُ عن أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ: أنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسافرٍ؛ لأَنَّه وُجِدَ السَّببُ الَّذي يَستبيحُ به هذه المَدَّة، قبلَ أَنْ تَنْتَهِيَ مُدَّةُ الإقامةِ. أمَّا لو انتهَتْ مُدَّةُ الإقامةِ كأَنْ يَمْسَحَ، ففي هذه الحالِ يجبُ عليه أَنْ يَمْسَحَ، ففي هذه الحالِ يجبُ عليه أَنْ يَغْلَعَ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٠٠)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٥١٨)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على تَوْفَلِيَّكُوَعَنْهَا.

وقال الترمذي: احسن صحيح، وصححه ابن خزيمة رقم (٢٣٤٨) وابن حبان رقم (٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٤٠٣).

أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدائِهِ، فَمَسْحَ مُقِيمٍ [1]، وَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ فَمَسْحَ مُسَافِرٍ [7]، مُسَافِرٍ [7]،

وهذه الرِّوايةُ قيلَ: إنَّ أحمدَ رَحمَهُ ٱللَّهُ رَجَعَ إليها(١)، وهذه روايةٌ قويَّةٌ.

مسألةٌ: إذا دَخَلَ عليه الوقتُ ثم سافَرَ، هل يُصلِّي صلاةً مُسافرٍ أو مُقيمٍ؟ المذهَبُ: يُصلِّي صلاةً مُقيمٍ.

والصَّحيحُ: أنَّهُ يُصلِّي صلاةً مُسافرٍ.

فهذه المسألةُ قريبةٌ من هذه؛ لأنَّه الآنَ صَلَّى وهو مُسافرٌ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النساء:١٠١] كما أنَّهُ إذا دَخَلَ عليه الوقتُ وهو مُسافِرٌ، ثم وَصَلَ بلدَهُ، فإنَّهُ يُتِمُّ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ...» يعني: هل مَسَحَ وهو مُسافرٌ أو مَسَحَ وهو مُسافرٌ أو مَسَحَ وهو مُقيمٌ؟ فإنَّهُ يُتمُّ مَسْحَ مُقيمٍ؛ احتياطًا، وهو المذهَبُ.

وبناءً على الرِّوايةِ الثَّانيةِ -في المسألةِ السَّابقةِ- يُتِمُّ مَسْحَ مُسافِرٍ؛ لأنَّ هذه الرِّوايةَ الثَّانيةَ يُباحُ عليها أنْ يُتمَّ مَسْحَ مُسافِرِ، ولو تَيَقَّنَ أَنَّهُ ابتدأَ المَسْحَ مُقيمًا.

والصَّحيحُ في هذه المسائِلِ الثَّلاثِ: أنَّه إذا مَسَحَ مُسافرًا ثم أقامَ فإنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسافرًا ثم أقامَ فإنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسافِرٍ، ما لم مُقيم، وإذا مَسَحَ مُقيمًا ثم سافَرَ أو شَكَّ في ابتداءِ مَسْحِهِ فإنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسافِرٍ، ما لم تَنْتَهِ مُدَّةُ الحَضِرِ قبلَ سفرِهِ، فإنِ انْتَهَتْ فلا يُمْكِنُ أنْ يَمْسَحَ.

[٢] قولُهُ: «وَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْجِهِ فَمَسْحَ مُسَافِرٍ» أي: أَحْدَثَ وهو مُقيمٌ، ثم سافَرَ قبلَ أَنْ يَمْسَحَ، فإنَّه يَمْسَحُ مَسْحَ مُسافِرٍ؛ لأنَّه لم يَبْتَدِئِ المَسْحَ في الحضرِ،

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة.

#### وَلَا يَمْسَحُ قَلاَنِسَ[١]، .

= وإنَّما كان ابتداءُ مَسْحِهِ في السَّفرِ.

وعلى هذا يَتبيَّنُ لنا رُجحانُ القولِ الَّذي اخترناهُ من قبلُ: بأنَّ ابتداءَ مُدَّةِ المَسْحِ من المَسْحِ لا من الحَدَثِ، وَهُمْ هُنا قد وافقوا على أنَّ الحُكْمَ مُعلَّقُ بالمَسْحِ لا بالحَدَثِ، ويَعْمُواللَّهُ أنْ يقولوا بالقولِ الرَّاجِحِ، أو يطردوا القاعدة، ويجعلوا الحُكْمَ مَنوطًا بالحَدَثِ، ويقولوا: إذا أَحْدَثَ، ثم سافَرَ، ومَسَحَ في السَّفرِ، فيَلْزَمُهُ أنْ يَمْسَحَ مَسْحَ مُشْعَ مُقيمٍ؛ وإلَّا حَصَلَ التَّناقُضُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: ﴿ وَلَا يَمْسَحُ قَلَانِسَ ﴾ القلانِسُ: جمعُ قَلَنْسُوةِ، نوعٌ من اللّباسِ الَّذي يُوضعُ على الرَّأسِ، وهي عبارةٌ عن طاقيَّة كبيرةٍ، فمثلُ هذا النَّوعِ لا يَجوزُ المسحُ عليه؛ لأنَّ الأصلَ وجوبُ مَسْحِ الرَّأسِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة:٦]. وعدلَ عن الأصلِ في العِمامةِ؛ لورودِ النَّصِّ بها.

وقال بعضُ الأصحابِ: يُمْسَحُ على القَلانِسِ إذا كانت مثلَ العِمامةِ، يَشُتُّ نَزْعُها اللهِ اللهِ اللهُ اله

وهذا القولُ قَويٌّ؛ لأنَّ الشَّارعَ لا يُفرِّقُ بين مُتماثلَينِ، كما أنَّهُ لا يَجْمَعُ بين مُتفرِّقينِ (٢)؛ لأنَّ الشَّرعَ من حَكيمٍ عَليمٍ، والعِبْرةُ في الأُمورِ بمَعانيها لا بصورِها.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٣٨٤-٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) وقال شيخنا رَحَمَهُ أَللَهُ في مجموع الفتاوى (١١/ ١٧٠): «وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين، والذي قد يكون في أسفله لفة على الرقبة، فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه».

#### وَلَا لِفَافَةً[1]،

وما دامَ أَنَّ الشَّرِعَ قد أجازَ المَسْحَ على العِمامةِ، فكلُّ ما كان مِثْلَها في مَشْقَةِ
 النَّزْع فإنَّهُ يُعطى حُكْمَها.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا لِفَافَةً» أي: في القَدَمِ، فلا يَمْسَحُ الإِنْسانُ لِفافةً لَفَّها على قدَمِهِ؛ لأنَّها ليست بخُفِّ، فلا يَشْمَلُها حُكْمُهُ.

وكان النَّاسُ في زَمنِ مضى في فاقةٍ وإعْوازِ، لا يجدونَ خُفَّا، فيأخُذُ الإِنْسانُ خِرقةً ويَلُفُّها على رِجْلِهِ، ثم يربطُها.

وعلَّةُ عدم الجوازِ أنَّ الأصلَ وُجوبُ غَسْلِ القدَمِ، وخولِفَ هذا الأصلُ في الحُقِّ؛ لورودِ النَّصِّ به، فيبقى ما عداه على الأصلِ.

واختارَ شيخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللّهُ جوازَ المَسْحِ على اللّفافةِ (١)، وهو الصَّحيحُ؛ لأنَّ اللّفافة يُعذَرُ فيها صاحِبُها أكثرَ من الحُفِّ؛ لأنَّ خَلْعَ الحُفِّ، ثم غَسْلَ الرِّجْلِ، ثم لُبْسَ الْخُفِّ - أسهلُ من الَّذي يَحُلُّ هذه اللّفافة، ثم يُعيدُها مرَّةً أُخرى، فإذا كان الشَّرعُ أباحَ المَسْحَ على الحُفِّ فاللّفافةُ من بابِ أَوْلى.

وأيضًا: فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ السَّرِيَّةَ التي بَعَثَها بأنْ يَمْسَحُوا على العصائِبِ والتَّسَاخينِ) جوازَ المَسْحِ على اللَّفافةِ؛ لأنَّه يَحْصُلُ بها التَّسخنُ.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ١٨٥)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، رقم (١٤٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٩)، من طريق راشد بن سعد، عن ثوبان رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وصحَّحه الحاكم. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٩١): «إسناده قويٌّ». وانظر: المحرَّر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٧١)، ونصب الراية للزيلعي (١/ ١٦٥).

## وَلَا مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ<sup>[۱]</sup>، أَوْ يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ <sup>[۲]</sup>، .........

والغَرَضُ الَّذي من أجلِهِ تُلْبَسُ الخِفافُ مَوجودٌ في لُبْسِ اللِّفافةِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَا مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ» يعني: ولا يَمْسَحُ ما يَسْقُطُ من القَدَمِ، وهذا بناءً على أنَّهُ يُشترطُ لجوازِ المسحِ على الخُفِّ ثبوتُهُ بنفسِهِ، أو بنعلَينِ إلى خَلْعِها؛ لأنَّ ما لا يَثْبُتُ خُفُّ غيرُ معتادٍ، فلا يشملُهُ النَّصُّ، والنَّاسُ لا يلبسونَ خِفافًا تَسْقُطُ عند المشي، ولا فائدةَ في مثلِ هذا، وهذا ظاهرٌ فيمَنْ يمشي؛ فإنَّه لا يَلْبَسُهُ.

لكنْ لو فُرِضَ أنَّ مريضًا مُقْعَدًا لَبِسَ مثلَ هذا الْخُفِّ للتَّدفئةِ، فلا يجوزُ له المسحُ، على كلام المؤلِّفِ.

ولأنَّ الَّذي يَسْقُطُ من القَدَمِ سيكونُ واسِعًا، وإخراجُ الرِّجْلِ من هذا الْحُفِّ سهلٌ، فيُخْرِجُها ثم يَغْسِلُها، ثم يُنَشَّفُها، ثم يَرُدُّها.

[٢] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «أَوْ يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ» أي: إذا كان الحُفْ يُرى منه بعضُ القَدَمِ فإنَّهُ لا يُمْسَحُ ولو كان قَليلًا، وهذا مَبنيٌّ على ما سَبَقَ من اشتراطِ أنْ يكونَ الحُفْ ساترًا للمَفروض.

وسواء كان يُرَى من وراءِ حائِلٍ، مثلَ أنْ يكونَ خَفيفًا، أو من البلاستيكِ، أم من غيرِ حائِلِ.

فلو فُرِضَ أَنَّ فِي الْحُفِّ خَرْقًا قَدْرَ سَمِّ الخِياطِ، أو كان جزءٌ منه عليه بلاستيكُ يُرى من ورائِهِ القَدَمُ، فالمذهَبُ أَنَّه لا يجوزُ المَسْحُ عليه (١).

وسَبَقَ بيانُ أنَّ الصَّحيحَ جوازُ ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص:۲۳۸-۲۳۹).

## فَإِنْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ قَبْلَ الحَدَثِ فَالحُكُمُ لِلفَوْ قَانِيِّ [١].

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فَإِنْ لَبِسَ خُفًّا على خُفِّ قَبْلَ الحَدَثِ فَالحُكْمُ لِلفَوْقَانِيِّ» وهذا يقعُ كثيرًا، كالشُّرابِ والكنادِرِ، فهذا خُفُّ على جَوْرَبِ.

ولا يجوزُ المَسْحُ عليهما إنْ كانا مَحُرُوقَينِ على المذهَبِ، ولو سَتَرا؛ لأنَّه لو انْفَرَدَ كلُّ واحدٍ منهما لم يَجُزِ المسحُ عليه، فلا يَمْسَحُ عليهما.

مثالُهُ: لو لَبِسَ خُفَّينِ، أحدُهما مَحروقٌ من فوقُ، والآخرُ مَحروقٌ من أسفلَ، فالسَّترُ الآنَ حاصلٌ، لكن لو انْفَرَدَ كلُّ واحدٍ لم يَجْزِ المسحُ عليه، فلا يجوزُ المَسْحُ عليها. ولو كانا سليمَينِ جازَ المَسْحُ عليها؛ لأنَّهُ لو انْفَرَدَ كلُّ واحِدٍ منها جازَ المَسْحُ عليه.

والصَّحيحُ: جوازُ المَسْحِ عليهما مُطلقًا، بناءً على أنَّهُ لا يُشترطُ سَتْرُ عَلِّ الفرضِ ما دام اسمُ الحُفِّ باقيًا.

وإذا لَبِسَ خُفًّا على خُفِّ على وجه يَصحُّ معه المَسْحُ، فإنْ كان قبلَ الحَدَثِ فالحُّكُمُ للقَّوْقانيِّ، وإنْ كان بعدَ الحَدَثِ فالحُّكُمُ للتَّحتانيِّ، فلو لَبِسَ خفًّا ثم أَحْدَثَ، ثم لَبِسَ خُفًّا آخَرَ فالحُّكُمُ للتَّحتانيِّ، فلا يجوزُ أَنْ يَمْسَحَ على الأعلى.

فإنْ لَبِسَ الأعلى بعد أَنْ أَحْدَثَ ومَسَحَ الأسفلَ فالحُكْمُ للأسفلِ، كما لو لَبِسَ خُفًّا ثم أَحْدَثَ، ثم مَسَحَ عليه، ثم لَبِسَ خُفًّا آخَرَ فوقَ الأوَّلِ وهو على طَهارةِ مَسْحٍ عند لُبْسِهِ للثَّاني، فالمذهَبُ أَنَّ الحُكْمَ للتَّحتانيِّ؛ لأَنَّه لَبِسَ الثَّانيَ بعد الحَدَثِ.

وقال بعضُ العلماءِ: إذا لَبِسَ الثَّانيَ على طَهارةٍ جازَ له أَنْ يَمْسَحَ عليه (١)؛ لأَنَّهُ يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ أَذْخَلَ دِجْليهِ طاهرتَينِ، وقد قال النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب (١/٥٠٧).

= طَاهِرَتَيْنِ»(١)، وهو شاملٌ لطهارَتِهما بالغَسْلِ والمَسْحِ، وهذا قولٌ قويٌّ كما ترى. ويؤيِّدُهُ: أنَّ الأصحابَ رَحَهُمُ اللَّهُ نَصُّوا على أنَّ المَسْحَ على الحُثَقَينِ رافعٌ للحَدَثِ، فيكونُ قد لَبِسَ الثَّانيَ على طَهارةٍ تامَّة، فلهاذا لا يَمْسَحُ (٢)؟!

أمَّا لو لَبِسَ الثَّانيَ وهو مُحْدِثٌ فإنَّهُ لا يَمْسَحُ؛ لأَنَّهُ لَبِسَهُ على غيرِ طَهارةٍ.

وقولُهُ: «فَالحُكْمُ لِلفَوْقَانِيِّ» هذا لبيانِ الجوازِ؛ فإنَّهُ يجوزُ أَنْ يَمْسَحَ على التَّحتانيِّ حتى ولو كان الحُكْمُ للفَوقانيِّ.

وإذا كان في الحالِ التي يُمْسَحُ فيها الأعلى، فَخَلَعَهُ بعد مَسْحِهِ، فإنَّهُ لا يَمْسَحُ التَّحتانيَّ، هذا هو المذهَبُ.

والقولُ الثَّاني: يجوزُ؛ جَعْلًا للخُفَّينِ كالظِّهارةِ والبِطانةِ (٢)، وذلك فيها لو كان هناك خُفُّ مُكوَّنٌ من طَبقتينِ، العُليا تُسمَّى الظِّهارةَ والسُّفلى تُسمَّى البِطانة، فلو فَرَضْنا في مثلِ هذا الحُفِّ أَنَّهُ تَمَزَّقَ من الظِّهارةِ بعد المَسْحِ عليه، وهو الوجهُ الأعلى فإنَّهُ يُمْسَحُ على البِطانةِ، وهي الوجهُ الأسفل، حتى على المذهَبِ (٤).

فالَّذينَ يقولونَ بجوازِ المَسْحِ على الخُّفِّ الأسفلِ بعد خَلْعِ الخُفِّ الأعْلَى بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (۲۰٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (۲۷٤)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وقال شيخُنا رَحَمُهُ اللّهُ في مجموع الفتاوى (١١/ ١٧٦-١٧٧): «... وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب، ثم لبس عليها جوارب أخرى أو «كنادر» ومسح العليا فلا بأس به على القول الراجح، ما دامت المدَّة باقية لكن تُحسب المدةُ من المسح على الأول لا من المسح على الثاني».

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (١/ ٤١٢).

## وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ العِمَامَةِ [١] وَظَاهِرِ قَدَمِ الْخُفِّ [٢] .....

= الحَدَثِ قالوا: إنَّما هو بمَنزلةِ الظِّهارةِ والبِطانةِ، فهو بمَنزلةِ الحُفِّ الواحِدِ.

وهذا القولُ أيسرُ للنَّاسِ؛ لأنَّ كثيرًا من الناسِ يَلْبَسُ الحُقَّينِ على الجورَبِ، ويَمْسَحُ على الجوربِ بعد ويَمْسَحُ على الجوربِ بعد خلع الحُقَينِ؛ لأنَّ زمنَ المَسْحِ ينتهي بخَلْع المُسُوحِ.

وعلى القولِ الثَّاني: يجوزُ له أَنْ يَمْسَحَ على الجورَبِ، فإذا مَسَحَ، ولَبِسَ خُفَّيهِ، جازَ له أَنْ يَمْسَحَ عليه مرَّةً ثانيةً؛ لأنَّهُ لَبِسَهُما على طَهارةٍ.

ولا شَكَّ أنَّ هذا أيسرُ للنَّاسِ، والفَتوى به حَسَنةٌ، ولا سيَّما إذا كان قد صَدَرَ من المُستَفتى قبلَ ذلك، فيُفتى بها هو أَحْوَطُ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿ وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ العِبَامَةِ ﴾ هذا بيانٌ لوضعِ المَسْحِ وكَيفيَّتِهِ في الممسوحاتِ، ففي العِمامةِ لا بُدَّ أَنْ يكونَ المَسْحُ شاملًا لأكثرِ العِمامةِ، فلو مَسَحَ جُزءًا منها لم يَصِحَّ، وإنْ مَسَحَ الكُلَّ فلا حَرَجَ، ويُسْتَحبُّ إذا كانت النَّاصيةُ باديةً أَنْ يَمْسَحَها مع العِمامةِ.

[٢] قولُهُ: ﴿ وَظَاهِرِ قَدَم الْخُفِّ » هذا بيانٌ لِسْح الْخُفَّينِ.

وقولُهُ: «ظَاهِرِ» بالجرِّ، يعني: ويَمْسَحُ أكثرَ ظاهِرِ القَدَمِ؛ لأنَّ المَسْحَ مُحْتَصُّ بالظَّاهِرِ؛ لِحديثِ المُغيرةِ بن شُعْبةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «مَسَحَ خُفَّيْهِ» (١) فإنَّ ظاهِرَهُ أنَّ المَسْحَ لأعلى الخُفِّ؛ ولحِديثِ عليِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «لو كان الدِّينُ بالرَّأيِ، لكانَ أسفلُ الحُفِّ أَوْلَى بالمَسْحِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، رقم (٣٦٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤).

## مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ [١]، دُونَ أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ [٧] ....

= من أعلاهُ، وقد رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ»(١). وهذا الحديثُ وإنْ كان فيه نَظَرٌ، لكن حسَّنَهُ بعضُهم.

وفي قولِهِ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ» إِشْكَالُ، فإنَّ الرَّأْيَ هو العقلُ. وهل الدِّينُ عُلَفٌ للعقلِ؟ الجوابُ: لا، ولكنَّ مُرادَ عليِّ - رَجَوَلَكُ عَنْهُ إِن صحَّ نسبتُهُ إليه - هو بادي الرَّأْيِ، كها قال تعالى: ﴿ وَمَا نَرَنكَ اَبَّعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِى الرَّأْيِ ﴾ [هود: ٢٧] الرَّأْيِ، كها قال تعالى: ﴿ وَمَا نَرَنكَ البَّعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِى الرَّأْي ﴾ [هود: ٢٧] أي: في ظاهِرِ الأمْرِ؛ لأنَّهُ عند التَّامُّلِ نجدُ أنَّ مَسْحَ أعلى الحُفِّ هو الأَوْلى، وهو الَّذي يُدلُّ عليه العقلُ؛ لأنَّ هذا المَسْحَ لا يُرادُ به التَّنظيفُ والتَّنقيةُ، وإنَّمَا يُرادُ به التَّعبُدُ، ولو أنَّنا مَسَحْنا أسفلَ الحُفِّ لكانَ في ذلك تَلويثُ له.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ» بيَّنَ المؤلِّفُ كيفيَّةَ المَسْحِ: بأَنْ يَبْتَدِئَ من أصابِعِهِ أَلَى سَاقِهِ، وقد وردتْ آثارٌ عن النبيِّ ﷺ وأصحابِهِ أنَّهُ يَمْسَحُ بأصابِعِهِ مُفرَّقةً حتى يُرى فوقَ ظَهْرِ الحُفِّ خُطوطٌ كالأصابِعِ (٢).

[٢] قولُهُ: «دُونَ أَسْفَلِهِ وَعَقِيهِ» لأنَّها لَيْسا من أعلى القدَمِ، والمَسْحُ إنَّما وردَ في الأعْلَى كما سبقَ في حديثِ المُغيرةِ، فإنَّ له رواياتٍ<sup>(١)</sup> تدلُّ على ما دلَّ عليه حديثُ عليِّ رَحَوَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب كيف المسح، رقم (١٦٢)، والدارقطني في السنن (١/٢٠٤). قال ابن حجر: «إسناده صحيح». التلخيص الحبير (١/ ٢٨٢)، وبلوغ المرام رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب في مسح أعلى الخف وأسفله، رقم (٥٥١)، والطبراني في المعجم الأوسط رقم (١١٣٥)، من حديث جابر بن عبد الله رَحَيَّكَ عَنْكًا. وضعَّفه النووي. وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف جدًا». انظر: خلاصة الأحكام رقم (٢٥٤)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٨٢-٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب كيف المسح، رقم (١٦١)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين =

#### وَعَلَى جَمِيعِ الجَبِيرَةِ[١].

وإذا كان الخُفُّ أكبرَ من القدَمِ، فهل يَمْسَحُ من طَرَفِ الخُفِّ أو طَرَفِ الأصابعِ؟ إنْ نظرنا إلى الظَّاهِرِ فإنَّهُ إنْ مَسَحَ على خُفَّيهِ مَسَحَ من طرفِ الخُفِّ إلى ساقِهِ، بقطع النَّظرِ عن كونِ الرِّجْلِ فيه صغيرةً أو كبيرةً، وإنْ نَظرْنا إلى المعنى قلنا: الحُفُّ هنا زائدٌ عن الحاجةِ والزَّائدُ لا حُكْمَ له، ويكونُ الحُكْمُ ممَّا يُحاذي الأصابع، والعملُ بالظَّاهِرِ هو الأحْوَطُ.

تَنبيهٌ: لم يبيِّنِ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هل يَمْسَحُ على الْخُفَّينِ معًا أو يَبْدَأُ باليُمنى؟ فقيلَ: يَمْسَحُ عليهما معًا؛ لظاهِرِ حديثِ المُغيرةِ رَضَيَاتِكُ عَنهُ.

وقيلَ: يَبْدَأُ بِاليُمنى؛ لأنَّ المَسْحَ بَدَلٌ عن الغَسْلِ، والبَدلُ له حُكْمُ المُبْدَلِ. وهذا فيها إذا كان يُمْكِنُهُ مثلَ أنْ تكونَ إحْدَى يدَيْهِ مَقطوعة أو مَشلولة فإنَّهُ يَبْدَأُ بِاليُمنى.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَعَلَى بَجِيعِ الجَبِيرَةِ» أي: يمسحُ على جَميعِ الجَبيرةِ؛ لأنَّ ظاهرَ حديثِ صاحبِ الشَّجَّةِ وهو قولُهُ: «وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا»<sup>(۱)</sup> شاملٌ لكلِّ الجَبيرةِ من كلِّ جانِب.

#### ولو غَسَلَ المُسوحَ بَدَلَ المُسْحِ:

على ظاهرهما». وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق؛ تغيّر حفظه لها قدم بغداد، والرواة عنه بغداديون. ويشهد له حديث على المتقدم. والحديث حسَّنه الترمذيُّ، والنوويُّ، وغيرهما. انظر: السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٢٩١). وخلاصة الأحكام رقم (٢٤٩)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، رقم (٣٣٦)، والدارقطني في السنن (١/ ١٨٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

### وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الفَرْضِ بَعْدَ الحَدَثِ[1]،.....

فقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: لا يُجزِئُ (١)؛ لأنَّهُ خلافُ ما جاءَ به الشَّرعُ، وقد قال النبيُّ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ (٢) ثم إنَّنا بالغسلِ نقلبُ الرُّخصةَ إلى مَشقَّةِ.

وقالَ بعضُ العُلماءِ: يُجْزِئُ الغَسْلُ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّه أكملُ في الإنقاءِ، وإنَّما عُدِلَ إلى المَسْحِ تخفيفًا.

وتَوسَّطَ بعضُهم فقالَ: يُجُزِئُ الغَسْلُ إن أَمَرَّ يدَهُ عليها (٤)؛ لأنَّ إمرارَ اليدِ جَعَلَ الغَسْلَ مَسحًا. وهذا أحوطُ، لكنَّ الاقتصارَ على المَسْح أفضلُ وأَوْلى.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الفَرْضِ بَعْدَ الحَدَثِ» فَرْضُ الرِّجْلِ أَنْ تُغسَلَ إلى الكَعبَينِ، فإذا ظَهَرَ من القَدَمِ بعضُ محلِّ الفَرْضِ كالكَعبِ مثلًا، وكذا لو أنَّ الجورَبَ تَمزَّقَ وظَهَرَ طرفُ الإبهامِ، أو بعضُ العَقِبِ، أو أنَّ العِهامةَ ارْتَفَعَتْ لو أنَّ الجورَبَ تَمزَّقَ وظَهرَ طرفُ الإبهامِ، أو بعضُ العَقِبِ، أو أنَّ العِهامةَ ارْتَفَعَتْ على عَلَ جَرَتْ به العادةُ فإنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الطَّهارةَ، ويَغْسِلَ رِجليْهِ، ويَمْسَحَ على رأسِهِ.

وهذا بالنسبةِ للعِمامةِ مَبنيٌ على اشتراطِ الطَّهارةِ للُبْسِها. وعلى القولِ بعدمِ اشتراطِ الطَّهارةِ بالنسبةِ للعِمامةِ (٥) فإنَّهُ يُعيدُ لَفَّها ولا يَسْتَأْنِفُ الطَّهارةَ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٥) الإنصاف (١/ ٣٨٧-٣٨٨).

وبالنسبةِ للخُفَّينِ ونحوِهما مَبنيٌّ على أنَّ ما ظَهَرَ فَرْضُهُ الغَسْلُ، وإذا كان فَرْضُهُ الغَسْلَ الغَسْلَ العَسْلَ العَسْلَ العَسْلَ العَسْلَ العَسْلَ القَدمينِ، ثم يَلْبَسُ بعد ذلك.

وقولُ المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «بَعْدَ الحَدَثِ» يُفهمُ منه أنَّهُ لو ظَهَرَ بعضُ محلِّ الفَرْضِ أو كلُّه قبلَ الحدثِ الأوَّلِ فإنَّهُ لا يَضُرُّ.

كما لو لَبِسَ خُفَّيْهِ لصلاةِ الصُّبحِ، وبقيَ على طَهارتِهِ إلى قُرْبِ الظُّهْرِ، وفي الضُّحى خَلَعَ خُفَّيْهِ، ثم لَبِسَهُما وهو على طَهارتِهِ الأُولى فإنَّهُ لا يستأنِفُ الطَّهارةَ.

مسألةٌ: إذا خَلَعَ الحُفَّينِ ونحوِهما هل يَلزمُهُ استئنافُ الطَّهارةِ؟ اختُلِفَ في هذه المسألةِ على أربعةِ أقوالِ(١):

القولُ الأوَّلُ: ما ذَهَبَ إليه المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ استئنافُ الطَّهارةِ، حتى ولو كان ظُهورُها بعد الوُضوءِ بقليلٍ وقبلَ جفافِ الأعضاءِ، فإنَّهُ يَجِبُ عليه الوُضوءُ، والعِلَّةُ: أَنَّه لمَّا زالَ المُسوحُ بَطَلَتِ الطَّهارةُ في مَوْضِعِهِ، والطَّهارةُ لا تَتَبعَّضُ، فإذا بَطَلَتْ في عُضوٍ من الأعضاءِ بَطَلَتْ في الجَميع، وهذا هو المذهبُ.

القولُ الثَّاني: أَنَّهُ إِذَا خَلَعَ قبلَ أَنْ تَجِفَّ الأعضاءُ أَجْزَأَهُ أَنْ يَغْسِلَ قدمَيهِ فقط؛ لأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتِ الطَّهَارَةُ فِي الرِّجْلَينِ، والأعضاءُ لم تَنْشَفْ، فإنَّ الموالاةَ لم تَفُتْ، وحينئذِ يبنى على الوُضوءِ الأوَّلِ، فيَغْسِلُ قدمَيهِ.

القولُ الثَّالثُ: أَنْ يَلْزَمَهُ أَنْ يَغْسِلَ قدمَيهِ فقط، ولو جفَّتِ الأعضاءُ قبلَ ذلك،

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب (١/ ٥٢٦)، والإنصاف (١/ ٤٢٨).

أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ [١].

= وهذا مَبنيٌّ على عدم اشتراطِ المُوالاةِ في الوُضوءِ.

القولُ الرَّابِعُ: -وهو اختيارُ شيخِ الإسلامِ رَحَهُ اللَّهُ(') - أنَّ الطَّهارةَ لا تَبْطُلُ، سواء فاتتِ اللُوالاةُ أم لم تَفُت، حتى يوجدَ ناقضٌ من نواقِضِ الوُضوءِ المعروفةِ، لكنْ لا يُعيدُهُ فاتدةٌ؛ في هذه الحالِ؛ لِيَسْتَأْنِفَ المَسْحَ عليه؛ لأنَّه لو قيلَ بذلك لم يكن لتوقيتِ المَسْحِ فائدةٌ؛ إذْ كلُّ مَنْ أرادَ استمرارَ المَسْح خَلَعَ الحُفْ، ثم لَبِسَهُ، ثم استأنفَ المُدَّةَ.

وحُجَّتُهُ: أنَّ هذه الطَّهارةَ ثَبَتَتْ بمُقْتَضى دَليلٍ شَرعيِّ، وما ثَبَتَ بمُقْتَضى دَليلٍ شَرعيٍّ وما ثَبَتَ بمُقْتَضى دَليلٍ شرعيٍّ وإلَّا فالأصلُ بقاءُ الطَّهارةِ، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ، ويُؤَيِّدُهُ من القياسِ: أنَّهُ لو كان على رَجُلٍ شَعَرٌ كثيرٌ، ثم مَسَحَ على شَعَرِهِ، الصَّحيحُ، ويُؤَيِّدُهُ من القياسِ: أنَّهُ لو كان على رَجُلٍ شَعَرٌ كثيرٌ، ثم مَسَحَ على شَعَرِهِ، الصَّحيثُ لا يَصِلُ إلى باطِنِ رأسِهِ شيءٌ من البَللِ، ثم حَلَقَ شَعَرَهُ بعد الوُضوءِ، فطَهارتُهُ لا تَنتَقِضُ.

فإنْ قيلَ: إنَّ المَسْحَ على الرَّأسِ أَصلٌ والمَسْحَ على الحُفْ فَرعٌ، فكيف يُساوى بين الأصلِ والفرع؟!

فالجوابُ: أنَّ المَسْحَ ما دامَ تَعلَّقَ بشيءٍ قد زالَ، وقد اتَّفَقْنا على ذلك، فكونُهُ أصليًّا أو فرعيًّا غيرُ مُؤثِّر في الحُكْم.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «**أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ اسْتَأَنْفَ الطَّهَارَ**ةَ» يعني: إذا تَمَّتِ المَّدَّةُ، ولو كان على طَهارةٍ، فإنَّهُ يجبُ عليه إذا أرادَ أنْ يُصلِّيَ –مثلًا– أنْ يَسْتَأْنِفَ الطَّهارةَ.

مثالُهُ: إذا مَسَحَ يومَ الثُّلاثاءِ السَّاعةَ الثَّانيةَ عَشْرةَ، فإذا صارتِ السَّاعةُ الثَّانيةَ عَشْرةَ

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٠٥).

= من يومِ الأربعاءِ، انتهتِ المدَّةُ، فبَطَلَ الوُضوءُ، فعليه أنْ يَسْتَأْنِفَ الطَّهارةَ، فيَتوضَّأُ وُضوءًا كاملًا. هكذا قرَّرَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

ولا دليلَ على ذلك من كِتابِ اللهِ تعالى، ولا من سُنَّةِ رَسولِهِ ﷺ ولا من إجماعِ أهلِ العلم.

والنبيُّ عَلَيْ وَقَّتَ مدَّة المَسْحِ؛ ليُعرَفَ بذلك انتهاءُ مدَّةِ المَسْحِ لا انتهاءُ الطَّهارةِ. فالصَّحيحُ: أنَّه إذا تَمَّتِ المدَّةُ، والإنسانُ على طَهارةٍ، فلا تَبْطُلُ؛ لأنَّها ثَبَتَتْ بمُقتضى دَليلٍ شَرعيِّ، فلا يَنْتَقِضُ إلَّا بدليلٍ شرعيِّ بمُقتضى دَليلٍ شَرعيِّ، فلا يَنْتَقِضُ إلَّا بدليلٍ شرعيِّ بمُقتضى دَليلٍ شَرعيِّ، فلا يَنْتَقِضُ إلَّا بدليلٍ شرعيِّ اخَرَ، ولا دليلَ على ذلك في هذه المسألةِ، والأصلُ بقاءُ الطَّهارةِ، وهذا اختيارُ شيخِ الإسلام ابنِ تَيْمِيَّةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى (۱).

فإنْ قيل: ألا توجبونَ عليه الوُضوءَ احتياطًا؟

قلنا: الاحتياطُ بابٌ واسعٌ، ولكنْ ما هو الاحتياطُ؟ هل هو بلزومِ الأيْسَرِ؟ أو بلزومِ الأشدِّ؟ أو بلزومِ ما اقتضَتْهُ الشَّريعةُ؟ الأخيرُ هو الاحتياطُ.

فإذا شكَكْنا هل اقْتَضَتْهُ الشَّريعةُ أم لا؟

اختلفَ العُلماءُ رَحَمُهُ اللَّهُ: فقال بعضُهم: نَسْلُكُ الأَيْسَرَ (٢)؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ الذِّمَّة؛ ولأنَّ الدِّينَ مَبنيٌّ على اليُسرِ والشُّهولةِ.

وقال آخرونَ: نَسْلُكُ الأشدَّ(٣)؛ لأنَّهُ أحوطُ، وأبعدُ عن الشُّبهةِ.

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (٤/ ١٨٣)، وجامع العلوم والحكم (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية السابقة.

= ولكنْ في مسألةِ نَقْضِ الوُضوءِ عندنا أصلٌ أصَّلَهُ النبيُّ ﷺ، وهو قولُهُ في الرَّجُلِ يُخيَّلُ إليه أَنَّه يَجِدُ الشَّيءَ في بطنِهِ في الصَّلاةِ، فقال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيًا»(۱).

فلم يُوجبِ النبيُّ ﷺ الوُضوءَ إلَّا على من تَيقَّنَ سَبَبَ وُجوبِهِ، ولا فرقَ بين كونِ سببِ الوُجوبِ مَشكوكًا فيه من حيثُ الواقعُ كما في الحديثِ أو من حيثُ الحكمُ الشَّرعيُّ؛ فإنَّ كُلَّا فيه شَكُّ، هذا شكُّ في الواقع، هل حَصَلَ النَّاقضُ أم لم يَحْصُل، وهذا شكُّ في الحُكْم، هل يُوجِبُهُ الشَّرعُ أم لا؟.

فالحديثُ: دَلَّ على أنَّ الوُضوءَ لا يَنْتَقِضُ إلَّا باليقينِ، وهنا لا يقينَ.

وعلى هذا: فالرَّاجِحُ ما اختارَهُ شيخُ الإِسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لا تُنتَقَضُ الطَّهارةُ بانتهاءِ المَّذَةِ؛ لعدم الدَّليلِ.

وأيُّ إنْسانٍ أتى بدليلٍ فيجبُ علينا أنْ نَتَّبَعَ الدَّليلَ، وإذا لم يكنْ هناك دَليلٌ فلا يَسوغُ أنْ نُلْزِمَ عبادَ اللهِ بَما لم يُلْزِمُهُمُ اللهُ به؛ لأنَّ أهلَ العلمِ مَسؤولونَ أمامَ اللهِ، ومُؤتمنونَ على الشَّريعةِ؛ ولهذا جاءَ في الحديثِ: «أَنَّهُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك، رقم (٣٦١)، من حديث عبد الله بن زيد كَوْلَالِلُهُمَانُهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٦)، وأبو داود: كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم (٣٦٤١)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم (٢٦٨٢)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم (٢٢٣)، و صححه ابن حبان رقم (٨٨)، من حديث أبي الدرداء وَهُوَالِلَهُ عَنْهُ.

وكذلك -على المذهَبِ- لو بَرِئَ ما تحتَ الجَبيرةِ لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الطَّهارةَ إذا كانت في أعضاءِ الوُضوءِ.

وإذا كانت في أعضاءِ الغُسْلِ، كما لو اغْتَسَلَ من جَنابةٍ ومسحَ عليها، لَزِمَهُ أَنْ يَغْسِلَ ما تَخْتَها، ولا يَلْزَمُهُ الغُسْلُ كاملًا؛ لأنَّ المُوالاةَ على المذهَبِ لا تُشْتَرَطُ في الغُسْلِ.

وكذلك لو انْحَلَّتِ الجَبيرةُ استأنفَ الطَّهارةَ في الوُضوءِ إذا كانت في أحدِ أعضاءِ الوُضوءِ.

والصَّحيحُ كما سبق: أنَّهُ لا تَبْطُلُ الطَّهارةُ لبُرْءِ ما تَعْتَها، أو انْتِقاضِها، ويعيدُ شَدَّها في الحالِ، أو متى شاءَ؛ لأنَّ الجَبيرةَ -على القولِ الرَّاجِحِ- لا يُشترطُ لوَضْعِها الطَّهارةُ كما سَبَقَ (۱).

. • 🚱 • •

وقال ابن حجر في الفتح (١/ ١٦٠): «.. حسَّنه حمزة الكناني، وضعَّفه غيرهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوَّى مها».

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١١/ ١٧٩)، والإنصاف (١/ ٣٨٧-٣٨٨).



## بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ[١]



• 🚱 •

يَنْقُضُ ما خَرَجَ من سَبِيلِ [٢].

[١] النَّواقضُ: جمعُ ناقِضٍ؛ لأنَّ «نَاقِضٍ» اسمُ فاعِلٍ لغيرِ العاقِلِ، وجمعُ اسمِ الفاعلِ لغيرِ العاقِلِ على «فواعلَ».

والوُضوءُ بالضَّمِّ: الطَّهارةُ التي يَرتفعُ بها الحَدَثُ، وبالفتحِ: المَاءُ الَّذي يُتَوَضَّأُ به، كها يُقالُ: طَهُورٌ -بالفتح-: لها يُتَطَهَّرُ به، وبالضَّمِّ لنفسِ الفِعْلِ، وسَحورٌ -بالفتح-: لها يُتَسَحَّرُ به، وبالضَّمِّ لنفسِ الفعلِ الَّذي هو الأكْلُ.

ونواقِضُ الوُضوءِ: مُفسداتُهُ، أي: التي إذا طَرَأَتْ عليه أَفْسَدَتْهُ.

والنُّواقضُ نوعانِ:

الأوَّلُ: مُجْمَعٌ عليه، وهو المُسْتَنِدُ إلى كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ ﷺ.

الثَّاني: فيه خلافٌ، وهو المَبنيُّ على اجتهاداتِ أهلِ العلمِ رَحِمَهُمْاللَّهُ.

وعندَ النِّزاعِ يجِبُ الرَّدُّ إلى كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ ﷺ.

[٢] قولُهُ رَحْمَهُ آللَهُ: «يَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ» هذا هو النَّاقضُ الأوَّلُ من نواقِضِ الوُضوءِ.

وقولُهُ: «مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلِ» ما: اسمٌ موصولٌ بمعنى الذي، وهو للعُمومِ، وكلُّ أسهاءِ الموصولاتِ للعُمومِ، سواء كانت خاصَّةً أم مُشتركةً.

فالخاصَّةُ: هي التي تَدلُّ على المفردِ والمثنَّى والجمع، مثل: الَّذي، اللَّذَيْنِ، الَّذينِ.

والمُشتركةُ: هي الصَّالحةُ للمفردِ وغيرِهِ، مثل: «مَنْ» «ما» فقولُهُ: «مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ» يشملُ كلَّ خارجٍ.

و «مِنْ سَبِيلٍ» مطلقٌ، يَتناول القُبُلَ والدُّبُرَ، وسُمِّيَ «سَبيلًا»؛ لأَنَّهُ طَريقٌ يخرجُ منه الخارجُ.

وقولُهُ: «مَا خَرَجَ» عامٌّ، يشملُ المعتادَ وغيرَ المعتادِ، ويشملُ الطَّاهرَ والنَّجِسَ<sup>(۱)</sup>، فالمعتادُ: كالبولِ والغائِطِ والرِّيحِ من الدُّبُرِ، قال اللهُ تعالى: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ﴾ [المائدة:٦].

وفي حديثِ صَفْوانَ بنِ عَسَّالِ رَضَّ اللَّهِ عَنْهُ: "وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ "(٢). وفي حديث أبي هُريرة (٣)، وعبدِ اللهِ بن زيدٍ (٤) رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ: "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ».

وغيرُ المُعتادِ: كالرِّيحِ من القُبُلِ.

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٩)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، رقم (٩٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول، رقم (١٥٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم (٤٧٨). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصحّحه ابن خزيمة، وابن حبان، والنَّووي، وابن حجر. انظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٦٧)، خلاصة الأحكام للنووي رقم (٢٤٥)، وفتح الباري لابن حجر (١٩ / ٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الدَّليل على أن من تيقَّن الطهارة ثم شكَّ في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك، رقم (٣٦١).

## وَخَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ إِنْ كَان بَوْلًا أَوْ غَائِطًا<sup>[۱]</sup>، .....

واختَلَفَ الفُقهاءُ رَحِمَهُمُاللَّهُ فيها إذا خرجَتِ الرِّيحُ منَ القُبُلِ؟

فقال بعضُهم: تَنْقُضُ، وهو المذهَبُ(١).

وقال آخرونَ: لا تَنْقُضُ(٢).

وهذه الرِّيحُ تخرجُ أحيانًا من فُروجِ النِّساءِ، ولا أَظنُّها تَخْرُجُ من الرِّجالِ، اللهمَّ إلَّا نادرًا جدًّا.

وتَنْقُضُ الحصاةُ إذا خرجَتْ من القُبُلِ أو الدُّبُرِ؛ لأَنَّهُ قد يُصابُ بحصوةٍ في الكُلى، ثم تَنْزِلُ حتى تَخْرُجَ من ذَكرِهِ بدون بولٍ.

ولو ابْتَلَعَ خَرزةً فخَرَجَتْ من دُبُرِهِ فإنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضوؤُهُ الدخولِهِ في قولِهِ: «يَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلِ».

ويشملُ الطَّاهرَ: كالمَنيِّ.

والنَّجِسُ: ما عداهُ من بول، ومَذْي، ووَدْي، ودَم.

وهذا هو النَّاقضُ الأوَّلُ، وهو ثابتٌ بالنَّصِّ والإِجماعِ، إلَّا ما لم يكنْ مُعتادًا، ففيه الخلافُ<sup>(٣)</sup>.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَخَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ إِنْ كَانَ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا» هذا هو النَّاقضُ الثَّاني من نواقِضِ الوُضوءِ.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/٥).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١/ ٢٣٠).

وهو معطوفٌ على «ما» أي: وينقضُ خارجٌ من بقيَّةِ البَدَنِ، إنْ كان بَولًا أو غائِطًا، وهذا ممكنٌ، ولا سيَّا في العصورِ المتأخِّرةِ، كأن يُجرى للإنسانِ عَمليَّةٌ جراحيَّةٌ حتى يَخْرُجَ الخارجُ من جهةٍ أُخرى.

فإذا خَرَجَ بولٌ أو غائِطٌ من أيِّ مكانٍ فهو ناقضٌ، قلَّ أو كَثُرَ.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إنْ كان المَخْرَجُ من فوقِ المَعِدةِ فهو كالقَيْءِ، وإنْ كان من تحتِها فهو كالغائِطِ، وهذا اختيارُ ابنِ عَقيلِ رَحَمَهُ اللَّهُ (١) وهذا قولٌ جيِّدٌ، بدليلِ: أنَّهُ إذا تَقيَّأُ من المَعدةِ فإنَّهُ لا يَنْتَقِضُ وُضوؤُهُ على القولِ الرَّاجِحِ، أو يَنْتَقِضُ إنْ كان كَثيرًا على المشهورِ من المذهبِ.

ويُستثنى مَمَّا سَبَقَ مَنْ حَدَثُه دائمٌ، فإنَّه لا يَنْتَقِضُ وُضوؤُهُ بِخُروجِهِ، كَمَنْ به سلسُ بولٍ أو ريحٍ أو غائِطٍ، وله حالٌ خاصَّةٌ في التطهُّرِ، تأتي إنْ شاءَ اللهُ<sup>(٢)</sup>.

وظاهرُ قولِّهِ: «إِنْ كَانَ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا» أَنَّ الرِّيحَ لا تَنْقُضُ إذا خرجَتْ من هذا المُكانِ الَّذي فُتِحَ عِوضًا عن المَخْرَجِ، ولو كانت ذاتَ رائحةٍ كريهةٍ، وهذا ما مشى عليه المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وهو المذهَبُ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّها تَنْقُضُ الوُضوءَ (٢)؛ لأنَّ المَخْرَجَ إذا انْسَدَّ وانفتَحَ غيرُهُ كان له حكمُ الفَرْجِ في الخارِجِ لا في المسِّ؛ لأنَّ مسَّهُ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ، كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ (١).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٢١٨، ٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص:٥١٠).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص:٢٨٢، ٢٩٢).

#### أَوْ كَثِيرًا نَجِسًا غَيْرَهُمَا [١] ...........

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوْ كَثِيرًا نَجِسًا غَيْرَهُمَا» أي: أو كان كَثيرًا نَجِسًا غيرَ البولِ والغائِطِ، فقيَّدَ المؤلِّفُ غيرَ البولِ والغائِطِ بقيدَينِ.

الأوَّلُ: كُونُهُ كَثيرًا.

الثَّاني: أنْ يكونَ نَجِسًا.

ولم يُقيِّدِ البولَ والغائِطَ بالكثيرِ النَّجِسِ؛ لأنَّ كِلَيْهما نَجِسٌ؛ ولأنَّ قليلَهُما وكثيرَهُما يَنْقُضُ الوُضوءَ.

وقولُهُ: «أَوْ كَثِيرًا» أطلقَ المؤلِّفُ الكثيرَ، والقاعدةُ المعروفةُ: أنَّ ما أتى ولم يُحدَّدُ بالشَّرع فمَرجعُهُ إلى العُرفِ، كما قيلَ:

وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَهُمْ يُحَدُّدِ بِالشَّرْعِ كَالِحِرْزِ فَبِالعُرْفِ احْدُدِ(١)

فالكثيرُ: بحسبِ عُرْفِ النَّاسِ، فإنْ قالوا: هذا كثيرٌ، صار كثيرًا، وإنْ قالوا: هذا قَليلٌ، صار قَليلًا.

وقال بعضُ العلماءِ: إنَّ المُعتبرَ عند كلِّ أحدِ بحَسبِهِ (١)، فكلُّ من رأى أنَّه كَثيرٌ صار كثيرًا، وكلُّ من رأى أنَّهُ قَليلٌ صارَ قليلًا.

وهذا القولُ فيه نظرٌ؛ لأنَّ من النَّاسِ مَنْ عنده وَسواسٌ، فالنُّقطةُ الواحدةُ عنده كثيرةٌ، ومنهم مَنْ عنده تهاونٌ، فإذا خَرَجَ منه دمٌ كثيرٌ قال: هذا قَليلٌ.

<sup>(</sup>١) منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا الشارح رَحْمَهُ ٱللَّهُ (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٢) الفروع (١/ ٢٢٢)، والإنصاف (٢/ ١٦)، والروض المربع (١/ ٣٥٩).

والصَّحيحُ الأوَّلُ: أنَّ المُعْتَبَرَ ما اعتبرَهُ أوساطُ النَّاسِ، فما اعتبروهُ كَثيرًا فهو كثيرٌ، وما اعتبروهُ قَليلًا فهو قليلٌ.

وقولُهُ: «نَجِسًا غَيْرَهُمَا» نَجِسًا: احترازًا من الطَّاهِرِ، فإذا خَرَجَ من بقيَّةِ البَدَنِ شيءٌ طاهرٌ ولو كَثُرَ فإنَّهُ غيرُ ناقِضٍ، كالعَرَقِ واللُّعابِ ودمع العَينِ.

وقولُهُ: «غَيْرَهُمَا» أي: غيرَ البولِ والغائِطِ، فدَخَلَ في هذا الدَّمُ، والقيءُ، ودَمُ الجروحِ، وماءُ الجروحِ، وكلُّ ما يُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ مَّا ليس بطاهِرٍ.

فالمشهورُ من المذهَبِ أنَّه إذا كان كثيرًا، إمَّا عُرفًا أو كلُّ إنسانٍ بحسَبِ نفسِهِ -على حسب الخلاف السابق- أنَّه يَنْقُضُ الوُضوءَ، وإنْ كان قَليلًا لم يَنْقُضْ.

واستدلُّوا على ذلك بها يلي:

١ - أنَّ النبيَّ ﷺ قاء، فأفطر، فتَوضَّأُ(١)، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ لَفَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللهِ أَسْوَةُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب:٢١]، فلما توضَّأ بعد أنْ قاءَ فالأُسوةُ الحَسنةُ أنْ نَفْعَلَ كَفْعُل.
 كَفْعُله.

٢- أنَّها فَضلاتٌ خَرَجَتْ من البَدَنِ فأشْبَهَتِ البولَ والغائِطَ، لكنْ لم تَأْخُذْ
 حُكْمَهُما من كلِّ وجهٍ؛ لاختلافِ المَخْرَج، فتُعطى حُكْمَهُما من وجهٍ دون وجهٍ، فالبولُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٥)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقئ عامدًا، رقم (٢٣٨١)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، رقم (٨٧)، والنَّسائي في السنن الكبرى رقم (٢١٠٧)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٩٥٦) وابن حبان في صحيحه رقم (٢١٠٩)، من حديث أبي الدرداء وَ الله عنه أب أب مناده: «إسناده صحيح متصل». قال ابن حجر: «حديث قوي الإسناد». ثم قال: «هذا حديث صحيح». انظر: التلخيص الحبير رقم (٨٨٥)، وموافقة الخُبر الحبر (١/ ٤٤١).

= والغائطُ يَنْقُضُ قَليلهُ وكثيرُهُ؛ لِخُروجِهِ من المَخْرَجِ، وغَيْرُهما لا يَنْقُضُ إلَّا الكثيرُ.

وذهَبَ الشافعيُّ، والفُقهاءُ السَّبعةُ (١)، وهم المجموعونَ في قولِ بعضِهم:

إِذَا قِيلَ: مَنْ فِي العِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ رَوَايَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ العِلْمِ خَارِجَهْ؟

فَقُلْ: هُمْ عُبَيدُ اللهِ، عُرْوَةُ، قَاسِمٌ سَعِيدٌ، أَبُو بَكْرٍ، سُلَيْمَانُ، خَارِجَهْ (٢)

إلى أنَّ الخارِجَ من غيرِ السَّبيلَينِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ، قلَّ أو كثُرَ، إلَّا البولَ والغائِطَ، وهذا هو القولُ الثاني في المذهَبِ(٢)، وهو اختيارُ شيخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٠)، واستدلُّوا بها يلى:

١ - أنَّ الأصلَ عدمُ النَّقضِ، فمن ادَّعي خلافَ الأصلِ فعلَيْهِ الدَّليلُ.

٢- أنَّ طَهارَتَهُ ثَبَتَتْ بمُقتضى دليلٍ شرعيٍّ، وما ثَبَتَ بمُقتضى دليلٍ شرعيًّ فإنَّهُ لا يمكنُ رَفْعُهُ إلَّا بدليلِ شرعيً.

ونحنُ لا نخرجُ عمَّا دلَّ عليه كتابُ اللهِ، وسُنَّةُ رسولِهِ ﷺ؛ لأَنَّنا مُتعبَّدونَ بشرعِ اللهِ، فلا يسوغُ لنا أَنْ نُلْزِمَ عبادَ اللهِ بطهارةٍ لم تَجِبْ، ولا أَنْ نَرْفَعَ عنهم طَهارةً واجبةً.

وأمَّا الحديثُ الَّذي استدلُّوا به على نَقْضِ الوُضوءِ فقد ضَعَّفهُ كَثيرٌ من أهلِ العلمِ. وأيضًا: هو مجرَّدُ فعل، ومجرَّدُ الفعلِ لا يدلُّ على الوُجوبِ؛ لأنَّهُ خالٍ من الأمرِ. وأيضًا:

المغنى (١/ ٢٤٧)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٩).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (٢/ ٤٤)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢٠/ ٥٢٦، ٢١/ ٢٤٢)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٦).

# وَزَوَالُ العَقْلِ [1] إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ أَوْ قَائِمٍ [٢] ....

= هو مُقابِلٌ بحديثٍ -وإنْ كان ضَعيفًا- أنَّ النبيَّ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وصلَّى، ولم يَتُو ضَّا<sup>ً(۱)</sup>.

وهذا يدلُّ على أنَّ الوُضوءَ ليس على سَبيلِ الوُجوبِ، وهذا هو القولُ الرَّاجحُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «**وَزَوَالُ العَقْلِ**» هذا هو النَّاقضُ الثَّالثُ من نواقِضِ الوُضوءِ، وزوالُ العقل على نَوعينِ:

الأَوَّلُ: زوالُهُ بالكُلِّيَّةِ، وهو رفعُ العقلِ، وذلك بالجُنونِ.

الثَّاني: تغطيتُهُ بسببٍ يوجبُ ذلك لمَّةٍ مُعيَّنةٍ، كالنَّومِ والإغماءِ والسُّكرِ، وما أشبَهَ ذلك.

وزوالُ العقلِ بالجُنُونِ والإغْماءِ والسُّكْرِ هو في الحقيقةِ فَقْدُ له، وعلى هذا فيسيرُها وكثيرُها ناقضٌ، فلو صُرِعَ ثم استيقظ، أو سَكِرَ، أو أُغميَ عليه، انْتَقَضَ وُضوؤُهُ، سواءٌ طال الزَّمنُ أم قَصُرَ.

[٢] قولُهُ: «إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ أَوْ قَائِمٍ» اختَلَفَ العُلماءُ رَحَهُمْ اللَّهُ في النَّومِ: هل هو ناقضٌ أو مظنَّةُ النَّقضِ، على أقوالِ، منها:

القولُ الأوَّلُ: أنَّ النَّومَ ناقضٌ مُطلقًا، يَسيرُهُ وكثيرُهُ (٢)، وعلى أيِّ صفةٍ كان؛

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٥١، ١٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٤١)، من حديث أنس رَجَوَالِتُهُ عَنْهُ. والحديث ضعَّفه النووي في خلاصة الأحكام رقم (٢٩٥)، وقال ابن حجر: «في إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف»، انظر: التلخيص الحبير رقم (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٤).

= لعموم حديثِ صَفوانَ، وقد سَبَقَ (١)؛ ولأنَّه حَدَثٌ، والحَدَثُ لا يُفرَّقُ بين كثيرِهِ ويَسيرِهِ، كالبولِ.

القولُ الثَّاني: أنَّ النَّومَ ليس بناقضٍ مُطلقًا (٢)؛ لحديثِ أنسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ «أن الصَّحابةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَكَانُوا يَنتظرونَ العِشاءَ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ حتى تَخْفِقَ رُؤوسُهمْ، ثم يُصلُّونَ ولا يَتوضَّوُونَ »(٢)، وفي روايةِ البزَّارِ: «يَضَعُونَ جُنوبَهُمْ»(٤).

القولُ الثَّالثُ: -وهو المذهَبُ- أنَّ النَّومَ ليس بِحَدَثٍ، ولكنَّهُ مَظنَّةُ الحَدَثِ (٥)، ولا يُعفى عن شيءٍ منه إلَّا ما كان بَعيدًا فيه الحَدَثُ؛ ولهذا قال المؤلِّفُ: «إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٩)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، رقم (٩٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول، رقم (١٥٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم (٤٧٨). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصحّحه ابن خزيمة، وابن جبان، والنّووي، وابن حجر. انظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٦٧)، خلاصة الأحكام للنووي رقم (٢٥)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ٢٣٤)، والإنصاف (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، رقم (٢٠٠)، وصحَّح النووي إسناده في خلاصة الأحكام رقم (٢٦٤). وأصله عند مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، رقم (٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار في المسند (١٣/ ٣٨٩، رقم ٧٠٧٧)، وأبو يعلى في المسند رقم (٣١٩٩). قال الهيثمي: «رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح»، المجمع (١/ ٢٤٨). قال البوصيري عن إسناد أبي يعلى: «هذا إسنادٌ صحيحٌ ورواه البزار في مسنده...»، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة رقم (٦١٣/١). قال ابن القطان: «قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الحُشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال:... فذكره. وهو -كها ترى- صحيحٌ، من رواية إمام عن شعبة فاعلمه». بيان الوهم والإيهام رقم (٢٨٠٦).

<sup>(</sup>٥) شرح منتهى الإرادات (١/ ٧١)، وكشاف القناع (١/ ٢٩١).

القولُ الرَّابِعُ: -وهو اختيارُ شيخِ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وهو الصَّحيحُ-: أنَّ النَّومَ مَظنَّةُ الحَدَثِ، فإذا نامَ بحيث لو انْتَقَضَ وُضوؤُهُ أحسَّ بنفسِهِ فإنَّ وُضوءَهُ باقٍ، وإذا نامَ بحيث لو أَحْدَثَ لم يُحِسَّ بنفسِهِ فقد انْتَقَضَ وُضوؤُهُ (۱).

وبهذا القولِ تجتمعُ الأدلَّةُ، فإنَّ حديثَ صَفوانَ بنِ عسَّالٍ رَضَيَايَّهُ عَنْهُ دلَّ على أنَّ النَّومَ ناقضٌ، وحديثَ أنسِ رَضَايَتُهُ عَنْهُ دلَّ على أنَّهُ غيرُ ناقِضٍ.

فيُحملُ ما ورد عن الصَّحابةِ على ما إذا كان الإنْسانُ لو أَحْدَثَ لأَحسَّ بنفسِهِ، ويُحملُ حديثُ صَفوانَ على ما إذا كان لو أَحْدَثَ لم يُحِسَّ بنفسِهِ.

ويؤيِّدُ هذا الجمعَ الحديثُ المرويُّ «العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ» (٢). فإذا كان الإنسانُ لم يُحكِمْ وكاءَهُ، بحيث لو أَحْدَثَ لم يُجِسَّ بنفسِهِ، فإنَّ نومَهُ ناقضٌ، وإلَّا فلا.

وقولُهُ: «إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ أَوْ قَائِمٍ» هذا استثناءٌ من قولِ المؤلِّفِ: «وَزَوَالُ العَقْلِ» فخَرَجَ باليسيرِ: الكثيرُ، وخرجَ بقولِهِ: «مِنْ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ» ما عداهُما، فها عدا

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ٢٣٠)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٩٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ رقم ٥٧٥)، والدارقطني في السنن (١/ ١٦٠)، من حديث معاوية رَحَعَالِلَهُ عَنْهُ. قال ابن حجر: (في إسناده بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف». وأخرج أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم (٢٠٣)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم (٤٧٧)، والدارقطني في السنن (١/ ١٦١)، من حديث علي رَحَيَالِلهُ عَنْهُ: (العين وكاء السَّه، فمن نام فليتوضأ». قال أحمد: (حديث علي أثبت من حديث معاوية». قال أبو حاتم: (ليسا بقويين». وحسَّن المنذري وابن الصلاح حديث عليٍّ، وقال النَّووي: (رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة». انظر: خلاصة الأحكام رقم (٢٦٢)، التلخيص الحبير رقم (١٥٩). ملاحظة: السَّهِ: الثَّبُر. الوكاء: الخيط الذي تُربط به الخريطة.

# 

= هاتينِ الحالينِ يَنْقُضُ النَّومُ فيها مُطلقًا.

فعلى هذا: يكونُ النَّومُ الكثيرُ ناقضًا مُطلقًا، والنَّومُ اليسيرُ ناقضًا أيضًا إلَّا من قائِم أو قاعِدٍ.

واليسيرُ يُرجَعُ فيه إلى العُرفِ، فتارةً يكونُ يَسيرًا في زمنِهِ، بحيث يَغْفُلُ غَفلةً كاملةً، وربَّما يرى في منامِهِ شَيئًا، لكنَّهُ شيءٌ يَسيرٌ؛ لأنَّه استيقَظَ سَريعًا، ولو خَرَجَ منه شيءٌ لشمَّهُ.

وتارةً يكونُ يَسيرًا في ذاتِهِ، بحيثُ لا يَغْفُلُ كثيرًا في نومِهِ، فمثلًا: يسمعُ المتكلِّمينَ، أو إذا كلَّمَهُ أحدٌ انْتَبَهَ بسرعةٍ، أو لو حَصَلَ له حَدَثٌ لأحسَّ به.

وظاهرُ قولِهِ: «مِنْ قَاعِدٍ أَوْ قَائِمٍ» الإطلاقُ، ولكنَّهُم استَثْنَوا ما إذا كان مُحْتَبيًا أو مُتَّكِئًا أو مُسْتَنِدًا، فإنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُووُهُ؛ لأنَّهُ في الغالِبِ يَسْتَغْرِقُ في نومِهِ، وإذا اسْتَغْرَقَ في نومِهِ، فإنَّهُ قد يُحِدِثُ ولا يُحِسُّ بنفسِهِ.

ولو أنَّ رجلًا نامَ وهو ساجدٌ نَومًا خَفيفًا، فالمذهَبُ: يَنْتَقِضُ وُضوؤُهُ؛ لأنَّهُ ليس قاعدًا ولا قائيًا.

وعلى القولِ الرَّاجِحِ: لا يَنْتَقِضُ إلَّا في حالِ لو أَحْدَثَ لم يُحِسَّ بنفسِهِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَشُ ذَكَرٍ مُتَّصِلٍ» هذا هو النَّاقـضُ الرَّابعُ من نواقِـضِ الوُضوءِ، والمسُّ لا بُدَّ أنْ يكونَ بدون حائلٍ؛ لأنَّه مع الحائِلِ لا يُعَدُّ مسًّا.

وقولُهُ: «ذَكرِ» أي: أنَّ الَّذي يَنْقُضُ الوُضوءَ مشُّ الذَّكرِ نفسِهِ، لا ما حولَهُ.

أَوْ قُبُلٍ [١] بِظَهْرِ كَفِّه أَوْ بَطْنِهِ [٢]،

وقولُهُ: «مُتَّصِلٍ» اشترطَ المؤلِّفُ أَنْ يكونَ مُتَّصلًا؛ احترازًا من المُنْفَصِلِ، فلو قُطِعَ ذكرُ إنسانٌ؛ لِيَدْفِنَهُ، فإنَّ مسَّهُ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ.

وأيضًا: لا بُدَّ أَنْ يكونَ أَصليًّا؛ احترازًا من الخُنثى؛ لأنَّ الخُنثى ذَكَرُهُ غيرُ أَصليٍّ؛ لأَنَّ الخُنثى فهو زائدٌ، وإِنْ أَشْكَلَ فلا يَنْتَقِضُ الوُضوءُ مع الإِشْكَالِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوْ قُبُلٍ» القُبُلُ للمرأةِ، ويُشترَطُ أَنْ يكونَ أصليًّا؛ ليَخْرُجَ بذلك قُبُلُ الحُنثى.

[٢] قولُهُ: «بِظَهْرِ كَفِّهِ أَوْ بَطْنِهِ» مُتعلِّقٌ بـ «مَسُّ» أي: لا بُدَّ أَنْ يكونَ المُسُّ بالكفّ، سواءٌ كان بحرفِهِ، أو بطنِهِ، أو ظهرِهِ.

ونصَّ المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ على ظَهْرِ الكفِّ؛ لأنَّ بعضَ أهلِ العلمِ يقولُ: إنَّ المسَّ بظهرِ الكفِّ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ (١)؛ لأنَّ المسَّ والإمساكَ عادةً إنَّما يكونُ بباطِنِ الكَفِّ.

والمسُّ بغيرِ الكَفِّ لا يَنْقُضُ الوُضوء؛ لأنَّ الأحاديثَ الواردةَ في المسِّ باليدِ كقولِهِ وَلَمْ وَمَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضوءُ (٢). واليدُ عند الإطلاقِ لا يُرادُ بها إلَّا الكَفُّ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، أي: أَكُفَّهُما.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٣) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه رقم (١١١٨)، والدارقطني في السنن (١/ ١٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٣٣)، من حديث أبي هريرة رَيَخَالِلَهُ يَمَنْهُ.

والحديث صحَّحه: الحاكم، وابن حبان، وابن عبد البر، وعبد الحق الإشبيلي، والنووي. انظر: خلاصة الأحكام رقم (٢٧٠)، والتلخيص الحبير رقم (١٦٦).

= واختلَفَ العُلماءُ رَجَهُ اللَّهُ في مسِّ الذَّكِرِ والقُبُلِ، هل يَنْقُضُ الوُضوءَ أم لا؟ على أقوالِ:

القولُ الأوَّلُ: وهو المذهَبُ أنَّه يَنْقُضُ الوُّضوءَ، واستدلُّوا بها يلي:

١ حديثُ بُسْرةَ بنتِ صَفوانَ رَضَالِكَهُ عَنْهَا أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ» (١).

٢ حديثُ أبي هُريرةَ رَضَالِتَهُ عَنْهُ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، لَيْسَ دُونَهَا سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضوءُ» (١).

وفي روايةٍ: ﴿إِلَىٰ فَرْجِهِ»<sup>(\*)</sup>.

٣- أنَّ الإنْسانَ قد يحصُلُ منه تَحَرُّكُ شَهوةٍ عند مسِّ الذَّكرِ أو القُبُلِ، فيَخْرُجُ
 منه شيءٌ وهو لا يَشْعُرُ، فها كان مظَّنةَ الحَدَثِ عُلِّقَ الحُكْمُ به، كالنَّومِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (١٨١)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (٨٢)، والنسائي: كتاب الغسل، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (١٦٣)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (٤٧٩). والحديث صحّحه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والإسهاعيلي. قال البخاري: «هو أصح شيء في الباب». قال النووي: «رواه مالك في الموطأ والثلاثة بأسانيد صحيحة». انظر: العلل للدارقطني (١٥ / ٣١٣)، حيث أطال الكلام على هذا الحديث واستوفى طرقه بها لا يزيد عليه، وخلاصة الأحكام للنووي رقم (٢٦٦)، والتلخيص الحبير رقم (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجها ابن حبان في صحيحه رقم (١١١٨)، والدارقطني في السنن (١٧٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٣٣)، والحديث صحَّحه: الحاكم، وابن حبان، وابن عبد البر، وعبد الحق الإشبيلي، والنووي. انظر: خلاصة الأحكام رقم (٢٧٠)، والتلخيص الحبير رقم (١٦٦).

القولُ الثَّاني: أنَّ مسَّ الذَّكَرِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ (١)، واستدلُّوا بها يلي:

١ - حديثُ طَلْقِ بْنِ عليِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنه سألَ النبيَّ ﷺ عن الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ: أعليه وُضوءٌ؟ فقالَ النبيُّ ﷺ: ﴿لَا؛ إِنَّهَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ (٢).

٢- أنَّ الأصلَ بقاء الطَّهارةِ، وعدم النَّقضِ، فلا نَخْرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلٍ
 مُتيقَّن.

وحديثُ بُسرةَ وأبي هُريرةَ ضَعيفانِ، وإذا كان فيه احتمالٌ، فالأصْلُ بقاءُ الوُضوءِ؛ قال ﷺ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٢)، فإذا كان هذا في السَّببِ الموجِبِ حِسَّا، فكذلك السَّببُ الموجِبُ شرعًا، فلا يُمْكِنُ أَنْ نَلْتَفِتَ إليه حتى يكونَ مَعلومًا بيقينِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك [مس الذكر]، رقم (١٨٢)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، رقم (٨٥)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، رقم (١٦٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، رقم (٤٨٣)، من حديث طلق بن علي رَحَعَ الحديث ضعَّفه: الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، والنووي، لأجل قيس بن طلق، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر أنه "صدوق». وصحَّحه بالمقابل: الفلاس، والطبراني، والطحاوي، وابن حزم. وقال ابن المديني: «هو عندنا أحسن من حديث بُسرة». وقال الطحاوي: «إسناده مستقيم غير مضطرب». انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم حديث بُسرة». والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٣٥)، وخلاصة الأحكام للنووي رقم (٢٨١)، والمحرر لابن عبد الهادي رقم (٨٥١)، والتلخيص الحبير (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك، رقم (٣٦١)، من حديث عبد الله بن زيد رَضِرَ للنَّهُ عَنْهَا.

القولُ الثَّالثُ: أَنَّه إِنْ مَسَّهُ بِشَهُوةِ انْتَقَضَ الوُضُوءُ وإلَّا فلا (١)، وبهذا يَحْصُلُ الجمعُ بين حديثِ بُسرةَ وحديثِ طَلْقِ بن عليٍّ رَحَوَلَتُهُءَ آهَا، وإذا أَمْكَنَ الجمعُ وجَبَ المصيرُ إليه قبلَ التَّرجيحِ والنَّسخِ؛ لأنَّ الجَمْعَ فيه إعمالُ الدَّليلينِ، وترجيحُ أحدِهما إلغاءٌ للآخرِ.

ويؤيِّدُ ذلك قولُهُ ﷺ: «إِنَّمَا هُو بَضْعَةٌ مِنْكَ»(٢)؛ لأنَّك إذا مسَسْتَ ذَكَرَكَ بدون تحرُّكِ شهوةٍ صار كأنَّما تَمَسُّ سائرَ أعضائِكَ، وحينئذٍ لا يَنْتَقِضُ الوُضوءُ، وإذا مَسَسْتَهُ لشهوةٍ فإنَّه يَنْتَقِضُ؛ لأنَّ العِلَّةَ مَوجودةٌ، وهي احتمالُ خروجِ شيءٍ ناقِضٍ من غير شعورٍ منك، فإذا مسَّهُ لشَهوةٍ وَجَبَ الوُضوءُ، ولغيرِ شَهوةٍ لا يَجِبُ الوُضوءُ، ولأنَّ مسَّهُ على هذا الوجْهِ يُخالِفُ مسَّ بقيَّةِ الأعضاءِ.

قالوا -وهم يحاجُّونَ الحنابلةَ-: لنا عليكم أصلٌ، وهو أنكم قلتُم: إنَّ مسَّ المرأةِ لغيرِ شهوةٍ لا يَنْقُضُ، ومَسَّها لشهوةٍ يَنْقُضُ؛ لأَنَّهُ مَظنَّةُ الحَدَثِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك [مس الذكر]، رقم (١٨٢)، والنسائي: كتاب والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، رقم (٨٥)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، رقم (١٦٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، رقم (٤٨٣)، من حديث طلق بن علي رَهِ الله الله الله الله الله الله الله وأبو زرعة، والحديث ضعّفه: الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، والنووي، لأجل قيس بن طلق، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر أنه «صدوق». وصحَّحه بالمقابل: الفلاس، والطبراني، والطحاوي، وابن حزم. وقال ابن المديني: «هو عندنا أحسن من حديث بُسرة». وقال الطحاوي: «إسناده مستقيم غير مضطرب». انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم حديث بُسرة». والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٣٥)، وخلاصة الأحكام للنووي رقم (٢٨١)، والمحرر لابن عبد الهادي رقم (٨٨)، والتلخيص الحبير (١/ ٢١٨).

وجمعَ بعضُ العُلماءِ بينها بأنَّ الأمرَ بالوُضوءِ في حَديثِ بُسْرةَ للاستحبابِ، والنَّفيَ في حديثِ طُلْقٍ لنفيِ الوُجوبِ(۱)، بدليلِ أَنَّهُ سألَ عن الوُجوبِ فقالَ: «أَعَلَيْهِ» وكلمة: (على) ظاهرةٌ في الوُجوبِ.

القولُ الرَّابِعُ: وهو اختيارُ شيخِ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ، أَنَّ الوُضوءَ من مَسِّ الذَّكَرِ مُسْتَحَبُّ مُطلقًا، ولو بشَهوةٍ (٢).

وإذا قلنا: إنَّهُ مُسْتَحَبُّ، فمعناهُ أنَّهُ مَشروعٌ وفيه أجرٌ، واحتياطٌ.

وأمَّا دعوى أنَّ حَديثَ طَلْقِ بن عليٍّ مَنسوخٌ؛ لأنَّهُ قَدِمَ على النبيِّ ﷺ وهو يبني مسجِدَهُ أوَّلَ الهجرةِ (٢)، ولم يَعُدُ إليه بعدُ -فهذا غيرُ صَحيح؛ ليا يلي:

١ - أنَّهُ لا يُصارُ إلى النَّسخ إلَّا إذا تعذَّر الجمعُ، والجمعُ هنا ممكنٌ.

٢- أنَّ في حديثِ طَلْقِ رَعَوَلِللَّهَ عَنْهُ عِلَّةً لا يمكنُ أَنْ تَزولَ، وإذا رُبِطَ الحُكمُ بعلَّةٍ لا يمكنُ أَنْ تَزولَ فإنَّ الحُكمَ يدورُ مع عِلَّتِهِ، والعلَّةُ لا يمكنُ أَنْ تَزولَ فإنَّ الحُكمَ يدورُ مع عِلَّتِهِ، والعلَّةُ هي قولُهُ: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» ولا يُمكنُ في يومٍ من الأيَّامِ أَنْ يكونَ ذَكرُ الإنسانِ ليس بَضْعةً منه، فلا يُمْكِنُ النَّسْخُ.

٣- أنَّ أهلَ العلمِ قالوا: إنَّ التاريخَ لا يُعلمُ بتقدُّمِ إسلامِ الرَّاوي، أو تقدُّمِ أَخْذِهِ؛ لجوازِ أنْ يكونَ الرَّاوي حَدَّثَ به عن غيرِهِ.

المجموع شرح المهذب (٢/ ٤٢)، ونيل الأوطار (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٠/ ٢٤، ٢١/ ٢٢٢)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤٦٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٨/ رقم ٨٢٥٤).

وَلَمْسُهُمَا مِنْ خُنْثَى مُشْكِلِ [١]، وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَهُ [١]، أَوْ أُنْثَى قُبُلَهُ [١] لِشَهْوَةِ فِيهِمَا [١].

بمعنى: أَنَّهُ إذا روى صَحابيًا فِ حَديثَينِ ظاهِرُهما التَّعارضُ، وكان أحدُهما مُتأخِّرًا عن الآخِرِ في الإسلامِ، فلا نقولُ: إنَّ الَّذي تأخَّر إسلامُهُ حديثُهُ يكونُ ناسخًا لَمَنْ تقدَّمَ إسلامُهُ؛ لجوازِ أنْ يكونَ رواهُ عن غيرِهِ من الصَّحابةِ، أو أنَّ النبيَّ ﷺ حدَّثَ به بعد ذلك.

والخلاصةُ: أنَّ الإنْسانَ إذا مسَّ ذَكَرَهُ استُحِبَّ له الوُضوءُ مُطلقًا، سواءٌ بشَهوةٍ أم بغيرِ شَهوةٍ، وإذا مسَّهُ لشهوةٍ فالقولُ بالوجوبِ قويٌّ جدًّا، لكنِّي لا أَجْزِمُ به، والاحتياطُ أنْ يَتَوضَّاً.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَمْسُهُمَا مِنْ خُنثَى مُشْكِلِ» لَسُهُها: أي القُبُلِ والذَّكَرِ، وقولُهُ: «مِنْ خُنثَى مُشْكِلِ» هو الَّذي لا يُعلمُ أذَكَرٌ هو أم أُنثى.

أي: إذا مسَّ قُبُلَ الخُنثى وذَكَرَهُ انْتَقَضَ وُضوؤُهُ؛ لأَنَّهُ قد مسَّ فَرجًا أصليًّا؛ إذْ إنَّ أحدَهما أصليُّ قَطعًا.

[٢] قولُهُ: ﴿ وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَهُ ﴾ أي: لمسُ الذَّكَرِ ذَكَرَ الْحُنْثَى لشَهوةٍ.

[٣] قولُهُ: «أَوْ أُنْثَى قُبُلَهُ» أي: لمسُ الأُنثى قُبُلَ الخُنثى لشَهوةٍ.

[٤] قولُهُ: «لِشَهْوَةٍ فِيهِمَا» أي: فيها إذا مسَّ الذَّكرُ ذَكَرَ الْخُنثى، أو الأُنثى قُبُلَهُ.

مثالُهُ: رجلٌ خُنثى، ورجلٌ صَحيحٌ، هـذا الصَّحيحُ مَسَّ ذَكَرَ الخُنثى لشهوةٍ، فَيُتَقِضُ وُضوؤُهُ.

والعلَّةُ: أَنَّهُ لِمَّا مسَّ هذا الجُزْءَ من بدنِهِ لشهوةٍ، فإنْ كان أُنثى فقد مَسَّها لشهوةٍ، ومسُّ المرأةِ لشهوةٍ يَنْقُضُ الوُضوءَ على المذهَبِ كما سيأتي (١)، وإنْ كان ذَكَرًا فقد مسَّ

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٢٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٧٣).

= ذَكَرَهُ، ومسُّ الذَّكرِ يَنْقُضُ الوُضوءَ، وعلى هذا يكونُ وُضوؤُهُ مُنْتَقَضًا على كلِّ تقديرٍ.

وإنْ مسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الخُنثى لم يَنْتَقِضِ الوُضوء، وإنْ كان بشهوةٍ؛ لأنَّ الخُنثى إنْ كانَ بشهوةٍ؛ لأنَّ الخُنثى إنْ كانَ ذَكَرًا فقد مسَّهُ لشَهوةٍ، ومسُّ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لشَهوةٍ لا يَنْقُضُ الوُضوء، وإنْ كانَ ذَكَرًا فقد مسَّ فَرْجَها، لكنْ ليس لدينا علمٌ الآنَ بأنَّه أُنثى، بل فيه شَكُّ، فيبقى الوُضوءُ على أصلِهِ، ولا يَنْتَقِضُ.

وإنْ كانت الأُنثى مَسَّتْ قُبُلَ الْخُنثى لشَهوةٍ، فإنَّهُ يَنتَقِضُ الوُضوءُ.

مثالُهُ: امرأةٌ صَحيحةٌ عندها خُنثى، فمسَّتْ قُبُلَهُ لشَهوةٍ، فإنَّهُ يَنْتَقِضُ الوُضوءُ.

والعِلَّةُ: أَنَّه إِنْ كَانَ الْخُنثَى ذَكَرًا فقد مَسَّتُهُ لَشَهُوةٍ، ومَسُّ المَرَأَةِ الرَّجُلَ لَشَهُوةٍ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، وإِنْ كَانَ أُنثَى فقد مَسَّتْ فَرْجَها، ومَسُّ فَرْجِ المَرَأَةِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، وعلى هذا يكونُ وُضُوؤُها مُنْتَقَضًا على كلِّ تقديرٍ، والصُّورُ كما يلي:

١ - مس أحدِ فرجَيِ الخُنثى المُشكِلِ بدون شهوةٍ، فإنَّهُ لا يَنْقُضُ مُطلقًا، سواءٌ
 كان اللامس ذكرًا أم أنثى.

٢ - مَسُّهُما جَمِيعًا، فإنَّهُ يَنْتَقِضُ الوُضوءُ مُطلقًا.

٣- مسُّ أحدِ فرجَي الْخُنثى المُشكِلِ بشهوةٍ، فله أربعُ حالاتٍ:

حالتانِ يَنْتَقِضُ الوُضوءُ فيهما، وهما:

١ - أَنْ يَمَسَّ الذَّكَرُ ذَكَرَهُ.

٢ - أَنْ تَمَسَّ الأُنثي فَرْجَهُ.

وَمَسُّهُ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ [1]

#### وحالتانِ لا يَنْتَقِضُ الوُضوءُ فيهما، وهما:

١ - أَنْ يَمَسَّ الذَّكَرُ فَرْجَهُ.

٢ – أَنْ تَمَسَّ الأُنثي ذَكَرَهُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَسُّهُ امْرَأَةَ بِشَهْوَةٍ» هذا هو النَّاقضُ الخامسُ من نواقِضِ الوُضوءِ.

والضَّميرُ في قولِهِ: «وَمَشُهُ» يعودُ على الرَّجُلِ، أي: مسُّ الرَّجلِ امرأةً بشهوةٍ، وظاهِرُهُ العمومُ، وأنَّـهُ لا فرقَ بين الصَّغيرِ والكبيرِ، والعاقِلِ والمجنونِ، والحُرِّ والعبدِ.

ولم يقيِّدِ المؤلِّفُ المسَّ بكونِهِ بالكَفِّ، فيكونُ عامًّا، فإذا مسَّها بأيِّ موضِعٍ من جسمِهِ بشهوةٍ، انْتَقَضَ وُضوؤُهُ.

والباءُ في قولِهِ: «بِشَهْوَةٍ» للمُصاحبةِ، أي: مَصحوبًا بالشَّهوةِ.

وبعضُهم يُعبِّرُ بقولِهِ: «لِشَهْوَةٍ» باللامِ، فتكونُ للتَّعليلِ<sup>(۱)</sup>، أي مسَّا تَّحْمِلُ عليه الشَّهوةُ.

وقولُهُ: «امْرَأَةً» المرأةُ هي البالغةُ، ولكنَّ البلوغَ هنا ليس بشرطٍ، لكن قيَّدَهُ بعضُ العُلهاءِ ببلوغ سبع سنينَ، سواءٌ من اللامِسِ أم الملموسِ(٢).

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الغالبَ فيمَنْ كان له سبعُ سنواتِ أنَّه لا يدري عن هذه الأُمور

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٢٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٨).

= شيئًا؛ ولهذا قيَّدَهُ بعضُ العُلماءِ بمَنْ يَطأُ مثلُهُ، ومن يُوطأُ مِثلُها، أي: تُشْتَهَى (١). والَّذي يطأُ مثلُهُ من الرِّجالِ هو من له عشرُ سَنواتٍ، والتي يُوطأُ مِثلُها من النِّساءِ هي مَنْ تم لها تسعُ سَنواتٍ، فعلى هذا يكونُ الحُكمُ مُعلَّقًا بمَنْ هو محلُّ الشَّهوةِ، وهذا أصحُّ؛ لأنَّ الحُكمَ إذا عُلِّقَ على وَصْفِ فلا بُدَّ أنْ يوجدَ عَلَّ قابلٌ لهذا الوَصْفِ.

واختلَفَ أهلُ العلمِ في هذا النَّاقِضِ على أقوالٍ:

القولُ الأوَّلُ: -وهو المذهَبُ- أنَّ مسَّ المرأةِ بشَهوةٍ يَنْقُضُ الوُضوءَ (٢).

واستدلُّوا بقولِهِ تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ ﴾ [الماندة:٦] وفي قراءةٍ سَبعيَّةٍ: (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ)<sup>(٣)</sup> والمسُّ واللَّمسُ معناهُما واحدٌ، وهو الجسُّ باليدِ أو بغيرِها، فيكونُ مسُّ المرأةِ ناقضًا للوُضوءِ.

فإنْ قيلَ: الآيةُ ليس فيها قيدُ الشَّهوةِ؛ إذْ لم يقلِ اللهُ: «أو لامَسْتُمُ النِّساءَ بشَهوةٍ» فالجوابُ: أنَّ مظنَّة الحَدَثِ هو لمسٌ بشَهوةٍ، فوجَبَ حملُ الآيةِ عليها، ويُؤيِّدُ ذلك أنَّ النبيَّ عَلَيْهَ كان يُصلِّي من اللَّيلِ، وكانت عائشةُ رَخَالِتُهَا تَمدُّ رِجْلَيها بين يدَيهِ، فإذا أرادَ السُّجودَ غَمَزَها، فكفَّتْ رِجْلَيها (أ)، ولو كان مُجُرَّدُ اللَّمسِ ناقضًا لانْتَقَضَ وُضوءُ النبيِّ السُّجودَ غَمَزَها، فكفَّتْ رِجْلَيها (أ)، ولو كان مُجرَّدُ اللَّمسِ ناقضًا لانْتَقَضَ وُضوءُ النبيِّ السَّخودَ غَمَزَها، الصَّلاةَ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حمزة، والكسائي. السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود، رقم (١٩٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (٥١٢).

ولأن إيجابَ الوُضوءِ بمجرَّدِ المسِّ فيه مَشقَّةٌ عظيمةٌ؛ إذْ قلَّ مَنْ يَسلمُ منه،
 ولا سيَّما إذا كان الإنسانُ عنده أمُّ كَبيرةٌ، أو ابنةٌ عَمياءُ، وأمْسَكَ بأيديهما؛ للإعانةِ
 أو الدَّلالةِ، وما كان فيه حَرَجٌ ومَشقَّةٌ فإنَّهُ مَنفيٌّ شَرعًا.

القولُ الثَّاني: أنَّهُ يَنْقُضُ مُطلقًا، ولو بغيرِ شَهوةٍ أو قصدٍ (١)، واستدلُّوا بعُموم الآيةِ.

وأجابوا عن حديثِ عائشةَ رَخَالِلهُ عَنْهَا: بِأَنَّهُ يَحتملُ أَنَّ الرَّسولَ ﷺ كان يَمسُّها بظُفُرِهِ، والظُّفُرُ في حكمِ المُنْفَصِلِ، أو بحائِلٍ، والدَّليلُ إذا دخلَهُ الاحتمالُ بَطَلَ الاستدلالُ به، وفي هذا الجوابِ نَظَرٌ، وهذا ليس بصريحٍ.

القولُ الثَّالثُ: أَنَّهُ لا يَنْقُضُ مسُّ المرأةِ مُطلقًا، ولو الفَرْجُ بالفَرْجِ، ولو بشَهوةٍ (٢). واستدلُّوا:

١ - بحديثِ عائشةَ رَخِوَالِلَهُ عَنها أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قَبَل بعض نسائِهِ، ثم خَرَجَ إلى الصَّلاةِ،
 ولم يَتُوضَّ أُ<sup>(٢)</sup>، حَدَّثَتْ به ابنَ أُختِها عُروةَ بنَ الزُّبيرِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فقال: ما أظنُّ المرأةَ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢١٠)، وأبو داود: كتاب الطَّهارة، باب الوضوء من القُبلة، رقم (١٧٩)، والترمذي: كتاب الطَّهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القُبلة، رقم (٨٦)، وابن ماجه: كتاب الطَّهارة، باب الوضوءُ من القُبلة، رقم (٢٠٥)، وغيرهم، بأسانيدهم عن وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة به، وهذا الحديث قد أعلَّه البخاري، وأبو حاتم، وأبو داود، والدارقطني، والنووي، وابن حجر، وغيرهم بها ملخصه:

أولًا: أن عروة في هذا الحديث هو عروة المزني، وليس ابن الزبير، والمزني لم يدرك عائشة.

ثانيًا: حبيب بن أبي ثابت لم يسمعُ من عروة.

أما عروة في هذا الحديث فهو عروة بن الزبير كما ورد مصرَّحًا به في رواية الأئمة الثقات عند أحمد وغيره.

= إلَّا أنتِ، فضَحِكَتْ.

وهذا حديثٌ صحيحٌ، وله شواهدُ مُتعدِّدةٌ، وهذا دليلٌ إيجابيٌّ، وكونُ التَّقبيلِ بغير شَهوةٍ بعيدٌ جدَّا.

٢- أنَّ الأصلَ عدمُ النَّقضِ حتى يَقومَ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ على النَّقضِ.

٣- أنَّ الطَّهارةَ ثَبَتَتْ بمُقتضى دليلٍ شرعيٍّ، وما ثَبَتَ بمُقتضى دليلٍ شرعيٍّ فإنَّهُ
 لا يُمْكِنُ رفعُهُ إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ، ولا دليلَ على ذلك، وهذا دليلٌ سلبيُّ.

أما عدم سهاع حبيب من عروة فمسلَّم، قال الثوري وابن حنبل وابن معين والبخاري وغيرهم: لم يسمع حبيبُ بن أبي ثابت من عروة بن الزبير شيئًا. جامع التحصيل (ص:٩٥١). إلا أن له طرقًا ومتابعات أخرى يتقوَّى بها، منها ما رواه البزار في مسنده من طريق محمد بن موسى بن أعين، حدثنا أبي، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن عائشة به.

قال عبد الحق الإشبيلي: «موسى بن أعين هذا ثقة مشهور، وابنه مشهور، روى له البخاري، ولا أعلم لهذا الحديث علَّة توجب تركّه، ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول يحيى بن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء؛ لأنه حديث غير محفوظ، وانفراد الثقة بالحديث لا يضرّه». الأحكام الوسطى (١٨ ٢٢)، وأقرّه ابن التركهاني، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل (١٥ / ٦٣). وقال ابن تيمية: «إسناه جيد». شرح العمدة (١/ ٣١٥). وقال ابن حجر: «رجاله ثقات». الدراية (١/ ٥٥).

وأخرجه أحمد (٢/ ٢١٠)، وأبو داود: كتاب الطّهارة، باب الوضوء من القُبلة، رقم (١٧٨)، والنسائي: كتاب الطّهارة، باب ترك الوضوء من القُبلة، رقم (١٧٠)، من طريق إبراهيم التيمي، عن عائشة به. قال أبو داود: «هذا مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة». وانظر علل الدارقطني (١٥/ ٦٣). قال ابن تيمية: «عامة ما في الإسناد نوع إرسال، وإذا أُرسل الحديث من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر، ولا سيها وقد رواه البزار بإسناد جيد عن عطاء عن عائشة مثله»، شرح العمدة (١/ ٢١٥).

وقد احتج -بهذا الحديث- الإمام أحمد كها في رواية حنبل عنه. ومَالَ ابنَ عبد البَر إلى تصحيحه. انظر: العلل للدارقطني (١/ ٦٣)، وسنن البيهقي الكبرى (١/ ١٣٤)، والتلخيص الحبير رقم (١٧٨).

#### وأجابوا عن الآيةِ بأنَّ المُرادَ بالملامَسةِ الجماعُ؛ لِما يلي:

١ - أنَّ ذلك صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ<sup>(١)</sup> رَضَالِلَهُ عَنْهَا الَّذي دعا له النبيُّ ﷺ أَنْ يُعلِّمهُ اللهُ التَّأويلَ<sup>(١)</sup>، وهو أولى مَنْ يُؤْخَذُ قولُهُ في التَّفسيرِ، إلَّا أَنْ يُعارِضَهُ من هو أرجحُ منه.

٢- أنَّ في الآية دَليلًا على ذلك؛ حيث قُسِّمتِ الطَّهارةُ إلى أصليَّةٍ وبدلٍ، وصُغرى وكُبرى، وبُيِّنَتْ أسبابُ كلِّ من الصُّغرى والكُبرى في حالتي الأصلِ والبدلِ، وبيانُ ذلك أنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الذَينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوۡةِ فَاغْسِلُوا وَبيانُ ذلك أنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الذَينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعّبَيْنِ ﴾ [المائدة:٦] فهذه طَهارةٌ بالماءِ، أصليَّةٌ، صُغرى.

ثم قال: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوا ﴾ وهذه طَهارةٌ بالماء، أصليَّةٌ، كُبرى.

ثم قال: ﴿وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّدُواْ ﴾، فقولُهُ: ﴿فَتَيَمَّدُواْ ﴾ هذا البدل، وقولُهُ: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ هذا بيانُ سبب الصُّغرى، وقولُهُ: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ ﴾ هذا بيانُ سبب الكُبرى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم (٦٨٣)، وفي المصنف رقم (٥٠٦)، وابن جرير في تفسيره (٧/ ٦٣- ٨٦)، قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣١٤): «وقد صَحَّ من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك». وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب، فروى عبد الرزاق في المصنف رقم (٥١٢) عن عمر أنه قبَّلَ امرأته عاتكة بنت زيد، ثم مضى إلى الصلاة فصلًى ولم يتوضَّأ.

والأثر صحَّحه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٥٣)، وأقرَّه ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ١١٥). (٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب قول النبيِّ ﷺ: اللهم علِّمه الكتاب، رقم (٧٥)، من حديث ابن عباس رَحَيَلَيْهَ عَنْهَا بلفظ: «اللهم علِّمه الكتاب»، وأخرجه أحمد (١/ ٢٦٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١/ رقم ١٦٤٤)، وغيرهما بلفظ: «اللهم فقَهه في الدِّين وعلِّمه التأويل»، وانظر كلام الحافظ في الفتح (١/ ٧٠٠).

أَوْ تَمَسُّهُ بِهَا [١] ..

ولو حملناهُ على المسِّ -الَّذي هو الجَسُّ باليدِ- لكانت الآيةُ الكريمةُ ذَكَرَ اللهُ فيها سببينِ للطَّهارةِ الكُبرى، مع أَنَّهُ قال: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَهَرُوا ﴾، وهذا خلافُ البلاغةِ القرآنيَّةِ.

وعليه: فتكونُ الآيةُ دالَّةَ على أنَّ المُرادَ بقولِهِ: ﴿أَوَ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ ﴾ أي: «جامَعْتُم» ليكونَ اللهُ تعالى ذَكرَ السَّببَ الموجبَينِ للطَّهارةِ، السَّببَ الأكبرَ والسَّببَ الأصغرَ، والطَّهارتَينِ: الصُّغرى في الأعْضاءِ الأربعةِ، والكُبرى في جَميعِ البَدَنِ، والبدلُ الَّذي هو طَهارةُ التَّيمُّمِ في عُضوَينِ فقط؛ لأنَّه يَتَساوى فيها الطَّهارةُ الكُبرى والصُّغرى.

فالرَّاجِحُ: أنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ مُطلقًا، إلَّا إذا خَرَجَ منه شيءٌ، فيكونُ النَّقضُ بذلك الخارِج.

[١] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «أَوْ تَمَسُّهُ بِهَا» ضميرُ المفعولِ في (تَمَسُّهُ) يعودُ على الرَّجلِ، أي: أو تمسُّ المرأةُ الرَّجُلَ بشهوةٍ، فيَنْتَقِضُ وُضوؤُها.

والدَّليلُ على ذلك: القياسُ، فإذا كان مسُّ الرَّجُلِ للمرأةِ بشهوةٍ يَنْقُضُ الوُضوءَ، فكذا مسُّ المرأةِ اللَّبيعةِ البشريَّةِ، وهذا فكذا مسُّ المرأةِ للرَّجُلِ بشَهوةٍ يَنْقُضُ الوُضوءَ، وهذا مُقتضى الطَّبيعةِ البشريَّةِ، وهذا قياسٌ واضحٌ جليٌّ.

وعُلِمَ من قولِهِ: «أَوْ تَمَسُّهُ بِهَا» أَنَّ المرأةَ لو مسَّتِ امرأةً لشهوةٍ فلا يَنْتَقِضُ وُضوؤُها؛ لأنَّ المرأةَ ليست محلَّا لشهوةِ المرأةِ الأُخرى، كما أنَّ الرَّجُلَ ليس محلَّا لشهوةِ الرَّجُلِ.

ويمكنُ أنْ نقولَ: إنَّ المرأةَ إذا مسَّتِ امرأةً لشهوةِ انْتَقَضَ وُضوؤُها بالقياسِ

وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرِ [١]،..

= على ما إذا مسَّتِ الرَّجُلَ بشهوةٍ؛ لأنَّ العِلَّة واحدةٌ، ويوجدُ من النِّساءِ مَنْ تَتعلَّقُ رَغْبَتُها بالشَّباتِ، كما أَنَّهُ يوجدُ من الرِّجالِ -والعياذُ باللهِ- مَنْ تَتعلَّقُ رَغْبَتُهم بالشَّبابِ، وما دامتِ العلَّةُ معقولةً فإنَّ ما شاركَ الأصلَ في العِلَّةِ وَجَبَ أَنْ يُعطى حُكْمَهُ، لكنْ سَبَقَ أَنَّ القولَ الرَّاجِحَ أَنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ مُطلقًا، ما لم يَخْرُجُ منه شيءٌ، فها تَفرَّع عنه فهو مثلُهُ.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَهُ: «وَمَسُّ حَلْقةِ دُبُرٍ» هذا من النَّواقِضِ، ولا يحتاجُ إلى أَنْ يُخصَّ؛ لأَنَّه داخلٌ في عُمومِ مسِّ الفَرْجِ، ولكنْ لمَّا ذكرَ المؤلِّفُ «مَسَّ الذَّكرِ» احتاجَ إلى أَنْ يقولَ: «وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ» ولو قال هناك: «مَسُّ الفَرْجِ» لكان أعمَّ، ولم يَحْتَجْ إلى ذِكْرِ الدَّبُرِ.

وقد روى الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللّهُ من حديثِ أبي هُريرةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّاً »(١) والدُّبُرُ فَرْجٌ؛ لأنَّـهُ مُنفـرجٌ عن الجوف، ويَخْرُجُ منه ما يَخْرُجُ.

وعلى هذا فإنَّهُ يَنتَقِضُ الوُضوءُ بمسِّ حَلْقةِ الدُّبُرِ، وهذا فرعٌ من حُكْمِ مسِّ الذَّكَرِ، فليُرْجَعْ إليه لمعرفةِ الرَّاجح في ذلك<sup>(٢)</sup>.

وقولُهُ: «حَلْقَةِ دُبُرٍ» يخرجُ به ما لو مسَّ ما قَرُبَ منها كالصَّفحتَينِ، وهما جانبا الدُّبُر، أو مسَّ العَجيزة، أو الفَخِذ، أو الأُنْثيينِ، فلا يَنْتَقِضُ الوُضوءُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٣٤)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اَلِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص:٢٨٤).

## لاَ مَسُّ شَعَرِ [١] وَظُفُرٍ ٢]، وَأَمْرَدُ ٢]،

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَا مَشُ شَعَرٍ» أي: لا يَنْقُضُ مشُ شَعَرٍ مَمَّنْ يَنْقُضُ مشَّهُ، كَمَسِّ المرأةِ بشَهوةٍ على المذهَب.

مثالُهُ: رجلٌ مسَّ شَعَرَ امرأتِهِ بشهوةٍ، ولم يَخْرُجْ منه شيءٌ، فإنَّهُ لا يَنْتَقِضُ وُضوؤُهُ؛ لأنَّ الشَّعَرَ في حُكمِ المُنْفَصِلِ، فكها لـو مسَّ خِارَها لم يَنْتَقِضْ وُضوؤُهُ ولو بشَهوةٍ، فكذا الشَّعَرُ؛ لأنَّهُ في حُكمِ المُنْفَصِلِ، ولا حياةَ فيه.

[٢] قولُهُ: «وظُفُرٍ» يعني: لو مسَّ ظُفُرَ مَنْ يَنْقُضُ الوُضوءَ مسُّهُ لم يَنْقُضْ وُضوءَهُ(١).

مثالُهُ: رجلٌ مسَّ ظُفُرَ امرأتِهِ لشهوةٍ فإنَّهُ لا يَنْتَقِضُ وُضوؤُهُ، سواءٌ طالَ هذا الظُّفُرُ أو قَصُرَ.

وكذا السِّنُّ، فلو مسَّهُ بشهوةٍ لا يَنتَقِضُ وُضوؤُهُ؛ لأَنَّهُ في حُكمِ المُنْفَصِلِ، ولا حياةَ فيه ولا شعورَ.

وقال ابنُ عَقيل رَحَمُهُ اللَّهُ: إذا قلُتم: إنَّ هذه الثَّلاثةَ لا حياةَ فيها، فقولوا: إنَّ المسَّ بالعُضْوِ الأشلِّ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ أيضًا، وأنتم تقولونَ بأنَّهُ يَنْقُضُ (٢).

[٣] قولُهُ: ﴿وَأَمْرَدَ» أَي: لا يَنْقُضُ الوُضوءَ مَسُّ الأمردِ، وهو من طرَّ شاربُهُ، أي: اخضَرَّ ولم تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ؛ لأَنَّهُ ليس محلَّا للشَّهوةِ؛ ولذا قال لوطُّ لقومِهِ: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكُرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَنْوَكِمِكُمُّ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُوكَ ﴾ ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكُرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَنْوَكِمِكُمُّ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُوك ﴾ [الشعراء:١٦٥-١٦٦].

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٤٨).

فالذَّكَرُ لم يُخْلَقْ للذَّكَرِ، فهو كما لو مسَّ بنتَ ثلاثةِ أشهرٍ؛ لأنَّ كُلَّا منهما ليس
 محلًا للشَّهوةِ.

وهذا القولُ ضعيفٌ جدًّا، إذا قلنا بنَقْضِ الوُضوءِ بمسِّ المرأةِ لشَهوةٍ؛ لأنَّ منَ النَّاسِ -والعياذُ باللهِ- من قَلَبَ اللهُ حِسَّهُ وفِطْرَتَهُ، فأصبحَ يشتهي الذُّكورَ دون النِّساءِ، بل أشدَّ.

وقومُ لوطٍ لها جاؤوا إلى لـوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قـال: ﴿ هَآ وُلِآءِ بَنَانِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ ﴾ فقالوا: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ [هود:٧٩] يقصدونَ الملائكةَ الَّذينَ أَتَوْا فِي صورةِ شبابِ.

والصَّوابُ: أنَّ مسَّ الأمردِ كمسِّ الأُنثى سواءً، حتى قال بعضُ العُلماءِ: إنَّ النَّظرَ إلى الأمردِ حرامٌ مُطلقًا، كالنَّظرِ إلى المرأةِ، فيجبُ عليه غَضُّ البَصرِ (١).

وقال شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا تجوزُ الخلوةُ بالأمردِ، ولو بقصدِ التَّعليمِ (٢)؛ لأنَّ الشَّيطانَ يجري من ابنِ آدَمَ مَجُرَى الدَّمِ، وكم من أُناسِ كانوا قتلى لهذا الأمردِ، فأصبحوا فريسةً للشَّيطانِ والأهواءِ! وهذه المسألةُ يَجِبُ الحَذَرُ منها.

ولهذا كان القولُ الرَّاجحُ: أنَّ عقوبةَ اللُّوطيِّ -فاعلًا كان أو مَفعولًا به إذا كان راضيًا - القتلُ بكلِّ حالٍ إذا كانا بالغَينِ عاقلَينِ، حتى وإنْ لم يكونا مُحْصَنَينِ.

قال شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ أللَهُ: إنَّ الصَّحابةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمُ أَجْمِوا على قتلِ الفاعلِ

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢٠/٥٦).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٤٤٩).

## وَلَا مَعَ حَائِلِ [١]، وَلَا مَلْمُوسٍ بَدَنْهُ [٢]، وَلَوْ وُجِدَ مِنْهُ شَهْوَةٌ [٣]، .........

= والمفعولِ به، لكن اختلَفوا كيف يُقْتَلُ<sup>(١)</sup>.

فأبو بكرٍ، وعبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ، وخالدُ بنُ الوليدِ رَضَالِلُهُ عَنْهُمْ حرَّ قوهُم بالنَّار؛ لأنَّ فِعْلَتَهم هذه من أقبحِ المُنْكَراتِ؛ ولهذا قال اللهُ في الزِّنا: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةَ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَعَرِشَةَ ﴾ [الإسراء:٣٢] يعني: من الفواحِش؛ لأنَّ «فاحِشةً» نَكِرةٌ.

وقال اللهُ في اللَّواطِ: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ [الأعراف: ٨٠] فكأنَّها بلغَتْ في الفُحْشِ غايتَهُ وأعلاهُ.

والإمامُ يقتلُهُ بها يَرْدَعُ عن هذه الفِعلةِ الخبيثةِ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ التَّحرُّزُ منها إطلاقًا، فالزِّنا يُتَحرَّزُ منه، فإذا رأينا رَجلًا معه امرأةٌ غريبةٌ، قلنا له: مَنْ هذه؟ أمَّا الرَّجُلُ مع الرَّجُلِ فلا يمكنُ ذلك.

وهذا كها قالوا: إنَّ قتلَ الغيلةِ موجبٌ للقتلِ بكُلِّ حالٍ، ولو عفا أولياءُ المقتولِ؛ لآنَّهُ لا يُمْكِنُ التَّحرُّزُ منه (٢).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا مَعَ حَائِلٍ» أي: ولا يَنْقُضُ مشَّ مع حائِلٍ؛ لأنَّ حقيقةَ المسِّ الملامسةُ بدون حائِلٍ.

[٢] قولُهُ: «وَلَا مَلْمُوسِ بَكَنُهُ» يعني: ولا يَنْتَقِضُ وُضوءُ مَلموسِ بَكَنُهُ، فلو أَنَّ امرأةً مسَّها رَجُلُ بشهوةٍ، فلا يَنْتَقِضُ وُضوؤُها، ويَنتَقِضُ وُضوءُ الرَّجُلِ.

[٣] قولُهُ: «وَلَوْ وُجِدَ مِنْهُ شَهْوَةٌ» أي: ولو وُجِدَ من الملموسِ بَدَنُهُ شَهوةٌ، فإنَّ وُضوءَهُ لا يَنْتَقِضُ، وهذا غَريبٌ: أنَّهُ لا يَنْتَقِضُ وُضوءُ الملموسُ.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۱/ ۵۶۳)، (۲۸/ ۳۳۵).

<sup>(</sup>٢) المغني (١١/ ٤٦٠)، والفروع (٩/ ٤١١).

#### وَيَنْقُضُ غَسْلُ مَيِّتٍ[١]، ..

= مثالُهُ: شابُّ قَبَّلَ زوجتَهُ -وهي شابَّةُ- بشهوةٍ، وهي كذلك بشهوةٍ، فيجبُ عليه الوُضوءُ، ولا يجبُ عليها، مع أن العِلَّةَ واحدةٌ.

ولهذا كان القولُ الصَّحيحُ في هذه المسألةِ: أنَّ الملموسَ إذا وُجِدَ منه شَهوةٌ انْتَقَضَ وُضوءُهُ، وهو القياسُ.

قال الموقَّقُ رَحَمَهُ اللَّهُ: كُلُّ بَشَرتَينِ حَصَلَ الحَدَثُ بمسِّ إحداهُما فإنَّ الطَّهارةَ تَجِبُ على اللامِسِ والملموسِ، كالخِتانينِ فيه مُجامَعٌ ومُجامِعٌ، إذا الْتَقَى الخِتانانِ بدون إنزالٍ منها وَجَبَ الغُسْلُ عليهما جَمِيعًا(۱).

وهذا الَّذي قالَهُ الموفَّقُ رَحِمَهُ اللَّهُ هو الصَّوابُ، لكنَّه مَبنيٌّ على القولِ بأنَّ مسَّ المرأةِ بشهوةٍ يَنْقُضُ الوُضوءَ، وقد سَبَقَ أنَّ الرَّاجِحَ أنَّهُ لا يَنْقُضُ إلَّا أنْ يَخْرُجَ منه شيءٌ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَيَنْقُضُ غَسْلُ مَيِّتٍ» هذا هو النَّاقضُ السَّادسُ من نواقِضِ الوُضوءِ.

والغَسْلُ بالفتحِ: بمعنى التَّغسيلِ، وبالضَّمِّ: المعنى الحاصلُ بالتَّغسيلِ.

ومعنى: «يَنْقُضُ غَسْلُ مَيِّتٍ» أي: تَغسيلُ مَيِّتٍ، سواء غَسَلَ الميِّتَ كُلَّه أو بعضَهُ.

وقولُهُ: «مَيِّتٍ» يشملُ الذَّكرَ والأُنثى، والصَّغيرَ والكبيرَ، والحُرَّ والعبدَ، ولو من وراءِ حائلٍ؛ لأنَّ المؤلِّفَ يقولُ: «غَسْلُ» ولم يقل «مَسُّ» فلو وَضَعَ على يدِهِ خرقةً، وأخذ يُغَسِّلُهُ انْتَقَضَ وُضوؤُهُ مُطلقًا، وهذا الَّذي مشى عليه المؤلِّفُ هو المذهَبُ،

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٢٦١).

= وهو من مُفرداتِ مذهَبِ أحمدَ<sup>(١)</sup>؛ لأنَّ الأئمَّةَ الثَّلاثةَ قالوا بخلافِ ذلك<sup>(٢)</sup>.

#### واستدلَّ الأصحابُ بها يلي:

١ - ما رُوِيَ عن ابنِ عُمرَ، وأبي هُريرةَ، وابنِ عبَّاسٍ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ أَنَّهُم أَمروا غاسلَ الميِّتِ بالوُضوءِ (٣).

٢- أنَّ غاسلَ الميِّتِ غالبًا يَمَسُّ فَرْجَهُ، ومَسُّ الفَرْجِ من نواقِضِ الوُضوءِ.

القولُ الثَّاني: أنَّ غَسْلَ الميِّتِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ (١٠).

واستدلُّوا على ذلك بها يلي:

١ - أنَّ النَّقْضَ يحتاجُ إلى دليلٍ شَرعيٍّ يرتفعُ به الوُضوءُ الثَّابتُ بدليلِ شرعيٍّ، ولا دليلَ على ذلك من كتابِ اللهِ، ولا من سُنَّةِ رسولِهِ ﷺ، ولا من الإجماع.

وأجابوا عمَّا وَرَدَ عن هؤلاءِ الصَّحابةِ الثَّلاثةِ:

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٢٥٦)، والإنصاف (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) الأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٧٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٨٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٢٤٢)، والمجموع للنووي (٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (٢٠١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٥-٣٠٦)، عن ابن عباس رَحَوَالِيَّهُ عَنْكًا أنه قال في غسل الميت: «يكفي منه الوُضُوء». وروى عبد الرزاق أيضًا (٣/ ٢٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٠٦) عن ابن عمر رَحَوَالِيَّهُ عَنْكًا أنه قال في غسل الميت: «إنها يكفيك الوُضوء». وذكر في المغني (١/ ٢٥٦)، وشرح العمدة لابن تيمية (١/ ٣٤٢) عن أبي هريرة رَحَوَالِلُهُ عَنْهُ أنه قال: «أقلُّ ما فيه الوُضُوء». ورُويَ نحو ذلك عن: عائشة، وعبد الله بن مسعود، وأبي برزة، وعائذ بن عمرو وغيرهم. انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٢/ ٥٢).

## وَأَكْلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الجَزُورِ [١] .....

أنَّ الأمرَ يحتملُ أنْ يكونَ على سبيلِ الاستحبابِ، وفَرْضُ شيءٍ على عبادِ اللهِ
 من غيرِ دليلِ تَطْمَئِنَ لُ إليه النَّفْسُ أمرٌ صعبٌ؛ لأنَّ فَرْضَ ما ليس بفَرْضٍ كتَحريمِ
 ما ليس بحَرام.

ولأنَّنا إذا فرَضْنا عليه الوُضوءَ فقد أَبْطَلْنا صلاتَهُ إذا غَسَّلَ اللِّتَ وصلَّى ولم يُعِدِ الوُضوءَ، وإبطالُ الصَّلاةِ أمْرٌ صعبٌ، يَحتاجُ إلى دَليلِ بَيِّنٍ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَكُلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الْجَزُورِ» يعني: ويَنْقُضُ أَكُلُ اللَّحمِ خاصَّةً من الجَزورِ، وهذا هو النَّاقضُ السَّابعُ من نواقِضِ الوُضوءِ، وهو من مُفرداتِ مذهَب أحمد رَحَمَهُ اللَّهُ (١).

وقولُهُ: «وَأَكْلُ اللَّحْمِ» يشملُ النِّيءَ والمطبوخَ؛ لأَنَّه كُلَّهُ يُسمَّى لَحُهَا، وخَرَجَ بقولِهِ: «أَكْلُ» ما لو مَضَغَهُ ولم يَبْلَعْهُ، فإنَّهُ لا يَنْتَقِضُ وُضوؤُهُ؛ لأَنَّهُ لا يُقالُ لَمَنْ مَضَغَ شيئًا ثم لَفَظَهُ: إنَّهُ أكلَهُ.

وقولُهُ: «خَاصَّةً» يعودُ إلى اللَّحمِ لا إلى الجَزورِ؛ لأنَّ قولَهُ «الجَزُورِ» يُغني عن «خَاصَّةً».

وخَرَجَ بكلمةِ «خَاصَّةً» ما عدا اللَّحْمَ، كالكَرِشِ والكَبِدِ والشَّحمِ والكُلْيةِ والأُمعاءِ، وما أشبَهَ ذلك.

والدَّليلُ على ذلك:

١ - أنَّ هذه الأشياءَ لا تَدْخُلُ تحت اسمِ اللَّحمِ، بدليلِ أنَّك لو أمرْتَ أحدًا أنْ يشتريَ لك لَحْمًا، واشْتَرى كَرِشًا، لأنكرْتَ عليه، فيكونُ النَّقْضُ خاصًّا باللَّحم الَّذي

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٥٣-٥٤).

= هو (الهَبْرُ<sup>)(۱)</sup>.

٢- أنَّ الأصلَ بقاءُ الطَّهارةِ، ودخولُ غيرِ «الهَبْرِ» دُخولُ احتماليُّ، واليَقينُ
 لا يَزولُ بالاحتمالِ.

٣- أنَّ النَّقْضَ بلحمِ الإبلِ أمرٌ تعبُّديُّ لا تُعرفُ حكمَتُهُ، وإذا كان كذلك فإنَّهُ لا يُمْكِنُ قياسُ غيرِ الهَبْرِ على الهَبْرِ؛ لأنَّ من شرطِ القياسِ أنْ يكونَ الأصلُ مُعلَّلاً؛ إذِ القياسُ إلحاقُ فرعٍ بأصلٍ في حُكمٍ؛ لِعلَّةٍ جامِعةٍ، والأمورُ التَّعبُّديَّةُ غيرُ مَعلومةِ العِلَّةِ، وهذا هو المشهورُ من المذهبِ.

والصَّحيحُ: أنَّهُ لا فَرْقَ بين الهَبْرِ وبقيَّةِ الأجزاءِ، والدَّليلُ على ذلك:

١- أنَّ اللَّحْمَ في لُغةِ الشَّرِعِ يشملُ جَمِيعَ الأجزاءِ، بدليلِ قولِهِ تعالى: ﴿حُرِمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الْجِنزِيرِ ﴾ [المائدة:٣]، فلحمُ الجِنْزيرِ يشملُ كُلَّ ما في جِلْدِهِ، بل حتى الجِلْدَ، وإذا جَعَلْنا التَّحريمَ في لَحْمِ الجِنْزيرِ -وهو مَنْعٌ- شاملًا جَميعَ الأجزاءِ فكذلك نجعلُ الوُضوءَ من لَحْم الجَزورِ -وهو أَمْرٌ- شاملًا جَميعَ الأجزاءِ، بمعنى أنَك إذا أَكَلْتَ أيَّ جُزءٍ من الإبلِ فإنَّهُ يَنتقِضُ وُضوؤُكَ.

٢- أنَّ في الإبلِ أجزاءً كثيرةً قد تُقارِبُ الهَبْرَ، ولو كانت غيرَ داخلةٍ لَبَيَّنَ ذلك
 الرَّسولُ ﷺ لعِلْمِهِ أنَّ النَّاسَ يأكلونَ الهَبْرَ وغيرَهُ.

٣- أَنَّه ليس في شريعةِ محمَّدٍ ﷺ حَيوانٌ تَتَبَعَّضُ أَجزاؤُهُ حلَّا وحُرمةً، وطَهارةً
 ونجاسة، وسَلْبًا وإيجابًا، وإذا كان كذلك فلتكنْ أجزاءُ الإبل كلُّها واحدةً.

<sup>(</sup>١) الهَبْرَةُ: القطعة من اللحم لا عظم فيها. لسان العرب لابن منظور (٥/ ٢٤٧)، [مادة: هَبَرَ].

٤ - أنَّ النَّصَّ يَتناولُ بقيَّةَ الأجزاءِ بالعُمومِ المعنويِّ، على فَرْضِ أنَّهُ لا يَتناوَلُها بالعُمومِ اللَّفظيِّ؛ إذْ لا فَرْقَ بين الهَبْرِ وهذه الأجزاءِ؛ لأنَّ الكُلَّ يَتغذَّى بدمٍ واحدٍ، وطعامِ واحدٍ، وشرابِ واحدٍ.

٥- أنّه إذا قلنا بو جوبِ الوُضوءِ وتَوَضَّانا وصلَّينا، فالصَّلاةُ صَحيحةٌ قولًا واحدًا، وإنْ قلنا بعدمِ الوُجوبِ وصَلَّينا بعد أَكْلِ شيءٍ من هذه الأجزاءِ بلا وُضوءٍ، فالصَّلاة فيها خلافٌ، فمنَ العُلماءِ من قال بالبُطلانِ، ومنهم مَن قال بالصِّحَّةِ، ففيها شُبهةٌ، وقد قال النبيُّ عَلَيْهُ: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»(١). وقال عَلَيْهُ: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»(١). وقال عَلَيْهُ: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»(١).

٦- أنَّه روى أحمدُ في (مُسندِهِ) بسندِ حسنٍ، عن أُسيدِ بنِ حُضيرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبلِ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير رَحِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٠٠)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٥١٨)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على رَجَوَلِلَهُ عَنْهَا.

وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة رقم (٢٣٤٨) وابن حبان رقم (٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٢)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٤٩٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١/ رقم ٥٥، ٥٦٠)، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن أسيد بن حضير وَهُوَالِشَهُ عَنْهُ. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٧١): «هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه لا سيها وقد خالفه غيره، والمحفوظ في هذا الحديث الأعمش، عن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن البراء». وانظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٥٥ -٤٥٦) رقم (٣٨). وأورده النووي في قسم الضعيف من خلاصة الأحكام رقم (٢٨٠).

وإذا دلَّتِ السُّنَّةُ على الوُضوءِ من ألبانِ الإبلِ فإنَّ هذه الأجزاءَ التي لا تَنْفَصِلُ
 عن الحيوانِ من بابِ أَوْلَى.

وعلى هذا: يكونُ الصَّحيحُ أنَّ أَكْلَ لَخَمِ الإبِلِ ناقضٌ للوُضوءِ مُطلقًا، سواءٌ كان هَبْرًا أم غيرَهُ.

وقولُهُ: «مِنَ الجَزُورِ» أي: البعيرِ، وخَرَجَ به اللَّحمُ من غيرِ الجَزورِ، وإنْ شارَكَ الجَزورِ، وإنْ شارَكَ الجَزورَ في الحُكْمِ، كالبَقرةِ، فإنَّها تُسمَّى بَدنةً، وتُجْزِئُ عنها في الهدي والأضاحي، ومع ذلك فإنَّ لَحْمَها لا يَنْقُضُ الوُضوءَ.

وكذلك اللَّحمُ المُحرَّمُ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ، كها لو اضْطُرَّ إنْسانٌ إلى أَكْلِ لَحْمِ حِمارٍ أو مَيتةٍ، فإنَّهُ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ، وكـذا لــو أَكَلَ اللَّحْمَ المُحرَّمَ لغيرِ ضَرورةٍ، فإنَّـهُ

فرجع الحديثُ إذًا إلى حديث البراء بن عازب. وهو صحيح، إلا أنه ليس فيه الأمر بالوضوء من ألبان الإبل (موضع الشاهد)، إلا ما وقع في بعض ألفاظه: «أن النبي الله توضأ من لحوم الإبل وألبانها»، رواه الشالنجي. قال ابن تيمية: «إسناده جيد». شرح العمدة (١/ ٣٣٥)، والله أعلم.

وللحديث شواهد نسوق بعضها:

<sup>■</sup> من حديث ابن عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهَا. أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٤٩٧)، وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. وفيه أيضًا خالد بن يزيد الفزاري: مجهول الحال.

<sup>■</sup> من حديث سمرة السوائي. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧/ رقم ٢٠١٧)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٠): «إسناده حسن»، وفيه سليان بن داود الشَّاذكوني: حافظ متروك.

<sup>■</sup> من حديث طلحة بن عبيد الله. رواه إسحاق بن راهويه في مسنده [كها في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري رقم (٦٤٣)]، وأبو يعلى في المسند رقم (٦٣٢).

قال الهيثمي: «فيه مَنْ لم يُسمَّ». قال البوصيري: «مدار طرق هذه الأسانيد على ليث بن أبي سليم وهو ضعف».

انظر: مجمع الزوائد (١/ ٢٥٠)، والمطالب العالية (٢/ ٤١٥)، وإتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣٦٧).

= لا يَنْقُضُ وُضوءَهُ؛ لأنَّ الأصْلَ بقاءُ الطَّهارةِ.

وقولُهُ: «مِنَ الجَزُورِ» ظاهرُهُ أنَّهُ لا فَرْقَ بين القليلِ والكثيرِ، والمطبوخِ والنِّيءِ، وسواءٌ كانتِ الجَزورُ كبيرةً أم صغيرةً لا تُجْزِئُ في الأُضحيةِ؛ لعُمومِ الحديثِ. ولا يُقال: إنَّ كُمَ الصَّغيرِ يُتَرَفَّهُ به كلَحْمِ الضَّأْنِ، فلا يوجِبُ الوُضوءَ؛ لأنَّ هذه علَّةٌ مظنونةٌ، والعُمومُ أقْوَى منها، فنَأْخُذُ به.

وهذا النَّاقضُ من نواقِضِ الوُّضوءِ هو من مُفرداتِ مذهَبِ أَحمدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ واستدلُّوا على ذلك بها يلي:

١ حديثُ جابِرِ بنِ سَمُرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَجلًا سألَ النبيَّ ﷺ: أَنتَوضًا من لُحومِ الإبِلِ؟ قال: «نَعَمْ، فَتَوَضًا مِنْ لُحُومِ الإبِلِ» قال: أنتوضًا من لُحومِ الغنمِ؟ قال: «إِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضًا هُا").

وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ ﷺ علَّقَ الوُضوءَ بالمشيئةِ في خُمِ الغَنَمِ، فدلَّ هذا على أنَّ كُمْ الإبِل لا مَشيئةَ فيه ولا اختيارَ، وأنَّ الوُضوءَ منه واجبٌ.

٢ - حديثُ البراءِ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ، وفيه: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ»(٢). والأصلُ في الأمْرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٠٣/٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (١٨٤)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٨١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٤٩٤)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٣٢)، من حديث البراء بن عازب رَهَوَاللَّهُ عَنْهُ. قال ابن خزيمة: «لم أَر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه». وصحَّحه أيضًا: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والنووي، وابن تيمية، وغيرهم. انظر: خلاصة الأحكام رقم (٢٧٥)، وشرح العمدة لابن تيمية (١/ ٣٣٠)، والتلخيص الحبير رقم (٢٥٤).

= الوجوبُ، قال الإمامُ أحمدُ وإسحاقُ بنُ راهوَيْهِ رَحَهُمَااللَهُ: فيه حَديثانِ صَحيحانِ عن النبيِّ عَلَيْهِ: حديثُ البراءِ، وحديثُ جابرِ بنِ سَمُرةً (١).

القولُ الثَّاني: أنَّهُ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ (٢)، واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

١ حديثُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كَانَ آخِرَ الْأَمْرَينِ من رسولِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الوُضوءِ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ» رواهُ أهلُ السُّننِ (٣).

ووجهُ الدَّلالةِ أنَّ قولَهُ: «مِمَّا مَسَّتِ» عامٌّ، يشملُ الإبِلَ وغَيْرَها، وقد صرَّحَ بقولِهِ: «كَانَ آخِرَ الأَمْرَينِ» وإذا كان آخِرَ الأَمْرَينِ، فالواجبُ أنْ نَأْخُذَ بالآخِرِ من الشَّريعةِ؛ لأنَّ الآخِرَ يكونُ ناسخًا للأوَّلِ.

(١) المغنى (١/ ٢٥١–٢٥٢).

(٢) الإنصاف (٢/٥٤).

(٣) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، رقم (١٩٢)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، رقم (١٨٥)، وابن حبان في صحيحه رقم (١١٣٤)، عن شعيب ابن أي حزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به، وأُعِلَّ بعلتين:

١- أنه مختصر من حديث جابر الطويل؛ أن النبي ﷺ توضأ ثم أكل خبزًا ولحيًا، ثم صَلَّى ولم يتوضًا، قاله أبو حاتم الرازي، وأبو داود، وابن حبان، وابن حجر.

قال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث مضطرب المتن، إنها هو أن النبيَّ ﷺ أكل كتفًا ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حَدَّث به من حفظه فوهم فيه». علل ابن أبي حاتم رقم (١٦٨).

٢- قال الشافعي: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنها سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل.
 التلخيص الحبير رقم (١٥٥) - وعبد الله هذا صدوق في حديثه لين، ويُقال: تغيَّر بآخره، كها في تقريب التهذيب رقم (٣٥٩٢).

ويشهد لمعناه ما أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب المنديل، رقم (٥٤٥٧)، من حديث جابر رَيُخَالِلَهُ عَنْهُ أنه سُئل عن الوضوء مما مسَّت النار؟ فقال: «لا». ٢ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالَيْهُ عَنْهَا أَنَّ النبيَّ عَيَّالِيَّةِ قال: «الوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، لَا مِمَّا دَخَلَ» (١).

وأُجيبَ عن هذينِ الدَّليلَينِ بها يلي:

أمَّا حديثُ جابِرٍ رَضَّ اللَّهُ عَنهُ: (كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ تَرْكُ الوُضوءِ مَّا مسَّتِ النَّارُ» فلا يعارضُ حديثَ الوُضوءِ من لحم الإبلِ، فضلًا عن أنْ يكونَ ناسخًا له؛ لأنَّهُ عامٌ، والعامُّ يُحْمَلُ على الخاصِّ، باتِّفاقِ أهلِ العلم، فيَخْرُجُ منه الصُّورُ التي قام عليها دليلُ التَّخصيصِ، ولا يُقالُ بالنَّسْخِ مع إمْكانِ الجَمْعِ؛ لأنَّ النَّسْخَ مع إمْكانِ الجَمْعِ إبطالُ الحَدِ الدَّليلَيْنِ، مع أنَّهُ ليس بباطِلِ.

والغَرَضُ من حديثِ جابِرٍ رَضَيَلِتُهُ عَنهُ: بيانُ أنَّ الوُضوءَ ممَّا مسَّتِ النَّارُ ليس بواجِبٍ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ كان قد أَمَرَ بالوُضوءِ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ، وصحَّ عنه الأمرُ بذلك، فقالَ جابرٌ: «كَانَ آخِرَ الأمْرَينِ تَرْكَ الوُضوءِ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ».

والنبيُّ ﷺ إذا أَمَرَ بأمرٍ وفَعَلَ خلافَهُ، دَلَّ على أنَّ الأمْرَ ليس للوُجوبِ.

وأصَّلَ بعضُ أهلِ العلمِ أصلًا ليس بأصيلٍ، ومالَ إليه الشَّوكانيُّ رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٢)، وهو: أنَّ النبيَّ ﷺ إذا أَمَرَ بأمرٍ، وفَعَلَ خلافَهُ، صارَ الفعلُ خاصًّا به، وبَقِيَ الأمرُ بالنسبةِ للأُمَّةِ على مدلولِهِ للوجوبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٥١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/٦١١). وضعَّفه: البيهقي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: التلخيص الحبير رقم (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (١/ ٢٥٣، ٢٦٢).

وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ سُنَّة الرَّسولِ ﷺ تشملُ قولَهُ ﷺ وفعلَهُ، فإذا عارَضَ قولُهُ فعلَهُ، فإذا عارَضَ قولُهُ فعلَهُ، فإنْ أَمْكَنَ الجمعُ فلا خصوصيَّة؛ لأنَّنا مأمورونَ بالاقْتداءِ به قَولًا وفِعلًا، ولا يجوزُ أَنْ نَحْمِلَهُ على الخصوصيَّةِ مع إمكانِ الجمعِ؛ لأنَّ مُقتضى ذلك تَرْكُ العملِ بشطرِ السُّنَّة، وهو السُّنَّةُ الفعليَّةُ.

وأمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا فضعيفٌ وإنْ صَحَّ مَوقوفًا (١)، فقد خُولِفَ.

فظَهَرَ بذلك ضَعْفُ دَليلِ من قال: إنَّ كَحْمَ الإبلِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ، ويبقى حديثُ الوُضوءِ من كَمْ الإبلِ سالمًا من المُعارِضِ المُقاوِمِ، وإذا كان كذلك وَجَبَ الأخْذُ به، والقولُ بمُقتضاهُ.

وأمَّا الوُضوءُ من ألبانِ الإبلِ: فالصَّحيحُ أنَّه مُسْتَحَبُّ وليس بواجِبٍ؛ لوجهَينِ: الأُوَّلُ: أنَّ الأحاديثَ الكثيرةَ الصَّحيحةَ واردةٌ في الوُضوءِ من لُحومِ الإبلِ، والحديثُ في الوُضوءِ من ألبانها إسنادُهُ حَسَنٌ، وبَعْضُهم ضَعَّفهُ (۱).

الثَّاني: ما رواهُ أنسُ رَضَالِلَّهُ عَنهُ في قِصَّةِ العُرَنيِّينَ، أنَّ النبيَّ ﷺ أَمرَهُم أنْ يَلْحَقُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٠)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٥٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١١٦)، وانظر: فتح الباري لابن حجر (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٢)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٤٩٦)، والطبراني في المعجم الكبير (١/ رقم ٥٥٥، ٥٦٠)، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن أسيد بن حضير رَحَوَلَيَّتُهُ عَنهُ. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٧١): «هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه لا سيها وقد خالفه غيره، والمحفوظ في هذا الحديث الأعمش، عن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن البراء». وانظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٥٥ -٤٥٦) رقم (٣٨). وأورده النووي في قسم الضعيف من خلاصة الأحكام رقم (٢٨٠).

= بإبِلِ الصَّدقةِ، ويَشْرَبوا من أَبُوالها وألبانِها (١) ... ولم يَأْمُرْهم أَنْ يَتَوَضَّؤُوا من ألبانِها، مع أَنَّ الحاجة داعيةٌ إلى ذلك، فدلَّ ذلك على أنَّ الوُضوءَ منها مُسْتَحَبُّ.

مسألةٌ: الوُضوءُ من مَرَقِ كَمْ الإبلِ.

المذهَبُ: أَنَّهُ غيرُ واجِبٍ، ولو ظَهَرَ طعمُ اللَّحم؛ لأنَّهُ لم يَأْكُلْ كَمَّا.

وفيه وجه للأصحابِ: أنَّه يجبُ الوُضوءُ (٢)؛ لوُجودِ الطَّعمِ في المَرَقِ، كما لو طَبَخْنا لَخَمَ خِنزيرِ، فإنَّ مَرقهُ حَرامٌ.

وهذا تَعليلٌ قويٌّ جدَّا، فالأحوطُ أنْ يَتَوَضَّأَ، أمَّا إذا كان المَرَقُ في الطَّعامِ ولم يَظْهَرْ فيه أثرُهُ فإنَّهُ لا يَضُرُّ.

فإنْ قيل: ما الحِكمةُ من وُجوبِ الوُضوءِ من أَكْلِ خُمِ الإبِلِ؟

فالجوابُ من وجهَينِ:

الأوَّلُ: أنَّ الحِكمةَ أمرُ النبيِّ عَلَيْهِ وكُلُّ ما أتى به النبيُّ عَلَيْهِ من الأحْكامِ فهو حِكمةٌ، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦]. وقالت عائشةُ رَضَالِتَهُ عَنهَ ليَّا سُئلتْ: ما بالُ الحائضِ تقضي الصَّومَ ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: «كانَ يُصيبُنا ذلك على عَهْدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ فنُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّلاةِ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل، والدواب، والغنم ومرابضها، رقم (٢٣٣)، ومسلم: كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، رقم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم (٣٢١)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم (٣٣٥).

## وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ وُضُوءًا<sup>[١]</sup>، ......

ولأنَّنا نُـؤْمِنُ -وللهِ الحمدُ- أنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بشيءٍ إلَّا والحِكمـةُ تَفْتَضي فِعْلَـهُ، ولا يَنْهَى عن شيءٍ إلَّا والحِكمةُ تَقْتَضي تَرْكَهُ.

الثَّاني: أنَّ بعضَ العُلماءِ الْتَمَسَ حِكمةً، فقال: إنَّ لَخَمَ الإبلِ شديدُ التَّاثيرِ على الأعصابِ، فيُهَيِّجُها(١)؛ ولهذا كان الطِّبُّ الحديثُ يَنْهَى الإنسانَ العصبيَّ من الإكثارِ من لَخْمِ الإبلِ، والوُضوءُ يُسكِّنُ الأعصابَ ويُبَرِّدُها، كما أمرَ النبيُّ ﷺ بالوُضوءِ عند الغَضَبِ (٢)؛ لأَجْلِ تسكينِهِ.

وسواءٌ كانت هذه هي الجِكمةَ أم لا فإنَّ الجِكمةَ هي أمرُ النبيِّ ﷺ لكنْ إنْ عَلِمنا الجِّكمةَ فهذا فَضْلٌ من اللهِ وزيادةُ عِلْمٍ، وإنْ لم نَعْلَمْ فعلينا التَّسليمُ والانقيادُ.

[١] قولُهُ: «وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ وُضُوءًا» هذا هو النَّاقضُ الثَّامنُ من نواقِضِ الوُضوءِ، وبه تمَّتِ النَّواقضُ.

أي: وكلُّ الَّذي أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ وُضوءًا، وهذا ضابطٌ.

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٦)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب ما يقال عند الغضب، رقم (٤٧٨٤)، من طريق عروة بن محمد بن عطية السعدي، عن أبيه، عن جده، به. وعروة بن محمد روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان وقال: «يخطئ وكان من خيار الناس»، الثقات (٧/ ٢٨٧). وَلِيَ اليمن لعمر بن عبد العزيز عشرين سنة. وقد قال ابن كثير: «كلُّ من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقة»، البداية والنهاية (٢١٠ / ٢١٠). كما أنه يظهر من كلام ابن حبان فيه أنه قد عرفه. وأما أبوه محمد فقد قال الحافظ ابن حجر فيه في التقريب رقم (٦١٤٠): «وثِّق» فالإسناد لا بأس به.

وله شاهد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢/ ١٣٠) من حديث معاوية بن أبي سفيان رَضَالِلَتُهَنَّهُ، وإسناده ضعيف. والحديث احتجّ به شيخُ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٣٩).

### إِلَّا الْمَوْتَ [1] .

= ولا بُدَّ من مَعرفةِ مُوجباتِ الغُسْلِ؛ حتى نَعْرِفَ أَنَّ هذا الَّذي أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ وُسَاءً اللهُ (١).

فالحَدَثُ الأكبرُ يَدْخُلُ فيه الحَدَثُ الأصغرُ.

مثال ذلك: خُروجُ المنيِّ مُوجبٌ للغُسْلِ، وهو خارجٌ من السَّبيلَينِ، فيكونُ ناقضًا للوُضوءِ، بقاعدةِ: أنَّ ما خَرَجَ من السَّبيلَينِ فهو ناقضٌ.

وهذا الضَّابطُ في النَّفسِ منه شيءٌ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا﴾ [المائدة:٦] فأوجَبَ اللهُ في الجنابةِ الغُسْلَ فقط، ولم يوجِبْ علينا غَسْلَ الأعضاءِ الأربعةِ، فها أوجَبَ غُسْلًا لم يوجِبْ إلَّا الغُسْلَ، إلَّا إن دَلَّ إجماعٌ على خلافِ ذلك، أو دليلٌ.

ولهذا فالرَّاجِحُ: أنَّ الجُنُبَ إذا نوى رَفْعَ الحَدَثِ كفى، ولا حاجةَ إلى أنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الحَدثِ الأصغرِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إِلَّا المَوْتَ» فالموتُ مُوجبٌ للغُسلِ، ولا يوجِبُ الوُضوءَ، بمعنى أنَّهُ لا يجبُ على الغاسِلِ أنْ يُوضِّئَ الميِّتَ أوَّلًا.

فلو جاءَ رجلٌ وغَمَسَ الميِّتَ في نهرِ ناويًا تغسيلَهُ، ثم رفعَهُ، فإنَّهُ يُجْزِئُ.

وهذا من غرائِبِ العلمِ، كيف ينفونَ وُجوبَ الوُضوءِ في تَغسيلِ الميِّتِ مع أنَّ الرَّسولَ ﷺ قال: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» (٢)؟!!

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٧)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩)، من حديث أم عطية رَضَالِلَهُعَهَا.

### وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الحَدَثِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، بَنَى عَلَى اليَقِينِ<sup>[١]</sup>، ......

والتَّعليلُ على المذهَبِ لاستثناءِ الموتِ: أنَّ الشَّارِعَ إنَّما أمَرَ بتَغسيلِ الميِّتِ فقط. فيُقالُ: وكذا الشَّارِعُ أمَرَ بتَغسيلِ الميِّتِ والبِداءةِ بمَواضِعِ الوُضوءِ منه.

فإنْ قالوا: إنَّ الموتَ حَدَثٌ لا يَرتفعُ.

قلنا: ولكنَّ الأثرَ الحاصلَ بتغسيلِهِ عندكم بمعنى ارتفاعِ الحَدَثِ؛ لأَنَّنا غسَّلناهُ وحَكَمْنا بطَهارتِهِ، مع أنَّ الحَدَثَ الموجِبَ للطَّهارةِ ما زال باقيًا، فيكونُ بمعنى ارتفاعِ الحَدَثِ.

ونحنُ نوافتُ أنَّ الموتَ موجبٌ للغُسْلِ، ولا يوجبُ الوُضوءَ؛ لعدمِ الدَّليلِ الصَّريحِ على وُجوبِ الوُضوءِ، وإنْ كان يحتملُ أنَّ الوُضوءَ واجبٌ؛ لقولِهِ ﷺ: (وَمَوَاضِع الوُضُوءِ مِنْهَا»(۱).

فالظَّاهِرُ أَنَّ مُوجِباتِ الغُسْلِ لا تُوجِبُ إِلَّا الغُسْلَ؛ لعدمِ الدَّليلِ على إيجابِ الوُضوءِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الحَدَثِ أَوْ بِالعَكْسِ بَنَى عَلَى اليَقِينِ، وهذا عامٌّ في المَيْقِينِ» يعني: إذا تيقَّنَ أَنَّهُ طاهرٌ، وشكَّ في الحدثِ، فإنَّهُ يبني على اليَقينِ، وهذا عامٌّ في موجِباتِ الغُسل أو الوُضوءِ.

مثالُهُ: رجلٌ توضَّاً لصَلاةِ المغرِبِ، فلما أذَّنَ العِشاءُ، وقام ليُصلِّيَ شَكَّ: هل انْتَقَضَ وُضوؤُهُ أم لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٧)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩)، من حديث أم عطية رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

فالأصلُ عدمُ النَّقضِ، فيبني على اليَقينِ، وهو أنَّهُ مُتوضِّئٌ.

مثالٌ آخَرُ: استيقَظَ رجلٌ فوَجَدَ عليه بَللًا، ولم يرَ احتلامًا، فشكَّ: هل هو مَنيُّ أَم لا؟ فلا يجبُ عليه الغُسْلُ للشَّكِّ.

ولو رأى عليه أثرَ المنيِّ، وشكَّ: هل هو من اللَّيلةِ البَعيدةِ أم القَريبةِ؟ يَجْعَلُهُ من القريبةِ؛ لأنَّها مُتَيقَّنةٌ، وما قَبْلَها مَشكوكٌ فيه.

ودليلُ ذلك حديثُ أبي هُريرة، وعبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ فِي الرَّجُلِ بِجدُ الشَّيءَ فِي بطنِهِ، ويُشْكِلُ عليه: هل خَرَجَ منه شيءٌ أم لا؟ فقال النبيُّ ﷺ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(۱)، وفي حديثِ أبي هُريرة رَضَالِتُهُ عَنْهُ: «لَا يَخُرُجْ»، أي: من المسجِدِ «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(۱) مع أنَّ قرينة الحدَثِ مَوجودة، وهي ما في بَطْنِهِ من القَرْقرةِ والانتفاخِ.

وقولُهُ: «أَوْ بِالعَكْسِ» يعني: أنَّ من تَيَقَّنَ الحَدَثَ، وشكَّ في الطَّهارةِ، فالأصْلُ الحَدَثُ.

ويُستدلُّ لهذه المسألةِ بحديثِ أبي هُريرةَ، وعبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ من بابِ قياسِ العكسِ.

وقياسُ العكسِ ثابتٌ في الشَّريعةِ، قال ﷺ: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قالوا: يا رسولَ الله! أيأتي أحدُنا شهوَتَهُ، ويكونُ له فيها أَجْرٌ؟! قال: «نَعَمْ، أَرَأَيْتُمْ لَـوْ وَضَعَهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك، رقم (٣٦١)، من حديث عبد الله بن زيد رَحَوَاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك، رقم (٣٦٢).

فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا، وَجَهِلَ السَّابِقَ، فَهُوَ بِضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا [١] .....

= فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟» قالوا: نعم، فقال: «فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» (١).

وكذا لو كان عليه جَنابةٌ، وشكَّ هل اغْتَسَلَ أم لا؟ فإنَّهُ يَغْتَسِلُ، ولا يَتردَّدُ.

وهذه -أعني البناءَ على اليقينِ وطَرْحَ الشَّكَّ - قاعدةٌ مهمَّةٌ، دَلَّ عليها قولُ النبيِّ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ»(١)، ولها فروعٌ كثيرةٌ جدًّا في الطَّلاقِ والعقودِ، وغيرِهِما من أبوابِ الفِقْهِ، فمتى أَخَذَ بها الإنسانُ انْحلَّتْ عنه إشكالاتٌ كثيرةٌ، وزالَ عنه كثيرٌ من الوساوِسِ والشُّكوكِ، وهذا من بركةِ كلام النبيِّ ﷺ وحُكْمِهِ.

وهو أيضًا من يُسْرِ الإسْلامِ، وأنَّهُ لا يريدُ من المسلمينَ الوُقوعَ في القَلَقِ والحَيْرةِ، بل يريدُ أنْ تكونَ أمورُهم واضحة جليَّة، ولو استسلَمَ الإنسانُ لمثلِ هذه الشُّكوكِ لتَنَغَّصَتْ عليه حياتُهُ؛ لأنَّ الشَّيطانَ لن يَقِفَ بهذه الوساوِسِ والشُّكوكِ عند أُمورِ الطَّهارةِ فقط، بل يأتيهِ في أُمورِ الصَّلاةِ والصِّيامِ وغيرِهِما، بل في كلِّ أُمورِ حياتِهِ، الطَّهارةِ فقط، بل في كلِّ أُمورِ حياتِهِ، حتى مع أهلِهِ، فَقَطَعَ الشَّارعُ هذه الوساوِسَ من أَصْلِها، وأمَرَ بتَرْكِها، بل ودَفْعِها؛ حتى لا يكونَ لها أثرٌ على النَّفسِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ فَهُوَ بِضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا» أي: تيقَنَ أَنَّهُ مرَّ عليه طَهارةٌ وحَدَثٌ، تَيَقَّنَهُما جَمِيعًا، ولكنْ لا يدري أيُّهما الأوَّلُ، فيُقالُ له: ما حالُكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦)، من حديث أبي ذر رَجَعَالِشَهَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، رقم (٥٧١)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِتَهُ عَنه.

= قَبْلَ هذا الوقتِ الَّذي تَبيَّنَ لك أَنَّكَ أَحْدَثْتَ وتَطَهَّرْتَ فيه؟

فإنْ قال: مُحْدِثٌ، قلنا: أنت الآنَ مُتطهِّرٌ. وإنْ قال: مُتَطهِّرٌ، قلنا: أنت الآنَ مُحْدِثٌ.

مثالُهُ: رَجُلٌ مُتيقِّنٌ أَنَّه على وُضوءٍ من صلاةِ الفجرِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ، وبعد طُلوعِ الشَّمسِ بساعةٍ أرادَ أنْ يُصلِّيَ الضُّحَى، فقالَ: أنا مُتَيقِّنٌ أَنَّه من بعدِ طُلوعِ الشَّمسِ إلى الآنَ حَصَلَ مِنِّي حَدَثٌ ووُضوءٌ، ولا أدري أيُّهُما السَّابقُ. نقولُ: أنت الآنَ مُحْدِثٌ.

وإنْ قال: أنا مُتَيقِّنٌ أي بعد صَلاةِ الفَجْرِ نَقَضْتُ الوُضوءَ، وبعد طُلوعِ الشَّمسِ حَصَل مِنِّي حَدَثٌ ووُضوءٌ، نقولُ: أنت الآنَ طاهرٌ.

والتَّعليلُ: أَنَّهُ تَيقَّنَ زوالَ تلك الحالِ إلى ضِدِّها، وشَكَّ في بقائِهِ، والأصلُ بَقاؤُهُ.

ففي الصُّورةِ الأُولى: تَيقَّنَ أَنَّهُ كان على وُضوءِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ، ثم تَيقَّنَ أَنَّهُ أَحْدَثَ بعد ذلك، ثم شَكَّ هل زالَ الحَدَثُ أم لا؟ فيُقال: إِنَّكَ مُحْدِثٌ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الحدَثِ الَّذي تَيقَنْتَهُ، وهكذا.

فإنْ تَيَقَّنَ الطَّهارةَ والحَدَثَ، وجَهِلَ السَّابِقَ منهما، وجَهِلَ حالَهُ قَبْلَهُما، وَجَبَ عليه الوُضوءُ؛ لأنَّهُ ليس هناك حالٌ مُتيقَّنةٌ ويُحالُ الحُكْمُ عليها. وهذا هو المذهَبُ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ يجبُ الوُضوءُ مُطلقًا(١).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٦٨).

= والتَّعليلُ: أنَّه تَيقَّنَ أنَّهُ حَصَلَ له حالانِ، وهذانِ الحالانِ مُتَضادًان، ولا يدري أيُّها الأسبقُ، فلا يدري أيُّها الواردُ على الآخرِ، فيتَساقطانِ، وقد تَيقَّنَ زوالَ تلك الحَالِ الأُولى، فيجبُ عليه الوُضوءُ؛ احتياطًا، كما لو جَهلَ حالَهُ قَبْلَهُما.

والقولُ بوجوبِ الوُضوءِ أَحْوَطُ؛ لأنَّهُ مثلًا بعد طُلوعِ الشَّمسِ مُتيقِّنٌ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ، ولا يدري الأسبقَ منها، وفيه احتمالُ أَنَّهُ توضَّأَ تَجديدًا، ثم أَحْدَثَ، فصارَ يجبُ عليه الوُضوءُ الآنَ، وإذا كان هذا الاحتمالُ واردًا فلا يَخْرُجُ منَ الشَّكِّ إلَّا بالوُضوءِ.

وهذا الوُضوءُ إنْ كان هو الواجبَ فقد قامَ به، وإلَّا فهو سُنَّةُ.

والفُقهاءُ رَحَهُمُ اللَّهُ قالوا: إذا قَوِيَ الشَّكُّ فإنَّهُ يُسَنُّ الوُضوءُ؛ لأَجْلِ أَنْ يُؤَدِّي الطَّهارةَ بيَقينِ<sup>(١)</sup>.

والحاصلُ أنَّ الصُّورَ أربعٌ، وهي:

الأُولى: أَنْ يَتِيَقَّنَ الطَّهارةَ ويَشُكُّ في الحَدَثِ.

الثَّانيةُ: أَنْ يَتَيَقَّنَ الحَدَثَ ويَشُكُّ في الطَّهارةِ.

الثَّالِثةُ: أَنْ يَتَيَقَّنَهُمَا، ويَجْهَلَ السَّابِقَ منهما، وهو يعلمُ حالَهُ قَبْلَهُما.

الرَّابِعةُ: أَنْ يَتَيَقَّنَهُمَا، ويَجُهَلَ السَّابِقَ منهما، وهو لا يعلمُ حالَهُ قَبْلَهُما، وقد تبيَّنَ حُكْمُ كُلِّ حالٍ من هذه الأحوالِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٦٧).

### وَيَحْوُمُ على المُحْدِثِ مَسُّ المُصْحَفِ[1]، ..

و بهذا التَّقسيمِ وأمثالِهِ يَتبيَّنُ دقَّةُ مُلاحظةِ أهلِ العِلْمِ، وأَنَّهُ لا تكادُ مسألةٌ تَطْرأُ على البال إلَّا وذكروا لها حُكْمًا، وهذا من حِفْظِ اللهِ تعالى للشَّريعةِ؛ لأَنَّهُ لولا هؤلاءِ اللهُ العُلماءُ الأَجِلاَّءُ –الذين فَرَّعوا على كتابِ اللهِ تعالى، وعلى سُنَّةِ رسولِهِ ﷺ ما فَرَّعوا لها تناكثيرٌ من هذه الفُروع.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ مَسَّ الْمُصْحَفِ» الْمُصْحَفُ: ما كُتِبَ فيه القرآنُ، سواءٌ كان كاملًا أو غيرَ كاملٍ، حتى ولو آيةً واحدةً كُتِبَتْ في ورقةٍ ولم يكن معها غَيْرُها، فحُكْمُها حُكْمُ الْمُصْحَفِ.

وكذا اللَّوحُ له حُكْمُ المُصْحفِ، إلَّا أنَّ الفُقهاءَ استَثْنَوْا بعضَ الحالاتِ.

وقولُهُ: «الْمُحْدِثِ» أي: حَدَثًا أصغرَ أو أكبرَ؛ لأنَّ «أل» في «الْمُحْدِثِ» اسمٌ موصولٌ، فتشملُ الأصغرَ والأكبرَ.

والحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبَدَنِ، يَمْنَعُ مِنْ فِعْلِ الصَّلاةِ ونحوِها مَّا تُشترطُ له الطَّهارةُ.

#### والدَّليلُ على ذلك:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ, لَقُرْءَانُ كُرِيمٌ ﴿ فَي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ لَا يَمَشُـهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ
 ١ - قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ, لَقُرْءَانُ كُرِيمٌ ﴿ فَي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُلَّالًا الْمُطَهَّرُونَ
 ١ - ١ - قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّا الللللَّاللَّهُ ال

وجه الدَّلالةِ: أنَّ الضَّميرَ في قولِهِ: «لا يَمَسُّهُ» يعودُ على القرآنِ؛ لأنَّ الآياتِ سِيقَتْ للتَّحدُّثِ عنه، بدليلِ قولِهِ: ﴿ تَنزِيلُ مِن رَّبِ ٱلْمَاكِمِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٠] والمنزَّلُ هو هذا القرآنُ، والمُطَهَّرُ: هو الَّذي أتى بالوُضوءِ والغُسُلِ من الجنابةِ، بدليلِ قولِهِ: ﴿ وَلَكِن

= يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ ﴾ [المائدة:٦] (١).

فإنْ قيل: يَرِدُ على هذا الاستدلالِ: أنَّ (لا) في قولِهِ: «لا يَمَسُّهُ» نافيةٌ، وليست ناهيةً؛ لأنَّهُ قال: «لا يَمَسُّهُ» ولم يقل: «لا يَمَسَّهُ».

قيل: إنَّهُ قد يأتي الخبرُ بمعنى الطَّلبِ، بل إنَّ الخبرَ المرادَ به الطَّلبُ أَقْوَى من الطَّلبِ المجرَّدِ؛ لأَنَّهُ يُصوِّرُ الشَّيءَ كأَنَّهُ مَفروغٌ منه، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرَنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فقولُهُ: «يَتَرَبَّصْنَ» خبرٌ بمعنى الأمْرِ. وفي السُّنَّةِ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» (٢) بلفظِ الخبر، والمرادُ النَّهيُ.

٢- ما جاء في كتاب عَمرو بنِ حَزْمٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ الَّذي كتبَهُ النبيُّ ﷺ إلى أهلِ اليَمنِ
 وفيه: «...ألَّا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ...» (٣).

والطَّاهرُ: هو المُتطهِّرُ طَهارةً حسِّيَّةً من الحَدَثِ بالوُضوءِ أو الغُسْلِ؛ لأنَّ المؤمِنَ طَهارتُهُ مَعنويَّةٌ كاملةٌ، والمُصْحَفُ لا يَمَشُهُ غالبًا إلا المؤمنونَ، فلما قال: «إلَّا طَاهِرٌ»

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٧/ ٢٢٥-٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، رقم (٢١٤٠)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، رقم (١٤١٣)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٩٩، رقم ١)، وأبو داود في المراسيل رقم (٩٤)، والدارمي في سننه رقم (٣٤)، والدارقطني في السنن (١/ ١٢٢). وروي أيضًا من حديث عبد الله بن عمر، وحكيم بن حزام، وعثمان بن أبي العاص رَصَالِتَهُ عَنْامُ. وصحَّحه: إسحاق بن راهويه، والشافعي، وابن عبد البر. واحتجَّ به أحمد بن حنبل. انظر: التلخيص الحبير رقم (١٧٥)، ونصب الراية (١/ ١٩٦).

= عُلِمَ أَنَّهَا طَهَارَةٌ غَيرُ الطَّهَارَةِ المعنويَّةِ، بل المرادُ الطَّهارةُ من الحَدَثِ، ويَدُلُّ لهذا قولُهُ تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة:٦] أي: طَهارةً حسِّيَّةً؛ لأَنَّهُ قال ذلك في آيةِ الوضوءِ والغُسْل.

٣- من النَّظرِ الصَّحيحِ: أنَّه ليس في الوُجودِ كلامٌ أشرفُ من كلامِ اللهِ، فإذا أُوجَبَ اللهُ الطَّهارةَ للطَّوافِ في بَيْتِهِ، فالطَّهارةُ لِتِلاوةِ كتابِهِ الَّذي تَكَلَّمَ به من بابِ أَوْلى؛ لأَنَّنا نَنْطِقُ بكلامِ اللهِ خارجًا من أَفُواهِنا، فَمُ اسَّتُنا لهذا الكلامِ -الَّذي هو أشرفُ من البناءِ- تَقْتَضِي أَنْ نكونَ طاهِرِينَ، كما أَنَّ طوافَنا حولَ الكعبةِ يَقْتَضِي أَنْ نكونَ طاهِرِينَ، كما أَنَّ طوافَنا حولَ الكعبةِ يَقْتَضِي أَنْ نكونَ طاهِرِينَ، كما أَنْ نكونَ على طَهارةٍ.

وهذا قولُ جهورِ العُلماءِ، ومنهم الأئِمَّةُ الأربعةُ(١).

وقال داودُ الظَّاهريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وبعضُ أهلِ العلمِ: لا يَخْرُمُ على المُحْدِثِ أَنْ يَمَسَّ المُصْحَفَ (٢).

واستدلُّوا: بأنَّ الأصلَ براءةُ الذِّمَّةِ، فلا نُوَثِّمُ عبادَ اللهِ بفعلِ شيءٍ لم يَثْبُتْ به النَّصُّ.

وأجابوا عن أدلَّةِ الجُمهورِ:

أمَّا الآيةُ: فلا دلالةَ فيها؛ لأنَّ الضَّميرَ في قولِهِ: «لا يَمَسُّهُ» يعودُ إلى «الكتابِ المكنونِ» والكتابُ المكنونُ يحتملُ أنَّ المرادَبه اللَّوْحُ المحفوظُ، ويجتملُ أنَّ المرادَبه الكُتبُ

<sup>(</sup>۱) البناية شرح الهداية (۱/ ٦٤٩)، وبداية المجتهد (۱/ ٤٧)، والمجموع (۲/ ٦٧)، والمغني (۱/ ٢٠٢)، وبداية المجتهد ومجموع الفتاوى (۲ / ۲٦٦).

<sup>(</sup>٢) المحلِّ (١/ ٧٧).

والقرآنُ يُفسِّرُ بعضُ له بعضًا، ولو كان المرادُ ما ذَكَرَ الجُمهورُ لقال: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا المطَّهِّرونَ» بتشديدِ الطاءِ المفتوحةِ وكَسْرِ الهاءِ المُشدَّدةِ، يعني: المُتطهِّرينَ، وفرقُّ بين «المُطَهَّرِ» اسمِ فاعِلٍ، كما قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ النَّوَرِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وقولُهم: إنَّ الخبرَ يأتي بمعنى الطَّلبِ، هذا صحيحٌ، لكنْ لا يُحْمَلُ الخبرُ على الطَّلبِ إلَّا بقَرينةٍ، ولا قَرينةَ هنا، فيجبُ أنْ يبقى الكلامُ على ظاهِرِهِ، وتكونُ الجملةُ خَبرَيَّةً، ويكونُ هذا مُؤَيِّدًا لها ذكرناهُ من أنَّ المرادَ بـ(المُطَهَّرُونَ) الملائكةُ، كها دلَّتْ على ذلك الآياتُ في سُورةِ «عَبَسَ».

وأمَّا قولُهُ: ﴿ تَنزِيلُ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الواقعة:٨٠] فهو عائدٌ على القرآنِ؛ لأنَّ الكلامَ فيه، ولا مانعَ من تداخُلِ الضَّمائِرِ، وعَوْدِ بَعْضِها إلى غيرِ الْمَتَحَدَّثِ عنه، ما دامتِ القرينةُ موجودةً.

ثم على احتمالِ تساوي الأمرينِ فالقاعدةُ عند العُلماءِ: أنَّهُ إذا وُجِدَ الاحتمالُ بَطلَ الاستدلال، فيسقُطُ الاستدلالُ جذه الآيةِ، فنرجِعُ إلى بَراءةِ الذِّمَّةِ.

وأمَّا بالنسبةِ لحديثِ عَمرِو بنِ حزمِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ: فهو ضعيفٌ؛ لأنَّهُ مُرسَلٌ، والْمُرْسَلُ

= من أقسامِ الضَّعيفِ، والضَّعيفُ لا يُخْتَجُّ به في إثباتِ الأَحْكَامِ، فضلَّا عن إثباتِ حُكْمٍ يُلْحِقُ بالمسلمينَ المشَقَّةَ العظيمةَ في تَكليفِ عبادِ اللهِ أَلَّا يَقْرَؤُوا كتابَهُ إلَّا وهم طاهِرونَ، وخاصَّةً في أيَّام البردِ.

وإذا فرَضْنا صِحَّتَهُ بناءً على شُهْرَتِهِ فإنَّ كلمةَ (طَاهِرٍ) تحتملُ أَنْ يكونَ طاهرَ القلبِ من الشِّرْكِ، أو طاهرَ البَدَنِ من النَّجاسةِ، أو طاهرًا من الحَدَثِ الأصغرِ أو الأكبرِ، فلللهِ أو طاهرَ البَدَنِ من النَّجاسةِ، أو طاهرًا من الحَدَثِ الأصغرِ أو الأكبرِ، فلا أربعةُ احتمالاتٍ، والدَّليلُ إذا احْتَمَلَ احتمالينِ بَطلَ الاستدلالُ به، فكيف إذا احْتَمَلَ أربعةً؟

وكذا فإنَّ الطَّاهرَ يُطْلَقُ على المؤمِنِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ﴾ [التوبة: ٢٨] وهذا فيه إثباتُ النَّجاسةِ للمُشرِكِ.

وقال ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»(١) وهذا فيه نَفْيُ النَّجاسةِ عن الْمُؤْمِنِ، ونفيُ النَّقيضِ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ نقيضِهِ؛ لأَنَّهُ ليس هناك إلَّا طَهارةٌ أو نَجاسةٌ، فلا دلالةَ فيه على أنَّ مَسَّ الْمُصْحَفِ لا يكونُ إلَّا من مُتَوضِّئِ.

وأمَّا بالنِّسبةِ للنَّظَرِ: فنحنُ لا نُقِرُّ بالقياسِ أصلًا؛ لأنَّ الظَّاهِريَّةَ لا يقولونَ به. وعندي: أنَّ ردَّهم للاستدلالِ بالآيةِ واضحٌ، وأنا أُوافِقُهم على ذلك.

وأمَّا حديثُ عَمرو بن حزمٍ فالسَّنَدُ ضَعيفٌ كما قالـوا(١)، لكنْ مِنْ حيثُ قَبُولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (٢٨٥)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (٣٧١)، من حديث أبي هريرة رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٩٩، رقم ١)، وأبو داود في المراسيل رقم (٩٤)، والدارمي في سننه رقم (٢٣١٢)، والدارقطني في السنن (١/ ١٢٢). وروي أيضًا من حديث عبد الله بن عمر، وحكيم بن حزام، =

= النَّاسِ له، واسْتنادُهم عليه فيها جاءَ فيه من أَحْكامِ الزَّكاةِ والدِّياتِ وغيرِها، وتَلقِّيهم له بالقَبُولِ، يَدلُّ على أَنَّ له أصلًا، وكثيرًا ما يكون قَبُولُ النَّاسِ للحديثِ -سواءٌ كان في الأُمورِ العِلْميَّةِ أو العَمَليَّةِ - قائهًا مقامَ السَّندِ، أو أكثرَ، والحديثُ يُسْتَدلُّ به من زمنِ التَّابعينَ إلى وقْتِنا هذا، فكيف نقولُ: لا أَصْلَ له؟ هذا بَعيدٌ جدًّا.

وكنتُ في هذه المسألةِ أميلُ إلى قولِ الظَّاهِريَّةِ، لكنْ ليَّا تأمَّلتُ قولَهُ عَلَيْ: «لَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» والطَّاهرُ يُطْلَقُ على الطَّاهرِ من الحَدَثِ الأصغرِ والأكبرِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم ﴾ [المائدة:٦] ولم يكنْ من عادةِ النبيِّ عَلَيْ أَنْ يُعَبِّرَ عن المؤمِنِ بالطَّاهر؛ لأنَّ وَصْفَهُ بالإيهانِ أَبلَغُ، تَبيَّنَ لي أَنَّه لا يجوزُ أَنْ يَمَسَّ القُرآنَ مَنْ كان مُحْدِثًا حَدَثًا أصغرَ أو أكبرَ، والَّذي أَرْكَنُ إليه حديثُ عَمرِو بنِ حَزْمٍ، والقياسُ الَّذي اسْتُدِلَّ به على رأي الجُمهورِ فيه ضعفٌ، ولا يَقْوَى للاستدلالِ به، وإنَّها العُمْدةُ على حديثِ عَمرِو بنِ حَزْمٍ.

وقد يقولُ قائلٌ: إنَّ كتابَ عَمرِو بنِ حزمٍ كُتِبَ إلى أهلِ اليَمَنِ، ولم يكونوا مُسلمينَ في ذلك الوقتِ، فَكَوْنُهُ لِغَيْرِ المُسلمينَ يكونُ قَرينةً أنَّ المرادَ بالطَّاهِرِ هو المؤمِنُ.

وجُوابُهُ: أنَّ التَّعبيرَ الكثيرَ مِنْ قولِهِ ﷺ أَنْ يُعَلِّقَ الشَّيءَ بالإِيهانِ، وما الَّذي يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يقولَ: لا يَمَسُّ القرآنَ إلَّا مُؤْمِنٌ، مع أنَّ هذا واضحٌ بَيِّنٌ.

فالذي تَقَرَّرَ عندي أخيرًا: أنَّه لا يجوزُ مَشُّ الْمُصْحَفِ إلَّا بِوُضوءٍ.

وعثهان بن أبي العاص رَضَالِلَهُ عَنْظُر. وصحَّحه: إسحاق بن راهويه، والشافعي، وابن عبد البر. واحتجَّ به أحمد ابن حنبل. انظر: التلخيص الحبير رقم (١٧٥)، ونصب الراية (١/ ١٩٦).

\_\_\_\_\_

مسألةٌ: هل المُحَرَّمُ مَسُّ القُرآنِ، أو مَسُّ المُصْحَفِ الَّذي فيه القُرآنُ؟

فيه وَجُهُ للشَّافعيَّةِ: أَنَّ المُحَرَّمَ مشُّ نَفْسِ الحروفِ دونَ الهوامِشِ<sup>(۱)</sup>؛ لأَنَّ الهوامِشَ وَرَقٌ، قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ تَجِيدُ ۖ أَنَّ فِي لَوْجِ تَحَقُوظِ﴾ [البروج:٢١-٢٢] والظَّرفُ غيرُ المظروفِ.

وقال ﷺ: «لَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ »(٢).

وقال الحنابِلةُ: يَحْرُمُ مَسُّ القُرْآنِ وما كُتِبَ فيه، إلَّا أَنَّهُ يجوزُ للصَّغيرِ أَنْ يَمَسَّ لوحًا فيه قُرآنٌ، بِشَرْطِ أَلَّا تَقَعَ يَدُهُ على الحُروفِ<sup>(٢)</sup>.

وهذا هو الأحوطُ؛ لأنَّهُ يَثْبُتُ تَبَعًا ما لا يَثْبُتُ استقلالًا.

مسألةٌ: هل يَشْمَلُ هذا الحُكْمُ مَنْ دونَ البُلُوغِ.

قال بعضُ العُلماءِ: لا يَشْمَلُ الصِّغارَ؛ لأنَّهم غيرُ مُكلَّفينَ (٤)، وإذا كانوا غيرَ مُكلَّفينَ فكيف نُلْزِمُهم بشَيءٍ لا يتعلَّقُ به كُفْرٌ ولا ما دونَ الكُفْرِ، إلَّا أَنَّهُ مَعْصِيةٌ للكبيرِ، وهؤلاءِ ليسوا من أهلِ المعاصي؛ لِرَفْع القَلمِ عنهم؟!!

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذَّب (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٩٩، رقم ١)، وأبو داود في المراسيل رقم (٩٤)، والدارمي في سننه رقم (٢٣)، والدارقطني في السنن (١/ ١٢٢). وروي أيضًا من حديث عبد الله بن عمر، وحكيم بن حزام، وعثمان بن أبي العاص رَحِيَالِلَهُ عَنْفَر. وصحَّحه: إسحاق بن راهويه، والشافعي، وابن عبد البر. واحتجَّ به أحمد بن حنبل. انظر: التلخيص الحبير رقم (١٧٥)، ونصب الراية (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٢/ ٧٣)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ٦٩).

وهل يَلْزَمُ وَلِيَّهُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ أَو لا يَلْزَمُهُ؟

الصَّحيحُ عند الشَّافعيَّةِ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الوُضوءُ، ولا يَلْزَمُ وَلِيَّهُ أَنْ يُلْزِمَهُ به (۱)؛ لأَنَّهُ غيرُ مُكلَّفٍ؛ ولأنَّ إلزامَ وَلِيِّهِ به فيه مَشَقَّةٌ وهو غيرُ واجبٍ عليه، وإذا كان فيه مَشقَّةٌ في أمرٍ لا يَجِبُ على الصَّغيرِ فإنَّهُ لا يُلْزِمُهُ به وَلِيُّهُ.

والمشهورُ عند الحنابِلةِ: أَنَّهُ لا يجوزُ للصَّغيرِ أَنْ يَمَسَّ القُرآنَ بلا وُضوءٍ، وعلى وَليِّهِ أَنْ يُلزِمَهُ به، كما يُلْزِمُهُ بالوُضوءِ للصَّلاةِ (٢)؛ لأَنَّهُ فِعْلٌ تُشترطُ لِحِلِّهِ الطَّهارةُ، فلا بُدَّ من إلزام وَلِيِّهِ به.

واستَثْنُو اللَّوحَ، فيجوزُ للصَّغيرِ أَنْ يَمَسَّهُ مَا لَمْ تَقَعْ يَدُهُ على الحروفِ (١). وعَلَّلَ بعضُهم ذلك بالمشقَّةِ (١)، وعَلَّلَ آخرونَ بأنَّ هذه الكِتابةَ ليست كالتي في المُصْحَفِ؛ لأنَّ التي في المُصْحَفِ للنَّبوتِ والاستمرارِ، أمَّا هذه فلا (٥).

ولو كَتَبْتَ قُرآنًا مَعكوسًا ووضعتَهُ أمامَ المِرْآةِ فإنَّهُ يكونُ قُرآنًا غيرَ مَعكوسٍ، ولا يَحْرُمُ مَسُّ المِرْآةِ؛ لأنَّ القُرآنَ لم يُكْتَبْ فيها.

وظاهِرُ كلامِ الفُقَهاءِ رَحَهُمُ اللَّهُ: أَنَّهُ لا يجوزُ مَسُّ (السُّبُّورةِ)(١) الثَّابتةِ بلا وُضوءٍ

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (١/ ٣١٤)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) المغنى (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) المجموع شرح المهذب (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) السُّبُّورة، ويقال: السفورة: لوح يكْتب عَلَيْهِ فَإِذا استغني عَمَّا فِيهِ مُحي، وهي معرَّبة. تاج العروس للزبيدي (٦/ ٢٧)، والمعجم الوسيط (١/ ٤١٣).

وَالصَّلَاةُ [١]،

= إذا كُتِبَتْ فيها آيةٌ، لكنْ يجوزُ أنْ تَكْتُبَ القرآنَ بلا وُضوءٍ ما لم تَمَسَّها. وقد يُقالُ: إنَّ هذا الظَّاهرَ غيرُ مرادٍ؛ لأنَّهُ يُفرَّقُ بين المُصْحَفِ أو اللَّوحِ وبين السُّبُّورةِ الثَّابِتةِ، بأنَّ المُصْحَفَ أو اللَّوْحَ يُنْقَلُ ويُحْمَلُ، فيكونُ تابعًا للقُرآن، بخِلافِ السُّبُّورةِ الثَّابِتةِ.

وأمًّا كُتُبُ التَّفسيرِ فيجوزُ مَسُّها؛ لأنَّهَا تُعْتَبرُ تفسيرًا، والآياتُ التي فيها أقلُ من التَّفسيرِ الَّذي فيها.

ويُسْتَدَلُ لهذا بكتابةِ النبيِّ ﷺ الكُتُبَ للكُفَّارِ، وفيها آياتٌ من القُرآنِ<sup>(۱)</sup>، فدلَّ هذا على أنَّ الحُكْمَ للأغلَبِ والأكثرِ.

أمَّا إذا تساوى التَّفسيرُ والقُرآنُ فإنَّهُ إذا اجْتَمَعَ مُبيحٌ وحاظِرٌ، ولم يَتميَّزْ أحدُهما بِرُجْحانٍ، فإنَّهُ يُعَلِّرِ، فيُعْطَى الحُكْمُ للقُرآنِ.

وإنْ كان التَّفسيرُ أكثرَ ولو بقليلٍ أُعْطِيَ حُكْمَ التَّفسيرِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالصَّلَاةُ» أي: تَحْرُمُ الصَّلاةُ على المُحْدِثِ، وذلك بالنَّصِّ من الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماع.

أَوَّلًا: الكتابُ: قال اللهُ تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، ثم علَّل ذلك بأنَّ المقصودَ التطهُّرُ لهذه الصَّلاةِ.

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ وقم (۷)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هِرَقل، رقم (۱۷۷۳)، من حديث ابن عباس عن أبي سفيان رَجَيَاتِكَ عَنْهُمْ قال: «ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ...»، وفيه: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى صَابِعَهُمْ وَالْ نَصْبُدُ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَسَيْتًا وَلا يَتَّخِذَ بَهْضُنَا بَهْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهُ فَإِن تَوَلَقُ فَإِن تَوَلَقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ أَلًا مُسْلِمُون ﴾.

وعلى هذا: فالطَّهارةُ شَرْطٌ لِصحَّةِ الصَّلاةِ وجَوازِها، فلا يَحِلُّ لأَحَدِ أَنْ يُصَلِّيَ وهو مُحْدِثٌ، سواءٌ كان حَدثًا أصغرَ أو أكبرَ.

فإنْ صلَّى وهو مُحْدِثٌ فإنْ كان هذا استهزاءً منه فهو كافِرٌ لاستهزائِهِ، وإنْ كان مُتهاونًا فقد اختلَفَ العُلماءُ رَحَهُمُراللَهُ في تكفيرِهِ.

فمذَهَبُ أَبِي حَنيفةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ يَكُفُّرُ (()؛ لأنَّ من صلَّى وهو مُحُدِثٌ مع عِلْمِهِ بإيجابِ اللهِ الوُضوءَ فهذا كالمُسْتَهْزِئِ، والاستهزاءُ كُفْرٌ، كها قال اللهُ تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللّهِ وَءَاينَهِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُدُ تَسُّتَهُ زِءُونَ ﴾ [التوبة:٦٥-٦٦].

ومَذْهَبُ الأئمَّةِ الثَّلاثةِ: أَنَّهُ لا يَكْفُرُ<sup>(٢)</sup>؛ لأنَّ هذه مَعصيةٌ، ولا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِهِ أَنْ يكونَ مُسْتَهْزِئًا.

ولهذا قلنا: إنْ صَلَّى بلا وُضوءِ استهزاءً فإنَّهُ كافِرٌ، وإلَّا فلا، وهذا أقربُ؛ لأنَّ الأَصْلَ بقاءُ الإسْلامِ، ولا يُمْكِنُ أنْ نُخرِجَهُ منه إلَّا بدليلِ.

ثانيًا: السُّنَّةُ: قولُهُ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ »(")، وقال ﷺ: «لَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ »(أ)، وقال ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ »(أ).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ٦٧)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٤)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٥٧) من حديث ابن عمر رَحَوَلَيَّهُ عَنْهَا، وأخرجه أحمد (٥/ ٥٧)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، رقم (٥٩)، من حديث أبي المليح، عن أبيه رَحَوَلَيَّهُ عَنْهُ.

قال الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيح». فتح الباري (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب في الصلاة رقم (٦٩٥٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٥)، من حديث أبي هريرة وَ عَنَالِشَاعَانُهُ.

ثالثًا: الإجماعُ: فقد أجمعَ المسلمونَ أنَّهُ يَحْرُمُ على المحْدِثِ أنْ يُصَلِّي بلا طَهارةٍ.

والصّلاةُ: هي التي بَيّنَها الرّسولُ ﷺ تَحْريمُها التّكبيرُ، وتَحْليلُها التّسليمُ، سواءٌ كانت ذاتَ رُكوعِ وسُجودٍ أم لا.

فالفرائِضُ الخَمسُ صَلاةٌ، والجُمُعةُ والعيدانِ والاستسقاءُ والكُسوفُ، والجنازةُ صلاةٌ؛ لأنَّ الجنازةَ مُفْتَتَحةٌ بالتَّكبيرِ، مُحْتَتمةٌ بالتَّسليمِ، فينْطَبِقُ عليها التَّعريفُ الشَّرعيُّ، فتكونُ داخلةً في مُسَمَّى الصَّلاةِ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ الصَّلاةَ هي التي فيها رُكُوعٌ وسجودٌ (١).

وقال آخرونَ: إنَّ الصَّلاةَ هي التي تكونُ رَكْعَتَيْنِ فأكثرَ، إلَّا الوِتْرَ فهو صلاةٌ، ولو رَكْعةً (٢).

والأوَّلُ هو الأصحُّ.

وبناءً على هذا التَّعريفِ ننظرُ في سَجْدَتَيِ التِّلاوةِ والشُّكرِ: هل يكونانِ صلاةً؟ فالمشهورُ من اللَّذهبِ أنَّهُما صلاةٌ، تُفْتَتَحُ بالتَّكبيرِ وتُخْتَتَمُ بالتَّسليمِ؛ ولهذا يُشْرَعُ عندهم أنْ يُكبِّرَ إذا سَجَدَ وإذا رَفَعَ، ويُسلِّمَ.

وبِناءً على هذا: يَحْرُمُ على المُحْدِثِ أَنْ يَسْجُدَ للتِّلاوةِ أَو الشُّكْرِ وهو غيرُ طاهِرٍ. فالخلافُ في اشتراطِ الطَّهارةِ لهما مَبنيُّ على أَنَّ سَجْدَتَني التِّلاوةِ والشُّكْرِ:

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ٢٧٧)، وتهذيب الشُّنن لابن القيم (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢١/ ٢٨٩)، وتهذيب السُّنن لابن القيم (١/ ٥٢).

= هل هما صلاةً أم لا؟ فإنْ قُلْنا: إنَّهُما صلاةٌ وَجَبَ لهما الطَّهارةُ، وإنْ قُلْنا: إنَّهُما غيرُ صلاةٍ لم تَجِبْ لهما الطَّهارةُ.

### والمتأمِّلُ للسُّنَّةِ يُدْرِكُ أنَّهُما ليسا بصلاةٍ؛ لِما يلي:

١ - أنَّ الرَّسولَ ﷺ كان يَسْجُدُ للتِّلاوةِ، ولم يُنْقَلْ عنه أنَّهُ كان يُكَبِّرُ إذا سَجَدَ أو رَفَعَ، ولا يُسَلِّمُ، إلَّا في حديثٍ رواهُ أبو داودَ في التَّكبيرِ للسُّجودِ دُونَ الرَّفعِ منه، ودُونَ التَّسليم (۱).

٢- أنَّ الرَّسولَ ﷺ سَجَدَ في سورةِ النَّجْمِ، وسَجَدَ معه المسلمونَ والمشركونَ،
 والمُشْرِكُ لا تَصِحُ منه صلاةً، ولم يُنْكِرِ النبيُّ ﷺ ذلك (٢).

وهذا قَدْ يُعارَضُ فيه، فيُقال: إنَّ سُجُودَ المشرِكينَ في ذلك الوقتِ كانَ قَبْلَ فَرْضِ الوَّضوءِ؛ لأنَّ فَرْضَ الوُضوءِ لمْ يَكُنْ إلَّا مع فَرْضِ الصَّلاةِ، والصَّلاةُ لم تُفْرَضْ إلَّا مع فَرْضِ الصَّلاةِ، والصَّلاةُ لم تُفْرَضْ إلَّا مُتأخِّرةً قبلَ الهِجرةِ بسَنةٍ، أو بثَلاثِ سَنواتٍ، وما دام الاحتمالُ قائمًا فالاستِدْلالُ فه نظرٌ.

والمتأمِّلُ لِسُجُودِ النَّبِيِّ ﷺ للشُّكرِ أو التِّلاوةِ يَظْهَرُ له أَنَّهُ لا يُكَبِّرُ، وعليه: لا تكونُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (۹۹۱)، ومن طريقه أبو داود: كتاب الصلاة، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب، رقم (۱٤١٣)، من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر رَهَا يَلْهُ عَنْهُا قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة كبِّر وسجد وسجدنا». وعبد الله بن عمر العُمري ضعيف. كما في التقريب رقم (٣٤٨٩). قال النووي: «رواه أبو داود وإسناده ضعيف. خلاصة الأحكام رقم (٢١٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن وسُنتها، رقم (١٠٦٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، رقم (٥٧٦)، من حديث عبد الله بن مسعود رَيَخَالِيَّهُ عَنْهُ.

### وَالطَّوَافُ [1].

= سَجْدةُ التِّلاوةِ والشُّكرِ منَ الصَّلاةِ، وحينئذِ لا يَحْرُمُ على مَنْ كان مُحْدِثًا أَنْ يَسْجُدَ للتِّلاوةِ أو الشُّكْرِ وهو على غَيرِ طَهارةٍ، وهذا اختيارُ شيخِ الإسْلامِ رَحِمَهُٱللَّهُ(١).

وصَحَّ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَنَّهُ كان يَسْجُدُ للتِّلاوةِ بلا وُضوءٍ (٢).

ولا رَيْبَ أَنَّ الأفضلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ولا سيَّما أَنَّ القارئَ سوفَ يَتْلُو القُرآنَ، وتِلاوةُ القُرآنِ يُشْرَعُ له الوُضوءُ. القُرآنِ يُشْرَعُ له الوُضوءُ.

أمَّا اشتراطُ الطَّهارةِ لِسُجُودِ الشُّكرِ فَضَعيفٌ؛ لأنَّ سَبَبَهُ تَجَدُّدُ النِّعَمِ، أو تَجَدُّدُ اندفاع النِّقَم، وهذا قد يَقَعُ للإنْسانِ وهو مُحْدِثٌ.

فإنْ قلنا: لا تَسْجُدْ حتَّى تَتَوَضَّا، فرُبَّما يطولُ الفصلُ، والحُكْمُ المُعَلَّقُ بِسَبَبِ إذا تأخَّرَ عن سَبَبِهِ سَقَطَ، وحينئذِ إمَّا أنْ يُقالَ: اسْجُدْ على غيرِ وُضوءٍ، أو لا تَسْجُدْ؛ لأنَّهُ قد لا يَجِدُ الإنْسانُ ماءً يَتوضَّأُ منه سريعًا، ثمَّ يَسْجُدُ.

أمَّا سُجُودُ التِّلاوةِ فيَنْبَغي أَلَّا يَسْجُدَ الإنْسانُ إِلَّا وهو على طَهارةٍ، كما أَنَّهُ يَنْبَغي أَنْ يَقْرَأَ على طَهارةٍ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالطَّوَافُ» أي: يَخْرُمُ على المُحْدِثِ الطَّوافُ بالبيتِ، سواءٌ كان هذا الطَّوافُ نُسُكًا في حَجِّ أو عُمْرةٍ أو تَطَوُّعًا، كما لو طافَ في سائِرِ الأيَّامِ. والدَّليلُ على ذلك:

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ٢٧٩، ٢٩٣)، والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم: كتاب سجود القرآن، باب سجود المسلمين مع المشركين، (٢/ ٤١)، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٣٥٤).

١ - أَنَّهُ ثَبَتَ عنِ النبيِّ عَلَيْ أَنَّه حينَ أرادَ الطَّوافَ تَوَضَّأ ثمَّ طافَ (١).

٢ حديثُ صَفيَّةَ رَضَالِيَهُ عَنهَا ليَّا قيلَ له ﷺ: إنَّ صَفِيَّةَ قد حاضَتْ، وظنَّ أنَّها لم
 تَطُفْ للإفاضةِ، فقالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»(٢).

والحائِضُ معلومٌ أنَّها غيرُ طاهِرٍ.

٣-حديثُ عائشة رَضَالِلَهُ عَنها أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها حين حاضَتْ: «افْعِلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ» (٢).

٤ - قولُهُ ﷺ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الكَلَامَ، فَلَا تَكَلَّمُوا فِيهِ إِلَّا بِخَيْرٍ» (١٠).

٥ - استدلَّ بعضُهُم بقولِهِ تعالى: ﴿وَعَهِدْنَاۤ إِلَىۤ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسۡمَنِعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِى لِلْطَآ بِفِينَ وَالْمَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَ عِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [البقرة:١٢٥].

(١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطواف على وضوء، رقم (١٦٤١)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يلزم

من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام، رقم (١٢٣٥)، من حديث عائشة رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا. (٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، رقم (١٧٥٧)، ومسلم: كتاب الحج،

باب وجوب طواف الوداع، رقم (١٢١١/ ٣٨٢)، من حديث عائشة رَضَّالِلَهُعَنَهَا. (٣) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (٣٠٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم (٩٦٠)، والدارمي في السنن رقم (١٨٨٩)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٧٣٩)، وابن حبان في صحيحه رقم (٣٨٣٦)، من حديث ابن عباس رَعَوْلَلَهُمَنَّهُا، مرفوعا، وقال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث.. عن ابن عباس موقوفا». ورجَّح رواية الوقف: النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي. ورجِّح رواية الرفع: ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير رقم (١٧٤)، وموافقة الخُبر الخبر (١٧٤).

= وجهُ الدَّلالةِ: أَنَّهُ إذا وَجَبَ تطهيرُ مكانِ الطَّائِفِ، فتَطهيرُ بَدَنِهِ أَوْلَى، وهذا قَولُ جُمهورِ العُلماءِ(١).

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ الطَّوافَ لا تُشْتَرطُ له الطَّهارةُ، ولا يَحْرُمُ على المُحْدِثِ أنْ يَطُوفَ، وإنَّما الطَّهارةُ فيه أَكْمَلُ<sup>(٢)</sup>.

واسْتَدَلُّوا: بأنَّ الأَصْلَ بَراءَةُ الذِّمَّةِ حتى يقومَ دليلٌ على تحريمِ هذا الفِعْلِ إلَّا بهذا الشَّرْطِ، ولا دليلَ على ذلك، ولمْ يَقُلِ النبيُّ ﷺ يومًا من الدَّهْرِ: لا يَقْبَلُ اللهُ طَوافًا بغيرِ طُهورٍ، أو: لا تَطوفوا حتى تَطَهَّروا.

وإذا كان كذلك فلا نُلْزِمُ النَّاسَ بأمرٍ لم يَكُنْ لنا فيه دَليلٌ بَيِّنٌ على إلزامِهِم، ولا سيَّا في الأَحْوالِ الحرِجةِ، كما لو انْتَقَضَ الوُضوءُ في الزَّحْةِ الشَّديدةِ في أيَّامِ المُوسِم، فَيَلْزَمُهُ على هذا القَوْلِ إعادةُ الوُضوءِ، والطَّوافُ مِنْ جديدٍ.

### وأجابوا عن أدلَّة الجُمهورِ:

أنَّ فِعْلَ النبيِّ ﷺ المُجرَّدَ لا يَدُلُّ على الوُجُوبِ، بل يَدلُّ على أنَّه الأفضلُ، ولا نِزاعَ في أنَّ الطَّوافَ على طَهارةٍ أفضلُ، وإنَّما النِّزاعُ في كَوْنِ الطَّهارةِ شَرْطًا لصِحَّةِ الطَّوافِ.

وأمَّا حديثُ عائشة رَضَالِتَهُ عَنَهُ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ...» إلى آخره، وقولُهُ ﷺ في صفيَّة رَضَالِتُهُ عَنَهَا: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فالحائضُ إنَّما مُنِعَتْ مِنَ الطَّوافِ بالبيتِ؛ لأنَّ الحَيْضَ سَبَبٌ لِمنْعِها من المُكْثِ في المسجِدِ، والطَّوافُ مُكْثُ.

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ٢٢٢–٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲ / ۲۷۳).

وأيضًا: فالحَيْضُ حَدَثُ أكبرُ، فلا يُسْتَدلُّ بهذا على أنَّ المُحْدِثَ حَدَثًا أصغرَ لا يَجوزُ له لا يَجوزُ لهُ الطَّوافُ بالبيتِ، وأنتم توافقونَ على أنَّ المُحْدِثَ حَدَثًا أصغرَ يجوزُ له المُكْثُ في المسجِدِ، ولا يجوزُ للحائِضِ أنْ تَمْكُثَ، فَمَناطُ حُكْمِ المنْعِ عندنا هو المُكْثُ في المسجِدِ.

وأمَّا حديثُ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ»(١) فَيُجابُ عنه:

١ - أنَّه مَوقوفٌ على ابنِ عبَّاسِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، ولا يَصِحُّ رفعُهُ للنبيِّ ﷺ.

٢- أنَّه مُنتَقَضٌ؛ لأنَّنا إذا أَخَذْنا بِلَفْظِهِ فإنَّهُ على القواعِدِ الأُصوليَّةِ يَقْتَضِي أنَّ جَميعَ أحكامِ الصَّلاةِ تَثْبُتُ للطَّوافِ إلَّا الكلامَ؛ لأنَّ مِنَ القواعِدِ الأُصوليَّةِ: أنَّ الاستثناء مِعيارُ العُمُومِ، أي: إذا جاءَ شيءٌ عامٌّ ثم اسْتُثْنِيَ منه، فكلُّ الأفرادِ يَتَضَمَّنُهُ العمومُ إلَّا ما اسْتُثْنِيَ.

وإذا نَظَرْنا إلى الطَّوافِ وجدناهُ يُخالِفُ الصَّلاةَ في غالِبِ الأحكامِ غيرِ الكلامِ، فهو يجوزُ فيه الأكْلُ والشُّرْبُ، ولا يجبُ فيه تكبيرٌ ولا تَسليمٌ ولا قِراءةٌ، ولا يَبْطُلُ بالفعلِ ونحوهِ، وكلامُهُ ﷺ يكونُ مُحُكَمًا لا يُمْكِنُ أَنْ يُنتَقَضَ، فليًا انْتُقِضَ بهذه الأُمورِ ووجَدْنا هذه الاستثناءاتِ عَلِمْنا أَنَّ هذا لا يَصِحُّ من قولِ الرَّسولِ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم (٩٦٠)، والدارمي في السنن رقم (١٨٨٩)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٧٣٩)، وابن حبان في صحيحه رقم (٣٨٣٦)، من حديث ابن عباس رَحَوَلَتُهُمَنَةًا، مرفوعا، وقال الترمذي: ﴿وقد روي هذا الحديث .. عن ابن عباس موقوفا». ورجَّح رواية الوقف: النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي. ورجِّح رواية الرفع: ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير رقم (١٧٤)، وموافقة الحُر الحَر (٢/ ١٣١-١٣٢).

وهذا أحدُ الأوجُهِ التي يُسْتَدَلُّ بها على ضَعْفِ الحديثِ مَرفوعًا، وهو أَنْ يكونَ
 مُتَخَلْخِلا، لا يمكنُ أَنْ يَصْدُرَ منَ النبعِ عَلَيْهِ

وأمًّا بالنسبةِ للآيةِ: فلا يَصِتُّ الاستدلالُ بها؛ إذْ يَلْزَمُ منه أنَّ المعْتَكِفَ لا يصتُّ اعتكافُهُ إلَّا بطهارةٍ، ولم يَشْتَرِطْ أحدٌ ذلك، إلَّا إنْ كان جُنْبًا، فيجبُ عليه أنْ يَتَطَهَّرَ ثم يَعْتَكِفَ؛ لأنَّ الجَنابةَ تُنافي المُكْثَ في المسجِدِ.

ولا شَكَّ أنَّ الأفضلَ أنْ يَطُوفَ بطَهارةٍ بالإجماعِ، ولا أَظنُّ أنَّ أحدًا قال: إنَّ الطَّوافَ بطَهارةٍ وبغيرِ طَهارةٍ سواءٌ؛ لأنَّهُ منَ الذِّكْرِ، ولِفِعْلِهِ ﷺ.

مسألةٌ: إذا اضْطُرَّتِ الحائضُ إلى الطَّوافِ(١).

على القولِ بأنَّ الطَّهارةَ من الحَيْضِ شَرْطٌ فإنَّها لا تطوفُ؛ لأنَّها لو طافَتْ لم يصحَّ طوافُها؛ لأنَّهُ شَرْطٌ للصِّحَّةِ.

وإنْ قلنا: لا تطوفُ لِتَحْرِيمِ المَقامِ عليها في المسجِدِ الحرامِ، فإنَّها إذا اضْطُرَّتْ جازَ الطَّوافُ.

ولهذا اخْتَلَفَ العلماءُ في امرأةٍ حاضَتْ ولم تَطُفْ للإفاضةِ، وكانت في قافِلةٍ ولن يَنْتَظِروها<sup>(۲)</sup>، فهذه القوافلُ التي لا يُمْكِنُ أَنْ تَنْتَظِرُ، ولا يُمْكِنُ للمرأةِ أَنْ تَرْجِعَ إذا سافَرَتْ، كما لو كانت في أقْصى الهندِ أو أمريكا، فحينئذِ:

إِمَّا أَنْ يُقالَ: تكونُ مُحْصَرةً فَتَتَحَلَّلُ بِدَمٍ، ولا يَتِمُّ حَجُّها؛ لأنَّها لمْ تَطُفْ.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٦/ ٢٤٢)، وإعلام الموقعين (٤/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٦٦/ ١٩٩ - ٢٠٠، ٢٤٣)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣١٤).

وهذا فيه صُعُوبةٌ؛ لأنَّها حينئذٍ لم تُؤدِّ الفريضةَ.

أو يُقالَ: تَذْهَبُ إلى بلدِها وهي لم تَتَحَلَّلِ التَّحَلُّلَ النَّانِيَ، فلا يَجِلُّ لها أَنْ تَتزوَّجَ، ولا يَجِلُّ لها أَنْ تَتزوَّجَ؛ ولا يَجِلُّ لها أَنْ تَتزوَّجَ؛ ولا يَجِلُّ لها أَنْ تَتَزوَّجَ؛ لأَمَّا ما زالَتْ في إحرام، وهذا فيه مَشَقَّةٌ عظيمةٌ.

أو يُقالَ: تَبْقَى في مكَّة، وهذا غيرُ مُمكنِ.

أو يُقالَ: تطوفُ للضَّرورةِ، وهذا اختيارُ شيخِ الإسْلامِ رَحَهُ اللَّهُ الصَّوابُ، لكنْ يجبُ عليها أنْ تَتَحَفَّظَ؛ حتى لا يَنْزِلَ الدَّمُ إلى المسجِدِ فيُلَوِّثَهُ.

• • 🗱 • •

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٦/ ٢٠٠)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣١٤).





وَمُوجِبُهُ<sup>[٧]</sup> خُرُوجُ المَنِيِّ دَفْقًا بِلَذَّةٍ<sup>[٣]</sup>..

[1] أي: بابُ ما يوجِبُهُ، وصِفَتُهُ، فالبابُ جامِعٌ للأمرينِ.

[٢] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَمُوجِبُهُ» بالكَسْرِ، أي: الشَّيءُ الَّذي يوجِبُ الغُسْلَ، يقال: موجِبٌ، بِكَسْرِ الجيم وفَتْحِها.

فبالكَسْرِ: هو الَّذي يُوجِبُ غيرَهُ.

وبالفتح: هو الَّذي وَجَبَ بغيرِهِ، كما يقال: مُقْتَضي -بكسرِ الضَّادِ-: الَّذي يَقْتَضي غيرَهُ، ومُقْتَضَى -بفَتْحِها-: الَّذي اقْتَضاهُ غيرُهُ.

[٣] قولُهُ: «خُرُوجُ المَنِيِّ دَفْقًا بِلَذَّةٍ» هذا هو الموجِبُ الأوَّلُ(١٠).

والدَّليلُ على ذلك:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم جُنبُا فَاطَهَ رُوا ﴾ [المائدة:٦]، والجُنبُ: هو الَّذي خَرجَ منه المنيُّ دَفقًا بلَذَةٍ.

٢ - قَولُهُ ﷺ: «المَاءُ مِنَ المَاءِ»(١) المرادُ بالماءِ الأوَّلِ ماءُ الغُسلِ؛ عبَّرَ به عنهُ، وبالماءِ الثَّاني المنتُّ، أي: إذا خَرَجَ المنتُّ وَجَبَ الغُسْلُ.

<sup>(</sup>١) المغني (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب إنها الماء من الماء، رقم (٣٤٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَوَ لِللَّهُ عَنْهُ.

وظاهرُ الحديثِ أنَّه يَجِبُ الغُسْلُ، سَواءٌ خرجَ دَفْقًا بلنَّةٍ أم لا، وهذا مذهَبُ الشَّافعيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: أنَّ خُروجَ المنيِّ مُطلقًا مُوجِبٌ للغُسْلِ، حتى ولو بدونِ شَهْوةٍ، وبأيِّ سَبَبٍ خَرَجَ (١)؛ لعُمُومِ الحديثِ. وجمهورُ أهلِ العلمِ: يشترطونَ لوُجُوبِ الغُسْلِ بخُروجِهِ أَنْ يكونَ دَفْقًا بلَذَةٍ (٢).

وقال بعضُ العُلماءِ: بلذَّةٍ، وحَذَفَ «دَفْقًا» وقال: إنَّه متى كان بلذَّةٍ فلا بُدَّ أَنْ يكونَ دَفْقًا<sup>(٣)</sup>.

وذِكْرُ الدَّفْقِ أَوْلى؛ لِمُوافَقةِ قولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَنُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَآءِ دَافِقِ﴾ [الطارق:٥-٦].

فإذا خَرَجَ مِنْ غيرِ لَذَّةٍ مِنْ يَقْظانَ فإنَّهُ لا يُوجِبُ الغُسْلَ على ما قالَهُ المؤلِّفُ، وهو الصَّحيحُ.

فإنْ قيل: ما الجوابُ عن حديثِ: «المَّاءُ مِنَ المَّاءِ».

قلنا: إنَّهُ يُحملُ على المعهودِ المعروفِ الَّذي يَخْرُجُ بلذَّةٍ، ويوجِبُ تَحَلُّلَ البَدَنِ وفَتُورَهُ، أمَّا الَّذي بدونِ ذلك فإنَّهُ لا يوجِبُ ثَحَلُّلَهُ ولا فُتورَهُ؛ ولهذا ذكروا لهذا الماءِ ثلاثَ علاماتِ(؛):

الأُولى: أَنْ يَخْرُجَ دَفْقًا.

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية العنقري على الروض المربع (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٤)، والمجموع شرح المهذَّب (٢/ ١٤١).

# لَا بِدُونِهِ إِنَّا مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ [٢] ....

الثَّانيةُ: الرَّائحةُ، فإذا كان يابسًا فإنَّ رائحتَهُ تكونُ كرائِحةِ البَيْضِ، وإذا كان غيرَ يابِسٍ فرائِحتُهُ تكونُ كرائِحةِ العَجِينِ واللِّقاح<sup>(۱)</sup>.

الثَّالثةُ: فُتُورُ البَدَنِ بَعْدَ خُروجِهِ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ أللَّهُ: ﴿ لَا بِدُونِهِمَا ﴾ الضَّميرُ يعودُ على الدَّفْقِ واللَّذَّةِ.

[۲] قولُهُ: «مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ» أي: من اليَقْظانِ، فإذا خَرَجَ مِنَ اليَقْظانِ بلا لـذَّةٍ ولا دَفْقِ فإنَّهُ لا غُسْلَ عليه.

وعُلِمَ منه: أنّه إنْ خَرَجَ مِنْ نائِمٍ وَجَبَ الغُسْلُ مُطلقًا، سواءٌ كان على هذا الوصفِ أم لمْ يكنْ؛ لأنّ النّائِمَ قد لا يُحِسُّ به، وهذا يَقَعُ كثيرًا أنّ الإنسانَ إذا استيقظَ وجدَ الأثرَ، ولم يَشْعُرْ باحتلامٍ، والدَّليلُ على ذلك أنّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَحَلَيْكَ عَنَهَا سألتِ النبيَّ عَلَيْهُ عن المرْأةِ ترى في مَنامِها ما يرى الرَّجُلُ في منامِه، هل عليها غُسْلٌ؟ قال: (نَعَمْ، إذَا هِيَ رَأَتِ المَاءَ»(٢).

فأوْجَبَ الغُسْلَ إذا هي رأتِ الماء، ولم يَشْتَرِطْ أكثرَ من ذلك، فدلَّ على وُجُوبِ الغُسْلِ على مَنِ اسْتَيْقَظَ وَوَجَدَ الماء، سواءٌ أحسَّ بخُروجِهِ أم لَمْ يُحِسَّ، وسواءٌ رأى أنَّه اخْتَلَمَ أم لم يَرَ؛ لأنَّ النَّائمَ قد يَنْسَى، والمرادُ بالماءِ هنا المَنيُّ.

فإذا استيقظَ ووَجَدَ بَللًا فلا يَخْلُو من ثلاثِ حالاتٍ:

<sup>(</sup>١) اللقّاح: اسم ما يلقح به النخل. المصباح المنير للفيومي (ص:٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، رقم (٢٨٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم (٣١٣)، من حديث أم سلمة رَسِّخَالِلَهُ عَنْهَا.

# وَإِنِ انْتَقَلَ وَلَمْ يَخْرُجِ اغْتَسَلَ لَهُ [1]، .....

الأُولى: أَنْ يَتَيَقَّنَ أَنَّه مُوجِبٌ للغُسْلِ، يعني: أَنَّه مَنِيٌّ، وفي هذه الحالِ يجبُ عليه أَنْ يَغْتَسِلَ، سواءٌ ذَكَرَ احْتِلامًا أم لم يَذْكُرْ.

الثَّانيةُ: أَنْ يَتَيَقَّنَ أَنَّه ليسَ بمَنِيٍّ، وفي هذه الحالِ لا يَجِبُ الغُسْلُ، لكنْ يَجِبُ عليه أَنْ يَغْسِلَ ما أصابَهُ؛ لأنَّ حُكْمَهُ حُكمُ البولِ.

الثَّالثةُ: أَنْ يَجْهَلَ هل هو مَنِيٌّ أم لا؟ فإنْ وُجِدَ ما يُحالُ عليه الحُكْمُ بِكَوْنِهِ منيًّا أو مَذْيًا أُحِيلَ الحُكْمُ عليه، وإنْ لم يوجَدْ فالأصلُ الطَّهارةُ، وعدمُ وُجوبِ الغُسْلِ.

وكيفيَّةُ إحالةِ الحُكْمِ أَنْ يُقالَ: إِنْ ذَكَرَ أَنَّه احْتَلَمَ فإنَّنا نَجْعَلُهُ مَنيًّا؛ لأَنَّ الرَّسُولَ وَكَيفيَّةُ لِما سُئِلَ عن المرأةِ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجُلُ في مَنامِهِ، هل عليها غُسْلٌ؟ قال: «نَعَمِ، إِذَا هِيَ رَأْتِ المَاءَ»(۱) وإنْ لم يَرَ شيئًا في مَنامِهِ، وقد سَبَقَ نومَهُ تَفكيرٌ في الجِماعِ جعلناهُ مَذْيًا؛ لأَنَّهُ يَخْرُجُ بعد التَّفكيرِ في الجِماعِ دونَ إحساسٍ.

وإنْ لَمْ يَسْبِقْهُ تَفكيرٌ ففيه قَوْلانِ للعُلماءِ:

قيل: يَجِبُ أَنْ يَغْتَسِلَ؛ احتياطًا(٢).

وقيل: لا يَجِبُ(٢)، وقد تَعارضَ هُنا أَصْلانِ.

[١] قولُهُ رَحَهُ اللّهُ: «وَإِنِ انْتَقَلَ وَلَمْ يَخْرُجِ اغْتَسَلَ لَهُ» أي: المنيُّ، يعني: أَحَسَّ بانتقالِهِ لكنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ فإنَّهُ يَغْتَسِلُ؛ لأنَّ الماءَ باعَدَ مَحَلَّهُ، فَصَدَقَ عليه أَنَّهُ جُنُبُّ؛ لأنَّ أصلَ الجَنابةِ من البُعْدِ.

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) القواعد لابن رجب (١/١١٧)، والإنصاف (٢/ ٨٤).

ا و ه سرو ژه در ساز ایر فرو

وهل يُمْكِنُ أَنْ يَنتقلَ بلا خُرُوجٍ؟

نعم، يُمْكِنُ، وذلك بأنْ تَفْتُرَ شهوتُهُ بَعْدَ انتقالِهِ بسببٍ من الأسبابِ، فلا يَخْرُجُ المنيُّ.

ومثَّلوا بمثالٍ آخَرَ: بأنْ يُمْسِكَ بذَكَرِهِ؛ حتى لا يَخْرُجَ المنيُّ، وهذا وإنْ مَثَّلَ به الفُقهاءُ فإنَّهُ مُضِرُّ جدَّا، والفُقهاءُ رَحَهُمْ اللَّهُ يمثِّلُونَ بالشَّيءِ للتَّصورِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عنْ ضَرَرِهِ أَو عدم ضَرَرِهِ، على أنَّ الغالبَ في مِثْلِ هذا أنْ يَخْرُجَ المنيُّ بَعْدَ إطلاقِ ذَكَرِهِ.

وقال بعضُ العُلماءِ: لا غُسْلَ بالانتقالِ<sup>(۱)</sup>، وهذا اختيارُ شيخِ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ<sup>(۱)</sup>، وهو الصَّوابُ، والدَّليلُ على ذلك ما يلي:

١ حديثُ أُمِّ سَلَمةَ رَخَالِلَهُ عَنْهَا وفيه: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ المَاءَ»(١)، ولم يقلْ: أو أَحَسَّتْ بانتقالِهِ، وَلَوْ وَجَبَ الغُسْلُ بالانْتِقالِ لَبَيَّنَهُ ﷺ لدُعاءِ الحاجةِ لِبَيانِهِ.

٢ حديثُ أبي سَعيدٍ الحُدْرِيِّ رَضَّالِلَّهُ عَنهُ: «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ»<sup>(١)</sup> وهُنا لا يوجَدُ ماءٌ،
 والحديثُ يَدُلُّ على أنَّه إذا لم يَكُنْ ماءٌ فلا ماءً.

٣- أنَّ الأصلَ بقاء الطَّهارةِ، وعَدَمُ مُوجِبِ الغُسْلِ، ولا يُعْدَلُ عنْ هذا الأصْلِ
 إلَّا بدليلِ.

<sup>(</sup>۱) الإنصاف (۲/ ۸٦-۸۷).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (٥/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، رقم (٢٨٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم (٣١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب إنها الماء من الماء، رقم (٣٤٣).

# فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْهُ [1]، وَتَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ [1] فِي فَرْجِ أَصْلِيِّ [1]، .....

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْهُ» أي: إذا اغْتَسَلَ لهذا الَّذي انْتَقَلَ ثُمَّ خَرَجَ مع الحركةِ، فإنَّهُ لا يُعِيدُ الغُسْلَ، والدَّليلُ:

١ - أنَّ السَّببَ واحدٌ، فلا يوجِبُ غُسْلَينِ.

٢- أنَّه إذا خَرجَ بعد ذلك خَرَجَ بلا لَذَّةٍ، ولا يَجِبُ الغُسْلُ إِلَّا إذا خَرَجَ بلَذَّةٍ.

لكَ نْ لَـوْ خَرَجَ منيٌّ جَديدٌ لشهوةٍ طارِئةٍ فإنَّهُ يَجِبُ عليه الغُسْلُ بهذا السَّببِ الثَّاني.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللهُ: «وَتَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ» هذا الموجِبُ الثَّاني من مُوجِباتِ الغُسْل.

وتَغْييبُ الشَّيءِ في الشَّيءِ معناهُ: أَنْ يَخْتَفِيَ فيه.

وقولُهُ: «أَصْلِيَّةٍ» يُحْتَرزُ بذلك عن حَشَفةِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ؛ فإنَّمَا لا تُعْتَبَرُ حَشَفةً أصليَّة، فلو غَيَّبَها في فَرْج أصليٍّ أو غيرِ أصليٍّ فلا غُسْلَ عليهما.

والْحَنْثَى الْمُشْكِلُ: مَنْ لا يُعْلَمُ أَذَكَرٌ هو أم أُنثى، مثلُ: أَنْ يكونَ له آلةُ ذَكرِ وآلةُ أُنثى، ويبولُ منهما جميعًا، فإنَّهُ مُشْكِلٌ، وقد يتَّضِحُ بعدَ البلوغِ، وما دام على إشكالِهِ فإنَّ فَرْجَهُ ليس أصليًّا.

[٣] قولُهُ: ﴿فِي فَرْجٍ أَصْلِيًّ احترازًا منْ فَرْجِ الْخُتْمَى الْمُشْكِلِ؛ فإنَّهُ لا يُعْتَبَرُ تَغْييبُ الحَشَفةِ فيه موجِبًا للغُسْلِ؛ لأنَّ ذلك ليس بفَرْجٍ.

فإذا غَيَّبَ الإنسانُ حَشْفَتَهُ فِي فَرْجِ أَصِلِيٍّ وَجَبَ عليه الغُسْلُ، أَنْزَلَ أَم لم يُنْزِلْ.

قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا [١]، وَلَوْ مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتٍ [١]، ...

والدَّليلُ على ذلك: حديثُ أبي هُريرةَ رَضَالِكَ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعبِهَا الأَرْبَع، ثُمَّ جَهَدَهَا، فقدْ وَجَبَ الغُسْلُ» أخرجَهُ الشَّيخانِ<sup>(۱)</sup>.

وفي لفظٍ لُسلمٍ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ "()، وهذا صَريحٌ في وُجوبِ الغُسْلِ وإنْ لم يُنْزِلْ وهذا صَريحٌ في وُجوبِ الغُسْلِ وإنْ لم يُنْزِلْ، وهذا يَخْفَى على كثيرٍ مِنَ النَّاسِ، فتجدُ الزَّوجينِ يَخْصُلُ منهما هذا الشَّيءُ، ولا يَغْتَسلانِ، ولا سيَّما إذا كانا صَغيرَينِ ولم يَتَعَلَّما، وهذا بناءً على ظَنِّهم عدم وُجوبِ الغُسْلِ إلاّ بالإنزالِ، وهذا خطأُ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: (قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا) وَطْءُ الدُّبُرِ حرامٌ للزَّوجِ، وغيرُهُ من بابٍ أَوْلَى، وهذا من بابِ التَّمثيلِ فقط، وقد سَبَقَ أنَّ الفُقهاءَ رَحَهُ مِرَاللَّهُ يُمثَّلُونَ بالشَّيء بِقَطْعِ النَّظرِ عن حِلِّهِ أو حُرْمَتِهِ (٢)، ويُعرفُ حُكْمُهُ من مَحَلِّ آخَرَ.

[٢] قولُهُ: «وَلَوْ مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتٍ» لو: إشارةُ خِلافٍ، فَمِنْ أهلِ العلمِ مَنْ قال: يُشترطُ لِوُجُوبِ الغُسْلِ بالجِهاعِ أَنْ يكونَ في فَرْجِ من آدميٍّ حيٍّ (1).

وعلى هذا الرَّأي لو أَوْلَجَ بفَرجِ امرأةٍ مَيِّتةٍ -مع أنَّه يَحْرُمُ- فلا غُسْلَ عليه، ولو أَوْلَجَ في بَهيمةٍ فلا غُسْلَ عليه.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ لا يَجِبُ الغُسْلُ بِوَطْءِ المَيِّتةِ إِلَّا إِذَا أَنْزَلَ (٥)، والدَّليلُ قولُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، رقم (۲۹۱)، ومسلم: كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، رقم (۳۶۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، رقم (٣٤٨/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص:٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٢/ ٩٧**)**.

<sup>(</sup>٥) انظر الحاشية السابقة.

### 

= ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا» وهذا لا يَحْصُلُ إذا كانت مَيِّتةً؛ لأَنَّهُ لا يَجْهَدُها.

وأيضًا: تَلذُّذُهُ بها غيرُ تَلذُّذِهِ بالحيَّةِ.

أمَّا البَهِيمةُ فالأمرُ فيها أبعدُ وأبعدُ؛ لأنَّها ليست محلَّا لجِماعِ الآدميِّ بمُقْتَضَى الفِطرةِ، ولا يَحَلُّ جِماعُها بحالٍ.

وهل يُشْتَرطُ عدمُ وجودِ الحائِلِ؟

قال بعضُ العُلماءِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ ذلك بلا حائِلِ (١)؛ لأنَّهُ مع الحائِلِ لا يَصْدُقُ عليه أنه مَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فلا يَجِبُ الغُسْلُ.

وقال آخرونَ: يَجِبُ الغُسْلُ<sup>(٢)</sup>؛ لعُمومِ قولِهِ ﷺ: «ثُمَّ جَهَدَهَا» والجَهْدُ يحصُلُ ولو مع الحائِلِ.

وفَصَّلَ آخرونَ فقالوا: إنْ كان الحائلُ رَقيقًا بحيثُ تَكْمُلُ به اللَّذَّةُ وَجَبَ الغُسْلُ، وإنْ لم يَكُنْ رَقيقًا فإنَّهُ لا يَجِبُ الغُسْلُ<sup>(٣)</sup>، وهذا أقربُ، والأَوْلَى والأَحْوَطُ أَنْ يَغْتَسِلَ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِسْلَامُ كَافِرٍ» هذا هو الموجِبُ الثَّالثُ من موجِباتِ الغُسْلِ، وهو إسلامُ الكافِرِ، وإذا أَسَلَمَ الكافرُ وَجَبَ عليه الغُسْلُ، سواءٌ كان أصليًّا أو مُرتدًّا.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٩٢ - ٩٣)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٩٣)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/ ٢٧٤)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ١٣٤).

فالأصليُّ: مَنْ كان من أول حياتِهِ على غَيْرِ دينِ الإسلامِ، كاليهوديِّ والنَّصْرانيِّ
 والبوذيِّ، وما أشبه ذلك.

والمُرتدُّ: مَنْ كان على دينِ الإسلامِ، ثم ارتدَّ عنه -نسألُ اللهَ السَّلامةَ - كَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ، أو اعتقَدَ أَنَّ للهِ شَريكًا، أو دعا النبيَّ ﷺ أَنْ يُغيثَهُ من الشِّدَّةِ، أو دعا غيرَهُ أَنْ يُغيثَهُ فِي أُمرِ لا يُمْكِنُ فيه الغَوْثُ.

والدَّليلُ على وُجوبِ الغُسْلِ بذلك:

١ - حديثُ قَيْسِ بنِ عاصمٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ أَنَّه لمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ النبيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بهاءِ وسِدْرِ (١)، والأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ.

٢- أنَّهُ طَهَّرَ باطِنَهُ من نَجَسِ الشِّرْكِ، فَمِنَ الحِكْمةِ أَنْ يُطَهِّرَ ظاهِرَهُ بالغُسْلِ.

وقال بعضُ العُلماءِ: لا يَجِبُ الغُسْلُ بذلك (٢)، واستدلَّ على ذلك بأنَّهُ لم يَرِدْ عن النبيِّ ﷺ أمرٌ عامٌّ مثلُ: مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَغْتَسِلْ، كها قال: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» (٢)، وما أكثرَ الصَّحابةَ الَّذينَ أَسْلَمُوا ولم يُنْقَلْ أَنَّهُ ﷺ أَمَرَهُم بالغُسْلِ! أو قال: مَنْ أَسْلَمَ فلْيَغْتَسِلْ» (١)، وما أكثرَ الصَّحابة الَّذينَ أَسْلَمُوا ولم يُنْقَلْ أَنَّهُ ﷺ أَمَرَهُم بالغُسْلِ! أو قال: مَنْ أَسْلَمَ فلْيَغْتَسِلْ، ولو كان واجِبًا لكانَ مَشهورًا لحاجةِ النَّاسِ إليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٦٦)، وأبو داود: كتاب الطَّهارة: باب في الرجل يُسلم فيُؤمر بالغسل، رقم (٣٥٥)، والتَّسائي: كتاب والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، رقم (٢٠٥)، والنَّسائي: كتاب الطَّهارة، باب غسل الكافر إذا أسلم، رقم (١٨٨)، وغيرهم. والحديث: حسَّنه الترمذي. وصحَّحه ابن خزيمة رقم (٢٥٤)، وابن حبان رقم (١٢٤٠)، وقال ابن المنذر: «حديث ثابت». الأوسط (٢/ ٢٣٦)، وصحَّحه أيضًا: النووي في خلاصة الأحكام رقم (٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، رقم (٨٩٤)، ومسلم: كتاب الجمعة، رقم (٨٤٤)، من حديث ابن عمر وَعَلِللهُ عَنْهُا.

وَمَوْتُ ١]،

وقد نقولُ: إنَّ القولَ الأوَّلَ أَقْوَى وهو وُجوبُ الغُسْلِ؛ لأنَّ أَمْرَ النبيِّ ﷺ واحدًا مِنَ الأُمَّةِ بحُكْمٍ -ليس هناك معنَّى مَعقولٌ لتخصيصِهِ به- أَمْرٌ للأُمَّةِ جَميعًا؛ إذْ لا معنى لتخصيصِهِ به، وأَمْرُهُ ﷺ لواحِدٍ لا يعني عَدَمَ أَمْرِ غيرِهِ به.

وأمَّا عدمُ النَّقلِ عن كلِّ واحِدٍ من الصَّحابةِ أَنَّهُ اغْتَسَلَ بعد إسلامِهِ، فنقولُ: عدمُ النَّقلِ ليس نَقْلًا للعَدَمِ؛ لأنَّ الأصلَ العملُ بها أَمَرَ به النبيُّ ﷺ، ولا يَلْزَمُ أَنْ يُنْقَلَ العَمَلُ به من كلِّ واحدٍ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إِنْ أَتَى فِي كُفْرِهِ بها يوجِبُ الغُسْلَ كالجَنابةِ مثلًا وَجَبَ عليه الغُسْلُ، سواءٌ اغْتَسَلَ منها أم لا، وإِنْ لم يَأْتِ بموجِبِ لم يَجِبْ عليه الغُسْلُ(١).

وقال آخرونَ: إنَّهُ لا يَجِبُ عليه الغُسْلُ مُطلقًا، وإنْ وُجِدَ عليه جَنابةٌ حالَ كُفْرِهِ ولم يَغْتَسِلْ منها<sup>(٢)</sup>؛ لأنَّهُ غيرُ مأمورٍ بشَرائِع الإسْلام.

والأَحْوَطُ: أَنْ يَغْتَسِلَ؛ لأَنَّهُ إِنِ اغْتَسَلَ وصلَّى فَصَلاتُهُ صَحيحةٌ على جَميعِ الأقوالِ، ولو صلَّى ولم يَغْتَسِلُ ففي صِحَّةِ صَلاتِهِ خلافٌ بين أَهْلِ العِلْم.

[1] قُولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَمَوْتٌ ﴾ هذا هو الموجِبُ الرَّابِعُ من مُوجباتِ الغُسْلِ.

أي: إذا مات المُسلمُ وَجَبَ على المُسلمينَ غَسْلُهُ، والدَّليلُ على ذلك:

١ - قولُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ وَقَصَتْهُ ناقتُهُ بِعَرَفةَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ... »(٣)،

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٩٨-٩٩).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَسَحَالِلَهُ عَنْهُا.

= والأصلُ في الأَمْرِ الوُجوبُ.

٢ حديثُ أُمِّ عَطيَّةَ رَضَالِيَّهُ عَنهَ حين ماتَتِ ابْنَتُهُ ﷺ، وفيه: «اغْسِلْنَهَا ثَـلَاثًا،
 أَوْ خُسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (١).

وهذا الحديثُ قد يُنازَعُ فيه بأنْ يُقالَ: إنَّ المقصودَ مِنْ تَغْسيلِ اللَّيِّ فيه التَّنظيفُ؛ لأنَّ التَّعبُّدَ بالطَّهارةِ حَدُّهُ ثلاثٌ، ولا يُوكَلُ إلى رأي الإنْسانِ، وفي هذا الحديثِ وَكَلَ النبيُّ ﷺ الأَمْرَ إلى رَأْيِهِنَّ.

وقد يُقالُ: إنَّه وَكَلَ الأَمْرَ إلى رَأْيِهِنَّ في زيادةِ عددِ الغَسلاتِ لا في أصلِ الغُسْلِ، لكنَّ الدَّليلَ الأُوَّلَ كافِ في ذلك، بل إنَّ تَغْسيلَ الأمواتِ أَمْرٌ مَعلومٌ بالضَّرورةِ، ومَشهورٌ شُهْرةً يكادُ يكونُ مُتواترًا.

وسواءٌ ماتَ فَجْأَةً أو بحادثٍ أم بمَرَضٍ، أم كان صَغيرًا أم كَبيرًا.

وهل يَشْمَلُ السَّقطَ؟

فيه تفصيلٌ: إِنْ نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ غُسِّلَ، وكُفِّنَ، وصُلِّيَ عليه، وإِنْ لم تُنْفَخْ فيه الرُّوحُ فلا.

وتُنْفَخُ الرُّوحُ فيه إذا تَمَّ له أربعةُ أَشْهُرٍ؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: حدَّثنا رسولُ اللهِ ﷺ وهو الصَّادقُ المَصدوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٧)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩).

#### وَحَيْضٌ [١]، وَيْفَاسُ [٢]، .

= إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِهَاتٍ، بِكَتْبِ: رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ اللَّوحَ»(١)، وهذا لا يعلمُهُ النبيُّ ﷺ بدونِ وَحْيِ؛ إذْ لا مَدْخَلَ للاجتهادِ فيه.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَحَيْضٌ» هو الموجِبُ الخامسُ من موجِباتِ الغُسْلِ، فإذا حاضتِ المرأةُ وَجَبَ عليها الغُسْلُ، وانقطاعُ الحَيْضِ شَرْطٌ، فلو اغْتَسَلَتْ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ لهم يَصِحَّ؛ إذ مِنْ شرطِ صِحَّةِ الاغْتِسالِ الطَّهارةُ.

والدَّليلُ على وجوبِ الغُسْلِ من الحَيْضِ ما يلي:

ا حديثُ فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيْشِ رَخَالِكُ عَنْهَا أَنَّهَا كانت تُستحاض، فأمرَها النبيُّ وَخَالِكُ عَنْهَا أَنْ أَجْلِسَ عادَتَهَا، ثم تَغْتَسِلَ وتُصلِّي (٢). والأصلُ في الأمْرِ الوُجوبِ.

ويشيرُ إلى مُطْلَقِ الفعلِ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٢]، أي: اغْتَسَلْنَ، فهذا دليلٌ على أنَّ التَّطَهُّرَ من الحَيْضِ أمرٌ مَشهورٌ بين الناس، والآيةُ وَحْدَها لا تَدُلُّ على الوُجوبِ، ولكنَّ حديثَ فاطمةَ رَضَالِلَهُ عَلَى الدِّر واضِحٌ على أنَّهُ يجبُ على المرأةِ إذا حاضَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ، لكنَّ شَرْطَ الوُجوبِ انقطاعُ الدَّمِ.

[٢] قولُهُ: «وَنِفَاسٌ» هذا هو الموجِبُ السَّادسُ من موجِباتِ الغُسْلِ.

والنِّفاسُ: الدَّمُ الخارجُ مع الوِلادةِ أو بَعْدَها، أو قَبْلَها بيومَينِ أو ثلاثةٍ، ومعه طَلْقٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب في القدر، رقم (٢٥٩٤)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الأدمى في بطن أمه، رقم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، رقم (٣٢٥)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٣)، من حديث عائشة رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا.

لَا وِلَادةٌ عَارِيةٌ عَنْ دَمِ [١].

وَمَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ القُرْآنِ [٢]، .......

أمَّا الدَّمُ الَّذي في وسَطِ الحَمْلِ، أو في آخِرِ الحَمْلِ ولكنْ بدون طَلْقِ فليس
 بشيءٍ، فتُصَلِّي وتَصومُ، ولا يَحْرُمُ عليها شيءٌ ممَّا يَحْرُمُ على النُّفَساءِ.

والدَّليلُ على وُجوبِ الغُسْلِ منه: أَنَّهُ نوعٌ من الحيضِ؛ ولهذا أَطْلقَ النبيُّ ﷺ اسمَ النِّفاسِ على الحَيْضِ بقولِهِ لعائشةَ ليَّا حاضَتْ: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ»(١).

وقد أجمعَ العُلماءُ على وُجوبِ الغُسْلِ بالنَّفاسِ كالحَيْضِ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «لَا وِلَادَةٌ عَارِيَةٌ عَنْ دَمٍ» لا: عاطفةٌ، تدلُّ على النَّفي، أي: ليست الولادةُ العاريةُ عن الدَّمِ موجِبةً للغُسْلِ، فلو أنَّ امرأةٌ وَلَدَتْ، ولم يَخْرُجْ منها دمٌ فلا غُسْلَ عليها؛ لأنَّ النِّفاسَ هو الدَّمُ، ولا دَمَ هنا، وهذا نادرٌ جدًّا.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ يجبُ الغُسْلُ، والولادةُ هي الموجِبةُ (١)؛ ولأنَّ عدمَ الدَّمِ مع الوِلادةِ نادرٌ، والنَّادرُ لا حُكْمَ له؛ ولأنَّ المرأةَ سوف يَلْحَقُها من الجُهْدِ والمشقَّةِ والتَّعَبِ كما يَلْحَقُها في الوِلادةِ مع الدَّم.

[٢] قولُهُ: «وَمَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ القُرْآنِ» مَنِ: اسمُ شَرْطٍ جازِمٌ، وفعلُ الشَّرطِ: لَزِمَهُ، وجوابُهُ: حَرُمَ، وأسماءُ الشَّرطِ تُفيدُ العُمومَ، فيكونُ المعنى: أيُّ إنْسانِ لَزِمَهُ الغُسْلُ، سواءٌ كان ذَكرًا أم أُنثى، ويَلْزَمُ الغُسْلُ بواحِدٍ من الموجِباتِ السِّتَّةِ السَّابقةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (٣٠٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَسَحَالِيَّهُ عَنهَا. (٢) الإنصاف (٢/ ١٠٦).

فَمَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ حَرُمَ عليه: الصَّلاةُ، والطَّوافُ، ومَسُّ المُصْحَفِ؛ لأنَّ المؤلِّفَ سَبَقَ أَنْ قال: «وَيَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثِ...» إلخ (١).

ويَحْرُمُ عليه أيضًا: قِراءةُ القُرآنِ، واللَّبثُ في المسجِدِ، وهذانِ يَختصَّانِ بمَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ<sup>(۲)</sup>.

وقولُهُ: «حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَهُ القُرْآنِ» أي: حتى يَغْتَسِلَ، وإنْ توضَّأَ ولم يَغْتَسِلْ، فالتَّحريمُ لا يزالُ باقيًا.

وقولُهُ: «قِرَاءَةُ القُرْآنِ» المرادُ أَنْ يَقْرَأَ آيةً فصاعدًا، سواءٌ كان ذلك من المُضحَفِ، أم عن ظَهْرِ قَلْبِ، لكن إنْ كانتِ الآيةُ طويلةً فإنَّ بَعْضَها كالآيةِ الكامِلةِ.

وأطولُ آيةٍ في القُرآنِ آيةُ الدَّينِ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسكتًى فَأَكْتُبُوهُ ﴾ الآية [البقرة:٢٨٧]، ومع ذلك لم تَسْتَوعِبْ حروفَ اللَّغةِ العربيَّةِ، واسْتَوْعَبَ حروفَ اللَّغةِ العربيَّةِ آيتانِ أقصَرُ منها، هما:

١ - آخرُ آيةٍ في سُورةِ الفَتْحِ، وهي قولُهُ تعالى: ﴿ عُحَمَدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ [الفتح:٢٩].

٢- الآيةُ التي في آلِ عِمْرانَ، وهي قولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنةُ ﴾ الآية [آل عمران:١٥٤].

وقولُهُ: «قِرَاءَةُ القُرْآنِ» أي: لا قِراءةُ ذِكْرٍ يوافِقُ القُرآنَ، ولم يَقْصِدِ التِّلاوةَ، فإنَّهُ

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص:۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ٢٠٠).

= لا بأسَ به، كما لو قال: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، أو: الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، ولم يَقْصِدِ التِّلاوةَ.

### والدَّليلُ على أنَّ الجُنُبَ مَمنوعٌ منَ القُرآنِ ما يلي:

١ حديثُ عليٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ «أَنَّ النبيَّ ﷺ كان يُعَلِّمُهُمُ القُرآنَ، وكانَ لا يَحْجُزُهُ
 عن القُرآنِ إلَّا الجَنَابَةُ»(١).

٢ - ولأنَّ في مَنْعِهِ من قِراءةِ القُرآنِ حثًّا على المُبادرةِ إلى الاغتسالِ؛ لأنَّهُ إذا عَلِمَ
 أنَّه مَمنوعٌ من قِراءةِ القُرآنِ حتى يَغْتَسِلَ فسوف يُبادِرُ إلى الاغْتِسالِ، فيكونُ في ذلك مَصْلَحةٌ.

### ٣- أنَّه رُوِيَ أنَّ المَلَكَ يَتَلقَّفُ القُرآنَ من فَمِ القارِئِ(٢)، وأنَّ الملائِكةَ لا تَدْخُلُ

(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۸۶)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، رقم (۲۲۹)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال، رقم (۲۶۱)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في باب حجب الجنب من قراءة القرآن، رقم (۲۲۵)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (۹۶۵). والحديث وهنه أحمد. وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وعبد الحق الإشبيلي، والبغوي في شرح السنة. وحسن شعبة بن الحجاج (وناهيك به). قال ابن حجر: «وضعّف بعضُهم بعضَ رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحُجّة» فتح الباري لابن حجر (۱/ ۲۰۸). وانظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم قبيل الحسن يصلح للجير رقم (۱۸۶).

(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٤١٨٤)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٨١٠)، والبزار في مسنده (٢/ ١٨٤، رقم ٢٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٨)، من حديث علي بن أبي طالب. قال الهيثمي: «رواه البزار ورجاله ثقات». قال المنذري: «إسناده جيد لا بأس به». وله شاهد من حديث جابر. انظر: مجمع الزوائد (٢/ ٩٩)، والترغيب والترهيب رقم (٣٣٣)، وكنز العمال رقم (٢٦١٧٨).

=  $\frac{1}{1}$  فيه جُنُبُ  $\frac{1}{1}$ .

وعلى هذا: إذا قَرَأَ القُرآنَ فإمَّا أَنْ يَحْرِمَ المَلَكَ من تَلَقُّفِ القُرآنِ، أو يُؤْذِيَـهُ بِجَنابَتِهِ، وهذا وإنْ كان فيه شيءٌ من الضَّعْفِ لكنْ يُعلَّلُ به.

وأمَّا بالنِّسبة للحائِضِ: فإنَّها عِنَّنْ يَلْزَمُهُ الغُسْلُ، وعلى هذا فجُمهورُ أهلِ العِلْمِ أَنَّه لا يجوزُ لها أَنْ تُقَرَأُ القُرآنَ، لكنْ لها أَنْ تَذْكُرَ اللهَ بها يوافِقُ القُرآنَ<sup>(۱)</sup>.

وقال شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّهُ ليس في مَنْعِ الحائِضِ من قِراءةِ القُرآنِ نُصوصٌ صَريحةٌ صَحيحةٌ (٢)، وإذا كان كذلك فلها أنْ تَقْرَأَ القُرآنَ؛ لِما يلى:

(١) أخرجه أحمد (١/ ٨٣)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل، رقم (٢٢٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب في الجنب إذا لم يتوضأ، رقم (٢٦١)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب الصور في البيت، رقم (٣٦٥٠)، من طريق عبد الله بن نُجيّ، عن أبيه، عن علي رَضِاً لِللهُ عَنْهُ به مرفوعًا. ونُجيّ هذا قال ابن حجر في التقريب رقم (٧١٠٧): «مقبول»، أي: حيثُ يُتابع.

وللحديث شواهد يتقوَّى بها، منها:

- من حديث ابن عباس، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٧٤)، والبزار [كما في كشف الأستار رقم (٢٩٣٠)]. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٧٧): «رجاله رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة».
- من حديث بُريدة، أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده [كها في المطالب العالية، رقم (٢٢٢٨)]، والبزار في مسنده (١٠/ ٧٢): «فيه عبد الله الحكم لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات».

والحديثُ صحّحه ابن حبان، والحاكم، وحَسَّنه الحافظ ابنُ كثير في تفسير القرآن العظيم (٥/ ١٤٤) (الكهف: ١٨).

وانظر: المعجم الأوسط للطبراني رقم (٥٤٠٥)، والعلل للدارقطني (٣/ ٢٥٧).

- (٢) المغنى (١/ ١٩٩ ٢٠٠)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ٣٥٧).
- (٣) مجموع الفتاوي (٢٦/ ١٩١)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣١٤).

= ١ - أنَّ الأصْلَ الحِلُّ حتى يقومَ دَليلٌ على المَنْعِ.

٢ - أنَّ اللهَ أَمَرَ بِتِلاوةِ القُرآنِ مُطْلَقًا، وقد أَثْنَى اللهُ على مَنْ يَتْلُو كتابَهُ، فَمَنْ أَخْرَجَ
 شخصًا من عِبادةِ اللهِ بقِراءةِ القُرآنِ فإنَّنا نُطالِبُهُ بالدَّليلِ، وإذا لم يكن هناك دليلٌ
 صَحيحٌ صَريحٌ على المنْعِ فإنَّها مَأْمورةٌ بالقِراءةِ.

فإنْ قيل: ألا يُمْكِنُ أَنْ تُقاسَ على الجُنُبِ بجامِعِ لُزُومِ الغُسْلِ لكلِّ منهما بسببِ الخارِج؟

أُجيبَ: أنَّه قياسٌ مع الفارِقِ؛ لأنَّ الجُنُبَ باختيارِهِ أنْ يُزيلَ هذا المانِعَ بالاغْتِسالِ، وأمَّا الحائضُ فليس باختيارِها أنْ تُزيلَ هذا المانِعَ.

وأيضًا: فإنَّ الحائِضَ مُدَّتُها تطولُ غالبًا، والجُنُبُ مُدَّتُهُ لا تَطولُ؛ لأنَّهُ سوف تَأْتِيهِ الصَّلاةُ، ويُلْزَمُ بالاغْتِسالِ.

والنُّفَساءُ من بابٍ أَوْلَى أَنْ يُرخَّصَ لها؛ لأنَّ مُدَّتها أطولُ من مُدَّةِ الحائِضِ. وما ذَهَبَ إليه شيخُ الإسلام رَحَمَ اللَّهُ مَذْهَبٌ قَويٌّ.

ولو قال قائلٌ: ما دام العُلماءُ مُحتلفينَ، وفي المسألةِ أحاديثُ ضَعيفةٌ (١)، فلماذا لا نَجْعَلُ المسألةَ مُعلَّقةً بالحاجةِ، فإذا احتاجتْ إلى القِراءةِ كالأورادِ، أو تَعاهُدِ ما حَفِظَتْهُ؛ حتى لا تَنْسَى، أو تحتاجُ إلى تَعليمِ أوْلادِها أو البناتِ في المدارِسِ، فيباحُ لها ذلك، وأمَّا مع عَدمِ الحاجةِ فتَأْخُذُ بالأَحْوَطِ، وهي لن تُحْرَمَ بقيَّةَ الذِّكْرِ.

<sup>(</sup>١) التلخيص الحبير رقم (١٨٣).

#### وَيَعْبُرُ المُسْجِدَ لِحَاجَةِ [1] .

فلو ذَهَبَ ذاهبٌ إلى هذا لكانَ مَذْهَبًا قَويًّا.

أَمَّا إسلامُ الكافِرِ: فالكافرُ مَّنْ يَلْزَمُهُ الغُسْلُ، فلو أَسْلَمَ وأرادَ القِراءةَ مُنِعَ حتى يَغْتَسِلَ.

والدَّليلُ على ذلك: القياسُ على الجُنُبِ.

وهذا فيه نَظَرٌ قـويٌّ جدَّا؛ لأنَّ العُلماءَ أَجْمَعوا على وُجوبِ الغُسْلِ على الجُنُبِ بخلافِ الكافِرِ فهو مُحْتلَفٌ في وجوبِهِ عليه كها سَبَقَ<sup>(۱)</sup>، ولا يُقاسُ المُختلَفُ فيه على المَّنَقِ عليه.

فإنْ قيلَ: نحنُ نَقيسُ بناءً على من يقولُ بوجوبِ الغُسْلِ على الكافِرِ، أمَّا من يقولُ بعدم الوُجوبِ فالأمْرُ ظاهرٌ في عدم مَنْعِهِ من قِراءةِ القُرآنِ.

فالجوابُ: أنَّهُ حتى على قولِ مَنْ يقولُ بوُجوبِ الغُسْلِ عليه، فإنَّهُ لا يرى أنَّ وُجوبَهُ مُتَحَتِّمٌ كتَحَتُّمِ الغُسْلِ من الجَنابةِ، بل يرى أنَّهُ أَضْعَفُ.

وعليه: فَمَنْعُ الكافِرِ من قِراءةِ القُرآنِ حتى يَغْتَسِلَ ضَعيفٌ؛ لأنَّه ليس فيه أحاديث، لا صحيحةٌ ولا ضعيفةٌ، وليس فيه إلَّا هذا القياسُ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَيَعْبُرُ المَسْجِدَ لِجَاجَةٍ» أي: يَمُرُّ به عند الحاجةِ، وهذا يفيدُ مَنْعَهُ من المُكْثِ في المسجِدِ، ثم اسْتَثْنَى المُعْبُورَ، كانَ أَوْضَحَ.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٣٤٧).

= أَيْ: يَحْرُمُ على مَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ اللُّبثُ في المسجِدِ، أي: الإقامةُ فيه ولـو مدَّةً قصيرةً، والدَّليلُ على ذلك:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ ﴾ [النساء:٤٣]، يعني: ولا تَقْرَبوها جُنبًا إِلَّا عابِري سَبيل.

وليس المعنى: لا تُصَلُّوا إلَّا عابِري سَبيلٍ؛ لأنَّ عابِرَ السَّبيلِ لا يُصلِّي، فيكونُ النَّهيُ عن قُربانِ الصَّلاةِ، أي: النَّهيُ عن المرورِ بأماكِنِها، وهي المساجِدُ، فإنْ عَبَرَ المسجِدَ فلا بَأْسَ به، وأمَّا أنْ يَمْكُثَ فيه فلا.

٢- أنَّ المساجِدَ بيوتُ اللهِ عَنَّقَطَ وَعَلُّ ذِكْرِهِ وعبادَتِهِ، ومَأْوَى ملائِكَتِهِ، وإذا كان آكِلُ البَصلِ والأشياءِ المكروهةِ مَمنوعًا من البقاءِ في المسجِدِ، فالجُنُبُ الَّذي تَحْرُمُ عليه الصَّلاةُ من بابٍ أَوْلَى، ولا سيَّما إذا كانتِ الملائِكةُ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه جُنُبٌ، فإنَّها تَتأذَى بمَنْعِها من دُخُولِ هذا المسجِدِ.

وقولُهُ: «لِحَاجَةٍ» والحاجةُ مُتنوِّعةٌ، فقد يريدُ الدُّخولَ من بابٍ والخُروجَ من آخَرَ؛ حتى لا يُشاهَدَ، وقد يفعلُ ذلك لكونِهِ أَخْصَرَ لطريقِهِ، وقد يَعْبُرُهُ لِيَنْظُرَ هل فيه مُتاجٌ فيُؤْوِيَهُ أو يَتَصَدَّقَ عليه، أو هل فيه حَلْقةُ عِلْم فيَعْتَسِلَ ثم يَرْجِعَ إليها.

وأفادنا رَحْمَهُ اللَّهُ بقولِهِ: «لِحَاجَةٍ» أَنَّهُ لا يجوزُ له أَنْ يَعْبُرَ لغيرِ حاجةٍ.

وظاهرُ الآيةِ الكريمةِ: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ العمومُ، فَيَعْبُرُهُ لِحَاجةٍ أَو غَيْرِها، وهو المذهَبُ (١) إِلَّا أَنَّ الإمامَ أَحمدَ رَحَمَهُ اللَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَّخَذَ المسجِدُ طَريقًا إِلَّا لِحَاجةٍ، وهذا لـه

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ١١٢).

## وَلَا يَلْبَثُ فِيهِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ [١]، ...........

= وجهٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ ذَكَرَ أنَّ هذه المساجِدَ بُنِيَتْ للذِّكْرِ والصَّلاةِ والقِراءةِ<sup>(۱)</sup> فاتِّخاذُها طَريقًا خِلافُ ما بُنِيَتْ له، إلَّا إذا كانت حاجةٌ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «**وَلَا يَلْبَثُ فِيهِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ**» فإنْ تَوضَّأَ جازَ الْمُكْثُ، والدَّليلُ على ذلك:

١- أنَّ الصَّحابة رَضَالَكُ عَنْهُ كانوا إذا تَوضَّووا من الجنابة مَكثوا في المسجِد، فكان الواحدُ منهم ينامُ في المسجِد، فإذا احْتَلَمَ ذَهَبَ فَتَوضَّأَ، ثم عادَ<sup>(٢)</sup>، وهذا دليلٌ على أنَّهُ جائزٌ؛ لأنَّ ما فُعِلَ في عَهْدِهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولم يُنْكِرْهُ، فهو جائزٌ إنْ كان من الأفعالِ التَّعَبُّديَّة فهو دليلٌ على أنَّ الإنسان يُؤْجَرُ عليه.

٢ - أنَّ الوُضوءَ يُحَفِّفُ الجنابة، بدليلِ أنَّ الرَّسولَ ﷺ سُئِلَ عن الرَّجلِ يكونُ عليه الغُسْلُ، أينامُ وهو جُنُبٌ؟ فقال ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم (٢٨٥)، من حديث أنس رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه [كتاب التفسير] (٤/ رقم ٢٤٦)، من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: «رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله على يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصَّلاة». قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣١٣): «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم». وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧ ٢٥١) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: «كان الرجل منهم يجنب، ثم يتوضأ، ثم يدخل المسجد فيجلس فيه». وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه [الموضع السابق]، نحوه عن عليِّ وجابر رَهَا اللهُمُنَامُّا. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب نوم الجنب، رقم (٢٨٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب...، رقم (٣٠٦)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

٣- ولأنَّ الوُضوءَ أحدُ الطَّهورَينِ، ولولا الجنابةُ لكانَ رافعًا للحَدَثِ رَفْعًا كُلِّيًا، فحينئذِ يكونُ مُحُفِّقًا للجَنابةِ.

[1] قولُهُ: «وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا» هذا شُروعٌ في بيانِ الأَغْسالِ المُسْتَحَبَّةِ، فمنها: الاغْتِسالُ من تَغْسيلِ المَيِّتِ، فإذا غَسَّلَ الإنسانُ مَيِّتًا سُنَّ له الغُسْلُ، والدَّليلُ على ذلك ما يلى:

١ - قولُهُ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ»(١).

قالوا: وهذا الحديثُ فيه الأَمْرُ، والأَمْرُ الأصلُ فيه الوُجوبُ، لكنْ ليَّا كان فيه شيءٌ من الضَّعْفِ لم يَنتَهِضْ للإلْزامِ به.

وهذا مَبنيٌّ على قاعدة، وهي: أنَّ النَّهْ يَ إذا كان في حديثٍ ضعيفٍ لا يكونُ للتَّحريمِ، والأمرَ إذا كان في حديثٍ ضعيفٍ لا يكونُ للوُجوبِ؛ لأنَّ الإلْزامَ بالمنْعِ أو الفِعْلِ يَحتاجُ إلى دليلِ تَبْرَأُ به الذِّمَّةُ؛ لإلْزامِ العِبادِ به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/٤٥٤)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في الغُسل من غَسْلِ الميت، رقم (٣١٦١)، والترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، رقم (٩٩٣)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، رقم (١٤٦٣)، من حديث أبي هريرة رَضِكَالِثَهُ عَنْهُ.

وقد رجَّح الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خطأ، والصَّواب أنه موقوف على أبي هريرة. العلل لابن أبي حاتم رقم (١٠٣٥)، والمحرر لابن عبد الهادي رقم (٨٧).

وقد ساق ابن القيم لهذا الحديث أحد عشر طريقًا، ثم قال: «وهذه الطُّرق تدلُّ على أنَّ الحديث محفوظ». وصحَّحه ابن القطان وابن حزم. وقال ابن تيمية: «إسناده على شرط مسلم». وقال الحافظ ابن حجر: «وفي الجُملة، هو بكثرة طُرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا». انظر: خلاصة الأحكام رقم (٣٣٣٩)، وشرح العمدة (١/ ٣٦٢)، وتهذيب السنن لابن القيم (٤/ ٣٠)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٣٨).

وهذه القاعدةُ أشارَ إليها ابنُ مُفْلِحٍ رَحَمُهُ اللَّهُ في (النُّكَتِ على المُحَرَّرِ) في بابِ موقفِ الإمامِ والمأمومِ (١)، ومرادُهُ: ما لم يكنِ الضَّعفُ شَديدًا بل مُحْتَمِلًا للصِّحَةِ، فيكونُ فِعْلُ المأمورِ وتَرْكُ المَنهيِّ من بابِ الاحتياطِ، والاحتياطُ لا يوجِبُ الفِعْلَ أو التَّرْكَ.

٢ - أَنَّهُ وردَ عن أبي هُريرةَ رَضَالِتُهُ عَنهُ أَنه أَمَرَ غاسِلَ المَيِّتِ بالغُسْلِ (٢).

وهذا القولُ الَّذي مشى عليه المؤلِّفُ هو القولُ الوسَطُّ والأقْرَبُ.

وقال بعضُ أهلِ العِلْمِ: إنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَغْتَسِلَ (٣).

واستدلُّوا بحديثِ أبي هُريرةَ رَضَّاللَّهُ عَنْهُ السَّابِقِ، والأصلُ في الأمْرِ الوُّجُوبُ.

وقال آخرونَ: لا يَجِبُ عليه أنْ يَغْتَسِلَ، ولا يُسَنُّ له (١).

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - ضَعْفُ حديثِ أبي هُريرة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، فقد قال الإمامُ أحمدُ رَحَمُهُ اللهُ: «لَا يَشْبُتُ في هذا البابِ شيءٌ "(٥) وإذا لم يَشْبُتْ فدَعْوَى المشروعيَّة تحتاجُ إلى دَليلِ، ولا دَليلَ.

<sup>(</sup>١) النكت على المحرر (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٤)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، رقم (٣١٦١)، والترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، رقم (٩٩٣)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، رقم (١٤٦٣)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعا: «من غسل ميتا فليغتسل». وقد رجَّح الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خطأ، والصَّواب أنه موقوف على أبي هريرة. العلل لابن أبي حاتم رقم (١٠٣٥)، والمحرر لابن عبد الهادي رقم (٨٧).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (٨٧).

## أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ [١] ..........

٢- أنَّ المؤمِنَ طاهرٌ، حيًّا ومَيِّتًا، فإذا كان لا يُسَنُّ الغُسْلُ من تَغْسيلِ الحيِّ فتَغسيلُ الميِّتِ من بابِ أَوْلَى.

فإنْ قيل: أكثرُ الذين كانوا يُغَسِّلونَ المَوْتَى في زمنِ النبيِّ عَلَيْ كَمَا في حديثِ الَّذي وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ (١)، وحديثِ أُمِّ عطيَّةَ ومَنْ معها من النِّساءِ اللَّاتِي غَسَّلَنَ ابْنَتَهُ، لم يَأْمُرْهُمُ النبيُّ عَلَيْ بالاغْتِسالِ(١).

#### فالجوابُ على ذلك:

١ - أنَّ عدمَ الأمْرِ في القَضيَّةِ المُعيَّنةِ لا يَلْزَمُ منه نفيُ الأَمْرِ الواردِ من طريقِ
 آخرَ إذا صَحَّ.

٢- أنَّنا لا نقولُ بوجوبِ هذا الغُسْلِ، فَعَدَمُ الأمرِ في موضِعِهِ يدلُّ على عَدَمِ
 الوُجوبِ، لكنْ لا يَدُلُّ على نَفْيِ المَشروعيَّةِ مُطلقًا إذا جاءَ مِنْ طريقٍ آخَرَ صَحيحِ.

[١] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونِ أَوْ إِغْمَاءٍ» هذا هو الثَّاني والثَّالثُ من الأغسالِ المُسْتَحَبَّةِ.

والجُنونُ: زوالُ العقلِ، ومنه الصَّرَعُ فإنَّهُ نوعٌ من الجُنُونِ.

والإغْماءُ: التَّغطيةُ، ومنه الغَيْمُ الَّذي يُغطِّي السَّماءَ.

فَالْإِغْهَاءُ: تَعْطَيْةُ الْعَقْلِ، وليس زوالَهُ، وله أسبابٌ مُتعدِّدةٌ، منها: شِدَّةُ المَرضِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَمُوَلِيَّكُمَنْهَا.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٧)، ومسلم: كتاب الجنائز،
 باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩).

بِلَا حُلْمٍ سُنَّ لَهُ الغُسْلُ [١].

وَالغُسْلُ الكَامِلُ [1]:

= كما حَصَلَ للنبيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي مَرَضِهِ أُغْمِيَ عليه ثم أَفاقَ، فقالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قالوا: لا، وهم ينتظرونَكَ، فأَمَرَ بهاء في مخِضْب -وهو شَبيهٌ بالصَّحنِ- فاغتَسَلَ؛ فقامَ لِيَنُوءَ، فأَعْمِيَ عليه مرَّةً ثانيةً، فلما أَفاقَ قال: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قالوا: لا، وهم ينتظرونَكَ(١). الحديث.

فهذا دَليلٌ على أنَّهُ يُغْتَسَلُ للإغْماءِ، وليس على سَبيلِ الوُجوبِ؛ لأنَّ فِعْلَهُ ﷺ المجرَّدَ لا يدُلُّ على الوُجوبِ.

وهل هذا مَشروع تَعبُّدًا أو مَشروعٌ لِتقويةِ البَدَنِ؟

يحتملُ كلا الأمرَينِ، والفُقهاءُ رَحَهُماللَهُ قالوا: إنَّهُ على سَبيلِ التعبُّدِ؛ ولهذا قالوا: يُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ.

وأمَّا بالنِّسبةِ للجنونِ: فإنَّهُم قاسوهُ على الإغْماءِ، قالوا: فإذا شُرِعَ للإغْماءِ، فالجُنونُ من بابِ أَوْلَى؛ لأنَّهُ أَشَدُّ<sup>(٢)</sup>.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «بِلَا حُلْمٍ سُنَّ لَهُ الغُسْلُ» أي: بلا إنزالٍ، فإنْ أَنْزَلَ حالَ الإغْهاءِ وَجَبَ عليه الغُسْلُ، كالنَّائِمِ إذا احْتَلَمَ.

[٢] قولُهُ: ﴿ وَالغُسْلُ الكَامِلُ ... ﴾ الغُسْلُ له صِفتانِ:

الأُولى: صفةُ إجْزاءٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إنها جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، رقم (٤١٨)، من حديث عائشة رَحَوَالِلَهُ عَنَهَا.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (١/ ٣٥٧).

أَنْ يَنْوِيَ [١] .....

الثَّانيةُ: صفةُ كَمالٍ.

كما أنَّ للوُّضوءِ صِفتينِ، صفةُ إجْزاءٍ، وصفةُ كَمالٍ، وكذلك الصَّلاةُ والحجُّ.

والضَّابطُ: أنَّ ما اشتَمَلَ على الواجِبِ فقط فهو صفةُ إجْزاءٍ، وما اشْتَمَلَ على الواجِبِ والمَسْنُونِ، فهو صفةُ كَمالٍ.

[1] قُولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَنْ يَنْوِيَ» (أَنْ) وما دَخَلَتْ عليه في تأويلِ مَصْدَرِ خبرِ المُبتدأِ. والنِّيَّةُ لُغةً: القَصْدُ.

وفي الاصطلاحِ: عَزْمُ القَلْبِ على فعلِ الشَّيءِ عَزْمًا جازمًا، سواءٌ كان عبادةً أم مُعاملةً أم عادةً.

وَ عَلَّهَا القلبُ، ولا تَعَلَّقَ لها باللِّسانِ، ولا يُشْرَعُ له أَنْ يَتَكَلَّمَ بها نَوَى عند فِعْلِ العبادةِ.

فإنْ قيل: لماذا لا يُقالُ: يُشْرَعُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بها نَوَى لِيُوافِقَ القلبُ اللِّسانَ، وذلك عند فِعْل العِبادةِ؟

فالجوابُ: أنَّهُ خِلافُ السُّنَّةِ.

فإنْ قيل: إنَّهُ عَلَيْ لَم يَنْهَ عنه؟

فالجوابُ:

١ - أَنَّهُ ﷺ قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَةَعَهَا.

- ٢- أنَّ كلَّ شيءٍ وُجِدَ سببُهُ في عهدِ النبيِّ عَلَيْ ولم يَفْعَلْهُ كان ذلك دَليلًا على أنَّهُ ليس بِسُنَّةٍ، والنبيُّ عَلَيْ كان يَنْوِي العِباداتِ عند إرادةِ فِعْلِ العِبادةِ، ولم يكنْ يَتكلَّمْ بها نَوى، فيكونُ تَرْكُ الشَّيءِ عند وُجودِ سببِهِ هو السُّنَّة، وفِعْلُهُ خِلافَ السُّنَّةِ؛ ولهذا لا يُسَنُّ النُّطْقُ بها لا سِرَّا ولا جَهْرًا، خلافًا لقولِ بعضِ العُلهاءِ: إنَّهُ يُسَنُّ النَّطْقُ بها سِرًا ")؛ ولقولِ بَعْضِهم: إنَّهُ يُسَنُّ النَّطْقُ بها جَهْرًا"، وكلا القولَينِ لا أَصْلَ له، والدَّليلُ على خِلافِه.

والنَّيةُ شَرْطٌ في صِحَّةِ جَميعِ العباداتِ؛ لقولِهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى ﴾(٢).

والنِّيَّةُ نِيَّتانِ:

الأُولى: نِيَّةُ العَملِ، ويتكلَّمُ عليها الفُقهاءُ رَحِمَهُ رَاللَّهُ أنَّها هي المُصحِّحةُ للعملِ.

الثَّانيةُ: نِيَّةُ المَعمولِ له، وهذه يَتكلَّمُ عليها أهلُ التَّوحيدِ، وأربابُ السُّلوكِ؛ لأنها تتعلَّقُ بالإخْلاصِ.

مثالُّهُ: عند إرادةِ الإنسانِ الغُسْلَ يَنْوي الغُسْلَ، فهذه نيَّةُ العَملِ.

لكن إذا نَوى الغُسْلَ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى، وطاعةً له، فهذه نيَّةُ المَعمولِ له، أي: قَصْـدُ وجهِـهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وهذه الأخيرةُ هي التي نَغْفُلُ عنها كثيرًا فلا نَسْتَحْضِرُ نيَّـةَ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٨/ ٢٦٣)، والإنصاف (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۸/ ۲۶۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "إنها الأعمال بالنية"، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ.

ثُمَّ يُسَمِّي [١]، وَيَغْسِلَ يَكَيْهِ ثَلَاثًا [٢]، وَمَا لَوَّتُهُ [٢]، .....

= التَّقَرُّبِ، فالغالبُ أَنَّنَا نَفْعَلُ العِبادةَ على أَنَّنَا مُلزَمونَ بها، فَنَنْوِيها؛ لتصحيحِ العملِ، وهذا نَقْـصٌ؛ ولهذا يقولُ اللهُ تعالى عند ذِكْرِ العملِ: ﴿أَبْتِغَآهَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴾ [الرعد:٢٢] و ﴿يَبْتَغُونَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴾ [الرعد:٢٢]، و ﴿يَبْتَغُونَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴾ [الرعد:٢٢]، و ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللّهِ وَرِضْوَنًا ﴾ [الحشر:٨].

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: (أَكُمَّ يُسَمِّيَ) أي: بعد النِّيَّةِ، والتَّسميةُ على المذهَبِ واجبةٌ كالوُضوءِ وليس فيها نَصُّ، ولكنَّهُم قالوا: وَجَبَتْ في الوُضوءِ فالغُسْلُ من بابٍ أَوْلَى؛ لأَنَّهُ طَهارةٌ كُبرى.

والصَّحيحُ كما سَبَقَ (١) أنَّها ليست بواجِبةٍ، لا في الوُضوءِ ولا في الغُسْلِ.

[٢] قولُهُ: «وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا» هذا سُنَّةُ، واليدانِ: الكفَّانِ؛ لأنَّ اليَدَ إذا أُطْلِقَتْ فهي الكَفَّ، والدَّليلُ قولُهُ تعالى: ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة:٣٨] والذي يُقْطَعُ هو الكَفُّ فقط.

ولمَّا أرادَ ما فوقَ الكفِّ قال تعالى: ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:٦].

[٣] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَمَا لَوَّنَهُ» أي: يَغْسِلَ مَا لَوَّنَهُ مِن أَثَرِ الجَنَابَةِ، وفي حديثِ مَيمونةَ رَخَالِتُهَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ عند غَسْلِهِ مَا لوَّنَهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ أو الحائطَ، مرَّتينِ أو ثَلاثًا (٢).

والذي يَظْهَرُ لِي من حديثِ مَيمونةَ رَضَايَتُهُءَهَا أنَّ الماءَ كان قَليلًا؛ ولذلك احتاجَ ﷺ

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص:۱٦۸ –۱٦۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده، رقم (٢٧٤) واللفظ له، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٧).

## وَيَتَوَضَّأُ<sup>[1]</sup>، وَيَحْثِيَ على رَأْسِهِ ثَلَاثًا<sup>[۲]</sup> ثُرَوِّيهِ<sup>[۲]</sup>، .........

= أَنْ يَضْرِبَ الحَائِطَ بيدِهِ مرَّتينِ أَو ثلاثًا؛ ليكونَ أَسْرَعَ في إزالةِ ما لوَّثَهُ، وَغَسَلَ رِجْلَيهِ في مكانٍ آخَرَ.

[١] قولُهُ: «وَيَتَوَضَّأَ» أي: يَتَوضَّأَ وُضوءَهُ للصَّلاةِ.

وكلامُ المؤلِّفِ يدلُّ على أَنَّهُ يَتوضَّأُ وضُوءًا كاملًا، وهو كذلك في حديثِ عائشةَ<sup>(۱)</sup> وَخِوَاللَّهُ عَنْهَا.

[٢] قولُهُ: «وَيَحْثِيَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا» ظاهرُهُ: أَنَّهُ يحثي الماءَ على جَميعِ الرَّأسِ ثَلاثًا. [٣] قولُهُ: «تُرَوِّيهِ» أي: تصلُ إلى أُصُولِهِ، بحيث لا يكونُ الماءُ قليلًا.

وفي حديثِ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «ثُمَّ يُحُلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»(٢).

وظاهِرُهُ: أَنْ يَصُبُّ عليه الماءَ أَوَّلًا ويُحَلِّلُهُ، ثم يُفيضَ عليه بَعْدَ ذلك ثلاثَ مرَّاتٍ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ قولَها: «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» لا يَعُمُّ جميعَ الرَّأْسِ، بل مَرَّةً للجَّانِبِ الأَيمنِ، ومرَّةً للأيسرِ، ومرَّةً للوَسَطِ<sup>(۱)</sup>، كما يدلُّ على ذلك صَنيعُهُ حينما أُتِيَ بشيءٍ نحوِ الخِلاَبِ<sup>(١)</sup> فأخَذَ منهُ، فغَسَلَ به جانبَ الرَّأْسِ الأيمنَ، ثم الأيسَرَ، ثم وَسَطَ الرَّأْسِ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، رقم (۲۷۲)، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (۳۱٦).

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٦٨، ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) الحِلَاب: الإناء الذي يُحلب فيه اللبن، ويستعمل للغسل. لسان العرب (١/ ٣٢٩)، والمصباح المنير (١/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب من بدأ بالجِلاب أو الطيب عند الغسل، رقم (٢٥٨)، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

وَيَعُمَّ بَدَنَهُ غَسْلًا [1] ثَلَاثًا [٢]، وَيَدْلُكَهُ [٢]، وَيَتَيَامَنَ [١]، وَيَغْسِلَ قَدَمَيْهِ مَكَانًا آخَرَ [١٠].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «**وَيَعُمَّ بَدَنَهُ غَسْلًا**» بدليلِ حديثِ عائشةَ ومَيمونةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «ثُمَّ أفاضَ الماءَ على سائِرِ جَسدِهِ»(۱).

[٢] قولُهُ: «ثَلَاثًا» وهذا بالقياسِ على الوُضوءِ؛ لأنه يُشْرَعُ فيه التَّثليثُ، وهذا هو المشهورُ من المذْهَب.

واختارَ شيخُ الإسْلامِ رَحَمُهُ اللّهُ وجماعةٌ من العُلماءِ: أَنَّهُ لا تَثْليثَ في غَسْلِ البَدَنِ (٢)؛ لعدم صحَّتِهِ عن النبيِّ ﷺ، فلا يُشْرَعُ.

[٣] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَدْلُكُهُ» أي: يُمِرُّ يَدَهُ عليه، وشُرِعَ الدَّلْكُ؛ لِيَتَيَقَّنَ وصولَ المَاءِ إلى جَميعِ البَدَنِ من أجلِ ما فيه من الدُّهونِ، فَسُنَّ الدَّلْكُ.

[٤] قولُهُ: «وَيَتَيَامَنَ» أي: يَبْدَأَ بالجانِبِ الأيمنِ؛ لحديثِ عائِشةَ رَضَالِتُهُ عَهَا: «كانَ النبيُّ عَيَالِهُ يُعْجِبُهُ التَّيمُّنُ في تَرَجُّلِهِ وتَنَعُّلِهِ وطُهُورِهِ، وفي شأنِهِ كُلِّهِ (<sup>٣)</sup>.

[٥] قولُهُ: «وَيَغْسِلَ قَدَمَيْهِ مَكَانًا آخَرَ» أي: عندما ينتهي من الغَسْلِ يَغْسِلُ قَدَميْهِ فِي مَكانٍ آخَرَ غيرِ المكانِ الأوَّلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، رقم (٢٧٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٦)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنهَا.

وأخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب التستر في الغسل عن الناس، رقم (٢٨١)، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٧)، من حديث ميمونة رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧٠/ ٣٦٩)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم (٢٦٨).

### وَالْمُجْزِئُ [١]: أَنْ يَنْوِيَ، وَيُسَمِّيَ [٧]، .

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُطْلَقًا، ولو كان المَحَلُّ نَظيفًا كها في حَّاماتِنا الآنَ.
 والظَّاهرُ لي أَنَّهُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ في مكانٍ آخَرَ عند الحاجةِ، كها لو كانتِ الأرْضُ طِينًا؛ لأَنَّهُ لو لم يَغْسِلْهُهَا لَتلوَّئَتْ رِجْلاهُ بالطِّينِ.

ويدلُّ لهذا أنَّ النبيَّ ﷺ لم يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ في حديثِ عائشةَ بعدَ الغُسْلِ<sup>(۱)</sup>. وروايةُ: «أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ»<sup>(۲)</sup> ضعيفةٌ.

والصُّوابُ: أنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ في حديثِ مَيمونةَ فقط.

[١] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَالْمُجْزِئُ ﴾ أي: الَّذي تَبْرَأُ به الذِّمَّةُ.

والإِجْزاءُ: سُقوطُ الطَّلبِ بالفِعلِ، فإذا قيلَ: أَجْزَأَتْ صلاتُهُ، أي: سَقَطَتْ مُطالَبَتُهُ بها؛ لِفِعْلِهِ إِيَّاها، وكذلك يقالُ في بقيَّةِ العِباداتِ.

فلو أنَّ أحدًا صلَّى وهو مُحْدِثٌ ناسيًا، ثم ذَكَرَ بعد الصَّلاةِ، فإنَّ صلاتَهُ لا تُجْزِئُهُ؛ لاَنَّهُ مُطالَبٌ بها، وفِعْلُهُ لم يُسْقِطْ به الطَّلَبَ.

[٢] قولُهُ: «أَنْ يَنْوِيَ وَيُسَمِّيَ » سبقَ الكلامُ على النِّيَّةِ (٢) والتَّسميةِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، رقم (٢٧٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٦).

<sup>(</sup>٢) تفرد برواية هذه الزيادة مسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٦/ ٣٥). قال ابن حجر: «هذه الزيادة تفرَّد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام، قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت (أي: ابن حجر): لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال. نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة، أخرجه أبو داود الطيالسي». فتح الباري (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص:٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص:٣٦٤).

وَيَعُمَّ بَدَنَهُ بِالْغَسْلِ مَرَّةً اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ

[١] قولُهُ: «وَيَعُمَّ بَدَنَهُ بِالغَسْلِ مَرَّةً» لم يذكرِ المَضْمَضةَ والاسْتِنْشاقَ؛ لأنَّ في وُجوبِها في الغُسْلِ خِلافًا، فَمِنْ أهلِ العِلْمِ مَنْ قال: لا يَصِحُّ الغُسْلُ إلَّا بهما كالوُضوءِ (١٠). وقيل: يَصِحُّ بدونِهِما (٢٠).

والصَّوابُ: القولُ الأوَّلُ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَاطَهَرُوا ﴾ [المائدة:٦] وهذا يَشْمَلُ البَدَنَ كُلَّهُ، وداخلُ الأَنْفِ والفَمِ من البَدَنِ الَّذي يَجِبُ تَطهيرُهُ؛ ولهذا أَمَرَ النبيُّ عَلَيْ بها في الوُضوءِ؛ لِدُخولِهما تحتَ قولِهِ تعالى: ﴿فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:٦] فإذا كانا داخلينِ في غَسْلِ الوَجْهِ، وهو ممَّا يَجِبُ تَطهيرُهُ في الوُضوءِ كانا داخلينِ فيه في الغُسْلِ؛ لأنَّ الطَّهارةَ فيه أَوْكَدُ.

وقولُهُ: «وَيَعُمَّ بَدَنَهُ» يَشْمَلُ حتى ما تحت الشَّعَرِ الكثيفِ، فيجبُ غَسْلُ ما تحتَهُ، بخِلافِ الوُضوءِ، فلا يَجِبُ غَسْلُ ما تحتَهُ.

والشَّعَرُ الكَثيفُ: هو الَّذي لا تُرى مِنْ ورائِهِ البَشَرةُ.

قال أهلُ العِلْمِ: والشَّعَرُ بالنسبة لتطهيرِهِ وما تحتهُ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أَفْسامٍ (٢): الأَوَّلُ: ما يَجِبُ تَطهيرُ ظاهِرِهِ وباطِنِهِ بكلِّ حالٍ، وهذا في الغُسْل الواجِبِ.

الثَّاني: ما يَجِبُ تَطهيرُ ظاهِرِهِ وباطِنِهِ إنْ كان خَفيفًا، وتَطهيرُ ظاهِرِهِ إنْ كان كَثيفًا، و وهذا في الوُضوءِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٣٢٥-٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) المغني (١/ ١٦٤، ٢٠١-٣٠١)، والقواعد لابن رجب (١/ ١١).

الثَّالثُ: ما لا يَجِبُ تَطهيرُ باطِنِهِ، سواءٌ كان كَثيفًا أم خَفيفًا، وهذا في التَّيمُّم.

والدَّليلُ على أنَّ هذا الغُسْلَ مُجْزِئٌ قولُهُ تعالى: ﴿وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَـُوا﴾ [المائدة:٦]، ولم يَذْكُرِ اللهُ شَيئًا سوى ذلك، ومَنْ عَمَّ بَدَنَهُ بالغُسْلِ مَرَّةً واحدةً صَدَقَ عليه أنَّه قدِ اطَّهَرَ.

فإنْ قيل: هذه الآيةُ مُجْملةٌ، والنبيُّ ﷺ فَصَّلَ هذا الإِجْمالَ بفِعْلِهِ، فيكونُ واجبًا على الكيفيَّةِ التي كان يَفْعَلُها، كما أنَّ اللهَ لَمَّا قال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ [المزمل: ٢٠] فَسَّرَ النبيُّ على الكيفيَّةِ التي كان يَفْعَلُها، كما أنَّ اللهَ لَمَّا قال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ كَمَا فَعَلَهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ.

فالجوابُ في وجهَينِ:

الأوَّلُ: أنَّه لو كان اللهُ يريدُ منَّا أَنْ نَغْتَسِلَ على وَجْهِ التَّفْصيلِ لَبيَّنهُ، كما بَيَّنَ الوُضوءَ على وَجْهِ التَّفْصيلِ، فلما أَجْمَلَ الغُسْلَ وفَصَّلَ في الوُضوء عُلِمَ أنَّه ليس بواجِبٍ علينا أَنْ نَغْتَسِلَ على صفةٍ مُعيَّنةٍ.

الثَّاني: حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ رَضَالِكَهُ عَلَهُ الطويلُ، وفيه أنَّ النبيَّ ﷺ قال للرَّجُلِ الَّذي كان جُنْبًا ولم يُصلِّ: «خُذْ هَذَا وَأَفْرِغُهُ عَلَيْكَ»(١)، ولم يُبيِّنْ له النبيُّ ﷺ كيف يُفْرِغُهُ على نَفْسِهِ، ولو كان الغُسْلُ واجبًا كها اغْتَسَلَ النبيُّ ﷺ لَبَيَّنَهُ له؛ لأنَّ تأخيرَ البَيانِ عن وقتِ الحاجةِ في مَقام البَلاغ لا يجوزُ.

فإنْ قيل: لعلَّ هذا الرَّجُلَ يَعْرِفُ كَيفيَّةَ الغُسْل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، رقم (٣٤٤)، وأصله في مسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٢).

أُجيبَ بجوابَينِ:

الأوَّلُ: أنَّ الأصْلَ عدمُ مَعْرِفَتِهِ.

الثَّاني: أنَّ ظاهرَ حالِهِ أَنَّهُ جاهلٌ، بدليلِ أَنَّهُ لم يَعْلَمْ أنَّ التَّيمُّمَ يُجُزِئُ عن الغُسْلِ عند عدم الماءِ.

والحاصل: أنَّ الغُسْلَ المُجْزِئَ أنْ يَنْوِيَ، ثم يُسَمِّيَ، ثم يَعُمَّ بَدَنَهُ بالغَسْلِ مَرَّةً والحدة مع المَضْمَضةِ والاسْتِنْشاقِ<sup>(۱)</sup>.

ولو أنَّ رَجُلًا عليه جَنابَةٌ، فنوى الغُسْلَ، ثم انْغَمَسَ في بِرْكةٍ -مثلًا- ثم خَرَجَ، فهذا الغُسْلُ مُجْزِئٌ، بِشَرْطِ أنْ يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ.

ولو أَنَّهُ أرادَ الوُضوءَ بعد أَنِ انْغَمَسَ فلا يُجْزِئُ، إلَّا إِنْ خَرَجَ مُرَتِّبًا؛ لأَنَّ التَّرتيبَ فَرْضٌ على المذهَبِ(٢).

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحَمَهُ اللَّهُ أَنَّ المُوالاةَ ليست شَرْطًا في الغُسلِ، فلو غَسَلَ بعضَ بدنِهِ، ثم أَتَمَّهُ بعد زمنِ طويلِ عُرفًا، صَحَّ غُسْلُهُ، وهذا هو المذهَبُ.

وقيلَ: إنَّ المُوالاةَ شَرْطٌ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وقيل: وجُهٌ للأصْحابِ(٣).

وهذا -أعني: كونَ المُوالاةِ شَرْطًا- أصَحُّ؛ لأنَّ الغُسْلَ عبادةٌ واحدةٌ، فلَزِمَ أنْ

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱/ ۲۸۹–۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٢/ ١٣٨).

# وَيَتَوَضَّأُ بِمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعِ<sup>[۱]</sup>، فَإِنْ أَسْبَغَ بِأَقَلَّ <sup>[۲]</sup>، .....

= يَنْبَنِيَ بعضُهُ على بعضٍ بالمُوالاةِ، لكنْ لو فرَّقَهُ لعُذْرٍ؛ لانْقِضاءِ الماءِ في أثناءِ الغُسْلِ مثلًا، ثم حصَّلَهُ بعد ذلك، لم تَلْزَمْهُ إعادةُ ما غَسَلَهُ أوَّلًا، بل يُكْمِلُ الباقيَ.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: (وَيَتَوَضَّأُ بِمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ» يَتوضَّأُ: بالرَّفع؛ لأنَّها جملةٌ اسْتِئْنافيَّةُ، وليست مَعطوفة على قولِهِ: (أَنْ يَنْوِيَ» لأنَّها لو كانت مَعطوفة على قولِهِ: (أَنْ يَنْوِيَ» لأنَّها لو كانت مَعطوفة على قولِهِ: (أَنْ يَنُوِيَ» لأنَّها لو كانت مَعطوفة على قولِهِ: (أَنْ يَنُوِيَ» للسَّرَ أَنْ يَنُويَ» وأَنْ يَتَوَضَّأَ بمُدِّ، وليس كذلك، بل المعنى: يُسَنُّ أَنْ يكونَ الوُضوءُ بِمُدِّ، والغُسْلُ بصاع.

والمُلَّدُ: رُبُعُ الصَّاع<sup>(١)</sup>.

والصَّاعُ النَّبويُّ: أقلُّ من الصَّاعِ العُرْفِيِّ عندنا بالخُمُسِ وخُمُسِ الحُمُسِ، فالصَّاعُ النَّبويُّ –مثلًا – زِنَتُهُ ثمانونَ ريالًا فرنسيًّا، وصاعُنا العُرْفِيُّ مئةُ ريالٍ وأربَعُ ريالاتٍ.

فيأخُذُ إِناءً يَسَعُ أَرْبَعةَ أَخَاسِ الصَّاعِ العُرْفِيِّ، ويَغْتَسِلُ به، هذه هي السُّنَّةُ؛ لِئَلَّا يُسرِفَ في الماءِ، فإنْ أَسْبَغَ بأقلَّ جازَ.

فإنْ قيلَ: نحنُ الآنَ نَتوضَّأُ مِنَ الصَّنابيرِ، فمقياسُ الماءِ لا يَنْضَبِطُ؟

فيقال: لا تَزِدْ على المشروعِ في غَسْلِ الأعْضاءِ في الوُضوءِ، فلا تَزِدْ على ثَلاثٍ، ولا تَزِدْ في الغُسْلِ على مَرَّةٍ، على القولِ بِعَدَمِ الثَّلاثِ، وبهذا يَخْصُلُ الاعْتدالُ.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ أَسْبَغَ بِأَقَلَّ» أي: إنْ أَسْبَغَ بأقلَّ مِنَ اللَّه في الوُضوء، ومِنَ الصَّاع في الغُسْلِ، أَجْزَأَ؛ لأنَّ التَّقديرَ باللَّه والصَّاع على سبيلِ الأفضليَّةِ.

<sup>(</sup>١) «والصَّاع بالبُرِّ الجيد = ٢٠٤٠ جرامًا، فمُدُّ البرِّ = ٥١٠ جرامًا»، كما في مجالس شهر رمضان (ص:٥١، ٢٢٤) لفضيلة شيخنا الشارح رَحِمُهُ ٱللَّهُ.

أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْحَدَثَيْنِ أَجْزَأُ [1]، ......

: لكنْ يُشترطُ ألَّا يكونَ مَسْحًا، فإنْ كان مَسْحًا فلا يُجْزِئُ.

والفرقُ بين الغَسْلِ والمَسْحِ: أنَّ الغَسْلَ يتقاطرُ منه الماءُ ويَجْرِي، والمَسْحَ لا يتقاطَرُ منه الماءُ، والدَّليلُ على ذلك:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، ثم قال: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، فقرَّقَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَل بين المسْح والغَسْلِ.

٢ - قولُهُ تعالى: ﴿ فَأَطَّهَ رُوا ﴾ [المائدة:٦] بَيَّنَهُ عَلَيْ الغَسْلِ لا بالمسْح.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْحَدَثَيْنِ أَجْزَأَ» النيَّةُ لها أربعُ حالاتِ:

الأُولى: أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الحَدَثَيْنِ جَميعًا، فيرتفعانِ؛ لقولِهِ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» (١).

الثَّانيةُ: أَنْ يَنويَ رفعَ الحَدَثِ الأكبرِ فقط، ويَسْكُتَ عن الأصغرِ، فظاهرُ كلامِ المُؤلِّفِ وَحَمَهُ اللَّ عَمَالُ بِالنَّبَّاتِ» المؤلِّفِ وَحَمَهُ اللَّ الأَعْمَالُ بِالنَّبَّاتِ» وهذا لم ينوِ إلَّا الأكبرُ.

واختارُ شيخُ الإسلامِ رَحَمُهُ اللَّهُ: أَنَّهُ يرتفعُ الحَدَثانِ جَمِيعًا (٢)، واستدلَّ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمَ جُنُبًا فَاطَهَرُواْ ﴾ [المائدة:٦] فإذا تطهَّر بنيَّةِ الحَدَثِ الأكبرِ فإنَّهُ يُجْزِئُهُ؛ لأنَّ اللهَ لم يذكُرْ شَيئًا سوى ذلك، وهذا هو الصَّحيحُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعهال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١١/ ٣٩٦)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٧).

## وَيُسَنُّ لِجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ، وَالْوُضُوءُ لِأَكْلِ [١]، ......

الثَّالثةُ: أَنْ يَنويَ استباحةَ ما لا يُباحُ إلَّا بالوُضوءِ، أو ارتفاعِ الحَدَثَيْنِ جَميعًا، كالصَّلاةِ، فإذا نوى الغُسْلَ للصَّلاةِ، ولم يَنْوِ رَفْعَ الحَدَثِ، ارْتَفَعَ عنه الحَدَثانِ؛ لأنَّ مِنْ لازمِ نيَّةِ الصَّلاةِ أَنْ يَرْتَفِعَ الحَدَثانِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحُّ إلَّا بارتفاع الحَدَثَيْنِ.

الرَّابِعةُ: أَنْ يَنْوِيَ اسْتِباحةَ ما يُباحُ بالغُسْلِ فقط دونَ الوُضوءِ، كقِراءةِ القُرآنِ، أو المُكْثِ في المسجِدِ.

فلو اغْتَسَلَ لقراءةِ القُرآنِ فقط، ولم يَنوِ رَفْعَ الحَدَثِ أو الحَدَثَيْنِ، فيرتَفِعُ حَدَثُهُ الأكبرُ فقط، فإنْ أرادَ الصَّلاةَ، أو مَسَّ المُصْحَفِ، فلا بُدَّ منَ الوُضوءِ.

ولكنَّ واقعَ النَّاسِ اليومَ: نَجِدُ أنَّ أكثرَهُم يَغْتَسلونَ من الجَنابةِ من أَجْلِ رَفْعِ الحَدَثِ الأكبَرِ أَوِ الصَّلاةِ، وعلى هذا فيرتَفِعُ الحَدَثانِ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَيُسَنُّ لِجُنبِ غَسْلُ فَرْجِهِ، وَالوُضُوءُ لِأَكْلِ» وُضوءُ الجُنُبِ للأَكْلِ ليس بواجِبِ بالإِجْماعِ؛ لكنَّهُ مُسْتَحَبُّ، والدَّليلُ على ذلك:

١ - حديثُ عائشة رَضَالِلَهُ عَنها أَنَّ النبي عَلَيْة كان إذا أرادَ أَنْ يَأْكُلَ أو ينامَ وهو جُنُبٌ تَوضًا وُضوءَهُ للصَّلاةِ (١).

وأمَّا مَنْ حَمَلَ هذا على الوُضوءِ اللَّغويِّ، وهو النَّظافةُ، فلا عِبْرةَ به؛ لأنَّ روايةَ مُسلم صريحةٌ في أنَّ المرادَ به الوُضوءُ الشَّرعيُّ.

ولأنَّ القاعدةَ في أُصولِ الفِقْهِ: أنَّ الحقائِقَ تُحمَلُ على عُرْفِ النَّاطِقِ بها، فإذا كان النَّاطِقُ الشَّرعُ مُحِلَتْ على الحقيقةِ النَّاطِقُ الشَّرعُ السَّرعيَّةِ، وإذا كان مِن أهلِ اللُّغةِ مُحِلَتْ على الحقيقةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب...، رقم (٣٠٥/ ٢٢).

وَنُومٍ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

= اللُّغويَّةِ، وإذا كان من أهلِ العُرْفِ مُحِلَتْ على الحقيقةِ العُرفيَّةِ.

فمثلًا: «زَيْدٌ قائِمٌ» زَيْدٌ في اللُّغةِ فاعلٌ؛ لأنَّ الفاعلَ في اللُّغةِ مَنْ قامَ به الفعل، وعند النَّحْويِّينَ مُبتدأً؛ لأنَّ الفاعلَ عندهم: الاسمُ المرفوعُ المَذْكُورُ قَبْلَهُ عامِلُهُ.

٢ حديثُ عَارِ بنِ ياسِر رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النبيَّ ﷺ رخَّص للجُنُبِ إذا أرادَ أَنْ
 يَأْكُلَ أو يَشْرَبَ أو ينامَ أَنْ يَتَوضَّاً (١).

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «وَنَوْمٍ» أي: يُسْتَحَبُّ للجُنْبِ إذا أرادَ النَّومَ أَنْ يَتَوضَّأَ، واسْتُدِلَّ لذلك بحديثِ عُمَرَ رَضَيَاللَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قال: يا رسولَ اللهِ، أَيْرُقُدُ أحدُنا وهو جُنُبُّ؟ واسْتُدِلَّ لذلك بحديثِ عُمَرَ رَضَيَاللَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قال: يا رسولَ اللهِ، أَيْرُقُدُ أحدُنا وهو جُنُبُ؟ قال: «نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، قال: «نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَفِي لفظ: «تَوَضَّأَ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ »(٢).

وهذا الدَّليلُ يَقْتَضِي الوُجوبَ؛ لأنَّه قال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ» وتعليقُ المُباحِ على شَرْطٍ يدلُّ على أنَّه لا يُباحُ إلَّا بـه، وعليه: يكونُ وُضوءُ الجُنُبِ عند النَّومِ واجبًا، وإلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٠)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال يتوضأ الجنب، رقم (٢٢٥)، وكتاب الترجل، باب في الخلوق للرجال، رقم (٢٧٦)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ، رقم (٦١٣)، من طريق يحيى بن يعمر، عن عار رَضَاللَّهُ عَنْهُ. قال الترمذي: الحسن صحيح، وصحَّحه أيضًا النووي في خلاصة الأحكام رقم (٤٠٥) وأعلَّه أبو داود والدارقطني بالانقطاع بين يحيى بن يعمر وعهار. ويؤيِّد ما قالاه أن يحيى قال في بعض روايات الحديث: إنه أخبره رجل عن عهار بن ياسر. انظر: سنن أبي داود رقم (٢١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب نوم الجنب، رقم (٢٨٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم (٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، رقم (٢٩٠)، ومسلم: كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم (٣٠٦/ ٢٥).

= هذا ذَهَبَ الظَّاهريَّةُ وجماعةٌ كثيرةٌ من أهلِ العِلْمِ (١)، ولكنَّ المشهورَ عند الفُقهاءِ والأثمَّةِ المَّبُوعينَ أَنَّ هذا على سَبيلِ الاسْتِحبابِ (٢)، واستدلُّوا لذلك بحديثِ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ: «كانَ يَنامُ وهو جُنُبٌ من غيرِ أَنْ يَمَسَّ ماءً»(٢).

قالوا: فَتَرْكُ النَّبِيِّ ﷺ للوُضوءِ في هذه الحالِ بيانٌ للجَوازِ، وأنَّ الأمرَ ليس للوُجوبِ. وهذه قاعدةٌ صحيحةٌ مُعتَبَرةٌ، خلافًا لمَنْ قال: إنَّ فِعْلَهُ لا يُعارِضُ قولَهُ، بل يُؤْخَذُ بالقولِ، فلا يدلُّ فِعلُهُ على الجَوازِ.

فائدةٌ: هذه الطَّريقةُ يَلْجَأُ إليها الشَّوكانيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ في (نَيْل الأوطارِ)(1) وأنا أتعجَّبُ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن حجر (۱/ ٣٩٤). وفي المحلى لابن حزم (۱/ ٨٥-٨٨): «ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الاكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله تعالى وليس ذلك بواجب .. إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما».

<sup>(</sup>٢) المغني (١/ ٣٠٣)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٤٦/٦)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل، رقم (٢٢٨)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب في كتاب الطهارة، باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل، رقم (١١٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء، رقم (٥٨١)، وغيرهم من طريق أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة رَخَاللَّهُ عَنْهَا به.

وضعَّفه: أحمد، ويزيد بن هارون، ومسلم بن الحجاج، وأبو داود، والترمذي، والنووي وغيرهم، بسبب خالفة أبي إسحاق لإبراهيم بن يزيد وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما من الثقات. وصحَّحه الطحاوي والحاكم والبيهقي، قال ابن رجب: وهذا الحديث مما اتفق أثمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق... وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر في ثقة رجاله فظن صحته وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقتهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي. فتح الباري لابن رجب (١/ ٣٦٣-٣٦٣).

انظر: العلل للدارقطني (٢٩٣/١٤)، وشرح السُّنة للبغوي (٣٦/٣٦-٣٧)، وخلاصة الأحكام رقم (١١)، والتلخيص الحبير رقم (١٨٧).

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار (١/ ٢٥٣، ٢٦٢).

= من سُلوكِهِ هذه الطَّريقة؛ لأنَّه مِنَ المعلومِ أنَّنا لا نَحْمِلُ فعْلَ الرَّسولِ عَلَيْهِ على الخُصوصيَّةِ إلَّا حَيثُ تعذَّرَ الجَمْعُ، أمَّا إذا أمْكَنَ الجَمْعُ فإنَّهُ لا يجوزُ حَمْلُ النَّصِّ على الخُصوصيَّةِ؛ لأنَّ الأصلَ التَّأسِّي به عَلِيْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ لَفَذَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب:٢١] فإذا كان الأصلُ التَّأسِّي به فلا وَجْهَ لِحِمْلِ النَّصِّ على الخصوصيَّةِ مع إمكانِ الجَمْعِ، إلَّا بدليلِ.

ويدلُّ على أنَّ فِعْلَهُ ﷺ أو قولَهُ لا يُحمَلُ على الخُصوصيَّةِ إلَّا بدَليلِ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاَمْلَهُ عَلَى الْحَصُوصِيَّةِ إلَّا بدَليلِ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاَمْلَهُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّيِّيُّ أَن يَسْتَنَكِحُهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] ووجْهُ الدَّلالةِ من الآيةِ: أنَّ اللهَ تعالى بيَّنَ أنَها خالصةٌ للنَّبيِّ المُمْؤْمِنِينَ ﴾ ولولا ذلك لكانَ مُقْتَضَى النَّصِّ أَنَّهُ يجوزُ للإنْسانِ التزوُّجُ بالهِبة.

ودليلٌ آخرُ: أنَّ الله تعالى قال في قصَّة زينبَ بنتِ جَحْشِ رَضَالِيَهُ عَنَهَا: ﴿ فَلَمَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا رَوَجْنَكُهَا ﴾ [الأحزاب:٣٧]، وكانت زَينبُ تحت زَيدِ بنِ حارثة، وكان النَّبيُّ قد تَبَنَّاهُ، فلما أحلَّ اللهُ له زينبَ قال: ﴿ لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ٱلْرُونِجِ اللهُ له زينبَ قال: ﴿ لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُونِجِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وعلى هذا الحكمُ الله يكن لقولِهِ: ﴿ لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ

وعُورضَ حديثُ عائشةَ رَخَالِلَهُ عَنْهَا: «كَانَ يَنامُ وهو جُنُبٌ من غيرِ أَنْ يَمسَّ ماءً» بأمرَين:

الأوَّلُ: أَنَّه مُنقطعٌ، ورُدَّ بأنه مُتَّصلٌ، وأنَّ أبا إسحاقَ سَمِعَ من الأسودِ الَّذي رواهُ عن عائشةَ، وإذا تعارَضَ الوَصْلُ والقَطْعُ، فالمُعتَبَرُ الوَصْلُ.

#### وَمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ[١].

الثَّاني: أَنَّ قَوْلَها رَجَوَلِيَّهُ عَنْهَا: «مِن غيرِ أَنْ يَمَسَّ ماءً» أي: ماءً للغُسْلِ، ورُدَّ بأن هذا بعيدٌ؛ لأنَّ «ماءً» نَكِرةٌ في سِياقِ النَّفي فتَعُمُّ أيَّ ماءٍ، وعليه فالتَّعليلُ بالانقطاعِ غيرُ صَحيحٍ، وكذلك التَّأُويلُ.

والذي يظهرُ لي: أنَّ الجُنُبَ لا ينامُ إلَّا بِوُضوءِ على سَبيلِ الاسْتِحْبابِ؛ لحديثِ عائشةَ رَخَالِلَهُ عَنْهَا وكذا بالنِّسبةِ للأكْلِ والشُّرْبِ.

وفرَّقَ الفُقهاءُ رَحَهُمُ اللَّهُ بين الأَكْلِ والشُّربِ والنَّومِ، فقالوا: يُكْرهُ أَنْ ينامَ على جَنابةٍ بلا وُضوءٍ، ولا يُكْرَهُ له الأَكْلُ والشُّربُ بلا وُضوءٍ (١).

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ» أي: يُسَنُّ للجُنُبِ أَنْ يَتوضَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَنُّ للجُنُبِ أَنْ يَتوضَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَمِّ اللهُ عَلَى ذَلَكَ مَا ثَبَتَ فِي (صحيحِ مسلمٍ) أَنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- أمر مَنْ جَامَعَ أَهلَهُ، ثم أَرَادَ أَنْ يَعُودَ أَنْ يَتُوضَّا بينها وُضُوءًا (٢).

والأصلُ في الأَمْرِ الوُجُوبُ، لكنْ أَخْرَجَ هذا الأَمرَ عن الوُجُوبِ ما رواهُ الحاكمُ: «...إِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ» (٢).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم (٣٠٨)، من حديث أبي سعيد الخدريِّ رَضَّاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٢١)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٢١١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٥٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٠٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه بهذا اللفظ». وصحَّحه أيضًا النووي في خلاصة الأحكام رقم (٥٠٧).

فَدلً هذا أنَّ الوُضوءَ ليس عبادةً؛ حتى نُلْزِمَ النَّاسَ به، ولكنْ من بابِ التَّنْشيطِ،
 فيكونُ الأَمْرُ هنا للإرشادِ، وليس للوُجوب.

وكان ﷺ يطوف على نسائِهِ بِغُسْلٍ واحدِ<sup>(۱)</sup>، وإنْ كان طوافَهُ عليهِنَّ بغُسْلٍ واحدٍ، لا يَمْنَعُ أَنْ يكونَ قد توضَّأ بين الفِعْلَينِ.

• • 🚱 • •

(١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم (٣٠٩)، من حديث أنس رَعَوَاللَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحدٍ، رقم (٢٦٨)، من حديث أنس رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ، بلفظ: «كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة، من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة».



## بَابُ التَّيَمُّمِ[١]



• 🚱 • •

[١] التَّيمُّمُ لغةً: القَصْدُ.

وشرعًا: التَّعبُّدُ للهِ تعالى بقصدِ الصَّعيدِ الطَّيّبِ؛ لمِسْحِ الوجْهِ واليدَينِ به.

وهو من خَصائِسِ هذه الأُمَّة؛ ليا رواهُ جابرٌ رَضَالِلَهُ عَنهُ، عن النبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «أُعْطِيتُ خُمُّا لَمْ يُعْطَهُنَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّهَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ..» الحديثَ(۱).

وكانت الأُمَمُ في السَّابِقِ إذا لم يَجدوا ماءً بَقَوْا حتى يَجِدُوا الماءَ فَيتطهَّروا به، وفي هذا مَشقَّةٌ عليهم، وحِرْمانٌ للإنسانِ من الصِّلةِ بربِّه، وإذا انقَطَعَتِ الصِّلةُ باللهِ حَدَثَ للقَلْب قَسْوةٌ وغَفْلةٌ.

وسببُ نُزولِ آيةِ التيمُّمِ ضياعُ عِقْدِ عائشةَ رَضَالِلُهُ عَهَا التي كانت تَتجَمَّلُ به للنَّبِيِّ وَكَانَ هذا العِقدُ عارية، فلمَّا ضاع بَقِيَ النَّاسُ يَطلبونَهُ، فأَصْبَحوا ولا ماءَ معهم، فأَنْزَلَ اللهُ آيةَ التَّيمُّمِ، فلمَّا نَزَلَتْ بَعَثُوا البَعيرَ، فوجَدوا العِقدَ تحتَهُ، فقالَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ وَحَيَّلِيَهُ عَنهُ: «مَا هي بأوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يا آلَ أبي بَكْرِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٤)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٧)، من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

#### وَهُوَ بَدَلُ طَهَارَةِ المَاءِ[١]

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَهُوَ بَدَلُ طَهَارَةِ المَاءِ» أي: ليس أَصْلًا؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة:٦] فهو بدلُ عن أصلِ، وهو الماءُ.

وفائدةُ قولِنا: "إنَّهُ بَدَلُ" أَنَّهُ لا يُمْكِنُ العملُ به مع وجودِ الأصلِ، وإلَّا فهو قائمٌ مقامَهُ، ولكنَّ هذه الطَّهارةَ إذا وُجِدَ الماءُ بَطَلَتْ، وعليه أنْ يَغْتَسِلَ إنْ كان التَّيمُّمُ عن غُسْلِ، وأنْ يَتَوضَّاً إنْ كان عن وُضوءٍ، والدَّليلُ على ذلك:

١ حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ رَضَالِتُهُ عَنْهَا الطَّويلُ، وفيه قولُهُ ﷺ للَّذي أصابَتْهُ جَنابةٌ ولا ماءَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» وليَّا جاءَ الماءُ قال النَّبيُ ﷺ: «خُذْ هَذَا وَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» (١) فدلَّ على أنَّ التَّيمُّمَ يَبْطُلُ بوجودِ الماءِ.

٢ - قولُهُ ﷺ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ، ولْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، رقم (٣٤٤)، وأصله في مسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (١٧/ ٣٠٩) رقم (١٠٠٦٨)، من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال الدارقطني: «الصواب عن ابن سيرين مرسلًا». العلل رقم (١٤٢٣).

وقال ابن القطان: «إسناده صحيح». بيان الوهم والإيهام رقم (٢٤٦٤).

وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (١/ ٢٦١).

وأخرجه بنحوه أحمد (٥/ ١٨٠)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم (٣٣٢)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب، رقم (١٢٤)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، رقم (٣٢٢)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٣١١)، وغيرهم، من طريق عمرو بن بُجدان، عن أبي ذر الغفاري وَعَيَّلِلَهُ عَنْهُ. وعمرو بن بُجدان وثَقه العجلي وابن حبان وصحَّح حديثه الترمذي، وابن حبان؛ فهو ثقة. وانظر: نصب الراية (١/ ١٤٩)، والكاشف للذهبي رقم (١٢٩)، والتلخيص الحبير رقم (٢١٠). وصحَّح حديث أبي ذر: الترمذي، وابن حبان، والنَّووي، وغيرهم. وانظر: خلاصة الأحكام رقم (٤٩٥).

وهل هو رافِعٌ للحَدَثِ أو مُبيحٌ لِما تَجِبُ له الطَّهارةُ؟ اختُلِفَ في ذلك:

فقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ رافعٌ للحَدَثِ(١).

وقال آخرونَ: إنَّهُ مُبيحٌ لِما تَجِبُ له الطَّهارةُ(٢).

والصَّوابُ هو القولُ الأوَّلُ:

١ - لقولِهِ تعالى لمَّا ذكرَ التَّيَمُّمَ: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ
 وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة:٦].

٢- وقولِهِ ﷺ: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(")، والطَّهورُ بالفتحِ:
 ما يُتَطَهَّرُ به.

٣- ولأنَّه بَدَلُ عن طَهارةِ الماءِ، والقاعدةُ الشَّرعيَّةُ أنَّ البَدَلَ له حُكْمُ المُبْدَلِ،
 فكما أنَّ طَهارةَ الماءِ تَرْفَعُ الحَدَثَ فكذلك طَهارةُ التّيمُّم.

ويَترتَّبُ على هذا الخِلافِ مسائلُ، منها:

أ- إذا قلنا: إنَّهُ مُبيحٌ، فَنَوى التَّيمُّمَ عن عِبادةٍ، لم يَسْتَبِحْ به ما فَوْقَها.

فإذا تَيمَّمَ لنافِلةٍ لم يُصلِّ به فَريضةً؛ لأنَّ الفَريضةَ أَعْلَى، وإذا تَيَمَّمَ لِسِّ المُصْحَفِ لم يُصلِّ به نافلةً؛ إذِ الوُضوءُ للنَّافِلةِ أَعْلَى، فهو مُجْمَعٌ على اشتراطِهِ بخلافِ الوُضوءِ لِسِّ المُصْحَفِ، وهكذا.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٢٤١-٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١)، من حديث جابر ابن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

= ب- وإذا قلنا: إنَّهُ رافعٌ، فإذا تَيَمَّمَ لنافِلةٍ جازَ أَنْ يُصَلِّيَ به فَريضةً، وإذا تَيَمَّمَ
 لَيسٌ مُصْحَفٍ جازَ أَنْ يُصلِّى به نافِلةً.

ج- إذا قلنا: إنَّهُ مُبيحٌ، فإذا خَرَجَ الوقتُ بَطَلَ؛ لأنَّ الْمُبيحَ يُقْتَصَرُ فيه على قَدْرِ الضَّرورةِ، فإذا تَيَمَّمَ للظُّهْرِ -مثلًا- ولم يُحْدِثْ حتى دَخَلَ وقتُ العصرِ فعليه أنْ يُعيدَ التَّيمُّمَ.

وعلى القولِ بأنَّهُ رافعٌ: لا يَجِبُ عليه إعادةُ التَّيمُّم، ولا يَبْطُلُ بخروج الوَقْتِ.

د- إذا قلنا: إنَّهُ مُبيحٌ، اشْتُرِطَ أَنْ يَنْوِيَ ما يَتَيَمَّمُ له، فلو نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ فقط لم يَرْتَفِعْ.

وعلى القولِ بأنَّـهُ رافِعٌ: لا يُشْتَرَطُ ذلك، فإذا تَيَمَّمَ لرَفْعِ الحَدَثِ فقط جازَ ذلك (۱).

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحَمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ بَدَلٌ عن طَهارةِ المَاءِ فِي كلِّ ما يُطَهِّرُهُ المَاءُ، سواءٌ فِي الحَدَثِ، أم في نَجاسةِ البُقعةِ، سواءٌ في الحَدَثِ، أم في نَجاسةِ البُقعةِ، ولكن ليس هذا مُرادَهُ، بل هو بَدَلٌ عن طَهارةِ المَاءِ في الحَدَثِ قَولًا واحدًا، وفي نَجاسةِ البَدَنِ على المذهبِ(١)، أي أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ إذا عَدِمَ المَاءَ للحَدَثِ الأصغرِ والأكبَر، ويَتَيَمَّمُ إذا كان على بَدَنِهِ نَجاسةٌ ولم يَقْدِرْ على إزالَتِها، ولا يَتَيَمَّمُ إذا كان على ثَوْبِهِ أو بُقْعَتِهِ نَجاسةٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٢٠٤).

## إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ أَوْ أُبِيحَتْ نَافِلَةٌ [1].

والصَّحيحُ: أنَّهُ لا يَتَيَمَّمُ إلَّا عن الحَدَثِ فقط؛ لِما يلي:

١ - أنَّ هذا هو الَّذي وَرَد النَّصُّ به.

٧- أنَّ طَهارةَ الحَدَثِ عِبادةٌ، فإذا تَعَذَّرَ الماءُ تَعَبَّدَ للهِ بتعفيرِ أفضلِ أعضائِهِ بالتُّرابِ، وأمَّا النَّجاسةُ: فشيءٌ يُطْلَبُ التَّخلِي منه لا إيجادُهُ، فمتى خَلا منَ النَّجاسةِ ولو بلا نِيَّةٍ طَهُرَ منها، وإلَّا صلَّى على حَسَبِ حالِهِ؛ لأنَّ طَهارةَ التَّيمُّمِ لا تُؤثِّرُ في إزالةِ النَّجاسةِ، والمطلوبُ من إزالةِ النَّجاسةِ تَخْلِيةُ البَدَنِ منها، وإذا تَيَمَّمَ فإنَّ النَّجاسةَ لا تَزولُ عن البَدَنِ، وعلى هذا: إنْ وَجَدَ الماءَ أزالَها به، وإلَّا صلَّى على حَسَبِ حالِهِ؛ لأنَّ طَهارةَ التَّيمُّم لا تُؤثِّرُ في إزالةِ النَّجاسةِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ أَوْ أُبِيحَتْ نَافِلَةٌ» «إذا» أداةُ شَرْطٍ، وفعلُ الشَّرطِ «دَخَلَ» وما عُطِفَ عليه، وجوابُهُ قولُهُ بعد ذلك: «شُرِعَ التَّيَمُّمُ».

أي: يُشترطُ للتَّيمُّمِ دُخولُ الوقتِ، أو إباحةُ النَّافِلةِ، وهذا هو الشَّرطُ الأوَّلُ لِصِحَّةِ التَّيمُّمِ، وهذا مَبنيُّ على القولِ بأنَّهُ مُبيحٌ لا رافعٌ وهو المذهَبُ، فيُقْتَصَرُ فيه على الضَّرورةِ، وذلك بأنْ يكونَ في وقتِ الصَّلاةِ.

وقولُهُ: «أَوْ أُبِيحَتْ نَافِلَةٌ» أي: صارَ فِعْلُها مُباحًا، وذلك بأنْ تكونَ في غيرِ وقتِ النَّهْي، فإذا كان في وَقْتِ نَهْي فلا يَتَيَمَّمُ لِصلاةِ نَفْلِ لا تجوزُ في هذا الوقتِ.

وقولُنا: «لَا تَجُوزُ فِي هَـذَا الوَقْتِ» احترازًا ممَّا يجـوزُ في هـذا الـوقتِ من النَّوافِلِ كَـذَواتِ الأسبابِ -على القـولِ الرَّاجِحِ- وهذا مَبنيٌّ على القولِ بأنَّه مُبيحٌ لا رافعٌ.

وَعَدِمَ الْمَاءَ<sup>[1]</sup>، أَوْ زَادَ عَلَى ثَمَنِهِ كَثِيرًا<sup>[1]</sup>، أَوْ ثَمَنِ يُعْجِزُهُ<sup>[1]</sup>، أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ [1]

والصَّوابُ: أَنَّهُ رافعٌ، فمتى تَيَمَّمَ في أيِّ وقتٍ صَحَّ، وقد سَبَقَ بيانُهُ (۱).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَعَدِمَ المَاءَ» هذا الشَّرطُ الثَّاني لصِحَّةِ التَّيمُّمِ: أَنْ يكونَ غيرَ واجِدِ للهاءِ، لا في بيتِهِ، ولا في رَحْلِهِ إِنْ كان مُسافرًا، ولا ما قَرُبَ منه.

[٢] قولُهُ: «أَوْ زَادَ عَلَى ثَمَنِهِ كَثِيرًا» أي: إذا وَجَدَ الماءَ بثَمنِ زائِدِ على ثمنِهِ كثيرًا عَدَلَ إلى التَّيمُّمِ، ولو كان معهُ آلافُ الدَّراهِمِ. وعلَّلوا: أنَّ هذه الزِّيادةَ تَجْعَلُهُ في حُكْمِ المَعدومِ.

والصَّوابُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لِثَمَنِهِ قَادِرًا عَلَيهِ وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا يَ ﴾ [المائدة:٦]، فاشترطَ اللهُ تعالى للتَّيشُم عَدَمَ الماءِ، والماءُ هنا موجودٌ، ولا ضَرَرَ عليه في شِرائِهِ لِقُدْرَتِهِ عليه، وأمَّا كُونُ ثمنِهِ زَائِدًا فَهذَا يَرْجِعُ إِلَى العَرْضِ والطَّلبِ، أو أنَّ بعضَ النَّاسِ يَنْتَهِزُ حَاجَةَ الآخَرينَ فَيُرْفَعُ الثَّمَنَ.

[٣] قولُهُ: «أَوْ ثَمَنِ يُعْجِزُهُ» أي: لا يَقْدِرُ على بَذْلِهِ، بحيثُ لا يكونُ معه ثَمَنْهُ، أو معهُ ثَمَنْ ليس كاملًا، فَيُعْتَبَرُ كالعادِم للهاءِ، فيتَيَمَّمُ.

[٤] قولُهُ: «أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ» فإذا تضرَّرَ بَدَنُهُ باسْتِعمالِهِ الله صَارَ مَريضًا، فيَدْخُلُ في عُمومِ قولِهِ تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَرْضَىَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ الآية [المائدة:٦].

<sup>(</sup>١) انظر: (ص: ٣٨١).

= كَمَا لُو كَانَ فِي أَعْضَاءِ وُضُوبِّهِ قُرُوحٌ، أَو فِي بَدَنِهِ كُلِّه عند الغُسْلِ قُرُوحٌ، وخافَ ضَرَر بَدَنِهِ، فله أَنْ يَتَيَمَّمَ.

وكذا لو خافَ البرْدَ فإنَّهُ يُسخِّنُ الماءَ، فإنْ لم يَجِدْ ما يُسَخِّنُ به تَيَمَّمَ؛ لأَنَّه خَشِيَ على بَدَنِهِ من الضَّررِ، وقد قالَ تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمِّ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]. واستدلَّ عمرُو بنُ العاصِ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ بهذه الآيةِ على جوازِ التَّيمُّمِ عند البَرْدِ إذا كان عليه غُسْلُ (۱).

وقولُهُ: «أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ» أي: خافَ ضَرَرَ بَدَنِهِ بطلَبِ الماءِ؛ لبُعْدِهِ بعضَ الشَّيءِ، أو لِشدَّةِ برودةِ الجَوِّ، فيتَيَمَّمُ.

والدَّليلُ على هذا قولُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء:٢٩]، وقولُهُ: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِآلِيكُو لِلَ النَّبِلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقولُهُ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، وخَوْفُ الضَّرر حَرَجٌ، وقولُهُ ﷺ: ﴿ لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة التمريض (١/ ٧٧): كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض...»، ووصله أحمد (٢٠٣/٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، رقم (٣٣٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٧٧). قال ابن حجر: «وإسناده قويٌّ؛ لكنه علَّقه بصيغة التمريض لكونه اختصره». فتح الباري (٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/٣٢٧)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤٠)، من حديث من حديث عبادة بن الصامت رَحَوَلَيْهَ عَنْهُ. وأخرجه أحمد (١/٣١٣)، وابن ماجه رقم (٢٣٤١)، من حديث ابن عباس رَحَوَلَيْهَ عَنْهُا. ورُوي أيضًا من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم. قال النووي: «حديث حسن... وله طرق يَقْوَى بعضها ببعض». قال ابن رجب: «وهو كها قال». قال ابن الصلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوِّي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجُّوا به». انظر: جامع العلوم والحكم (٢/٧٠٢) شرح حديث رقم (٣٢).

أَوْ رَفِيقِهِ<sup>[1]</sup>، أَوْ حُرْمَتِهِ<sup>[۲]</sup>، أَوْ مَالِهِ<sup>[۲]</sup> بِعَطَشٍ<sup>[1]</sup>، أَوْ مَرَضٍ<sup>[0]</sup>، أَوْ هَلَاكِ<sup>[1]</sup>، وَنَحْوِهِ<sup>[۷]</sup> شُرِعَ التَّيَمُّمُ<sup>[۸]</sup>.

[1] قُولُهُ رَحْمَهُٱللَّهُ: «أَوْ رَفِيقِهِ» أي: خافَ باستعمالِ الماءِ أو طَلَبِهِ ضَرَرَ رَفيقِهِ.

مثالُ ذلك: أنْ يكونَ معه ماءٌ قليلٌ ورُفْقةٌ، فإنِ اسْتَعْمَلَ الماءَ عَطِشَ الرُّفْقةُ وَتَضَرَّروا، فنقولُ له: تَيَمَّمْ، ودَع الماءَ للرُّفْقةِ.

وظاهِرُ قولِهِ: «أَوْ رَفِيقِهِ» أَنَّهُ يَشْمَلُ الكافِرَ والمسلِمَ، لكن بِشَرْطِ أَنْ يكونَ الكافرُ مَعصومًا، وهو الذِّمِّيُّ والمُعاهَدُ والمُسْتَأْمِنُ.

[٢] قولُهُ: «أَوْ حُرْمَتِهِ» أي: خافَ باسْتِعهالِ الماءِ أو طَلَبِهِ ضَرَرَ امرأتِهِ، أو مَنْ له ولايةٌ عليها من النّساءِ.

[٣] قولُهُ: «أَوْ مَالِهِ» أي: خافَ باسْتِعمالِ الماءِ أو طَلبِهِ تَضَرُّرَ مالِهِ، كما لو كان معه حيوانٌ، وإذا اسْتَعْمَلَ الماءَ تَضرَّرَ، أو هَلَكَ.

[٤] قولُهُ: «بِعَطَشِ» مُتعلِّق بـ (ضَرَرَ)، أي: ضَرَرَ هؤلاء بعَطَشِ.

[٥] قولُهُ: «أَوْ مَرَضِ» مثالُهُ: أَنْ يكونَ في جِلْدِهِ جُروحٌ تَتَضَرَّرُ باسْتِعمالِ الماءِ.

[٦] قولُهُ: «أَوْ هَلَاكٍ» كما لو خاف أنْ يَموتَ منَ العَطَشِ.

[٧] قُولُهُ: «وَنَحْوِهِ» أي: من أنواع الضَّررِ.

فالضَّابطُ أَنْ يُقالَ: الشَّرطُ الثَّاني: تعذُّرُ استعمالِ الماءِ؛ إمَّا لِفَقْدِهِ، أو للتَّضرُّرِ باستعمالِهِ أو طَلَبِهِ، وهذا أعمُّ وأوضَحُ من عِبارةِ المؤلِّفِ.

[٨] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «شُرِعَ التَّيْمُمُ» «شُرِعَ»: جوابُ (إذا) في قولِهِ: «إِذَا دَخَلَ» وإذا تأخَّرَ الجوابُ، وطالَ الشَّرْطُ بالمعطوفاتِ عليه، فعِنْدَ البَلاغيِّينَ ينبغي إعادةُ العامِلِ؛

## وَمَنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْهَالِهِ<sup>[١]</sup>، ......

= ليتَّضِحَ المعنى، لكنَّهُ لو أعادَ الشَّرطَ هنا لعادَ الأمْرُ كها هو؛ لأنَّ هذه الأُمورَ كُلَّها تابعةٌ للشَّرطِ.

وقولُهُ: «شُرِعَ» أي: وَجَبَ ليها تَجِبُ له الطَّهارةُ بالماءِ كالصَّلاةِ، واسْتُحِبَّ ليها تُسْتَحَبُّ له الطَّهارةُ بالماءِ، كقِراءةِ القُرآنِ دون مَسِّ المُصْحَفِ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَمَنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ» أفادَنا المؤلِّفُ أنَّ الإِنْسانَ إذا وَجَدَ ماءً يكْفي بعضَ طُهرِه فإنَّهُ يَجْمَعُ بين الطَّهارةِ بالماءِ والتَّيثُم.

مثالُهُ: عنده ماءٌ يكفي لغَسْلِ الوَجْهِ واليدَينِ فقط، فيجبُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الماءَ أَوَّلًا، فيَغْسِلَ وجهَهُ ويدَيهِ، ثم يَتَيَمَّمَ لِها بَقِيَ من أعضائِهِ.

وسببُ تقديمِ استعمالِ الماءِ؛ لِيَصْدُقَ عليه أنَّهُ عادِمٌ للماءِ، إذا اسْتَعْمَلَهُ قبلَ التَّيمُّمِ. والدَّليلُ على ذلك:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦].

٢ - وقولُهُ ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (١).

فنحنُ مَأْمورونَ بغَسْلِ الأعضاءِ، فَغَسَلْنا الوجْهَ واليدَينِ، وانْتَهَى المَاءُ، فاتَّقَيْنا اللهَ بهذا الفعلِ بهذا الفعلِ، وتَيَمَّمنا لِمِسْحِ الرَّأْسِ، وغَسْلِ الرِّجْلَينِ؛ لتَعَذُّرِ المَاءِ، فاتَّقَيْنا اللهَ بهذا الفعلِ أيضًا، فلا تَضادَّ بين الغَسْلِ والتَّيمُّم؛ إذِ الكُلُّ مِنْ تَقْوَى اللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رَمَوَالِشَهَءَنُهُ.

وقال بعضُ العُلماء: لا يَجْمَعُ بين طَهارةِ الماءِ وطَهارةِ التَّيمُّمِ، بل إذا كان الماءُ
 يكفي لِنِصْفِ الأعْضاءِ فأكثرَ فإنَّهُ يُسْتَعْمَلُ بلا تَيمُّمٍ، وإذا كان يَكفي لأقلَّ من النِّصفِ،
 فلا يَسْتَعْمِلُ الماءَ، بل يَتَيمَّمُ فقط (۱).

وعلَّلوا ذلك: بأنَّ الجَمْعَ بين الطَّهارتَينِ جَمْعٌ بين البدلِ والْمُبْدَلِ، وهذا لا يَصِحُّ؛ لأَنَّهُ من باب التَّضادِّ.

وعلَّلُوا أيضًا: بأنَّ القاعدةَ العامَّةَ في الشَّريعةِ تَغليبُ جانبِ الأكثَرِ، فإذا كانت الأعْضاءُ المغسولةُ هي الأكثرُ فلا تَتَيَمَّمْ، وإذا كان العكسُ فتيَمَّمْ، ولا تَغْسِلْها.

ورُدَّ هذا: بأنَّ التَّيَمُّمَ هنا عن الأعضاءِ التي لم تُغْسَلْ، وليس عن الأعْضاءِ المَعنولةِ، فليس فيه جمعٌ بين البَدَلِ والمُبْدَلِ، بل هو شَبيهٌ بالمَسْحِ على الحُفَّينِ من بعضِ الوُجوهِ؛ لأَنَّك غَسَلْتَ الأعضاءَ التي تُغْسَلُ، ومَسَحْتَ على الحُفِّ بدلًا عن غَسْلِ الرِّجْلِ التي تحتَهُ.

وقال آخرونَ: إنَّهُ يَسْتَعْمِلُ الماءَ مُطلقًا فيها يَقْدِرُ عليه، ولا يَتَيَمَّمُ (٢).

وعلَّلوا ذلك: بأنَّ التَّيمُّمَ بَدَلٌ عن طَهارةٍ كامِلةٍ، لا عن طَهارةٍ جُزئيَّةٍ.

والصَّوابُ: ما ذَهَبَ إليه المؤلِّفُ، وربَّما يُسْتَدَلُّ له بها رُوِيَ عن الرَّسولِ ﷺ في حديثِ صاحِبِ الشَّجَّةِ الَّذي قال فيه الرَّسولُ ﷺ: ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ

<sup>(</sup>١) المغني (١/ ٣١٥)، ومجموع الفتاوي (٢١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) المغني (١/ ٣١٥)، ومجموع الفتاوي (٢١/ ١٣٧ –١٣٨).

## وَمَنْ جُرِحَ تَيَمَّمَ لَهُ، وَغَسَلَ الْبَاقِيَ<sup>[۱]</sup>.....

= عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (١) فجمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بين طَهارةِ النَّسِ النَّبِيُّ ﷺ بين طَهارةِ النَّسْلِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَنْ جُرِحَ تَيَمَّمَ لَهُ، وَغَسَلَ البَاقِيَ» يعني: مَنْ كان في أعضائِهِ جُرْحٌ، والمرادُ جُرْحٌ يَضرُّهُ الماءُ، تَيمَّمَ لهذا الجُرْحِ، وغَسَلَ باقيَ الأعضاءِ، والتَّيمُّمُ للجُرْحِ لا يُشترَطُ له فُقدانُ الماءِ، فلا حَرَجَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مع وجودِ الماءِ.

وظاهرُ قولِ المؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ: «تَيَمَّمَ لَهُ» أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يكونَ التَّيمُّمُ في مَوضِعِ غَسْلِ العُضوِ المَجروحِ؛ لأَنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّرتيبُ، وأمَّا إذا كان الجُرْحُ في غُسْلِ الجَنابةِ، فإنَّهُ يجوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ قبلَ الغُسْلِ، أو بعدَهُ مُباشرةً، أو بعدَ زَمَنِ كثيرٍ.

هذا هو المذهَبُ؛ لأنَّهُم يَرَوْنَ أنَّ الغُسْلَ لا يُشْتَرَطُ له تَرتيبٌ ولا مُوالاةٌ (١)، فلو بَدَأ بِغَسْلِ أَعْلى بَدَنِهِ، أو أَسْفَلِهِ، أو وَسَطِهِ، صَحَّ.

واستدلُّوا بقولِهِ تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ ﴾ [المائدة:٦] وهذا يشمَلُ البِداءةَ بأَعْلَى الجِسْمِ، أو وَسَطِهِ، أو أَسْفَلِهِ، وهو واضحٌ. أمَّا الموالاةُ في الغُسْلِ: فقد سَبَقَ الكلامُ فيها(٢).

وإذا كان التَّيمُّمُ في الحَدَثِ الأصغَرِ: فَعَلَى المذهَبِ يُشْترَطُ فيه التَّرتيبُ والمُوالاةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، رقم (٣٣٦)، والدارقطني في السنن (١/ ١٨٩)، والبيهقي في السنن الكبري (١/ ٢٢٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلتُهُمَنْكُمُا.

وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسندٍ فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته». التلخيص الحبير رقم (٢٠١)، وبلوغ المرام رقم (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع (١/ ٣٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص:٣٧٠).

فإذا كان الجُرْحُ في اليَدِ: وَجَبَ أَنْ تَغْسِلَ وجْهَكَ أَوَّلًا، ثم تَتَيَمَّمَ، ثم تَمْسَحَ
 رَأْسَكَ، ثم تَغْسِلَ رِجْلَيكَ.

وهنا يجبُ أنْ يكونَ معك مِنديلٌ؛ حتى تُنشِّفَ به وجْهَكَ ويَدَكَ؛ لأَنَّهُ يُشترطُ في التُّرابِ أنْ يكونَ له غُبارٌ<sup>(۱)</sup>، وإذا كان على وجْهِكَ ماءٌ فالتَّيمُّم لا يَصِحُّ.

وقال بعضُ العلماءِ: إنَّهُ لا يُشترطُ التَّرتيبُ ولا الموالاةُ، كالحَدَثِ الأكبرِ (٢)، وعلى هذا يجوزُ التَّيمُّمُ قَبْلَ الوُضوءِ أو بعدَهُ بِزَمنِ قليلٍ أو كثيرٍ، وهذا الَّذي عليه عَمَلُ النَّاسِ اليومَ، وهو الصَّحيحُ. اختارَهُ الموفَّقُ والمجدُ (٣) وشيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ (٤)، وَصوَّبَهُ فِي (تَصحيح الفُروع) (٥).

فائدةٌ: قال بعضُ العُلماءِ: لا يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ إِلَّا فِي الطَّهارةِ الواجِبةِ، وأمَّا المُسْتَحَبَّةُ فلا يُشْرَعُ لها<sup>(١)</sup>.

واستدلُّوا لذلك بأثرٍ ونَظَرٍ.

أَمَّا الأثرُ: فقالوا: إنَّ الله تعالى إنَّما ذَكَرَ التَّيمُّمَ في الطَّهارةِ الواجِبةِ، وذلك في قولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنَكُمْ مِنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءَ فَتَيمَمُواْ ﴾ الآية [المائدة:٦].

المغنى (١/ ٣٢٤)، وكشاف القناع (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ٣٣٨-٣٣٩)، والإنصاف (٢/ ٢٢٤-٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١/ ٣٣٨-٣٣٩)، والإنصاف (٢/ ٢٢٤-٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢١/ ٤٢٢، ٤٢٦)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٥) تصحيح الفروع (١/ ٢٨٧-٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (٢٦/ ١٩٠)، والإنصاف (٨/ ١٣٧ –١٣٨).

وَيَجِبُ طَلَبُ المَاءِ<sup>[١]</sup>..

وأمّا النَّظَرُ: فقالوا: إنَّ التّيمُّمَ طَهارةُ ضَرورةٍ، والطّهارةُ غيرُ الواجِبةِ لا ضَرورةَ
 لها، فلا يُشْرَعُ لها التّيمُّمُ. وهذا أحدُ القولَينِ في المذهب (١).

وهذا الاستدلالُ والتَّعليلُ مع أَنَّهُ قَويٌّ جدًّا إِلَّا أَنَّهُ يُعكِّرُ عليه أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تيمَّمَ لردِّ السَّلامِ (٢)، وقال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهِ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ» (٢)، ومعلومٌ أَنَّ التَّيمُّمَ لردِّ السَّلامِ ليس واجبًا بالإجماعِ، وإذا كان كذلك وقد تَيمَّمَ له النَّبيُّ ﷺ فإنَّهُ يَدُلُّ على مَشروعيَّةِ التَّيمُّم في الطَّهارةِ المستحبَّةِ. وهذا استدلالُ واضحٌ جدًّا.

ثم إِنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلُ عن الطَّهارةِ بالماءِ، والبَدَلُ له حُكْمُ المُبْدَلِ منه، فمتى اسْتُحِبَّتِ الطَّهارةُ بالماءِ الطَّهارةُ باللَّيمُّمِ، فيُعارَضُ الاستدلالُ بالآيةِ بالاستدلالِ بالحديثِ، ويُعارَضُ النَّظُرُ بالنَّظِرِ، ويَكفيهِ من ذلك أَنْ يَشْعُرَ بأَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ للهِ تعالى بأحدِ نوعَي الطَّهارةِ لهذا العملِ الَّذي تُشْرَعُ له الطَّهارةُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَ يَجِبُ طَلَبُ المَاءِ» الواجبُ: ما أَمَرَ به الشَّارِعُ على سَبيلِ الإِلْزامِ بالفعلِ.

وحكمُهُ: أنَّ فاعِلَهُ مُثابٌ وتارِكَهُ مُستحِقٌ للعِقابِ، ولا نقولُ: يُعاقَبُ تارِكُهُ؛ لأَنَّهُ يجوزُ أَنْ يَعْفُوَ اللهُ عنه، قالَ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء:١٦٦].

الإنصاف (٨/ ١٣٧ – ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر، رقم (٣٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٩)، من حديث أبي جهيم الأنصاري رَعَوَالِثَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٤٥/٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول، رقم (١٧)، من حديث المهاجر بن قنفذ رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ.

## فِي رَحْلِهِ [١] ، وَقُرْبِهِ [٢] ، وَبِدَلَالَةٍ [٣] ، ........

والدَّليلُ على وُجوبِ طلبِ الماءِ قولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجَــ دُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة:٦]،
 ولا يُقال: لم يَجِدْ إلَّا بعدَ الطَّلبِ.

[١] قولُهُ رَحْمَهُ أَللَّهُ: ﴿ فِي رَحْلِهِ ﴾ أي: عند الجماعةِ الَّذينَ معه.

والرَّحْلُ: الْمَتَاعُ، والمرادُ الجماعةُ، فإذا كان يَعْلَمُ أَنَّهُ لا ماءَ فيه فلا حاجة إلى الطَّلبِ؛ لأَنَّهُ حينئذِ تحصيلُ حاصِلٍ، وإضاعةُ وقتٍ، لكنْ لو فُرِضَ أَنَّهُ أَوْصَى مَن يَأْتِي بهاءٍ، ويحتملُ أَنَّهُ أَتَى بهاءٍ، ووضَعَهُ في الرَّحْلِ، فحينئذِ يَجِبُ الطَّلبُ.

[٢] قولُهُ: «وَقُرْمِهِ» أي: يجبُ عليه أنْ يَطْلُبَ الماءَ فيها قَرُبَ منه، فيبحثُ هل قُرْبَهُ أو حَوْلَهُ بِئرٌ أو غَديرٌ؟ والقُرْبُ ليس له حَدٌّ مُحدَّدٌ، فيُرْجَعُ فيه إلى العُرْفِ، والعُرْفُ يختلفُ باختلافِ الأزْمِنةِ، ففي زمَنِنا وُجِدَتِ السَّيَّاراتُ فالبعيدُ يَكُونُ قَريبًا، وفي الماضي كان الموجودُ الإبِلَ فالقريبُ يَكُونُ بَعيدًا.

فيبحثُ فيها قَرْبَ بحيثُ لا يَشُقُّ عليه طلبُهُ، ولا يَفوتُهُ وقتُ الصَّلاةِ.

[٣] قولُهُ: «وَبِدَلَالَةٍ» يعني: يجبُ عليه أَنْ يَطْلُبَ المَاءَ بدَليلِ يَدُلُّهُ عليه.

فإذا كان ليس عنده ماءٌ في رحْلِهِ، ولا يَستطيعُ البحثَ؛ لِقِلَّةِ مَعرفتِهِ، أو لكونِهِ إذا ذَهَبَ عن مكانِهِ ضاع، فهذا فرضُهُ الدَّلالةُ، فيَطلُبُ من غيرِهِ أَنْ يَدُلَّهُ على الماءِ، سواءٌ بهالِ أم جَاَّنًا.

وإذا لم يَجِدِ المَاءَ في رحَلْهِ، ولا في قُرْبِهِ، ولا بِدلالةٍ، شُرِعَ له التَّيمُّمُ. والدَّليلُ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة:٦].

فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ، وَتَيَمَّمَ أَعَادَ [1].

وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ أَحْدَاثُا [٢] ..

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ أَعَادَ» أي: لو كان يعرفُ أنَّ حولَهُ بثرًا، لكنَّهُ نَسِيَ، فلمَّا صلَّى وَجَدَ البئرَ، فإنَّهُ يُعيدُ الصَّلاةَ.

فإنْ قيلَ: كيف يعيدُ الصَّلاةَ، وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦].

فالجوابُ: أنَّ هذا تَحصيلُ شَرْطٍ، والشَّرطُ لا يَسقطُ بالنِّسيانِ، ولأنه حَصَلَ منه نوعُ تَفريطٍ، فَلَوْ أَنَّهُ فكَّر جيدًا، وتَروَّى في الأمْرِ، لَتَذكَّرَ.

وقيل: لا يُعيدُ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّهُ لم يَقْصِدْ مُخَالفةَ أَمْرِ اللهِ تعالى، فهو حينها صلَّى كان مُنتَهى قُدرَتِهِ أَنَّه لا ماءَ حَوْلَهُ.

والأَحْوَطُ: أَنْ يُعيدَ.

والعُلماءُ إذا قالوا: الأَحْوَطُ، لا يَعْنُونَ آنَّهُ واجبٌ، بل يَعْنُونَ أنَّ الورَعَ فعلُهُ أو تَرْكُهُ؛ لئلاَّ يُعرِّضَ الإنسانُ نفْسَهُ للعُقوبةِ، وهنا يُفرِّقونَ بين الحُكْمِ الاحْتِياطيِّ والحُكْمِ المجزوم به. ذكر هذا شيخُ الإسلام (٢) رَحَمُهُ اللَّهُ.

[٢] قولُهُ: «وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ أَحْدَاثًاً» أي: أَجْزَأَ هذا التَّيمُّمُ الواحِدُ عن جَميعِ هذه الأحداثِ، ولو كانت مُتنوِّعةً؛ لأنَّ الأحداثِ إمَّا أنْ:

تَكُونَ من نوعٍ واحدٍ، كما لو بال عِدَّةَ مرَّاتٍ، فهذه أحداثٌ نَوْعُها واحدٌ، وهو البولُ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۶/ ۱۶۱).

#### أَوْ نَجَاسَةً عَلَى بَدَنِهِ تَضُرُّهُ إِزَالَتُهَا [١]، أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيلُهَا [٢]، .........

أو تَكونَ من أنواعٍ من جِنْسٍ واحدٍ، كما لو بالَ وتغوَّطَ وأكلَ لَحُمَ جَزورٍ، فهذه أنواعٌ من جِنْسٍ واحدٍ، وهو الحَدَثُ الأصغرُ.

أو تَكونَ من أجناسٍ، كما لو بالَ واحْتَلَمَ، فهذه أجناسٌ؛ لأنَّ الأوَّلَ حَدَثٌ أصغرُ والثَّانيَ أكبرُ.

فإذا تَيمَّمَ، ونَوَى كُلَّ هذه الأحداثِ، فإنَّهُ يُجْزِئُ، والدَّليلُ قولُهُ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١) والتَّيمُّمُ عَمَلُ، وقد نَوَى به عِدَّةَ أحداثٍ، فله ما نَوَى.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «أَوْ نَجَاسَةً عَلَى بَدَنِهِ تَضُرُّهُ إِزَالَتُهَا» مثالُهُ: لو سَقَطَتْ نقطةُ بَولٍ على جُرْحٍ طريِّ لا يَستطيعُ أَنْ يَغْسِلَهُ ولا يَمْسَحَهُ؛ لأَنَّه يَضرُّهُ إِزالَتُها، فيَتَيَمَّمُ على القولِ بالتَّيمُّم عن نَجاسةِ البَدَنِ.

[٢] قولُهُ: «أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيلُهَا» مثالُهُ: أصابَهُ بولٌ على بَدَنِهِ، ولا ماءَ عنده يُزيلُها به، فيتَيَمَّمُ.

وأفادَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بِقُولِهِ: «أَوْ نَجَاسَةٌ عَلَى بَدَنِهِ» أَنَّ النَّجاسةَ على البَدَنِ يَتَيَمَّمُ لها إذا لم يَقْدِرْ على إزالَتِها، وأمَّا النَّجاسةُ في الثَّوبِ أو البُقعةِ فلا يَتيمَّمُ لها.

والصّحيح: أنَّهُ لا يَتيمَّمُ عن النَّجاسةِ مُطلقًا، وقد سَبَقَ بيانُ ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ريخ الله على الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر ريخ الله عنه عنه عنه المعال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر ريخ الله عنه عنه المعال بالنية المعال بالنية المعالم بالمعالم بال

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص:۳۸۱).

أَوْ خَافَ بَرْدًا [1]، أَوْ حُبِسَ فِي مِصْرٍ فَتَيَمَّمَ [1]، أَوْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ صَلَّى، وَلَمْ يُعِدْ [1].

ومثالُ نَجاسةِ البُقْعةِ: كما لو حُبِسَ في مَكانٍ نَجِسٍ كالمِرْحاضِ، فيتَوَضَّأُ ويُصَلِّي على حسب حالِهِ، ولا يَتيمَّمُ للنَّجاسةِ.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «أَوْ خَافَ بَرْدًا» يعني: خاف من ضَرَرِ البَرْدِ لو تَطهَّرَ بالماءِ، إمَّا لكونِ الماءِ باردًا ولم يَجِدْ ما يُسخِّنُ به الماءَ، وإمَّا لِوُجودِ هواءٍ يَتضرَّرُ به، ولم يَجِدْ ما يَتَقي به، فَلَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَانَقُوا اللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦].

فإنْ وَجَدَ مَا يُسخِّنُ بِهِ المَاءَ، أَو يَتَّقي بِهِ الهواءَ، وَجَبَ عليهِ اسْتِعمالُ المَاءِ، وإنْ خافَ الأَذى باستعمالِ المَاءِ دون الضَّررِ وَجَبَ عليهِ اسْتِعمالُهُ.

[٢] قولُهُ: «أَوْ حُبِسَ فِي مِصْرٍ فَتَيَمَّمَ» «حُبِسَ» أي: لم يَتَمَكَّنْ من استعمالِ الماءِ. والمِصْرُ: المدينةُ، وإنَّما نَصَّ المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ على ذلك؛ لأنَّ بعض العُلماءِ قال: لا يَتَيَمَّمُ (١)؛ لأنَّهُ ليس مُسافرًا، ولا عادمًا للماء؛ لأنَّه في مِصْرٍ. ولكنْ يقالُ: إنَّ الماءَ الموجودَ في المِصْرِ بالنِّسبة له مَعدومٌ؛ لأنَّهُ حُبِسَ ولم يَتَمَكَّنْ من اسْتِعمالِ الماءِ، وحينئذِ تَعذَّرَ عليه الماءُ، فيتَيَمَّمُ.

وإنْ حُبِسَ في مِصْرٍ، ولم يَجِدْ ماءً ولا تُرابًا، صلَّى على حَسَبِ حالِهِ، ولا إعادةَ عليه، ولا يُؤخِّرُ صَلاتَهُ حتى يَقْدِرَ على إحدى الطَّهارتينِ: الماءِ أو التُّرابِ.

[٣] قولُهُ: «أَوْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ، صَلَّى، وَلَمْ يُعِدْ» كما لو حُبِسَ في مكانٍ لا تُرابَ فيه ولا ماءَ، ولا يَستطيعُ الحُروجَ منه، ولا يُجْلَبُ له ماءٌ ولا تُرابٌ؛ فإنَّهُ يُصلِّي على حَسَب حالِهِ؛ مُحافظةً على الوقتِ الَّذي هو أعظمُ شروطِ الصَّلاةِ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٢٦١).

وَ يَجِبُ النَّيْمُ مُ بِثْرَابٍ [١] ........

والدَّليلُ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنَقُوا اللّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦]، وقولُهُ ﷺ: ﴿ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (١) ، وقولُهُ ﷺ: ﴿ أَيْكُمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ﴾ (٢) لأنَّ هذا عامُّ، ومن هنا نَأْخُذُ أَهْمِّيَّةَ المُحافظةَ على الوقتِ، وأنَّ الوقتَ أَوْلَى ما يكونُ –من شُروطِ الصَّلاةِ – بالمُحافظةِ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ بِثَرَابِ» هذا بيانٌ لِما يُتيمَّمُ به.

وقد ذَكَرَ المؤلِّفُ له شُروطًا:

الأُوَّلُ: كُونُهُ تُرابًا، والتُّرابُ معروفٌ، وخَرَجَ به ما عداهُ من الرَّمْلِ والحِجارةِ، وما أشبَهَ ذلك.

فإنْ عَدِمَ التُّرابَ، كما لو كان في بَرِّ ليس فيه إلَّا رَمْلُ، أو ليس فيه إلَّا طينُ؛ لكثرةِ الأمطارِ، فيُصلِّي بلا تَيَمُّمٍ؛ لأنَّهُ عادِمٌ للماءِ والتُّرابِ. والدَّليلُ على ذلك قولُهُ ﷺ: (وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا)(٢)، وفي روايةٍ: (وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا)(١).

قالوا: هذا يُخصِّصُ عُمومَ قولِهِ عَيَا ﴿ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ﴾ واللهُورًا ﴿ وَاللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة رَضَاً لللهَعَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١)، من حديث جابر ابن عبد الله رَخِاللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢٢)، من حديث حذيفة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٩٨)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٢٣٠٤)، من حديث علي بن أبي طالب رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٦١): «الحديثُ حَسَنٌ».

<sup>(</sup>٥) تقدم قريبًا.

= لأنَّ الأرضَ كلمةٌ عامَّةٌ، والتُّرابُ خاصٌّ، فيُقيَّدُ العامُّ بالخاصِّ.

ورُدَّ هذا: بأنَّهُ إذا قُيِّدَ اللفظُ العامُّ بها يوافِقُ حُكْمَ العامِّ، فليس بِقَيدٍ.

وتقريرُ هذه القاعدةِ: أنَّ ذِكْرَ بعضِ أفرادِ العامِّ بحُكْمٍ يوافِقُ حُكْمَ العامِّ، لا يَقْتَضي تَخْصيصَهُ.

مثالُ ذلك: إذا قلتَ: «أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ» فهذا عامٌ، فإذا قلتَ: أَكْرِمْ زَيدًا، وهو من الطَّلبةِ، فهذا لا يُخصِّصُ العامَّ؛ لأَنَّك ذَكَرْتَ زَيْدًا بحُكْم يوافِقُ العامَّ.

لكنْ لو قلتُ: لا تُكْرِمْ زَيْدًا، وهو من الطَّلبةِ، صار هذا تَخصيصًا للعامِّ؛ لأنِّي ذَكرتُهُ بِحُكْم يُخالِفُ العامَّ.

ومن ذلك قولُ بعضِ العُلماءِ في قولِهِ ﷺ: "وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ" (أَنَّهُ يُخصِّصُ عُمومَ الأَدلَّةِ الدَّالَةِ على وجوبِ الزَّكاةِ في الفضَّةِ مُطلقًا (٢)؛ لأنَّهُ قال: "وَفِي الرِّقَةِ» والرِّقةُ: هي السِّكَةُ المَضْروبةُ.

فَيُقَالُ: إِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الرِّقَةَ هِي الفِضَّةُ المضروبةُ، فذِكْرُ بعضِ أفرادِ العامِّ بِحُكْمٍ يُوافقُ العامَّ لا يَقْتَضِي تَخصيصَهُ.

وهذه القاعدة؛ أعني: أنَّ ذِكْرَ أَفرادٍ بِحُكْمٍ يوافِقُ العامَّ لا يَقْتَضِي التَّخصيصَ؛ إنَّما هو في غيرِ التَّقييدِ بالوَصْفِ، أمَّا إذا كان التَّقييدُ بالوصفِ فإنَّهُ يفيدُ التَّخصيصَ، كما لو قُلتُ: أَكْرِمِ اللَّجتهدَ من الطَّلبةِ، فذِكْرُ المُجتهدِ هنا يَقْتَضي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (١٤٥٤)، من حديث أبي بكر الصديق رَسَحَالِلَهُ عَنْهُ. (٢) المغني (٤/ ٢٢٠-٢٢١).

طَهُور [١] ...

= التَّخصيصَ؛ لأنَّ التَّقييدَ بِوَصْفٍ.

ومثل ذلك لو قيل: «في الإبلِ صَدَقةٌ» ثم قيل: «في الإبلِ السَّائِمةِ صَدَقةٌ». فالتَّقييدُ هنا يَقْتَضى التَّخصيصَ. فتأمَّلْ.

والصَّحيحُ: أنَّه لا يَخْتَصُّ التَّيمُّمُ بالتُّرابِ، بل بكُلِّ ما تصاعَدَ على وجهِ الأرضِ، والدَّليلُ على ذلك:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة:٦]، والصَّعيدُ: كلُّ ما تَصاعَدَ على وجهِ الأرضِ، واللهُ سبحانَهُ يَعْلَمُ أنَّ النَّاسَ يَطْرُقونَ في أسفارِهِم أراضيَ رمليَّةً وحَجَريَّةً وتُرابيَّة، فلم يُخَصِّصْ شَيئًا دون شيءٍ.

٢- أَنَّ النبيَّ ﷺ في غَزوةِ تَبوكَ مَرَّ برِمالٍ كَثيرةٍ، ولم يُنْقَلْ أَنَّه كان يَحْمِلُ التُّرابَ
 معه، أو يُصلِّي بلا تَيَمُّم.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «طَهُورٍ» هذا هو الشَّرطُ الثَّاني لِما يُتيمَّمُ به، وهو إشارةٌ إلى أنَّ التُّرابَ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسام:

- ١ طَهُورٌ.
- ٢- طاهرٌ.
- ٣- نَجِسٌ.

كما أنَّ الماءَ عندهم يَنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسام(١).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (١/ ٣٣).

غَيْرِ مُحْتَرِقِ [1]،

فخرَجَ بقولِهِ: «طَهُورِ» التُّرابُ النَّجِسُ، كالَّذي أصابَهُ بَوْلٌ، ولم يَطْهُرْ من ذلك البولِ، والدَّليلُ قولُهُ تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة:٦]، والطَّيِّبُ ضدُّ الحَبيثِ، ولا نَعْلَمُ خَبيثًا يُوصَفُ به الصَّعيدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَجِسًا.

وخَرَجَ أيضًا: التُّرابُ الطَّاهرُ كالذي يَتساقَطُ من الوَجْهِ أو الكفَّينِ بعد التَّيمُّمِ، وحَدَا لو ضَرَبْتَ الأرضَ وغَبَّرتَ ومسَحْتَ وجْهَكَ، ثم أتى شخصٌ وضَرَبَ على يَدَيْكَ ومَسَحَ، فلا يُجْزِئُ؛ لأنَّ التُّرابَ الَّذي على اليَدينِ مُسْتَعملُ في طَهارةٍ واجبةٍ، فيكونُ طاهرًا غير مُطَهِّرٍ.

أمَّا لو تَيمَّمْتَ على أرضٍ، ثم جاءَ آخَرُ فضَرَبَ على موضعِ ضَرْبِ يدَيكَ فهذا طَهُورٌ، وليس بطاهِرٍ، وقد نَصَّ الفُقهاءُ على ذلك<sup>(۱)</sup>، وهذا شبيهٌ بها لو توضَّأ جَماعةٌ من بِرْكةٍ واحدةٍ، فإنَّ ماءَ البِرْكةِ يَبْقَى طَهُورًا.

والصَّحيحُ: أَنَّهُ ليس في التُّرابِ قِسْمٌ يُسمَّى طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ، كما سَبَقَ في اللهِ (٢).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «غَيْرِ مُحْتَرِقٍ» هكذا في بعضِ النُّسَخِ، وهذا هو الشَّرطُ الثَّالثُ من شروطِ المُتَيَمَّم به، فلو كان مُحْتَرِقًا كالخَزَفِ والإسمنتِ، فلا يجوزُ التَّيمُّمُ به.

وهذا ضعيفٌ، والصَّوابُ: أنَّ كُلَّ ما على الأرْضِ من تُرابِ ورَمْلٍ وحَجَرٍ، مُحتَرِقٍ أو غيرِ مُحْتَرِقٍ، وطينٍ رَطْبِ أو يابِسٍ، فإنَّهُ يُتيَمَّمُ به.

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص:٥٨، ٦٤).

لَهُ غُبَارٌ [١]

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَهُ غُبَارٌ» هذا هو الشَّرطُ الرَّابعُ من شُروطِ المُتيَمَّمِ به، فإنْ لم يكن له غُبارٌ لم يَصحَّ التَّيمُّمُ به، كالتُّرابِ الرَّطْبِ، وعلى هذا لـو كُنَّا في أرضٍ أصابَها رَشُّ مطرٍ، حتى ذَهَبَ الغُبارُ، فلا نَتيمَّمُ عليها، بل نُصلِّي بلا تَيَمُّمِ.

والدَّليلُ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿فَآمَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَـهُ ﴾ [المائدة:٦] قالوا: (مِنْ) للتَّبعيضِ، ولا تَتحقَّقُ البَعضيَّةُ إلَّا بغُبارٍ يَعْلَقُ باليدِ، ويُمْسَحُ به الوَجْهُ واليَدانِ.

والصَّحيحُ: أنَّهُ ليس بشرطٍ، والدَّليلُ على ذلك:

١ - عُمومُ قولِهِ تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة:٦].

٢- أنَّهُ ﷺ كان يُسافِرُ في الأرضِ الرمليَّةِ، والتي أصابَها مَطَرٌ، ولم يُنْقَلْ عنه تَرْكُ التَّيمُّم.

وأمَّا قَوْلُهم: إِنَّ (مِنْ) تَبْعيضيَّةٌ فالجوابُ عنه أنَّ «مِنْ» ليست تَبْعيضيَّةً بل لابتداءِ الغايةِ، فهي كقولِكَ: سِرْتُ مِن مكَّةَ إلى المدينةِ، وهذا وإنْ كان خلافَ الظَّاهِرِ، إلَّا أنَّه الموافِقُ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ حيثُ لم يكنْ يَدَعُ التَّيَمُّمَ في مثلِ هذه الحالِ.

وممَّا يُبيِّنُ هذا أنَّ آيةَ (النِّساءِ) ليس فيها (مِنْ) قالَ تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَّدِيكُم ﴾ [النساء:٤٣]، وآيةُ (النِّساءِ) سبَقَتْ آيةَ (المَاثدةِ) بسَنواتٍ.

وأيضًا: في حَديثِ عَبَّارٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ الَّذي رواهُ البُخاريُّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لَمَّا ضَرَبَ بكَفَّيهِ الأرضَ نَفَخَ فيهما<sup>(۱)</sup>، والنَّفْخُ يُزيلُ الغُبارَ وأثرَ التُّرابِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم (٣٣٨).

#### وَفُرُوضُهُ: مَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ<sup>[۱]</sup>، .......

واشترطَ الأصحابُ أنْ يكونَ التُّرابُ مُباحًا، فإنْ كان غيرَ مُباحِ فلا يَصحُّ تَيمُّمُهُ
 منه، كها لو كان مَسروقًا.

وهذه المسألةُ خِلافيَّةُ (١)، والخِلافُ فيها كالخِلافِ في اشتراطِ إباحةِ الماءِ للوُضوءِ والغُسْل.

أمَّا لو كان التُّرابُ تُرابَ أرضٍ مَغصوبةٍ، فإنَّهُ يَصِحُّ التَّيمُّمُ منه، كما لو غَصَبَ بِئْرًا فإنَّهُ يَصِحُّ الوُضوءُ من مائِها، ولكنْ قال الفُقهاءُ رَحَهَهُ اللَّهُ: يُكرَهُ الوُضوءُ من ماءِ بئرٍ في أرْضٍ مَغصوبةٍ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَفُرُوضُهُ: مَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ» والدَّليلُ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة:٦]، وهو كقولِهِ تعالى في الوُضوءِ: ﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْصَلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَكَلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَكَلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَكَلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَكَلُوةِ فَاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَكَلُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَكَلُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَكَلُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمُعَلِوقِ ﴾ الآية [المائدة:٢].

والكُوعُ: هو العَظمُ الَّذي يلي الإبهام، وأنشَدوا:

وَعَظْمٌ يَلِي الإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي خَوْمِهِ الكُرْسُوعُ، وَالرَّسْغُ مَا وَسَطْ وَعَظْمٌ يَلِي الإِبْهَامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ بِبُوعٍ فَخُذْ بِالعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنَ الغَلَطُ(٢) وَعَظْمٌ يَلِي إِبْهَامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ بِبُوعٍ فَخُذْ بِالعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنَ الغَلَطُ(٢) وَالدَّلِيلُ على أَنَّ المَسْحَ إلى الكُوعينِ:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿وَأَيْدِيكُم مِّنْـهُ ﴾ [المائدة:٦] واليَدُ إذا أُطْلِقَتْ فالمرادُ بها الكَفُّ،

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره السفاريني في غذاء الألباب (٢/ ٢٣٦) غير منسوب، وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١١١).

= بدليلِ قولِهِ تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقَ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ هُوَا آَيْدِيَهُ مَا ﴾ [المائدة:٣٨]، والقَطْعُ إنَّما يكونُ من مِفْصَل الكَفِّ.

٢ حديثُ عبَّارِ بنِ ياسِرِ رَحَوَلَكُ عَنْهَا، وفيه أنَّ النَّبيَّ عَلِيْةِ قال: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ
 تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» ثم ضَرَب بِيَدِيْهِ الأرضَ ضربة واحدة، ثم مَسَحَ الشِّمالَ على اليَمينِ،
 وظاهِرَ كفَّيْهِ ووجْهَهُ (١)، ولم يَمْسَح الذِّراعَ.

وقال بعضُ العلماءِ: إنَّ التَّيمُّمَ إلى المِرْفَقَينِ (٢) واستدلُّوا بها يلي:

١- ما رُوِيَ عنهُ ﷺ أَنَّهُ قال: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِليَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ» (٢)، ورُدَّ هذا بأنَّ الحديثَ ضَعيفٌ شاذٌ مُخالفٌ للأحاديثِ الصَّحيحةِ في صفةِ التَّيمُّم، وأَنَّهُ ضَربةٌ واحدةٌ، والمسْحُ إلى الكُوعِ فقط.

٢- قياسُ التَّيمُّمِ على الوُضوءِ، ورُدَّ هذا القياسُ بأمْرينِ:

الأوَّلُ: أَنَّهُ مُقابِلٌ للنَّصِّ، والقِياسُ المقابِلُ للنَّصِّ يُسمَّى عند الأُصوليِّينَ فاسدَ الاعْتِبارِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٤٨)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٦٧، رقم ١٣٣٦٦)، والدارقطني في السنن (١/ ١٨٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٧٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٧/١)، من حديث ابن عمر رَحَوَاللَّهَ عَنْهَا. وضعَف إسناده عبد الحق الإشبيلي وابن حجر وغير واحد. وللحديث طُرق أخرى كلها متكلَّم فيها. وصحَّح الدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وقفه على ابن عمر. انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق (٢٢٢/١)، وبلوغ المرام رقم (١٣٠).

#### وَكَذَا التَّرْتِيبُ وَالْمُوالَاةُ فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ [1].

الثَّاني: أنَّهُ قياسٌ مع الفارِقِ، والفرقُ من وُجوهٍ:

الوَجْهُ الأوَّلُ: أنَّ طَهارةَ التَّيمُّمِ مُخْتَصَّةٌ بعُضْوَينِ، وطَهارةَ الماءِ مُخْتصَّةٌ بأربعةٍ في الوُضوءِ، وبالبَدَنِ كُلِّهِ في الغُسْل.

الوَجْهُ الثَّاني: أنَّ طَهارةَ الماءِ تَختلفُ فيها الطَّهارتانِ، وطَهارةَ التَّيمُّمِ لا تَختلفُ.

الوَجْهُ الثَّالثُ: أنَّ طَهارةَ الماءِ تَنظيفٌ حِسِّيٌّ، كما أنَّ فيها تَطهيرًا مَعْنَوِيَّا، وطهارةَ التَّيمُّم لا تَنظيفَ فيها.

٣- أنَّ اليَدَينِ في التَّيمُّمِ جاءَتْ بلفظٍ مُطلَقٍ، فتُحملُ على الْقيَّدِ في آيةِ الوُضوءِ.
 ورُدَّ هذا بأنَّهُ لا يُحْمَلُ المُطْلَقُ على المُقيَّدِ إلَّا إذا اتَّفقا في الحُحْمِ، أمَّا مع الاختلافِ فلا يُحْمَلُ المُطْلَقُ على المُقيَّدِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «**وَكَذَا التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ فِي حَدَثِ أَصْغَرَ**» يعني: أنَّ مِن فُروضِ التَّيمُّم في الحَدَثِ الأصْغَرِ: التَّرتيبَ والمُوالاةَ.

فالتَّرتيبُ: أَنْ يَبْدَأَ بِالوَجْهِ قَبْلِ اليَدينِ.

ودليلُهُ قولُهُ تعالى: ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم ﴾ [المائدة:٦] فَبَدَأَ بالوَجْهِ قَبِل اليَدَينِ، وقد قال النَّبيُ ﷺ: «ابْدَؤُوا بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» (١).

والمُوالاةُ: ألَّا يُؤخِّرَ مَسْحَ اليَدَينِ زَمنًا -لو كانتِ الطَّهارةُ بالماءِ لَجَفَّ الوَجْهُ-قبلَ أَنْ يُطَهِّرَ اليَدَين.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، رقم (٢٩٦٢)، من حديث جابر ابن عبد الله رَحَوَالِلهُ عَنْهُ وأشار ابن دقيق العيد إلى شذوذ لفظة الأمر «ابدؤوا» لمخالفة رواتها لجمع من الحُفَّاظ. والصواب صيغة الخبر «أبدأُ». انظر: التلخيص الحبير رقم (١٠٣٦).

وعلَّلوا: أنَّ التَّيمُّمَ بَدَلُ عن طَهارةِ الماءِ، والبَدَلُ له حُكْمُ المُبْدَلِ، فلمَّا كانا واجبَينِ
 في الوُضوءِ، وَجَبا في التَّيمُّم عن الحَدَثِ الأصغرِ.

وأمَّا بالنسبةِ للأكبرِ كالجَنابةِ: فلا يُشْتَرطُ التَّرتيبُ ولا المُوالاةُ؛ لِعَدمِ وجوبِهِما في طَهارةِ الجَنابةِ، وهذا هو المذهَبُ.

وقال بعضُ العُلهاءِ: إنَّ التَّرتيبَ والمُوالاةَ فَرْضٌ فيهما جَميعًا(١).

واستدلُّوا بِقَولِهِ ﷺ في حديثِ عَمَّارٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ وهو جُنُبُّ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بَيَدَيْكَ هَكَذَا»(٢) ففعلَ التَّيمُّمَ مُرَتَّبًا مُتَواليًا.

قالوا: وقياسُ التَّيمُّمِ على طَهارةِ الحَدَثِ الأكبرِ في عَدَمِ وُجوبِ التَّرتيبِ والمُوالاةِ قياسٌ مع الفارِقِ؛ لأنَّ البَدَنَ كُلَّهُ عُضْوٌ واحدٌ في طَهارةِ الحدثِ الأكبَرِ بالماءِ، وفي التَّيمُّمِ عُضْوانِ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُما لَيْسا فَرْضًا في الطَّهارَتَينِ جَمِيعًا(٣).

والَّذي يَظْهَرُ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ التَّرتيبَ واجبٌ فِي الطَّهارَتَينِ جَمِيعًا، أَو غيرُ واجِبٍ في الطَّهارَتَينِ جَمِيعًا، والعُضوانِ للطَّهارَتَينِ فيها جَمِيعًا؛ لأَنَّ اللهَ تعالى جَعَلَ التَّيمُّمَ بدلًا عن الطَّهارَتَينِ جَمِيعًا، والعُضوانِ للطَّهارَتَينِ جَمِيعًا،

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٢٢٤-٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٢/ ٢٢٤-٢٢٦).

#### وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ [1] لِمَا يَتيكمُّمُ له مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ [1].

وبالنسبة للمُوالاة: الأولى أنْ يُقالَ: إنَّها واجبةٌ في الطّهارَتَينِ جميعًا؛ إذْ يَبْعُدُ أنْ
 نقولَ لَمِنْ مَسَحَ وَجْهَهُ أوّلَ الصُّبْحِ، ويدَيْهِ عند الظّهْرِ: إنَّ هذه صُورةُ التّيمُّمِ المَشروعةُ!

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ» الشَّرطُ في اللَّغةِ: العلامةُ، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محد:١٨]، أي: علاماتُها.

وفي اصطلاحِ الأُصوليِّينَ: ما يَلْزَمُ من عَدَمِهِ العَدَمُ، ولا يَلْزَمُ من وُجودِهِ الوُجودُ. مثالُهُ: الوُضوءُ شَرْطٌ لصحَّةِ الصَّلاةِ، يَلْزَمُ مِن عَدَمِهِ عَدَمُ الصَّحَّةِ، ولا يَلْزَمُ من وُجودِهِ وُجودُ الصَّلاةِ؛ لأنَّهُ قد يَتَوضَّأُ ولا يُصلِّى.

والسَّبِّ: ما يَلزَمُ من وُجودِهِ الوُجودُ، ويَلزَمُ من عَدَمِهِ العَدَمُ.

فالفرقُ بينه وبين الشَّرطِ: أنَّ السَّبَبَ يَلزَمُ من وُجودِهِ الوُجودُ، بخِلافِ الشَّرطِ. والمُانعُ: ما يَلزَمُ من عَدَمِهِ الوُجودُ، عكسُ الشَّرطِ. وقولُهُ: «النَّيَّةُ» سبقَ الكلامُ عليها(١).

[٢] قولُهُ: «لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثِ أَوْ غَيْرِهِ» «مِنْ حَدَثِ»: مُتعلِّقٌ بـ (يَتَيَمَّمُ)، وليست بيانًا للضَّميرِ في (له) وذلك أنَّ عندنا شَيْئَينِ: مُتيَمَّمًا له، ومُتيَمَّمًا عنه، والمؤلِّفُ جَعَ بينهما.

فلا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ نِيَّتَيْنِ:

الأُولى: نِيَّةُ ما يَتَيَمَّمُ له؛ لِنَعْرِفَ ما يَسْتَبِيحُهُ بهذا التَّيمُّم، وتعليلُ ذلك: أنَّ التَّيمُّمَ

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص:۲۰۱).

## فَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الآخَرِ [١]، .....

= مُبيحٌ لا رافعٌ على المذهَبِ(۱)، ولا يُستباحُ الأَعْلى بنيَّةِ الأَدْنى، فلو نَوَى بِتَيَمُّمِهِ صلاةً نافلةِ الفَخرِ لم يُصَلِّ به الفَريضة، ولو نَوَى الفريضة صلَّى به النَّافلة؛ لأنَّ النَّافلة أَدْنَى، والأَدْنَى يُستباحُ بنيَّةِ الأَعْلى.

الثَّانيةُ: نيَّةُ ما يَتَيَمَّمُ عنهُ من الحَدَثِ الأصغَرِ أو الأكبَرِ.

وقولُ المؤلِّفِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «أَوْ غَيْرِهِ» يعني به: النَّجاسةَ التي على البكذنِ خاصَّةً.

مثالُ ذلك: إذا أَحْدَثَ حَدَثًا أَصغرَ، وأرادَ صلاةَ الظُّهْرِ، يُقالُ له: انْوِ التَّيمُّمَ عن الحَدَثِ الأصغَرِ، وانْوِهِ لصلاةِ الظُّهْرِ.

وأمَّا بالنسبة لطَهارةِ الماءِ، فلو نَوى الصَّلاةَ، ولم يَطْرَأُ على بالِهِ الحَدَثُ، ارْتَفَعَ حَدَثُهُ، وصلَّى به حَدَثُهُ، وكذا لو نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ، ولم يَطْرَأُ على بالِهِ الصَّلاةُ، ارْتَفَعَ حَدَثُهُ، وصلَّى به الفَريضةَ.

وإذا قلنا بالقولِ الرَّاجِحِ: إنَّ التَّيمُّمَ مُطَهِّرٌ ورافعٌ، فنَجْعَلُ نيَّتَهُ حينئذِ كنيَّةِ الوُضوءِ، فإذا نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ صَحَّ، وإذا نَوَى الصَّلاةَ -ولو نافلةً- صَحَّ، وارْتَفَعَ حَدَثُهُ، وصلَّى به الفَريضةَ.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللّهُ: «فَإِنْ نَمَوى أَحَدَهَا لَمْ يُجْزِئُهُ عَنِ الآخَرِ» أي: إن نَوَى أحدَ ما يُتَيَمَّمُ عنه، فإذا نَوَى الأصغَر لم يرتفِع الأكبَر، وإذا نَوَى الأكبَر لم يرتفِع الأصغَر، ما يُتيَمَّمُ عنه، فإذا نَوَى الأصغر والأكبَر وإنْ نَوَى الجميع الأصغر والأكبَر وإنْ نَوى عن نَجاسة بَدَنِهِ لم يُجْزِئُهُ عن الحَدَثِ، وإن نَوَى الجميع الأصغر والأكبر والنَّجاسة فإنَّهُ يُجْزِئُهُ ولِهِ عَلَيْهِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ»(١).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ١٦٧)، وكشاف القناع (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: =

وَإِنْ نَوَى نَفْلًا، أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا [١]، وَإِنْ نَوَاهُ صَلَّى كُلَّ وَقْتِهِ فُرُوضًا وَنَوَافِلَ [٢].

## وَيَبْطُلُ التَّيَمُّ مُ بِخُرُوجِ الوَقْتِ [٣]، .....

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «وَإِنْ نَوَى نَفْلًا أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا» مثالُهُ: تَيمَّمَ للرَّاتِهِ القَبْليَّةِ، فلا يُصلِّي به الفريضة؛ لأنَّهُ نَوى نَفْلًا، والتَّيمُّمُ على المذهبِ استباحةٌ، ولا يَستبيحُ الأعْلَى بنيَّة الأدْنَى.

وقولُهُ: «أَوْ أَطْلَقَ» أي: نَوى التَّيمُّمَ للصَّلاةِ، وأَطْلَقَ، فلم يَنْوِ فَرْضًا ولا نَفْلًا، لم يُصَلِّ به فَرْضًا، وهذا من بابِ الاحتياطِ.

[٢] قولُهُ: «وَإِنْ نَوَاهُ صَلَّى كُلَّ وَقْتِهِ فُرُوضًا وَنَوافِلَ» أي: إذا نَوى التَّيمُّمَ لصلاةِ الفَريضةِ، صلَّى كُلَّ وقتِ الصَّلاةِ، فَرائِضَ ونَوافلَ.

فَلَه الجمعُ في هذا الوقتِ، وقضاءُ الفَوائِتِ، ويُصلِّي النَّوافلَ الرَّاتبةَ وغيرَ الرَّاتبةِ، ما لم يكنِ الوقتُ وَقْتَ نَهْي.

وإنَّمَا نَصَّ على ذلك؛ لأنَّ بعضَ السَّلفِ قال: يَتَيَمَّمُ لكلِّ صَلاةٍ (١)، فكلَّما سَلَّمَ من صلاةٍ تَيمَّمَ للأُخْرَى، وهذا ضعيفٌ، والصَّوابُ ما قالَهُ المؤلِّفُ.

[٣] قولُهُ: «وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِخُرُوجِ الوَقْتِ» هذا شُروعٌ في بيانِ مُبطلاتِ التيمُّمِ، وهي: خُروجُ الوقتِ الأوَّلِ، أي: وقتِ الصَّلاةِ التي تَيَمَّمَ لها، فإذا تَيَمَّمَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ بَطَلَ بخُروج الوقتِ، فلا يُصلِّي به العَصْرَ.

<sup>=</sup> كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ. (١) المغنى (١/ ٣٤٢)، والإنصاف (٢/ ٢٣٢).

قالوا: لأنَّ هذه استباحةُ ضَرورةٍ، فَتُقدَّرُ بِقَدرِ الضَّرورةِ، فإذا تَيَمَّمَ للصَّلاةِ فإنَّ تَيَمُّمَهُ يَتَقَدَّرُ بقدرِ وَقْتِ الصَّلاةِ.

#### واسْتَثْنَوا من ذلك:

١ - إذا تَيَمَّمَ لصلاةِ الظُّهرِ التي يُريدُ أَنْ يَجْمَعَها مع العَصْرِ، فلا يَبْطُلُ بخروجِ
 وقتِ الظُّهْرِ؛ لأنَّ الصَّلاتَينِ المَجْموعَتَينِ وَقْتُهما واحدٌ.

٢- إذا تَيَمَّمَ لصلاةِ الجُمُعةِ، وصلَّى رَكعةً قبلَ خُروجِ الوقتِ، ثم خَرَجَ الوقتُ، فإنَّهُ يُتِمُّها؛ لأنَّ الجُمُعةَ لا تُقْضَى، فيَبْقَى على طَهارَتِهِ.

وهذا ليس بواضِح؛ لأنَّنا إذا قُلنا: إنَّ خُروجَ الوقتِ مُبطِلٌ لَزِمَ من ذلك بُطْلانُ صَلاتِهِ، فيَخْرُجُ منها، ويُصلِّي ظُهرًا.

والصَّحيحُ: أنَّه لا يَبْطُلُ بخُروجِ الوقتِ، وأنَّك لو تَيَمَّمْتَ لِصلاةِ الفَجْرِ، وبَقيتَ على طَهارتِكَ إلى صَلاةِ العِشاءِ فتيَمُّمُكَ صَحيحٌ، وما علَّلوا به فهو تَعليلٌ عَليلٌ، لا يَصِحُّ، والدَّليلُ على ذلك ما يلي:

١ - قولُهُ تعالى بعد أَنْ ذَكَرَ الطَّهارةَ بالماءِ والتُّرابِ: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم
 مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة:٦] إذًا: فطهارةُ التَّيمُّم طَهارةٌ تامَّةٌ.

٢ - قولُهُ ﷺ: «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (١) والطَّهورُ -بالفتحِ - ما يُتَطَهَّرُ به، وهذا يدُّلُ على أنَّ التَّيمُّمَ مُطَهِّرٌ، ليس مُبيحًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١)، من حديث جابر ابن عبد الله رَضِّالِيَّهُ عَنْهُا.

#### وَبِمُبْطِلَاتِ الوُّضُوءِ<sup>[۱]</sup>، وَبِوُجُودِ الْمَاءِ<sup>[۲]</sup>..

= ٣- قولُهُ ﷺ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ»(١). ٤- أَنَّهُ بَدَلٌ عن طَهارةِ الماءِ، والبَدَلُ له حُكْمُ المُبْدَلِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَبِمُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ» هذا هو الثَّاني من مُبْطِلاتِ التَّيمُّمِ، وهو مُبْطِلاتُ الوُضوءِ، أي: نواقِضُ الوُضوءِ.

مثالُ ذلك: إذا تَيمَّمَ عن حَدَثِ أصغرَ، ثم بالَ أو تغوَّطَ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ؛ لأنَّ البَدَلَ له حُكْمُ النُبْدَلِ.

وكذا التيمُّمُ عن الأكبَرِ يَبْطُلُ بموجِباتِ الغُسْلِ، وهذا ظاهِرٌ جدًّا.

[٢] قولُهُ: «وَبِوُجُودِ المَاءِ» هذا هو الثَّالثُ من مُبطلاتِ التَّيمُّمِ، وهو وجودُ المَاءِ فيها إذا كان تَيَمُّمُهُ لِعَدَم الماءِ.

فإذا تَيَمَّمَ لِعَدَمِ الماءِ بَطَلَ بوجودِهِ، وإذا تَيَمَّمَ لِمَرضٍ لم يَبْطُلُ بوجودِ الماءِ؛ لأَنَّهُ يجوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ مع وجودِ الماءِ، ولكنْ يَبْطُلُ بالبُرْءِ لزوالِ الْمبيحِ، وهو المَرَضُ؛ ولهذا لو قال المؤلِّفُ: «وَبِزَوَالِ المُبِيحِ» لكانَ أَوْلَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٢١/ ٣٠٩) رقم (٢٠٠٦)، من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ، قال الدارقطني: «الصواب عن ابن سيرين مرسلًا». العلل رقم (٢٤٢٣). وقال ابن القطان: «إسناده صحيح». بيان الوهم والإيهام رقم (٢٤٦٤). وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (١/ ٢٦١).

وأخرجه بنحوه أحمد (٥/ ١٨٠)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم (٣٣٢)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب، رقم (١٢٤)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، رقم (٣٢١)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٣١١)، وغيرهم، من طريق عمرو بن بُجدان، عن أبي ذر الغفاري رَهَوَاللَيْهَنَهُ. وعمرو بن بُجدان وثَقه العجلي وابن حبان وصحَّح حديثه الترمذي، وابن حبان؛ فهو ثقة. وانظر: نصب الراية (١٩١١)، والكاشف للذهبي رقم (٢١٩)، والتلخيص الحبير رقم (٢١٠). وصحَّح حديث أبي ذر: الترمذي، وابن حبان، والنَّووي، وغيرهم. وانظر: خلاصة الأحكام رقم (٤٩٥).

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ» (لو): إشارةُ خلافٍ، والعُلماءُ إذا نَصُّوا على شيء، وهو داخلٌ في العُمومِ السَّابِقِ، دَلَّ على أنَّ فيه خِلافًا، احتاجوا إلى الإشارةِ إليه؛ لأنَّ قولَهُ: «وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ» داخلٌ في عُمومِ قولِهِ: «بِوُجُودِ المَاءِ» فلو سَكتَ ولم يقل: «وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ» قلنا: يَبْطُلُ؛ لأنَّ كلامَ المؤلِّفِ عامٌّ، وقد يُشيرونَ إلى ذلك؛ لدفعِ تَوهُم خُروج هذه الصُّورةِ من العُمومِ لا للإشارةِ إلى خلافٍ.

وذَهَبَ كثيرٌ من العُلماءِ إلى عَدَمِ بُطْلانِ التَّيشُمِ إذا وُجِدَ المَاءُ في الصَّلاةِ (١)، وهو رِوايةٌ عن أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ، لكنْ قيلَ: إنَّهُ رَجَعَ عنها، وقال: كنتُ أقولُ: إنَّهُ لا يَبْطُلُ، فإذا الأحاديثُ تَدُلُّ على أنَّهُ يَبطُلُ (٢).

ودليلُ المذهَبِ ما يلي:

١ - عُمومُ قولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِـ دُواْ مَآ هُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة: ٦] وهذا وَجَدَ ماءً فَبَطَلَ حُكْمُ التَّيمُّم، وإذا بَطَلَ حُكْمُ التَّيمُّم بَطَلتِ الصَّلاةُ؛ لأنَّهُ يعودُ إليه حَدَثُهُ.

٢ - قولُهُ عَلَيْهُ: «فَإِذَا وَجَدَ الْهَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ»(٢) وهذا وجَدَ الهاء،

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٢٤٦-٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (٣٠٩/١٧) رقم (٢٠٠٦)، من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة رَيَحَالِقَهُ عَنْهُ، قال الدارقطني: «الصواب عن ابن سيرين مرسلًا». العلل رقم (١٤٢٣)، وقال ابن القطان: «إسناده صحيح». بيان الوهم والإيهام رقم (٢٤٦٤).

وأخرجه بنحوه أحمد (٥/ ١٨٠)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم (٣٣٢)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب، رقم (١٢٤)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، رقم (٣٢٢)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٣١١)، من حديث أبي ذر الغفاري وَعَوَاللّهَ عَنْهُ، وصححه النووي في خلاصة الأحكام رقم (٥٤٩).

= فعليه أَنْ يُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، وهذا يَقْتَضِي بُطْلانَ التَّيمُّم.

٣- أنَّ التَّيمُّمَ بَدَلٌ عن طَهارةِ الماءِ عند فَقْدِهِ، فإذا وُجِدَ الماءُ زالتِ البدليَّةُ، فيزولُ
 حُكْمُها، فحينئذٍ يجبُ عليه الخُروجُ منَ الصَّلاةِ، ويَتَوَضَّأُ، ويَسْتَأْنِفُ الصَّلاةَ.

ودليلُ القولِ الثَّاني ما يلي:

١ - أَنَّهُ شَرَعَ في المقصودِ والغايةِ، وهي الصَّلاةُ؛ لأَنَّهُ تَيمَّمَ لها، وإذا كان كذلك،
 فقد شَرَعَ فيها على وجْهٍ مَأْذُونِ فيه شَرْعًا، وهي فَريضةٌ من الفَرائِضِ، لا يجوزُ الحُروجُ
 منها إلَّا بِدَليلِ واضح، أو ضَرورةٍ.

وهنا لا دَليلَ واضحٌ ولا ضَرورةَ؛ لأنَّ الأحاديثَ السَّابقةَ<sup>(١)</sup> قد يُرادُ بها ما إذا وَجَدَ الماءَ قبلَ الشُّروع في الصَّلاةِ، وإذا وُجِدَ الاحتمالُ بَطَلَ الاستدلالُ.

٢- أنَّ الله عَنَقِطَ قال: ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُونَ ﴾ [محمد:٣٣] والصَّلاةُ التي هو فيها الآنَ
 عَمَلُ صالحٌ، ابْتَدَأَهُ بإذنِ شرعيٌّ، فليس له أنْ يُبْطِلَهُ إلَّا بدليلِ، ولا دليلَ واضحٌ.

وهذه المسألةُ مُشْكِلةٌ؛ لأنَّ العملَ بالاحْتياطِ فيها مُتَعَذَّرُ؛ لأَنَّهُ إن قيلَ: الأَحْوَطُ البُطلانُ. قيل: إنَّ الأَحْوَطَ عَدَمُ الحُروجِ من الفَريضةِ.

ونظيرُ هذا فيها يُتَعَذَّرُ فيه الاختياطُ: أنَّ المشهورَ عن أبي حَنيفةَ رَحَمَهُ اللَّهُ: أنَّ وقتَ العَصْرِ لا يَدْخُلُ إلَّا إذا صار ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثلَيْهِ (٢)، وجمهورُ العُلماءِ على أنَّهُ يَخْرُجُ العَصْرِ لا يَدْخُلُ إلَّا إذا صار ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) المغني (٢/ ١٤).

لَا بَعْدَهَا[١]

فإنْ قيل: الأَحْوَطُ أَنْ تُؤخَّرَ حتى يَصيرَ ظلَّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ، فأنت آثمٌ عند
 الجُمهور.

وإنْ قيل: الأحْوَطُ أنْ تُقَدِّمَ، فأنت عند أبي حَنيفةَ آثِمٌ.

وحينئذٍ لا بُدَّ أَنْ نُمْعِنَ النَّظرَ؛ لِنَعْرِفَ أيَّ القولَينِ أسعدُ بالدَّليلِ.

والذي يَظْهَرُ -واللهُ أعلمُ- أنَّ المذهَبَ أقربُ للصَّوابِ؛ لأنَّه وَجَدَ الماءَ، وقالَ عَلَيْ : «إِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» (١) ولأنَّ خُروجَهُ منَ الصَّلاةِ حينئذِ لإِثْمَالِها لا لإِبْطالِها، كما قال بعضُ العُلماءِ فيمَنْ شَرَعَ في الصَّلاةِ وَحْدَهُ، ثم حَضَرَتْ جماعةٌ، فله قَطْعُها؛ ليُصَلِّيها مع الجماعةِ (٢).

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَا بَعْدَهَا» أي: إذا وَجَدَ الماءَ بعد الصَّلاةِ لا يَلْزَمُهُ الإعادةُ، وليس مُرادُهُ أنَّ التَّيمُّمَ لا يَبْطُلُ، كما هو ظاهِرُ عِبارتِهِ.

والدَّليلُ على هذا: ما رواهُ أبو داودَ في قصَّةِ الرَّجُلَينِ اللَّذينِ تَيَمَّما ثم صَلَّيا، ثم وَجَدا الماءَ في الوقتِ، فأمَّا أحدُهما فلم يُعِدِ الصَّلاةَ، وأمَّا الآخَرُ فتَوضَّأَ وأعادَ، فَقَدِما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (۱۷/ ۳۰۹) رقم (۱۰۰٦۸)، من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، قال الدارقطني: «الصواب عن ابن سيرين مرسلًا». العلل رقم (۱۶۲۳)، وقال ابن القطان: «إسناده صحيح». بيان الوهم والإيهام رقم (۲۶۶٤).

وأخرجه بنحوه أحمد (٥/ ١٨٠)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم (٣٣٢)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب، رقم (١٢٤)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، رقم (٣٢٢)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٣١١)، من حديث أبي ذر الغفاري رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ، وصحّحه الترمذي، والنَّووي في خلاصة الأحكام رقم (٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٣/ ٣٧٢).

= على النَّبِيِّ عَلِي السُّنَّةَ» وقال للذي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ» وقال للذي أعادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»(١).

فإن قال قائلُ: أُعيدُ؛ لأنالَ الأَجْرَ مرَّتَينِ.

قلنا: إذا عَلِمْتَ بالسُّنَّةِ فليس لك الأَجْرُ مرَّتَينِ، بل تكونُ مُبْتَدِعًا، والذي أعادَ وقال له النَّبيُ ﷺ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» لم يَعْلَمْ بالسُّنَّةِ، فهو مُجتهد، فصار له أجرُ العَمَلينِ، الأوَّلِ والثَّاني.

ومن هذا الحديثِ يَتبيَّنُ لنا فائدةٌ مُهمَّةٌ جدًّا، وهي أنَّ مُوافقةَ السُّنَّةِ أفضلُ من كَثْرةِ العَمَلِ.

فَمثلًا تَكثيرُ النَّوافِلِ من الصَّلاةِ بعد أذانِ الفجرِ وقبلَ الإقامةِ غيرُ مَشروعٍ؛ لأَنَّهُ ﷺ لم يَكُنْ يَفْعَلُ ذلك.

وكذلك لو أرادَ أحدٌ أنْ يُطيلَ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الفجرِ بالقِراءةِ والرُّكوعِ والسُّجودِ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، رقم (٣٣٨)، والنسائي: كتاب الغسل، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، رقم (٤٣٣)، والدارمي في السنن رقم (٧٧١)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٧٨ - ١٧٩) من طريق عبد الله بن نافع، عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا.

وأُعل: بأن عبد الله بن نافع قد تفرَّد بوصله، وخالفه عبدالله بن المبارك ويحيى بن بكير فروياه عن الليث، عن عَميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار عن النبي ﷺ مرسلًا.

قال أبو داود: «وذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث وَهْمٌ وليس بمحفوظ، وهو مرسل» وروي موصولًا من طريق الليث، وابن لهيعة، وفي كل ذلك نظر من حيث صلاحيته للمتابعة.

انظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٣١)، وبيان الوهم والإيهام رقم (٤٤٠)، ونصب الراية (١/ ١٦٠)، والتلخيص الحبير رقم (٢١٣).

#### وَالتَّيَمُّ مُ آخِرَ الوَقْتِ لِرَاجِي المَاءِ أَوْلَى [١].

لكونِهِ وقتًا فاضلًا -بين الأذانِ والإقامةِ - لا يُرَدُّ الدُّعاءُ فيه، قلنا: خالَفْتَ الصَّوابَ؛
 لأنَّ النَّبَيَ ﷺ كان يُحفِّفُ هاتينِ الرَّكْعَتينِ<sup>(۱)</sup>.

وكذا لو أرادَ أحدُّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بأربَعِ رَكَعاتٍ خلْفَ المقامِ بعد الطَّوافِ، أو أرادَ أَنْ يُطيلُ الرَّكُ عَتينِ خلْفَ المقامِ بعد الطَّوافِ. قلنا: هذا خطأُ؛ لأنَّهُ ﷺ كان يُخَفِّفهُا، ولا يزيدُ على الرَّكْعَتينِ (۱).

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالتَّيَمُّمُ آخِرَ الوَقْتِ لِرَاجِي المَاءِ أَوْلَى» أي: إذا لم يَجِدِ الماءَ عند دُخولِ الوقتِ، ولكنْ يرجو وجُودَهُ في آخِرِ الوقتِ، فتأخيرُ التَّيمُّمِ إلى آخِرِ الوقتِ أَوْلَى؛ ليُصَلِّيَ بطَهارةِ الماءِ، وإنْ تَيَمَّمَ وصلَّى في أَوَّلِ الوَقْتِ فلا بَأْسَ.

واعْلَمْ أنَّ لهذه المسألةِ أَحُوالًا:

فَيَتَرَجَّحُ تأخيرُ الصَّلاةِ فِي حالَينِ:

الأُولى: إذا عَلِمَ وُجودَ الماءِ.

الثَّانيةُ: إذا تَرَجَّحَ عنده وجودُ الماءِ؛ لأنَّ في ذلك مُحافظةً على شَرْطٍ من شُروطِ الصَّلاةِ وهو الوُضوءُ، فَيترجَّحُ هَـذَا على فِعْلِ الصَّلاةِ في أوَّلِ الوقتِ الَّذي هو فَضيلةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، رقم (١١٧١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سُنَّة الفجر، رقم (٧٢٤)، من حديث عائشة رَحَوَالِلَّهُ عَنَهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا في وصفه لحجة النبي ﷺ، وفيه: أنه قرأ فيهما سورتي الإخلاص، والكافرون.

ويَترجَّحُ تقديمُ الصَّلاةِ أوَّلَ الوقتِ في ثلاثِ حالاتٍ:

الأُولى: إذا عَلِمَ عَدَمَ وُجودِ الماءِ.

الثَّانيةُ: إذا تَرَجَّحَ عنده عَدَمُ وُجودِ الماءِ.

الثَّالثةُ: إذا لم يَتَرَجَّحْ عنده شيءٌ.

وذَهَبَ بعضُ العُلماءِ إلى أنَّهُ إذا كان يَعْلَمُ وجودَ الماءِ فيَجِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلاةَ (١٠)؛ لأنَّ في ذلك الطَّهارةَ بالماءِ، وهو الأصلُ، فيتعيَّنُ أَنْ يُؤَخِّرَها.

والرَّاجِحُ عندي: أنَّهُ لا يَتعيَّنُ التَّأخيرُ، بل هو أفضلُ؛ لِما يلي:

١ - عُمومُ قولِهِ ﷺ: «أَيُّهَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» (٢).

٢- أنَّ عِلْمَهُ بذلك ليس أمرًا مُؤَكَّدًا، فقد يَتخلَّفُ لأمْرٍ من الأُمورِ، وكلَّما كان الظَّنُّ أَقْوَى كان التَّأْخيرُ أَوْلَى.

والمرادُ بقولِهِ: «آخِرَ الوَقْتِ» الوقتُ المختارُ.

والصَّلاةُ التي لها وقتُ اختيارٍ ووقتُ اضْطرارٍ هي صلاةُ العَصْرِ فقط، فوقتُ الاخْتيارِ إلى اصْفِرارِ الشَّمسِ، والضَّرورةُ إلى غُروبِ الشَّمسِ.

وأمَّا العِشاءُ: فالصَّحيحُ أنَّهُ ليس لها إلَّا وقتُ فَضيلةٍ ووقتُ جَوازٍ، فوقتُ الجُوازِ من حين غَيبوبةِ الشَّفَقِ، ووقتُ الفَضيلةِ إلى نِصْفِ اللَّيل.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١)، من حديث جابر ابن عبد الله رَخِلَلَهُ عَنْهَا.

وَصِفَتُهُ اللهِ

= وأمَّا ما بعدَ نِصْفِ اللَّيلِ فليس وَقْتًا لها؛ لأنَّ الأحاديثَ الواردةَ عن النَّبيِّ ﷺ قَالِمُ اللَّيلِ (١). قد حدَّدَتْ وقتَ العِشاءِ إلى نِصْفِ اللَّيل (١).

ويَنْبَني على هذا: لو أنَّ امرأةً طَهُرَتْ من حَيْضِها بعدَ نِصْفِ اللَّيلِ، فعلى هذا القولِ لا يَلْزَمُها صلاةُ العِشاءِ ولا المَغْرِب.

وعلى قولِ مَنْ قال: إنَّهُ يَمْتَدُّ وقتُ الضَّرورةِ إلى طُلوعِ الفجرِ، فإنَّهُ يَلْزَمُها عندهم أَنْ تُصَلِّى العِشاءَ.

وعند آخَرينَ يَلْزَمُها أَنْ تُصَلِّيَ العِشاءَ والمغرِبَ (٢).

وإذا دارَ الأَمْرُ بين أَنْ يُدْرِكَ الجهاعةَ في أَوَّلِ الوقتِ بالتَّيَمُّمِ أَو يَتَطَهَّرَ بالمَاءِ آخِرَ الوقتِ وتَفُوتَهُ الجهاعةُ، فيجبُ عليه تقديمُ الصَّلاةِ أَوَّلَ الوَقْتِ بالتَّيمُّمِ؛ لأَنَّ الجهاعةَ واجبةٌ.

[١] قولُهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَصِفَتُهُ ﴾ أي: وصِفةُ التَّيمُّمِ.

وإنَّما يَذْكُرُ العُلماءُ صِفةَ العِباداتِ؛ لأنَّ العِباداتِ لا تَتِمُّ إِلَّا بِالإِخْلاصِ للهِ تعالى، وبالمتابعةِ للنَّبيِّ عَلَيْهِ، والمُتابعةُ لا تَتحقَّقُ إِلَّا إذا كانت العِبادةُ موافِقةً للشَّرعِ في سِتَّةِ أُمورِ:

١- السَّبِّ. ٢- الجِنْسُ. ٣- القَدْرُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢)، من حديث عبد الله بن عمر و رَضَّ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٣/ ١٧٩)، وسياق الكلام على هذه المسألة -إن شاء الله تعالى- سيأتي في باب شروط الصلاة (٢/ ٢٥-٢٨).

# أَنْ يَنْوِيَ [١] ثُمَّ يُسَمِّيَ [٢]، ويَضْرِبَ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ [٣] مُفَرَّجَتَيِ الأَصَابِعِ [١]، .....

٤ - الكيفيَّةُ. ٥ - الزَّمانُ. ٦ - المكانُ.

فلا تُقْبَلُ العِبادةُ إلَّا إذا كانت صِفَتُها موافِقةً لِها جاء عن النَّبِي ﷺ؛ ولهذا احتاجَ العُلماءُ إلى ذِكْرِ صِفةِ العِباداتِ، كالوُضوءِ والصَّلاةِ والصِّيام، وغيرِها.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَنْ يَنْوِيَ» النَّيَّةُ ليست صِفةً إلَّا على سَبيلِ التَّجوُّزِ؛ لأنَّ مَحلَّها القلبُ، وقد سَبَقَ الكلامُ على النيَّةِ (١).

[٢] قولُهُ: «ثُمَّ يُسَمِّيَ» أي: يقولَ: بسم اللهِ.

والتَّسمِيةُ هنا كالتَّسْمِيةِ في الوُضوءِ، خِلافًا ومَذْهَبًا (٢)؛ لأنَّ التَّيمُّمَ بَدَلُ، والبَدَلُ له حُكْمُ الْبُدَلِ.

[٣] قولُهُ: «وَيَضْرِبَ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ» لم يَقُلِ: الأرضَ؛ لأنَّهُم يَشتَرِطونَ التُّرابَ، والصَّوابُ أنْ يُقالَ: ويَضْرِبَ الأرضَ، سواءٌ كانت تُرابًا أم رَمْلًا أم حَجَرًا.

[٤] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «مُفَرَّجَتِي الأَصَابِع» أي: مُتَباعِدةً؛ لأَجْلِ أَنْ يَدْخُلَ التُّرابُ بينها؛ لأَنَّ الفُقهاءَ يَرَوْنَ وُجوبَ استيعابِ الوَجْهِ والكفَّينِ هنا؛ ولذلك قالوا: مُفَرَّجَتَيِ الأَصابِعِ.

والأحاديثُ الواردةُ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ليس فيها أَنَّهُ فرَّجَ أصابِعَهُ. وطَهارةُ التَّيمُّمِ مَبْنيَّةٌ على التَّسهيلِ والتَّسامُح، ليست كطَهارةِ الماءِ.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٢) الفروع (١/ ٢٩٩).

#### يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِهَا، وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ [1]، وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ [1].

[1] قولُهُ رَحَمُ اللهُ: «يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِهَا، وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ» أي: بباطنِ الأصابعِ، ويَتُرُكُ الرَّاحَتَيْنِ، فلا يَمْسَحُ بها؛ لأنَّهُ لو مَسَحَ بكلِّ باطِنِ الكفِّ، ثم أرادَ أنْ يَمْسَحَ كفَّيهِ، صارَ التُّرابُ مُسْتَعْمَلًا في طَهارةٍ واجبةٍ، فيكونُ طاهِرًا غيرَ مُطَهِّرٍ على المذهبِ، بناءً على أنَّ التُّرابَ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: طَهُورٍ وطاهِرٍ ونَجِسٍ، كالماءِ.

وهذا غيرُ مُسلَّم، والصَّحيحُ كما سَبَقَ أَنَّه لا يوجدُ ترابٌ يُسمَّى طاهرًا غيرَ مُطَهِّرِ (١)، وأنَّ التُّرابَ المُسْتَعْمَلَ في طَهارةِ واجبةٍ طَهُورٌ، وحينئذِ لا حاجة إلى هذه الصِّفةِ؛ لأمَّا مَبْنيَّةٌ على تَعليلٍ ضَعيفٍ، ولا دَليلَ عليها، بل الدَّليلُ على خلافِها، فإنَّ حديثَ عَارٍ رَضَائِلَةُ عَنهُ: «مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ» (١) بدون تفصيلٍ، وعلى هذا فنقولُ: تَمْسَحُ وَجْهَكَ بِيَدَيْهِ» (١) بعضٍ.

[٢] قولُهُ: «وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ» أي: وُجوبًا، بخلافِ طَهارةِ الماءِ فإنَّهُ مُسْتَحَبُّ؛ لأنَّ الماءَ له نفوذٌ، فيدخُلُ بين الأصابعِ بدون تَخليلٍ، وأمَّا التُّرابُ فلا يَجْرِي، فيَحتاجُ إلى تَخليلِ "".

ونحنُ نقولُ: إثباتُ التَّخليلِ -ولو سُنَّةً- فيه نَظَرٌ؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ في حديثِ عَلَيْ عَلَيْ الرَّسولَ ﷺ في حديثِ عَلَيْ عَنهُ لم يُحَلِّلُ أَصابِعَهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص:۳۹۸، ۳۹۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ رجب: «وهذا الذي قالوه في صفة التَّيمم؛ لم يُنقل عن الإمام أحمد، ولا قاله أحدٌ من متقدِّمي أصحابه؛ كالخرقي وأبي بكر وغيرهما». فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٩٧).

فإنْ قيل: ألا يَدْخُلُ في عُمومِ حديثِ لَقيطِ بنِ صَبِرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَسْبغِ الوُضُوءَ،
 وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ» (١).

أُجيبَ: بالمنْع؛ لأنَّ حديثَ لَقيطِ بنِ صَبِرةَ في طَهارة الماءِ.

ولهذا ففي النَّفسِ شيءٌ من استحبابِ التَّخليلِ في التَّيمُّمِ؛ لأمْرَينِ:

أَوَّلًا: أَنَّهُ لَم يَرِدْ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

وثانيًا: أنَّ طَهارةَ التَّيمُّمِ مَبنيَّةُ على التَّيسيرِ والسُّهولةِ، بخلافِ المَاءِ، ففي طَهارةِ المَاءِ في الجَنابةِ يجبُ استيعابُ كُلِّ البَدَنِ، وفي التَّيمُّمِ عُضوانِ فقط، وفي التَّيمُّمِ لا يجبُ استيعابُ الوَجْهِ والكفَّينِ على الرَّاجِحِ، بل يُتَسامَحُ عن الشَّيءِ الَّذي لا يَصِلُ إليه المَسْحُ الظَّهرُ إلَّا بمَشقَّةٍ كباطِنِ الشَّعَرِ، فلا يَجِبُ إيصالُ التُّرابِ إليه ولو كان خَفيفًا، فيمُسَحُ الظَّهرُ فقط، وفي الوُضوءِ يجبُ إيصالُ الماء إلى ما تحت الشَّعرِ إذا كان خَفيفًا؛ ولأنَّ التَّيمُّمَ لا مَضْمَضةَ فيه ولا اسْتِنشاقَ، ولأنَّ ما كان من غُضونِ (مَسافِطِ) الجَبْهةِ لا يجبُ إيصالُ التُّراب إليه بخلافِ الماء.

فالصَّوابُ: أَنْ نَقْتَصِرَ على ظاهِرِ ما جاءَ عن النَّبيِّ ﷺ في هذا، واتِّباعُ الظَّاهِرِ في الأحْكام كاتِّباع الظَّاهِرِ في العقائِدِ، إلَّا ما دلَّ الدَّليلُ على خِلافِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (١٤٢)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (٧٨٨)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (٨٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (٧٠٤). وصححه ابن خزيمة رقم (١٠٥)، وابن حبان رقم (١٠٨٧)، وصَحَّحه أيضًا الترمذي، والحاكم، والنووي وغيرهم. انظر: خلاصة الأحكام رقم (١٤٩)، وشرح صحيح مسلم للنووي رقم (٣/ ١٠٥)، والمحرر في علوم الحديث لابن عبد الهادي رقم (٥٤)، والتلخيص الحبير رقم (٨٠).

لكنَّ اتَّباعَ الظَّاهِرِ في العقائِدِ أَوْكَدُ؛ لأنَّهَا أُمورٌ غَيبيَّةٌ، لا مَجالَ للعَقْلِ فيها، بخلافِ
 الأحْكام؛ فإنَّ العَقْلَ يَدْخُلُ فيها أحيانًا، لكنَّ الأَصْلَ أَنَّنا مُكَلَّفُونَ بالظَّاهِرِ.

والكيفيَّةُ عندي التي توافِقُ ظاهرَ السُّنَّةِ: أَنْ تَضْرِبَ الأَرْضَ بِيَدَيْكَ ضَرْبةً واحدةً بلا تَفريجٍ للأصابعِ، وتَمْسَحَ وَجْهَكَ بِكَفَّيْكَ، ثم تَمْسَحَ الكَفَّينِ بَعْضِهما ببعضٍ، وبذلك يَتِمُّ التَّيمُّمُ.

ويُسَنُّ النَّفْخُ في اليَدَينِ؛ لأَنَّهُ وَرَدَ عن النَّبِيِّ ﷺ (١)، إلَّا أنَّ بعضَ العُلماءِ قيَّدَهُ بها إذا عَلِقَ في يَدَيْهِ تُرابٌ كَثيرٌ (٢).

• ● ﴿﴿﴾ ● •

(۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم (٣٣٨)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨/ ١١٢)، من حديث عمار بن ياسر رَضَالَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) المغني (١/ ٣٢٤)، وكشاف القناع (١/ ٢٢١).



# بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ



[١] ليَّا أنهى المؤلّفُ -رَحَمه اللهُ تعَالَى- الكلامَ على طَهارةِ الحَدَثِ، بدأ بطَهارةِ النَّجَس؛ لأنَّ الطّهارةَ الحسّيَّةَ إمَّا عن حَدَثٍ وإمَّا عن نَجَسٍ.

وقد سَبَقَ تعريفُ الحَدَثِ(١).

والخَبَثُ: عَيْنٌ مُسْتَقْذَرةٌ شرعًا.

قولنا: «عَيْنٌ» أي: ليست وَصْفًا ولا معنّى.

قولُنا: «شَرْعًا» أي: الشَّرعُ الَّذي اسْتَقْذَرَها، وحَكَمَ بنَجاسَتِها وخُبْثِها.

والنَّجاسةُ: إمَّا حُكْميَّةٌ وإمَّا عَيْنيَّةٌ.

والمرادُ بهذا البابِ النَّجاسةُ الحُكميَّةُ، وهي التي تَقَعُ على شيءِ طاهِرٍ فيَنْجُسُ بها.

وَأَمَّا الْعَيْنَيَّةُ: فَإِنَّهُ لا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهَا أَبدًا، فلو أَتيتَ بهاءِ البحرِ؛ لِتُطَهِّرَ رَوْثَةَ حمارٍ ما طَهُرَت أَبدًا؛ لأنَّ عَيْنَهَا نَجِسةٌ، إلَّا إذا اسْتَحالَتْ على رأي بعضِ العُلماءِ، وعلى المُذَهَبِ في بعضِ المسائِلِ.

والنَّجاسةُ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

الأوَّل: مُغلَّظةٌ.

الثَّاني: مُتوسِّطةٌ.

الثَّالثُ: مُخفَّفةٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٣٧).

يُجْزِئُ فِي غَسْلِ النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى الأَرْضِ غَسْلةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ [1].

وَعَلَى غَيْرِهَا سَبْعٌ <sup>[۲]</sup>، إِحْدَاهَا بِتُرَابِ فِي نَجَاسَةِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ <sup>[۲]</sup>، .......

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «يُجُزِئُ فِي غَسْلِ النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى الأَرْضِ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ» هذا تخفيف باعتبارِ الموضِع، فإذا طَرَأَتِ النَّجاسةُ على أرضٍ، فإنَّهُ يُشترَطُ لطِهارَتِها أَنْ تَزولَ عَينُ النَّجاسةِ -أيَّا كانت- بغَسْلةٍ واحدةٍ، فإنْ لم تَزُلْ إلَّا بغَسْلَتينِ فَغَسْلَتانِ، وبثَلاثٍ فثَلاثٌ.

والدَّليلُ على ذلك قولُهُ ﷺ لمَّا بال الأعرابيُّ في المسجِدِ: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ»(١)، ولم يأمُرْ بعددٍ.

وإن كانتِ النَّجاسةُ ذاتَ جِرْمٍ، فلا بُدَّ أَوَّلًا من إزالةِ الجِرْمِ، كما لو كانت عَذِرةً، أو دَمًا جَفَّ، ثم يُتْبَعُ بالماءِ.

فإنْ أُزيلتِ بكلِّ ما حَوْلَها من رُطوبةٍ، كها لو اجْتُثَّتِ اجْتِثاثًا، فإنَّهُ لا يحتاجُ إلى غَسْلِ؛ لأنَّ الَّذي تَلوَّثَ بالنَّجاسةِ قد أُزيلَ.

[٢] قولُهُ: «وَعَلَى غَيْرِهَا سَبْعٌ» أي: يُجزئ في غَسْلِ النَّجاساتِ على غيرِ الأرضِ سَبْعُ غَسلاتٍ، فلا بُدَّ من سَبْعٍ، كلُّ غَسْلةٍ مُنْفَصِلةٌ عن الأُخرى، فيُغسَلُ أوَّلَا ثم يُعصَرُ، وثانيًا ثم يُعصَرُ، وهكذا إلى سَبْعِ.

[٣] قولُهُ: «إِحْدَاهَا بِثُرَابِ فِي نَجَاسَةِ كَلْبِ وَخِنْزِيرٍ» أي: إحْدى الغَسلاتِ السَّبْع بتُرابِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، رقم (٢٨٤)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِلَهُعَنْهُ.

= والدَّليلُ على ذلك أنَّهُ عَلَيْةِ في حديثِ أبي هُريرةَ (١)، وعبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ (٢) رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَمَرَ إذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإناءِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مرَّاتٍ، «إحْداهُنَّ بالتُّرابِ» (٣)، وفي رواية: «أُولاهُنَّ بالتُّراب» (١).

وهذه الرِّوايةُ أخصُّ من الأُولى؛ لأنَّ «إحْداهُنَّ» يَشْمَلُ الأُولى إلى السَّابعةِ، بخلافِ «أُولاهنَّ» فإنَّهُ يُخصِّصُهُ بالأُولى، فيكونُ أَوْلى بالاعْتبارِ؛ ولهذا قال العُلماءُ –رحمهُمُ اللهُ تعالى–: الأَوْلَى أَنْ يكونَ التُّرابُ في الأُولى (٥)؛ لِما يلي:

١ – ورودُ النَّصِّ بذلك.

٢- أَنَّهُ إذا جُعِلَ التُّرابُ في أوَّلِ غَسْلةٍ خفَّتِ النَّجاسةُ، فتكونُ بعدَ أوَّلِ غَسْلةٍ
 من النَّجاساتِ المُتوسِّطةِ.

٣- أنَّهُ لو أصابَ الماءُ في الغَسْلةِ الثَّانيةِ بعد التُّرابِ عَلَّا آخرَ غُسِلَ سِتًا بلا تُرابٍ،
 ولو جُعِلَ التُّرابُ في الأخيرةِ، وأصابتِ الغَسْلةُ الثَّانيةُ عَكَلًا آخَرَ غُسِلَ سِتًا إحْداها بالتُّراب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم (١٧٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في مسنده (١٥/ ٣٣٢، رقم ٨٨٨٧)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٦٩)، من حديث أبي هريرة رَيَخَالِلَهُ يَمَنَدُ. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار»، مجمع الزوائد (١/ ٢٨٧)، قال ابن حجر: «إسناده حسن». التلخيص الحبير رقم (٣٥)، وانظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩/ ٩١)، من حديث أبي هريرة رَمَخَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر: «ورواية: أولاهن؛ أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه». فتح الباري (١/ ٢٧٦).

وقولُهُ: «كَلْبٍ» يشملُ الأسودَ والمُعلَّمَ، وغَيْرَهما، وما يُباحُ اقتناؤُهُ وغيرَهُ،
 والصَّغيرَ والكبيرَ.

ويشملُ أيضًا لما تَنَجَّسَ بالولوغِ، أو البَولِ، أو الرَّوثِ، أو الرِّيقِ، أو العَرَقِ.

والدَّليلُ على ذلك قولُهُ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ» و(أل) هنا لحقيقةِ الجِنْسِ، أو لِعُموم الجِنْسِ، وعلى كُلِّ هي دالَّةُ على العُموم.

فإنْ قيل: ألا يكونُ في هذا مَشقَّةٌ بالنِّسبةِ لِما يُباحُ اقْتِناؤُهُ؟

أُجيبَ: بلى، ولكنْ تزولُ هذه المشقَّةُ بإبعادِ الكَلْبِ عن الأواني المُسْتَعْمَلةِ، بأنْ يُخصَّصَ له أوانٍ لطعامِهِ وشرابِهِ، ولا نُخْرِجُهُ عن العُمومِ؛ إذْ لو أُخْرَجْناهُ لأُخْرَجْنا أَكثرَ ما دلَّ عليه اللفظُ، وهذا غيرُ سديدٍ في الاستدلالِ.

وقال بعضُ الظَّاهريَّةِ: إنَّ هذا الحُكمَ فيها إذا وَلَغَ الكلبُ، أمَّا بَوْلُهُ ورَوْثهُ فكسائِرِ النَّجاساتِ(١)؛ لأنَّهُم لا يَرَوْنَ القياسَ.

وجمهورُ الفُقهاءِ قالوا: إنَّ رَوْثَهُ وبولَهُ كولوغِهِ، بل هو أخبثُ (١)، والنبيُّ عَلَيْهُ نَصَّ على الولوغِ؛ لأنَّ هذا هو الغالبُ؛ إذْ إنَّ الكلبَ لا يبولُ ويروثُ في الأواني غالبًا، بل يَلغُ فيها فقط، وما كان من بابِ الغالِبِ فلا مَفهومَ له، ولا يُخَصُّ به الحُكْمُ.

ورجَّحَ بعضُ المتأخّرينَ مذهبَ الظَّاهريَّةِ (٢)، لا من أجل الأخْذِ بالظَّاهِرِ ولكن ْ

<sup>(</sup>١) المحلَّى (١/ ١٠٩ - ١١١).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ٧٨)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ١٤٩).

من أجلِ امْتناعِ القياسِ؛ لأنَّ من شَرْطِ القياسِ مُساواةَ الفرعِ للأصْلِ في العِلَّة حتى يُساوِيَهُ في الحُكْمِ؛ لأنَّ الحُكْمَ مُرَتَّبٌ على العِلَّةِ، فإذا اشْتَركا في العِلَّةِ اشْتَركا في الحُكْمِ، وإلَّا فلا.

والفرقُ على قولهم: أنَّ لُعابَ الكلبِ فيه دودةٌ شَريطيَّةٌ ضارَّةٌ بالإنسانِ، وإذا وَلَغَ انْفَصَلَتْ من لُعابِهِ في الإناءِ، فإذا اسْتَعْمَلَهُ أحدٌ بعد ذلك فإنَّها تَتَعلَّقُ بِمَعِدةِ الإنسانِ وتَخْرِقُها، ولا يُتْلِفُها إلَّا التُّرابُ.

ولكنْ هذه العِلَّةُ إذا ثَبَتَ طبيًا، فهل هي مُنتَفيةٌ عن بَوْلِهِ ورَوْثِهِ؟ يجبُ النَّظُرُ في هذا، فإذا ثَبَتَ أَنَّهَا مُنتَفيةٌ، فيكونُ لهذا القولِ وجهٌ من النَّظرِ، وإلَّا فالأَحْوَطُ ما ذَهَبَ إليه عامَّةُ الفُقهاءِ؛ لأنَّك لو طَهَّرتَهُ سبعًا إحداها بالتُّرابِ لم يَقُلْ أحدٌ أَخْطَأْتَ، ولكنْ لو لم تُطَهِّرُهُ سَبْعَ غَسلاتٍ إحداها بالتُّرابِ، فهناك من يقولُ: أَخْطَأْتَ، والإناءُ لم يَطْهُرْ.

وقولُهُ: «وَخِنْزِيرِ» الخِنْزِيرُ: حَيوانٌ مَعروفٌ بِفَقْدِ الغَيْرةِ، والحُبْثِ، وأَكْلِ العَذِرةِ، وفي خَمِهِ جَراثيمُ ضارَّةٌ، قيل: إنَّ النَّارَ لا تُؤَثِّرُ في قَتْلِها؛ ولذا حَرَّمَهُ الشَّارعُ.

والفُقهاءُ رَحَهُماللَهُ أَلْحُقوا نَجاسَتَهُ بنَجاسةِ الكَلْبِ؛ لأَنَّهُ أخبثُ من الكَلْبِ، فيكونُ أوْلى بالحُكْم منه.

وهذا قياسٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الخِنْزيرَ مَذكورٌ في القُرآنِ، ومَوجودٌ في عهدِ النبيِّ عَلَيْهِ، ولم يَرِدْ إلحْاقُهُ بالكَلْبِ.

فالصَّحيحُ: أنَّ نَجاسَتَهُ كنَجاسةِ غيرِهِ، فتُغْسَلُ كما تُغْسَلُ بَقيَّةُ النَّجاساتِ.

## وَيُجْزِئُ عَنِ التُّرَابِ أَشْنَانٌ وَنَحْوُهُ [1].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيُجْزِئُ عَنِ التُّرَابِ أُشْنَانٌ وَنَحْوُهُ» الأُشنانُ: شَجَرٌ يُدَقُّ ويكونُ حُبيباتٍ كحُبيباتِ السُّكَّرِ أو أصغرَ، تُغْسَلُ به الثِّيابُ سابقًا، وهو خَشِنٌ كخُشونةِ التُّرابِ، ومُنظِفٌ، ومُزيلٌ؛ ولهذا قال المؤلِّفُ: «يُجْزِئُ عَنِ التُّرَابِ» في نَجاسةِ الكَلْب.

#### وهذا فيه نَظَرٌ؛ لِما يلي:

١ - أنَّ الشَّارِعَ نَصَّ على التُّرابِ، فالواجبُ اتِّباعُ النَّصِّ.

٢- أنَّ السِّدْرَ والأُشْنانَ كانت مَوجودةً في عهدِ النبيِّ ﷺ ولم يُشر إليها.

٣- لعلَّ في التُّرابِ مادَّةً تَقْتُلُ الجراثيمَ التي تَخْرُجُ من لُعابِ الكَلْبِ.

٤- أنَّ التَّرابَ أحدُ الطَّهورَينِ؛ لأَنَّهُ يقومُ مقامَ الماءِ في بابِ التَّيمُّمِ إذا عُدِمَ.
 قال ﷺ: «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (١) فرُبَّما كان للشَّارِعِ مُلاحظاتٌ في التُّرابِ فاختارَهُ على غيرِه؛ لكونِهِ أحدَ الطَّهورَينِ، وليس كذلك الأُشنانُ وغيرُهُ.

فالصَّحيحُ: أَنَّهُ لا يُجْزِئُ عن التُّرابِ، لكنْ لو فُرِضَ عدمُ وجودِ التُّرابِ -وهذا احتمالٌ بعيدٌ - فإنَّ استعمالَ الأُشنانِ أو الصَّابونِ خيرٌ من عَدَمِهِ.

وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: أنَّ الكَلْب إذا صادَ، أو أَمْسَكَ الصَّيدَ بفمِهِ، فلا بُدَّ من غَسْلِ اللَّحمِ الَّذي أصابَهُ فَمُهُ سَبْعَ مرَّاتٍ إحْداها بالتُّرابِ أو الأُشْنانِ أو الصَّابونِ، وهذا هو المذهَبُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١)، من حديث جابر ابن عبد الله رَحِيَالِيَهُ عَنْهَا.

## وَفِي نَجَاسَةِ غَيْرِ هِمَا سَبْعٌ بِلَا ثُرَابٍ [١]،.....

وقال شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ: إنَّ هذا ممَّا عَفا عنه الشَّارعُ؛ لأَنَّهُ لم يَرِدْ عن النبيِّ
 عَلَيْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ ما أصابَهُ فَمُ الكَلْبِ من الصَّيدِ الَّذي صادَهُ (١).

وأيضًا: الرَّسولُ ﷺ قال: «إِذَا وَلَغَ» ()، ولم يقل: «إِذَا عَضَّ» فقد يَخْرُجُ من مَعِدَتهِ عند الشُّرْبِ أشياءُ لا تخرجُ عند العضِّ.

ولا شَكَّ أَنَّ الصَّحابة صَّكَالِلهُ عَنْهُ لم يكونوا يَغْسِلُونَ اللَّحْمَ سبعَ مرَّاتٍ إحْداها بالتُّرابِ، ومُقْتَضى ذلك أَنَّهُ مَعْفُوٌ عنه، فالله سبحانَهُ هو القادِرُ وهو الحالقُ وهو المُشرِّعُ، وإذا كان مَعْفُوَّا عنه شَرْعًا زال ضَرَرُهُ قَدَرًا، فمثلًا المَيْتةُ نَجِسةٌ ومُحرَّمةٌ، وإذا اضْطُرَّ الإنْسانُ إلى أَكْلِها صارَتْ حَلالًا، لا ضَرَرَ فيها على المُضْطَرِّ.

والحِمارُ قبلَ أَنْ يُحَرَّمَ طَيِّبٌ حلالُ الأكْلِ، ولما حُرِّمَ صارَ خَبيثًا نَجِسًا.

فالصَّحيحُ: أَنَّهُ لا يَجِبُ غَسْلُ ما أصابَهُ فَمُ الكَلْبِ عند صيدِهِ؛ لها تَقدَّمَ؛ لأنَّ صيدَ الكَلْبِ مَبْنيٌّ على التَّيسيرِ في أَصْلِهِ؛ وإلَّا لجازَ أنْ يُكلِّفَ اللهُ عَرَّقِجَلَّ العبادَ أنْ يَصيدوها بأنفُسِهِم لا بالكِلابِ المُعلَّمةِ، فالتَّيسيرُ يَشملُ حتى هذه الصُّورةَ، وهو أنَّهُ لا يجبُ غَسْلُ ما أصابَهُ فَمُ الكَلْبِ، وأنْ يَكونَ مَمَّا عَفا اللهُ تعالى عنه.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَفِي نَجَاسَةِ غَيْرِهِمَا سَبْعٌ بِلَا تُرَابٍ» أي: يُجْزِئُ في نجاسةِ غيرِ الكَلْبِ والخِنْزيرِ سبعُ غَسلاتٍ بلا تُرابٍ، فلا بُدَّ من سَبعٍ، بأنْ تُغْسَلَ أوَّلًا ثم تُعْصَرَ، ثم تُغْسَلَ ثانيًا ثم تُعْصَرَ، وهكذا إلى سبع غَسلاتٍ، وإنِ احتاجَ إلى الدَّلْكِ فلا بُدَّ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩)، من حديث أبي هريرة رَعَوَاللَّهُ عَنْهُ.

= من الدَّلْكِ، وإذا زالتِ النَّجاسةُ بأوَّلِ غَسلةٍ، وبقيَ المَحَلُّ نَظيفًا، لا رائحةَ فيه ولا لَوْنَ، فلا يَطْهُرُ إلَّا بإكمالِ السَّبْع، وهذا هو المذهَبُ.

واستدلُّوا: بها رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَنَّهُ قال: «أُمِرْنَا بِغَسْلِ الأَنْجاسِ سَبْعًا»(١) وإذا قال الصَّحابيُّ: أُمِرنا، فالآمِرُ هو النَّبيُّ ﷺ، فيكونُ من المَرْفوع حُكْمًا.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّهُ لا بدَّ من ثَلاثِ غَسلاتٍ (٢).

واستدلُّوا: بأن النَّبيَّ ﷺ كان يُكرِّرُ الأشياءَ ثلاثًا<sup>(٣)</sup>، حتى في الوُضوءِ أعلاهُ ثلاثُ مَرَّاتٍ (٤)؛ ولأنَّ النَّجاسةَ لا تَزولُ بدونها غالبًا.

وقال آخرونَ: تكفي غَسْلةٌ واحدةٌ تزولُ بها عَيْنُ النَّجاسةِ، ويَطْهُرُ بها المَحَلُّ (٥). واستدلُّوا على ذلك بها يلي:

١ - قولُهُ ﷺ في دَمِ الحيضِ يُصيبُ الثَّوبَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ،
 ثُمَّ تُصلِّي فِيهِ» (١) ولم يذكر عددًا، والمقامُ مَقامُ بيانٍ؛ لأنَّهُ جوابٌ عن سؤالٍ، فلو كان

<sup>(</sup>١) ذكره ابن قدامة في المغنى (١/ ٧٥) عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا، ولم يعزه.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، رقم (٩٤)، من حديث أنس رَحْوَلِلَهُ عَنهُ: أنه ﷺ كان إذا سلَّم سلَّم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، رقم (١٥٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦)، من حديث عثمان بن عفان رَضَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) الإنصاف (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (٢٢٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١)، من حديث أسهاء بنت أبي بكر رَحَوَلِيَّكَ عَنْهَا.

= هناك عددٌ مُعتَبَرٌ لَبيَّنَهُ النَّبيُّ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ولهذا لَمَّا كان الدَّمُ جافًا، قال: تَحُتُّهُ أُوَّلًا، ولم يقُلْ تَغْسِلُهُ، مع أَنَّهُ مع تكرارِ الغَسْلِ يُمْكِنُ أَنْ يَزولَ، ولو كان جافًا، لكنْ بَدَأَ بالأسهل.

٢- أنَّ النَّجاسةَ عينٌ خَبيثةٌ متى زالَتْ زالَ حُكْمُها، وهذا دليلٌ عقليٌّ واضحٌ جدَّا، وعلى هذا فلا يُعْتَبَرُ في إزالةِ النَّجاسةِ عَددٌ، ما عدا نَجاسةَ الكَلْبِ، فلا بُدَّ لإزالتِها من سبع غَسلاتٍ إحْداها بالتُّرابِ؛ للنَّصِّ عليه (١).

وأُجيبَ عن حديثِ ابنِ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا بِجُوابَينِ:

١ - أنَّه ضعيفٌ، لا أصْلَ له.

٢- على تقدير صحّتِهِ: فقد رَوى الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللهُ حديثًا -وإنْ كان فيه نظرٌ - أنَّ النبيَّ صَالَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُمِرَ بغَسْلِ الأنْجاسِ سَبْعًا، ثم سألَ الله التَّخفيف، فأُمِرَ بغَسْلِها مرَّةً واحدة (١)، فيُحملُ حديثُ ابنِ عُمَرَ -إنْ صحّ - على أنَّهُ قَبْلَ النَّسْخِ، فيَسْقُطُ الاستدلالُ به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في مسنده (۱۰/ ۳۳۲، رقم ۸۸۸۷)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٦٩)، من حديث أبي هريرة رَعَوَالِلَهُ عَنهُ. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار»، مجمع الزوائد (١/ ٢٨٧)، قال ابن حجر: «إسناده حسن». التلخيص الحبير رقم (٣٥)، وانظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢ / ١٠٩)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، رقم (٢٤٧)، من حديث ابن عمر رَحَوَلَكَ عَلَى قال: «كانت الصلاة خسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله على يسأل حتى جعلت الصلاة خسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة». قال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٥) بعد ذكره لهذا الحديث: «في رواته أيوب بن جابر وهو ضعيف».

وَلَا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِشَمْسِ[١].

= والصَّحيحُ: أَنَّهُ يكفي غَسلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعينِ النَّجاسةِ، ويَطْهُرُ المَحَلُّ، ما عدا الكَلْبَ فعلى ما تَقدَّمَ.

فإنْ لم تَزُلِ النَّجاسةُ بغَسلةِ زاد ثانيةً، وثالثةً وهكذا، ولو عَشْرَ مرَّاتٍ حتى يَطْهُرَ المَحَلُّ، والدَّليلُ على ذلك قولُهُ عَلَيْهُ للَّاتِي غسَّلْنَ ابْنَتَهُ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خُسًا وَ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (۱) مع أَنَّ تَطهيرَ المَيِّتِ ليس عن نَجاسةٍ في الغالِبِ، فإذا كان كذلك -أي: التَّطهيرُ الَّذي ليس عن نَجاسةٍ يُزادُ فيه على السَّبْعِ إذا رأى الغاسِلُ ذلك - في كان عن نَجاسةٍ من بابٍ أَوْلَى، بل يَجِبُ أَنْ يُغْسَلَ حتى تَطْهُرَ النَّجاسةُ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَلَا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِشَمْسٍ» الْمَتَنجِّسُ ما أصابَتْهُ النَّجاسةُ.

وهو هنا نَكِرةٌ في سِياقِ النَّفي، فتَعُمُّ كلَّ مُتَنجِّسٍ، سواء كان أرضًا، أو ثَوبًا، أو فراشًا، أو جِدارًا، أو غيرَ ذلك، فلا يَطْهُرُ بالشَّمسِ، يعني بذهابِ نَجاسَتِهِ بالشَّمسِ، والدليلُ على ذلك:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءُ لِيُطْهِرَكُم بِهِۦ﴾ [الأنفال:١١]، فجعلَ اللهُ اللهُ التَّطهير.

٢ - قولُهُ ﷺ في البحرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٧)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩)، من حديث أم عطية رَضِّالِلَّهَعَهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٧)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بهاء البحر، رقم (٨٣)، والترمذي: كتاب الطهارة، الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم (٦٩)، وقال: حسن صحيح، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء بهاء البحر، رقم (٥٩)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بهاء البحر، رقم (٣٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٤٠١)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١١١)، من حديث أبي هريرة وَ الله عنه عنه المصنف رقم (١٤٠١)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١١١)، من حديث أبي هريرة وصحيحة رقم (١٢٠)، من حديث أبي هريرة وصحيحة رقم (١٤٠١)، وابن خزيمة في صحيحة رقم (١١٠)، من حديث أبي هريرة وصحيحة وقم (١٤٠١)، وابن خزيمة في صحيحة وقم (١٩٠١)، وابن خريمة في صحيحة وابن خريمة وابن خريمة

٣ - قولُهُ ﷺ في الماء يُفطِرُ عليه الصَّائمُ: «فَإِنَّهُ طَهُورٌ» (١)، أي: تحصُلُ به الطَّهارةُ،
 فلم يَذْكُرِ اللهُ عَزَيْجَلَّ ولا النَّبِيُ ﷺ شَيئًا تَحْصُلُ به الطَّهارةُ سوى الماء.

٤ - حديثُ أنسٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ: «أَنَّ أَعْرابيًّا دَخَلَ المسجِدَ، فبالَ في طائِفةٍ منه، فزَجَرَهُ النَّاسُ، فنَهاهُمُ النبيُّ ﷺ، فلمَّا قضى بولَهُ، أمَرَ بِذَنُوبٍ مِن ماءٍ فَأُريقَ عليه»(١) فلم يَتُرُكُهُ النبيُّ ﷺ للشَّمسِ حتى تُطَهِّرَهُ.

وهذا هو المشهورُ من المذهَبِ<sup>(٢)</sup>، أنَّ الماءَ يُشْتَرَطُ لإزالةِ النَّجاسةِ، فلو كان هناك شيءٌ مُتنجِّسٌ بادٍ للشَّمسِ كالبولِ على الأرضِ، ومع طولِ الأيَّامِ، ومُرورِ الشَّمسِ عليه زالَ بالكُلِّيَّةِ، وزالَ تَغَيُّرُهُ، فلا يَطْهُرُ، بل لا بُدَّ من الماءِ.

وذَهَبَ أبو حَنيفة رَحَمَهُ اللّهُ إلى أنَّ الشَّمسَ تُطَهِّرُ المُتَنَجِّسَ، إذا زالَ أثرُ النَّجاسةِ بها، وأنَّ عينَ النَّجاسةِ إذا زالَتْ بأيِّ مُزيلِ طَهُرَ المحلُّ (<sup>ن</sup>)، وهـذا هو الصَّوابُ؛ لِها يلي:

<sup>=</sup> والحديث صحَّحه: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن عبد البر وغيرهم. انظر: المحرر لابن عبد الهادي رقم (١)، والتلخيص الحبير لابن حجر رقم (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٧)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، رقم (٢٣٥٥)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، رقم (٦٩٥)، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى رقم (٣٠٠١)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء على ما يستحب الفطر، رقم (١٦٩٩)، من حديث سلمان بن عامر رَصَحَالِلَهُ عَنْهُ، وصححه ابن خزيمة رقم (٢٠٦٧)، وابن حبان رقم (٣٥١٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٣١-٤٣٢) وقال: «على شرط البخاري»، ونقل الحافظ في التلخيص الحبير رقم (٩٠٠) تصحيحه عن أبي حاتم الرازي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، رقم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، وكشاف القناع (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢١/ ٤٧٤، ٤٨١)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٣١١).

١ - أنَّ النَّجاسةَ عينٌ خَبيثةٌ، نَجاستُها بذاتِها، فإذا زالَتْ عادَ الشَّيءُ إلى طَهارتِهِ.

٢- أنَّ إزالة النَّجاسة ليست من بابِ المأمور، بل من باب اجْتِنابِ المحظور، فإذا حَصَلَ بأيِّ سبب كان ثَبَتَ الحُكْمُ؛ ولهذا لا يُشترطُ لإزالةِ النَّجاسةِ نيَّةٌ، فلو نَزَلَ المطرُ على الأرضِ المُتنَجِّسةِ وزالتِ النَّجاسةُ طَهُرتْ، ولو تَوضَّأ إنسانٌ وقد أصابَتْ ذراعَهُ نَجاسةٌ، ثم بعد أنْ فَرَغَ من الوُضوءِ ذَكَرَها فوَجَدَها قد زالَتْ بهاءِ الوُضوءِ فإنَّ يَدَهُ تَطْهُرُ، إلَّا على المذهبِ؛ لأنَّهم يَشترطونَ سَبْعَ غَسلاتٍ، والوُضوءُ لا يكونُ بسَبْع.

والجوابُ عمَّا استدلَّ به الحَنابلةُ: أَنَّهُ لا يُنْكُرُ أَنَّ المَاءَ مُطَهِّرٌ، وأَنَّهُ أيسرُ شيءٍ تُطَهَّرُ به الأشياءُ، لكنْ إثباتُ كونِهِ مُطهِّرًا لا يَمْنَعُ أَنْ يكونَ غيرُهُ مُطَهِّرًا؛ لأنَّ لدينا قاعدة وهي: أنَّ عَدَمَ السَّبِ المُعيَّنِ لا يَقْتَضي انتفاءَ المسَبَّبِ المُعيَّنِ؛ لأنَّ المُؤثِّرَ قد يكونُ شيئًا آخَرَ. وهذا الواقعُ بالنسبةِ للنَّجاسةِ.

وعبَّرَ بَعْضُهم عن مَضمونِ هذه القاعِدةِ بقولِهِ: انتفاءُ الدَّليلِ المُعَيَّنِ لا يَستلزِمُ انتفاءَ المَدْلولِ؛ لأنَّه قد يَثْبُتُ بدَليل آخَرَ.

وأمَّا بالنسبةِ لحديثِ أنسٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ، وأَمْرِ النبيِّ ﷺ بأَنْ يُصَبَّ عليه المَاءُ (١)، فإنَّ ذلك لأجلِ المُبادرةِ بتَطْهيرِهِ؛ لأنَّ الشَّمسَ لا تأتي عليه مُباشرةً حتى تُطهِّرهُ بل يحتاجُ ذلك إلى ألَّبادرةِ بتَطْهيرِهِ؛ لأنَّهُ مُصلَّى ذلك إلى ألَّبادَرةِ بتَطْهيرِهِ؛ لأنَّهُ مُصلَّى النَّاسِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (۲۲۰)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، رقم (۲۸٤).

# وَلَا رِيحٍ [١]، وَلَا دَلْكِ [٢]،

ولهذا يَنبغي للإنسانِ أنْ يُبادِرَ بإزالةِ النَّجاسةِ عن مسجدِهِ، وثوبِهِ، وبَدَنِهِ،
 ومُصلَّاهُ؛ لها يلى:

١ - أنَّ هذا هو هَدْيُ النبيِّ ﷺ.

٢ - أنَّه تَخَلُّصٌ من هذا القَذَرِ.

٣- لئلا يَرِدَ على الإنسانِ نِسْيانٌ أو جَهالةٌ بمكانِ النَّجاسةِ، فيُصلِّيَ مع النَّجاسةِ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «**وَلَا رِيحٍ»** أي: لا يَطْهُرُ الْمُتَنَجِّسُ بالرِّيحِ، يعني الهواءَ، هذا هو المشهورُ من المذهَبِ.

والدَّليلُ: ما سَبَقَ أَنَّه لا يُطَهِّرُ إلَّا الماءُ.

والقولُ الثَّاني: أَنَّهُ يَطْهُرُ الْمُتَنَجِّسُ بالرِّيحِ (١)، لكنَّ مُجَرَّدَ اليُبْسِ ليس تَطْهيرًا، بل لا بدَّ أَنْ يَمْضِيَ عليه زمنٌ بحيث تزولُ عينُ النَّجاسةِ وأثرُها، لكنْ يُسْتَثْنَى من ذلك: لو كانَ المُتَنَجِّسُ أرضًا رَمْليَّةً، فحملتِ الرِّيحُ النَّجاسةَ وما تلوَّثَ بها، فزالتِ وزالَ أَثْرُها؛ فإنَّها تَطْهُرُ.

[٢] قولُهُ: «وَلَا دَلْكِ» أي: لا يَطْهُرُ المُتنجِّسُ بالدَّلكِ مُطلقًا، سواءٌ كان صَقيلًا (٢) تذهبُ عينُ النَّجاسةِ بدَلْكِهِ كالمِرْآةِ، أم غيرَ صَقيلِ، هذا هو المذهَبُ.

والقولُ الثَّاني: أنَّ المُتنَجِّسَ ينقسمُ إلى قِسْمَينِ:

الأوَّلُ: ما يُمْكِنُ إزالةُ النَّجاسةِ بِدَلْكِه، وذلك إذا كان صَقيلًا كالمِرْآةِ والسَّيفِ،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ٤٧٩)، والإنصاف (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) شيء صقيل: أَمْلَس مُصْمَت، لا يخلل الماء أجزاءه، كالحديد والنحاس. المصباح المنير (صقل).

#### وَلَا اسْتِحَالَةٍ [١]، ....

= ومثلُ هذا لا يَتَشرَّبُ النَّجاسةَ، فالصَّحيحُ أَنَّهُ يَطْهُرُ بالدَّلْكِ، فلو تَنَجَّستِ مِرْآةٌ، ثم دَلَكْتَها حتى أَصْبَحَتْ واضحةً لا دَنسَ فيها، فإنَّها تَطْهُرُ.

الثَّاني: ما لا يُمْكِنُ إزالةُ النَّجاسةِ بِدَلْكِهِ؛ لكونِهِ خَشِنًا، فهذا لا يَطْهُرُ بالدَّلْكِ؛ لأنَّ أجزاءً من النَّجاسةِ تَبْقَى في خلالِهِ(١).

[1] قولُهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَلَا اسْتِحَالَةٍ ﴾ اسْتَحالَ أي: تحوَّلَ من حالٍ إلى حالٍ.

أي: أنَّ النَّجاسةَ لا تَطْهُرُ بالاستحالةِ؛ لأنَّ عَيْنَها باقيةٌ.

مثالُهُ: رَوْثُ حمارٍ أُوقِدَ به فصارَ رمادًا، فلا يَطْهُرُ؛ لأنَّ هذه هي عينُ النَّجاسةِ، وقد سَبَقَ أنَّ النَّجاسةَ العَيْنيَّةَ لا تَطْهُرُ أبدًا(٢)، والدُّخانُ المُتصاعِدُ من هذه النَّجاسةِ نَجِسٌ على مُقْتَضى كلامِ المؤلِّف؛ لأنَّهُ مُتولِّدٌ من هذه النَّجاسةِ، فلو تَلوَّثَ ثَوْبُ إنْسانِ أو جِسْمُهُ بالدُّخانِ وهو رَطْبٌ، فلا بُدَّ من غَسْلِهِ.

مثالٌ آخرُ: لو سَقَطَ كَلْبٌ في مَمْلَحةٍ «أَرْضِ مِلْحٍ» واسْتَحالَ، وصارَ مِلْحًا، فإنَّهُ لا يَطْهُرُ، ونَجاستُهُ مُغلَّظةٌ.

ويَسْتَثْنُونَ من ذلك ما يلى:

١ - الخَمْرةُ تَتَخَلَّلُ بِنَفْسِها(٢).

٢- العَلَقةُ تَتَحَوَّلُ إلى حَيوانٍ طاهِرٍ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٣١٥-٣١٦)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص:٢١٤).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١/ ٩٧).

غَيْرَ الْخَمْرَةِ [1]

= والصَّحيحُ: أنَّهُ لا حاجةَ لهذا الاسْتِثناءِ؛ لأنَّ الخَمْرةَ على القولِ الرَّاجِحِ ليست نَجِسةً كما سيأتي (١).

وأمَّا بالنسبةِ للعَلَقةِ فلا حاجةَ لاسْتِثْنائِها؛ لأنَّها وهي في مَعدِنها -الَّذي هو الرَّحِمُ- لا يُحْكَمُ بنَجاسَتِها، وإنْ كانت نَجِسةً لو خَرَجَتْ.

ولذلك كان بولُ الإنسانِ وعَذِرَتُهُ في بَطْنِهِ طاهِرَيْنِ، وإذا خَرَجا صارا نَجِسَينِ؛ ولأنَّ المُصَلِّيَ لو حَمَلَ شَخْصًا في صلاتِهِ لَصحَّتْ صلاتُهُ، بدليلِ أنَّ النبيَّ ﷺ حَمَلَ أُمامةَ بنتَ ابنتِهِ زَينبَ، وهو يُصلِّي (٢)، ولو حَمَلَ المُصلِّي قارورةً فيها بولُ أو غائِطٌ لَبَطَلَتْ صَلاتُهُ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «غَيْرَ الخَمْرَةِ» الخَمْرُ: اسمٌ لكُلِّ مُسكِرٍ، هكذا فسَّرَهُ النبيُّ صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٣).

والعجبُ عَنَّنْ قال: إنَّ الحَمْرَ لا يكونُ إلَّا من نَبيذِ العِنَبِ، وقد قال أفصحُ العربِ وأَعْلَمُهم عَنَّفَ الو وُجِدَ ذلك العربِ وأَعْلَمُهم عَنَّهُ الو وُجِدَ ذلك في (القاموسِ المحيطِ) مَثلًا، ومُؤلِّفُهُ فارسيٌّ، لسُلِّمَ به.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، رقم (٥١٦)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، رقم (٥٤٣)، من حديث أبي قتادة الأنصاري وَعَوَاللّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، رقم (٢٠٠٣)، من حديث عبد الله بن عمر رقي وَعَاللهُ عَلَم

<sup>(</sup>٤) انظر التخريج السابق.

= والخمرُ حرامٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ المُسلمينَ؛ ولهذا قال العُلماءُ: مَن أَنْكَرَ تَحريمَهُ وهو مِثَّنْ لا يَجْهَلُ ذلك كَفَرَ، ويُسْتَتابُ، فإنْ تابَ وإلَّا قُتِلَ، سواءٌ كانت من العِنَب، أم الشَّعيرِ، أم البُرِّ، أم التَّمرِ، أم غيرِ ذلك.

#### مسألةٌ: نَجاسةُ الخَمْرِ:

جُمه ورُ العُلماءِ - ومنهم الأئمّةُ الأربعةُ، واختارَهُ شيخُ الإسلامِ رَحَمُهُ اللّهُ - أنّها نَجِسةٌ (١)، واستدلُّوا بقولِهِ تعالى: ﴿ يَاَئَهُم اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهَ الْخَثَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِن عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]. والرِّجسُ: النَّجِسُ، بدليلِ قولِهِ تعالى: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطَعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرِ فَإِنَهُ وَجَسُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، ولا مانعَ من أَنْ تكونَ في الأصلِ طيّبةً، ثم تَنْقَلِبَ إلى نَجِسةٍ بعلّة الإسكارِ، كها أنَّ الإنسانَ يأكلُ الطَّعامَ وهو طيِّبٌ طاهرٌ، ثم يَخُوجُ خَبيثًا نَجِسًا.

واستدلُّوا أيضًا بقولِهِ تعالى: ﴿وَسَفَهُمْ رَبُّهُمْ شَكَابًا طَهُورًا﴾ [الإِنسان:٢١] يعني في الجُنَّة، فدلَّ على أنَّهُ ليس كذلك في الدُّنيا.

والصَّحيحُ: أنَّها ليست نَجِسةً، والدَّليلُ على ذلك ما يلي:

١ حديثُ أنسِ رَضَيَالِلَهُ عَنهُ: «أَنَّ الحَمْرَ للَّمَا حُرِّمَتْ خَرَجَ النَّاسُ، وأَراقُوها في السِّكَكِ» (٢) وطُرقاتُ المسلمينَ لا يجوزُ أَنْ تكونَ مَكانًا لإراقةِ النَّجاسةِ؛ ولهذا يَحْرُمُ

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٢٨٨)، أضواء البيان (١/ ٤٢٦)، ومجموع الفتاوي (٢١/ ٤٨١)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق، رقم (٢٤٦٤)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، رقم (١٩٨٠).

= على الإنسانِ أَنْ يبولَ في الطَّريقِ، أو يَصُبَّ فيه النَّجاسةَ، ولا فرق في ذلك بين أَنْ تكونَ واسعة أو ضيِّقةً، كما جاء في الحديثِ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» قالوا: وما اللعَّانانِ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» (١).

فقولُهُ: ﴿فِي طَرِيقِ النَّاسِ » يَعُمُّ ما كان واسعًا وضَيِّقًا، على أنَّه يُقالُ: إنَّ طُرقاتِ المدينةِ لم تكن كلُّها واسعةً، بل قد قال العُلماءُ رَجَهُمُ اللَّهُ: إنَّ أوسعَ ما تكونُ الطُّرقاتُ سَبعةُ أَذْرُع، يعني عند التَّنازُع (٢).

فإن قيل: هل عَلِمَ النبيُّ عَلِيلًا بإراقَتِها؟

أُجيبَ: إِنْ عَلِمَ فهو إقرارٌ منه ﷺ ويكونُ مَرفوعًا صَريحًا، وإِنْ لَم يَعْلَمْ فَاللهُ تَعَالَى عَلِمَ، ولا يُقِرُّ عبادَهُ على مُنكرٍ، وهذا مَرفوعٌ حُكيًا.

٢- أَنَّهُ لِمَّا حُرِّمتِ الحمرُ لم يُؤْمَرُوا بِغَسْلِ الأواني بعد إراقَتِها، ولو كانت نَجِسةً
 لأُمروا بِغَسْلِها، كما أُمِروا بِغَسْلِ الأواني من لحُومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ حين حُرِّمَتْ في غَزوةِ خَيْرَ<sup>(١)</sup>.

فإن قيل: إنَّ الخمر كانت في الأواني قبلَ التَّحريم، ولم تكن نجاسَتُها قد ثَبَتَتْ. أُجيبَ: أنَّها لمَّا حُرِّمَتْ صارَتْ نَجِسةً قبلَ أنْ تُراقَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، رقم (٢٦٩)، من حديث أبي هريرة وَيَخَالِّكُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) القواعد لابن رجب (٢/ ٣٠٥)، وفتح الباري لابن حجر (١١٨/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، رقم (٢٤٧٧)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر، رقم (١٨٠٢)، من حديث سلمة بن الأكوع رَضَالِلَهُعَنَهُ.

٣- ما رواهُ مُسلمٌ أنَّ رَجلًا جاء براوية خُرْرٍ، فأهْداها للنبيِّ عَلَيْ فقالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حُرِّمَتْ؟» فَسارَّهُ رَجلٌ أنْ بِعْها، فقالَ النبيُّ عَلَيْ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» قال: أَمَرْتُهُ بَبَيْعِها، فقال النبيُّ عَلَيْ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» ففتح الرَّجُلُ المَزادةَ حتى ببيْعِها، فقال النبيُّ عَلَيْ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» ففتح الرَّجُلُ المَزادةَ حتى ذَهَبَ ما فيها (۱). وهذا بحضرةِ النبيِّ عَلَيْ ولم يَقُلُ له: اغْسِلْها، وهذا بعد التَّحريم بلا رَيْبِ.

٤ - أنَّ الأصلَ الطَّهارةُ حتى يقومَ دَليلُ النَّجاسةِ، ولا دَليلَ هنا، ولا يَلزمُ من التَّحريمِ النَّجاسةُ، بدليلِ أنَّ السُمَّ حرامٌ وليس بنَجِسٍ.

والجوابُ عن الآيةِ: أنَّه يُرادُ بالنَّجاسةِ النَّجاسةُ المعنويَّةُ لا الحسِّيَّةُ؛ لوَجْهَينِ: الأوَّلُ: أنَّها قُرِنَتْ بالأنصابِ والأزلام والمَيْسِرِ، ونَجاسةُ هذه مَعنويَّةٌ.

الثَّاني: أنَّ الرِّجْسَ هنا قُيِّدَ بقولِهِ: ﴿مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾ فهو رِجْسٌ عَمليٌّ، وليس رِجْسًا عَيْنيًّا تكونُ به هذه الأشياءُ نَجِسةً.

وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَكَابًا طَهُورًا﴾ [الإِنسان:٢١]، فإنَّنا لا نقولُ بمَفْهومِ شيءٍ من نعيمِ الآخِرةِ؛ لأنَّنا نتكلَّمُ عن أحكامِ الدُّنيا.

وأيضًا: فكلُّ ما في الجنَّةِ طَهُورٌ، فليس هناك شيءٌ نَجِسٌ.

ثم إِنَّ المرادَ بِالطَّهورِ هِنَا الطَّهورُ المعنويُّ الَّذي قالَ اللهُ فيه: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ [الصافات:٤٧] وهذا مُتعيِّنٌ؛ لأنَّ لدَيْنا سُنَّةً عن النبيِّ ﷺ بِعَدَم النَّجاسةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر رقم (١٥٧٩)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

فَإِنْ خُلِّلَتْ[١].

= ثم إنَّ شرابَ أهلِ الجنَّةِ ليس مَقصورًا على الخَمْرِ، بل فيها أنهارٌ من ماءٍ ولَبَنِ وعَسَلَها نَجِسٌ وعَسَلَها نَجِسٌ وعَسَلَها نَجِسٌ بمفهوم هذه الآية؟!

فإنْ قيلَ: كيف تُخالِفُ الجمهورَ؟!

فالجوابُ: أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ عند التَّنازعِ بالرُّجوعِ إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، دون اعتبارِ الكَثْرةِ من أحدِ الجانِبَينِ، وبالرُّجوعِ إلى الكتابِ والسُّنَّةِ يَتَبَيَّنُ للمُتأمِّلِ أَنَّه لا دليلَ فيهما على نَجاسةِ الخمرِ نَجاسةً حِسِّيَّةً، وإذا لم يَقُمْ دَليلٌ على ذلك فالأصلُ الطَّهارةُ، على أَنَّنا بَيَّنًا من الأدِلَّةِ ما يَدُلُّ على طَهارتِهِ الطَّهارةَ الحسِّيَّةَ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فَإِنْ خُلِّلَتْ» الضَّميرُ يعودُ إلى الخَمْرةِ، وتَخْليلُها أَنْ يُضافَ إليها ما يُذْهِبُ شِدَّتها المسْكِرةَ. ما يُذْهِبُ شِدَّتها المسْكِرةَ.

والمشهورُ من المذهَبِ: أنَّهَا إذا خُلِّلَتْ لا تَطْهُرُ، ولـو زالَتْ شِدَّتُهَا المُسْكِرةُ، ولا فرقَ بين أنْ تكونَ خُرةَ خَلَّالٍ أو غيرِهِ؛ لأنَّ بعضَ العُلهاءِ اسْتَثْنَى خُرةَ الحَلَّالِ وقال: إنَّهُ يجوزُ تَخْليلُها (١)؛ لأنَّ هذه هي كلُّ مالِهِ، فإذا منعناهُ منَ التَّخليلِ أفْسَدْنا عليه مالَهُ. ولكنَّ الصَّحيحَ أنَّه لا فَرْقَ، وأنَّ الحَمْرَ متى تَخَمَّرتْ أُريقَتْ، ولا يجوزُ أنْ تُتَخذَ للتَّخليلِ، بخلاف ما إذا تَخَلَّلتْ بنَفْسِها فإنَّها تَطْهُرُ وتَحِلُّ.

واستدلُّوا: بأنَّ زوالَ الإِسْكارِ كان بفِعْلِ شيءٍ مُحَرَّمٍ، فلم يَترتَّبْ عليه أَثَرُهُ؛ إذ التَّخليلِ لا يجوزُ، بدليلِ ما رواهُ أنسٌ رَضَالِكَعَنهُ أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن الخمـرِ تُتَّخَذُ خَلَّا؟

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٣٠٣).

أَوْ تَنَجَّسَ دُهْنٌ مَائِعٌ لَم يَطْهُو [١]،.....

= -أي: ثَحُوَّلُ خلَّا- قال: «لا»<sup>(۱)</sup>. ولأن التَّخليلَ عَمَلٌ ليس عليه أَمْرُ اللهِ ولا رسولِهِ، فيكونُ باطلًا مَردودًا، فلا يَتَرَتَّبُ عليه أثرٌ، كها قال ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»<sup>(۲)</sup>.

وقال بعضُ العُلماء: إنَّما تَطْهُرُ وتَحِلُّ بذلك، مع كون الفِعْلِ حَرامًا (٣). وعلَّلوا: أنَّ عِلَّةَ النَّجاسةِ الإشكارُ، والإسكارُ قد زالَ، فتكونُ حَلالًا.

وقال آخرونَ: إِنْ خَلَّلها مَنْ يَعْتَقِدُ حِلَّ الخَمْرِ كَأَهلِ الكتابِ، اليهودِ والنَّصارى، حَلَّتْ، وصارَتْ طاهرةً. وإِنْ خَلَّلها مَنْ لا تَحِلُّ له فهي حرامٌ نَجِسةٌ (١٠)، وهو أقربُ الأقوالِ.

وعلى هذا يكونُ الخلُّ الآتي من اليهودِ والنَّصارى حَلالًا طاهرًا؛ لأنَّهم فعلوا ذلك على وجهٍ يَعتقدونَ حِلَّهُ؛ ولذا لا يُمنعونَ من شُرْبِ الخَمْرِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوْ تَنَجَّسَ دُهْنُ مَاثِعٌ لَمْ يَطْهُرْ» الدُّهْنُ تارةً يكونُ مائعًا، وتارةً يكونُ جامِدًا، والمائعُ قيل: هو الَّذي يَتَسَرَّبُ أو يَجْرِي إذا فُكَّ وعاؤُهُ، فإنْ لم يَتَسَرَّبُ فهو جامدٌ. وقيل: هو الَّذي لا يَمْنَعُ سَريانَ النَّجاسةِ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر، رقم (١٩٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَحَوَلِللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢١/ ٤٨١-٤٨٧)، والإنصاف (٢/ ٣٠٢)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٦/ ٤٨١-٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) الإنصاف (٢/ ٣٠٤).

فإذا كان جامِدًا، وتَنَجَّسَ، فإنَّها تُزالُ النَّجاسةُ، وما حَوْلَها.

مثالُهُ: سَقَطَتْ فأرةٌ في وَدَكِ<sup>(۱)</sup> جامِدٍ فهاتَتْ، فالطَّريقُ إلى طَهارَتِهِ أَنْ تَأْخُذَ الفأرةَ، ثم تُقَوِّرَ<sup>(۱)</sup> مَكانَها الَّذي سَقَطَتْ فيه، ويكونُ الباقي طاهِرًا حَلالًا.

وإنْ كان مائِعًا، فالمشهورُ من المذهَبِ أنَّه لا يَطْهُرُ، سواءٌ كانت النجَّاسةُ قليلةً أم كثيرةً، وسواءٌ كان الدُّهنُ قليلًا أم كثيرًا، وسواءٌ تَغيَّرُ أم لم يَتَغيَّرُ، فمثلًا: إذا سَقَطَتْ شَعَرةُ فأرةٍ في دَبَّةٍ (٣) كَبيرةٍ مَلوءةٍ من الدُّهْنِ المائِعِ، فيَنْجُسُ هذا الدُّهنُ ويَفْسُدُ.

والصُّوابُ: أنَّ الدُّهنَ المائعَ كالجامِدِ، فتُلْقِي النَّجاسةَ وما حَوْلَها، والباقي طاهِرٌ.

والدَّليلُ على ذلك ما يلي:

١ - أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن فأرةٍ وقَعَتْ في سَمْنِ، فقال: «أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ» (١٠)، ولم يُفَصِّلْ.

أمَّا روايةُ: «إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِذَا كَانَ مَاثِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» (٥) فضعيفةٌ، كها ذَكَرَ ذلك شيخُ الإسْلامِ رَحَهُ ٱللَّهُ (٦).

<sup>(</sup>١) الودك بفتحتين دسم اللحم والشحم وهو ما يتحلب من ذلك. المصباح المنير. (ودك).

<sup>(</sup>٢) قورت الشيء تقويرًا قَطعت مِن وسطه خَرقًا مستديرا كها يقور البطيخ. المصباح المنير (قور).

<sup>(</sup>٣) الدَّبَّة: الظَّرْف الكبير للبَزْر والزَّيت. القاموس المحيط (ص:٨٢)، مادة: (دَبب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، رقم (٢٣٥)، من حديث ميمونة رَضِاً لِللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٥)، وأبو داود: كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، رقم (٣٨٤٢)، من حديث أبي هريرة رَيُخَلِّلُهُ عَنْهُ. قال البخاري: «هو خطأ». قال أبو حاتم الرازي: «هو وَهُمٌّ». قال الترمذي: «هو حديث غير محفوظ». انظر: سنن الترمذي رقم (١٥٠٨)، والعلل لابن أبي حاتم رقم (١٥٠٧).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (۲۱/ ٤٩٠، ٥١٦).

## وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ غَسَلَ حَتَّى يَجْزِمَ بِزَوَالِهِ<sup>[۱]</sup>، ......

٢- أنَّ الدُّهْنَ لا تَسْري فيه النَّجاسة، سواءٌ كان جامِدًا أم مائِعًا، بخلافِ الماءِ،
 فتَنْفُذُ فيه الأشياءُ.

لكنْ إنْ كانتِ النَّجاسةُ قويَّةً وكَثيرةً، والسَّمنُ قَليلٌ، وأثَّرَتْ فيه فهل يُمْكِنُ تَطهيرُهُ؟

قال بعضُ العُلماءِ: لا يُمْكِنُ؛ لأنَّ الأشياءَ لا تَنْفُذُ في الدُّهـنِ<sup>(١)</sup>، فلو جِئْنا بهاءِ وصَببناهُ، فإنَّهُ لا يَدْخُلُ في الدُّهْنِ، بل يَبْقَى مَعْزولًا.

وقال آخرونَ: يُمْكِنُ تَطهيرُهُ بأنْ يُغْلَى بهاءِ حتى تَزولَ رائحةُ النَّجاسةِ وطَعْمُها بعدَ إزالةِ عينِ النَّجاسةِ(٢).

وهذا القولُ يَنْبَنِي على ما سَبَقَ، وهو أنَّ النَّجاسةَ عينٌ خَبيثةٌ، متى زالَتْ زالَ حُكْمُها.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ غَسَلَ حَتَّى يَجْزِمَ بِزَوَالِهِ» يعني: إذا أصابتِ النَّجاسةُ شيئًا، وخَفِيَ مَكانُها، وَجَبَ غَسْلُ ما أصابَتْهُ حتى يَتَيَقَّنَ زَوالَها.

واعْلَمْ أنَّ ما أصابَتْهُ النَّجاسةُ لا يخلو من أَمرَينِ:

إمَّا أَنْ يكونَ ضيِّقًا، وإمَّا أَنْ يكونَ واسعًا.

فإنْ كان واسِعًا فإنَّهُ يَتَحَرَّى، ويَغْسِلُ ما غَلَبَ على ظنِّهِ أَنَّ النَّجاسةَ أصابَتْهُ؛ لأنَّ غسْلَ جَميع المكانِ الواسع فيه صُعوبةٌ.

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٥٣ – ٥٤)، والإنصاف (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٣٠٤-٣٠٥).

وإنْ كان ضيِّقًا، فإنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَغْسِلَ حتى يَجْزِمَ بِزوالِها.

مثالُ ذلك: أصابتِ النَّجاسةُ أَحَدَ كُمَّيِ النَّوبِ، ولم تَعْرِفْ أيَّ الكُمَّينِ أصابَتْهُ، فيَجِبُ غَسْلُ الكُمَّينِ جَمِيعًا؛ لأنَّهُ لا يَجْزِمُ بزوالِها إلَّا بذلك.

وكذا لو عَلِمْتَ أَحَدَهُما، ثم نَسيتَ، فيَجِبُ غَسْلُهُما جَمِعًا.

وكلامُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ يدلُّ على أَنَّهُ لا يجوزُ التَّحرِّي ولو أَمْكَنَ؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ من الجزمِ واليقينِ.

والصَّحيحُ: أَنَّهُ يَجُوزُ التَّحرِّي؛ لقولِهِ ﷺ في الشَّكِّ في الصَّلاةِ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَيْهِ» (١).

وعليه: إذا كان للتَّحرِّي مَجالٌ فتَتَحَرَّى أيَّ الكُمَّينِ أصابَتْهُ النَّجاسةُ، ثم تَغْسِلُهُ.

مثالُ ذلك: لو مرَرْتَ بالنَّجاسةِ عن يَمينِكَ، وأصابَكَ منها، ولا تدري في أيِّ الكُمَّينِ، فهنا الَّذي يَغْلِبُ على الظَّنِّ أَنَّه الأَيْمَنُ، فيَجِبُ عليك غَسْلُهُ دونَ الأَيْسَرِ.

أمَّا إذا لم يكن هناك تَجالُ للتَّحرِّي، فتَغْسِلُ الكُمَّينِ جَمِيعًا؛ لأَنَّك لا تَجْزِمُ بزوالِ النَّجاسةِ إلَّا بذلك، فالأحوالُ أربعٌ:

الأُولى: أَنْ تَجْزِمَ بإصابةِ النَّجاسةِ للمَوْضعَينِ، فتَغْسِلَهُما جَمِيعًا.

الثَّانيةُ: أَنْ تَجْزَمَ أنَّهَا أصابَتْ أحدَهُما بعينِهِ، فتَغْسِلَهُ وحدَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، رقم (٥٧٢)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

# وَيَطْهُرُ بَوْلُ غُلَامِ [1] لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ بِنَضْحِهِ [٢]،.....

الثَّالثةُ: أَنْ يَغْلِبَ على ظنِّكَ أَنَّهَا أصابَتْ أحدَهُما، فتَغْسِلَهُ وحدَهُ على القولِ الرَّاجِح.

الرَّابِعةُ: أَنْ يكونَ الاحتمالانِ عندك سواءً، فتَغْسِلَهُما جَمِيعًا.

والمذهَبُ: أنَّ الثَّالثةَ كالرَّابعةِ، فتَغْسِلُهُما جَمِيعًا.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «**وَيَطْهُرُ بَوْلُ غُلَامٍ**» «بَوْلُ»: خَرَجَ به الغائِطُ «غُلَامٍ»: خَرَجَ به الجاريةُ.

[٢] قولُهُ: «لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ بِنَضْحِهِ» خَرَجَ من يَأْكُلُ الطَّعامَ، أي: يَتَغَذَّى به.

والنَّضْحُ: أَنْ تُتْبِعَهُ المَاءَ دون فَرْكٍ أو عَصْرٍ، حتى يَشْمَلَهُ كُلَّهُ، والدَّليلُ على ذلك: حديثُ عائشةَ (۱) وأُمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنِ الأسديَّةِ (۱) أنَّ النبيَّ ﷺ أُتِيَ بغُلامٍ، فبالَ على ثوبِهِ، فدعا بهاءٍ فأَتْبَعَهُ بَولَهُ، ولم يَغْسِلْهُ.

فإن قيل: ما الحِكْمةُ أنَّ بَولَ الغُلامِ الَّذي لم يَطْعَمْ يُنْضَحُ ولا يُغْسَلُ كَبَوْلِ الجَارِيةِ؟

أُجِيبَ: أنَّ الحِكمةَ أنَّ السُّنَّةَ جاءَتْ بذلك، وكفى بها حِكمةً؛ ولهذا لمَّا سُئِلَت عائشةُ رَضَيَلِيَةُ عَنْهَا: ما بالُ الحائِضِ تَقْضي الصَّومَ ولا تَقْضي الصَّلاةَ؟ فقالت: «كان يُصيبُنا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (٢٢٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، رقم (٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (٢٢٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، رقم (٢٨٧).

# وَيُعْفَى فِي غَيْرِ مَاثِعٍ وَمَطْعُومٍ عَنْ يَسِيرِ دَمٍ نَجِسٍ [١] .....

= ذلك على عَهْدِ الرَّسولِ عَلَيْ فَنُوْمَرُ بِقَضاءِ الصَّوْمِ، ولا نُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصَّلاةِ»(١).

ومع ذلك الْتَمَسَ بعضُ العُلهاءِ الحِكْمةَ في ذلك (٢):

فقال بَعْضُهم: الحِكْمةُ في ذلك التَّيسيرُ على المُكلَّفِ؛ لأنَّ العادةَ أنَّ الذَّكرَ يُحْمَلُ كثيرًا، ويُفْرَحُ به، ويُحَبُّ أكثرَ من الأُنثى، وبولُهُ يخرجُ من ثُقْبِ ضيِّقٍ، فإذا بال انْتَشَرَ، فمع كثرةِ حملِهِ، ورَشاشِ بولِهِ، يكونُ فيه مَشقَّةٌ، فخُفِّفَ فيه.

وقالوا أيضًا: غِذاؤُهُ الَّذي هو اللَّبَنُ لطيفٌ؛ ولهذا إذا كان يَأْكُلُ الطَّعامَ فلا بُدَّ من غَسْل بولِهِ، وقُوَّتُهُ على تَلطيفِ الغِذاءِ أكبرُ من قُوَّةِ الجاريةِ.

وظاهرُ كلامِ أصحابِنا أنَّ التَّفريقَ بين بَوْلِ الغُلامِ والجاريةِ أَمْرٌ تَعبُّديُّ (٣). وظاهرُ كلامِ أصحابِنا أنَّ التَّفريقَ بين بَوْلِ الغُلامِ والجاريةِ أَمْرٌ تَعبُّديُّ (٣). وغائطُ هذا الصَّبيِّ كغيرِهِ، لا بُدَّ فيه من الغَسْلِ.

وبَولُ الجاريةِ والغُلامِ الَّذي يَأْكُلُ الطَّعامِ كغَيْرِهِما، لا بُدَّ فيهما من الغَسْلِ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَيُعْفَى فِي غَيْرِ مَائِعٍ وَمَطْعُومٍ عَنْ يَسِيرِ دَمٍ نَجِسٍ» العَفْوُ: التَّسامحُ والتَّيسيرُ. والمائعُ: هو السَّائلُ، كالماءِ واللَّبَنِ والمَرقِ، والمَطعومُ: مَا يُطعَمُ، كالخُبْزِ وما أشْبَهَ.

فيُعفى في غيرِ هَذَينِ النَّوعينِ، كالثِّيابِ والبَدَنِ والفُرُشِ والأرضِ، وما أشْبَهَ ذلك، عن يَسيرِ دم نَجِسِ... إلخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم (٣٢١)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم (٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (٤/ ٢١٣)، وتحفة المودود (ص:٢١٣).

<sup>(</sup>٣) الفروع (١/ ٣٣٢)، وشرح منتهى الإرادات للبهوي (١/ ٢٠٤).

= أمَّا المائعُ والمَطعومُ: فلا يُعفى عن يَسيرِهِ فيهما، هذا هو المذهَبُ، والرَّاجحُ: العَفْوُ عن يَسيرِهِ فيهما كغَيْرِهما ما لم يَتَغيَّرْ أحدُ أوْصافِهِما بالدَّم.

واختَلَف العُلماءُ -رحمهُمُ اللهُ تعالى- في ميزانِ اليسيرِ والكثيرِ على قَولَينِ سَبَقَ بَيانُهما، والرَّاجحُ منهما(١).

قولُهُ: «دَمٍ نَجِسٍ» عُلِمَ منه أنَّ الدَّمَ الطَّاهرَ غيرُ داخِلِ في هذا، ويتبيَّنُ ذلك ببيان أقسام الدِّماء، فالدِّماءُ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسام:

الأَوَّلُ: نَجِسٌ، لا يُعْفَى عن شيءٍ منه، وهو الدَّمُ الخارجُ من السَّبيلَينِ، ودمُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ إذا كان ممَّا له نَفْسٌ سائلةٌ كدمِ الفأرةِ والجِهارِ، ودمِ المَيْتةِ من حَيوانٍ لا يَجِلُّ إِلَّا بِالذَّكاةِ.

الثَّاني: نَجِسٌ، يُعْفَى عن يَسيرِهِ، وهو دمُ الآدَميِّ، وكلِّ ما مَيْتَتُهُ نَجِسةٌ، ويُسْتَثُنَى منه دَمُ الشَّهيدِ عليه، والمِسْكُ ووِعاؤُهُ، وما يَبْقَى في الحيوانِ بعد خروجِ روجِهِ بالذَّكاةِ الشَّرعيَّةِ؛ لأَنَّه طاهرٌ.

الثَّالثُ: طاهرٌ، وهو أنواعٌ:

١ - دمُ السَّمكِ؛ لأنَّ مَيْتَتَهُ طاهرةٌ، وأصلُ تحريمِ المَيْتةِ من أجلِ احْتِقانِ الدَّمِ فيها؛ ولهذا إذا أُنهِرَ الدَّمُ بالذَّبْحِ صارَتْ حلالًا.

٢- دمُ ما لا يَسيلُ دَمُهُ؛ كدمِ البَعوضةِ والبِّق والذُّبابِ، ونَحْوِها، فلو تلوَّثَ الثَّوبُ

<sup>(</sup>١) في باب نواقض الوضوء، (ص: ٢٧٨، ٢٧٩).

= بشيءٍ من ذلك فهو طاهِرٌ، لا يَجِبُ غَسْلُهُ<sup>(١)</sup>.

وربها يُستدَلُّ على ذلك -بأنَّ مَيْتةَ هذا النَّوعِ من الحشَراتِ طاهِرةٌ- بقولِهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخِرِ شِفَاءً»(٢).

ويلزمُ من غَمْسِهِ الموتُ إذا كان الشَّرابُ حارًّا أو دُهنًا، ولو كانت مَيْتَتُهُ نَجِسةً لَتَنَجَّسَ بذلك الشَّرابُ، ولا سيَّما إذا كان الإناءُ صَغيرًا.

٣- الدَّمُ الَّذي يَبْقَى في المذكَّاةِ بعد تَذْكِيَتِها، كالدَّمِ الَّذي يكونُ في العُروقِ
 والقلبِ والطِّحالِ والكَبِدِ، فهذا طاهرٌ، سواءٌ كان قليلًا أم كثيرًا.

٤ - دَمُ الشَّهيدِ عليه طاهِرٌ؛ ولهذا لم يَأْمُرِ النبيُّ ﷺ بغَسْلِ الشُّهداءِ من دمائِهِم (٣)؛
 إذْ لو كان نَجِسًا لأَمَرَ النبيُّ بِغَسْلِهِ.

وهل هو طاهرٌ؛ لأنَّه دمُ شَهيدٍ، وهذا ما ذَهَبَ إليه الجُمهورُ<sup>(١)</sup>، أم أنَّه طاهِرٌ لأَنَّهُ دمُ آدميٍّ؟.

فعلى رأي الجُمهورِ: لو انْفَصَلَ عن الشَّهيدِ لكانَ نَجِسًا. وعلى الرَّأيِ الثَّاني: هو طاهِرٌ؛ لأنَّه دمُ آدميٍّ.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، رقم (٣٣٢٠)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم (١٣٤٣)، من حديث جابر بن عبد الله رحواً تَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٢٢١)، والفروع (١/ ٣٤٠)، وشرح منتهي الإرادات (١/ ١٠٨).

والقولُ بأنَّ دمَ الآدميِّ طاهرٌ ما لم يَخْرُجْ من السَّبيلَينِ قولٌ قويٌّ، والدَّليلُ على
 ذلك ما يلى.

١- أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الطَّهارةُ حتى يقومَ دليلُ النَّجاسةِ، ولا نَعْلَمُ أنَّه ﷺ
 أمَرَ بغَسْلِ الدَّمِ إلَّا دمَ الحَيْضِ، مع كثرةِ ما يصيبُ الإنسانَ من جُروحٍ، ورُعافٍ،
 وحِجامةٍ، وغيرِ ذلك، فلو كان نَجِسًا لَبَيَّنهُ ﷺ
 لأنَّ الحاجةَ تَدْعو إلى ذلك.

٢- أنَّ المسلمينَ ما زالوا يُصلُّونَ في جِراحاتِهِمْ في القتالِ، وقد يَسيلُ منهم الدَّمُ الكثيرُ، الَّذي ليس مَحَلَّا للعفوِ، ولم يَرِدْ عنه ﷺ الأمرُ بغسلِهِ، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يَتَحرَّزونَ عنه تَحرُّزُا شديدًا، بحيث يحاولونَ التَّخلِّي عن ثيابِهِم التي أصابَها الدَّمُ متى وَجَدوا غَيْرُها.

ولا يُقالُ: إنَّ الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ كان أكثرُهم فَقيرًا، وقد لا يكونُ له من الثِّيابِ إلَّا ما كان عليه، ولا سيَّما أنهم في الحُروبِ يخرجونَ عن بلادِهِم، فيكونُ بقاءُ الثِّيابِ عليهم للضَّرورةِ.

فيُقالُ: لو كان كذلك لعَلِمْنا منهم الْمبادرةَ إلى غَسْلِهِ متى وجدوا إلى ذلك سَبيلًا بالوصولِ إلى الماءِ، أو البلدِ، وما أشْبَهَ ذلك.

٣- أنَّ أجزاءَ الآدميِّ طاهرةٌ، فلو قُطِعَتْ يَدُهُ لكانت طاهِرةً، مع أنَّهَا تَحْمِلُ
 دمًا، ورُبَّها يكونُ كَثيرًا، فإذا كان الجزءُ من الآدميِّ الَّذي يُعتبرُ رُكنًا في بُنْيةِ البَدَنِ طاهرًا، فالدَّمُ الَّذي يَنْفَصِلُ منه ويَخْلُفُهُ غيرُهُ من بابِ أَوْلى.

٤ - أنَّ الآدميَّ مَيْتَتُهُ طاهرةٌ، والسَّمكَ مَيْتَتُهُ طاهِرةٌ، وعُلِّلَ ذلك بأنَّ دمَ السَّمكِ

= طاهرٌ؛ لأنَّ مَيْتَتَهُ طاهرةٌ، فكذا يُقالُ: إنَّ دمَ الآدميِّ طاهِرٌ؛ لأنَّ مَيْتَتَهُ طاهِرةٌ.

فإنْ قيل: هذا القياسُ يُقابَلُ بقياسٍ آخَرَ، وهو أنَّ الخارجَ من الإنْسانِ من بولٍ وغائطٍ نَجِسٌ، فليكنِ الدَّمُ نَجِسًا.

فَيُجابُ: بأنَّ هناك فرقًا بين البولِ والغائِطِ وبين الدَّمِ؛ لأنَّ البولَ والغائِطَ نَجِسٌ خَبيثٌ ذو رائحةٍ مُنْتنةٍ، تَنْفِرُ منه الطِّباعُ، وأنتم لا تقولونَ بقياسِ الدَّمِ عليه؛ إذِ الدَّمُ يُعْفَى عن يَسيرِهِما، فلا يُلْحَقُ أحدُهما بالآخرِ.

فإنْ قيل: ألا يُقاسُ على دَمِ الحَيْضِ، ودمُ الحَيْضِ نَجِسٌ، بدليلِ أنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ المرأةَ أنْ تَحُتَّهُ، ثم تَقُرُصَهُ بالماءِ، ثم تَنْضَحَهُ، ثم تُصلِّي فيه (١٠)؟.

فالجواب: أنَّ بينهما فرقًا:

أ- أنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمُ طَبِيعةٍ وجِبِلَّةٍ للنِّسَاءِ، قال ﷺ: "إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» (أَنَّ دَمُ اللهُ عَلَى الاستحاضةِ: "إِنَّهُ دَمُ بَنَاتِ آدَمَ» (أَنَّ فَنَيَّنَ أَنَّهُ مكتوبٌ كتابةً قَدريَّةً كونيَّةً، وقال ﷺ في الاستحاضةِ: "إِنَّهُ دَمُ عِرْقِ» (أ) ففرَّقَ بينهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (٢٢٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١)، من حديث أسماء بنت أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (٣٠٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، رقم (٣٢٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٣)، من حديث عائشة رَضَالِيَلَةَعَنْهَا.

ب- أنَّ الحَيْضَ دمٌ غَليظٌ مُنْتِنٌ، له رائحةٌ مُسْتَكْرهةٌ، فيُشْبِهُ البولَ والغائِطَ،
 فلا يَصحُّ قياسُ الدَّمِ الخارِجِ من غيرِ السبيلينِ على الدَّمِ الخارِجِ من السَّبيلينِ، وهو دمُ
 الحَيْضِ والنَّفاسِ والاسْتِحاضةِ.

فالذي يقولُ بطَهارةِ دم الآدميِّ قولُهُ قويٌّ جدَّا؛ لأنَّ النَّصَّ والقياسَ يدُلَّانِ عليه.

والذين قالوا بالنَّجاسةِ مع العَفْوِ عن يَسيرِهِ حكموا بحُكمَينِ:

أ- النَّجاسةُ.

ب- العَفْوُ عن اليَسيرِ.

وكُلُّ من هذينِ الحُكْمَينِ يحتاجُ إلى دليلٍ، فنقولُ: أَثْبِتُوا أَوَّلَا نَجاسةَ الدَّمِ، ثم أَثْبِتُوا أَنَّ اليسيرَ مَعْفُوُّ عنه؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ النَّجِسَ لا يُعْفَى عن شيءٍ منه، لكنْ مَنْ قال بالطَّهارةِ لا يحتاجُ إلَّا إلى دَليلِ واحدٍ فقط، وهو طَهارةُ الدَّمِ، وقد سَبَقَ (١).

فإن قيل: إنَّ فاطمةَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا كانت تَغْسِلُ الدَّمَ عن النبيِّ ﷺ في غَزوةِ أُحُد<sup>(٢)</sup>، وهذا يدلُّ على النَّجاسةِ.

أُجيبَ من وَجْهَينِ:

أحدُهما: أنَّهُ مُجُرَّدُ فِعْلِ، والفعلُ المجرَّدُ لا يدلُّ على الوُجوبِ.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٤٤٩، ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لبس البيضة، رقم (٢٩١١)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أُحد، رقم (١٧٩٠)، من حديث سهل بن سعد رَسِحَالِلَهُ عَنْهُ.

مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرِ [١] ....

الثَّاني: أَنَّهُ يحتملُ أَنَّه من أجلِ النَّظافة؛ لإزالة الدَّمِ عن الوَجْه؛ لأنَّ الإنْسانَ
 لا يرضى أنْ يكونَ في وَجْهِهِ دمٌ، ولو كان يَسيرًا، فهذا الاحْتِمالُ يُبْطِلُ الاستدلال.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ» الحيواناتُ قسمانِ: طاهرٌ ونَجِسٌ.

١ - كلُّ حَيوانٍ حلالٍ، كبَهيمةِ الأنعامِ والخَيلِ والظِّباءِ والأرانِبِ، ونحوِها.

٢ - كلَّ ما ليس له دمٌ سائلٌ فهو طاهِرٌ في الحياةِ وبعد الموتِ، وسَبَقَ أنَّ الدَّمَ من هذا الجِنْسِ طاهرٌ (١).

والنَّجِسُ: كُلُّ حَيوانٍ مُحَرَّمِ الأَكْلِ، إلَّا الهِرَّةَ وما دونَهَا في الخِلْقةِ، فطاهِرٌ على المذهَبِ؛ لحديثِ أبي قَتادةَ رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّه قُدِّمَ إليه ماءٌ ليَتَوضَّأَ به، فإذا بِهِرَّةِ فأَصْغَى لها المذهَبِ؛ لحديثِ أبي قتادة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّه قُدِّمَ إليه ماءٌ ليَتَوضَّأَ به، فإذا بِهِرَّةِ فأَصْغَى لها الإناءَ حتى شَرِبَتْ، ثم قال: إنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ قال في الهِرَّةِ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»(١).

وسواءٌ كان ما دون الهِرَّةِ من الطَّوَّافينَ أم لم يَكُنْ من الطَّوَّافينَ، حتى ولو كان لا يوجدُ في البُيوتِ أبدًا.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۷٬۳۰۸)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (۷۷)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (۲۸)، وابن ماجه: باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (۹۲)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (۹۲)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة، رقم (۳۲۷)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱۰٤). وقد صحّح هذا الحديث جمع من الأثمة منهم: الترمذي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، وغيرهم. قال البخاري: «جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحّ من رواية غيره». قال الدارقطني: «رواته ثقات معروفون». انظر: المحرر لابن عبد الهادي رقم (۱۲)، التلخيص الحبير رقم (۳۲).

#### وَعَنْ أَثْرِ اسْتِجْهَارٍ بِمَحَلِّهِ[١]، ..

ولكنَّ ظاهرَ الحديثِ: أنَّ طهارَتَها لمشَقَّةِ التَّحرُّزِ منها؛ لكوْنِها من الطَّوَّافينَ علينا،
 فيَكْثُرُ تردُّدها علينا، فلو كانت نَجِسةً لَشقَّ ذلك على النَّاس.

وعلى هذا يكونُ مَناطُ الحُكْمِ التَّطْوافَ الَّذي تَحْصُلُ به المشقَّةُ بالتَّحرُّزِ منها، فكُلُّ ما شقَّ التَّحرُّزُ منه فهو طاهِرٌ.

فعلى هذا: البغلُ والجِمارُ طاهِرانِ، وهذ هو القولُ الرَّاجِحُ الَّذي اختارَهُ كثيرٌ من العُلماءِ (١).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَعَنْ أَثْرِ اسْتِجْهَارٍ بِمَحَلِّهِ» أي: يُعفى عن أثرِ اسْتِجهارِ بِمَحَلِّهِ. والمرادُ: الاستجهارُ الشَّرعيُّ، الَّذي تَمَّتْ شُروطُهُ، وقد سَبَقَ ذلك في بابِ الاسْتنجاء (٢).

فإذا تَمَّتْ شُروطُهُ فإنَّ الأثرَ الباقيَ بعد هـذا الاسْتِجـارِ يُعْفَى عنه في مَحلِّهِ، ولا يَطْهُرُ المَحَلُّ بالكُليَّةِ إلَّا بالماءِ.

والدَّليلُ على هذا: أنَّهُ ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ الاقتصارُ على الاسْتِجهارِ (٣) في التَّنزُّهِ من البول والغائِطِ.

وعليه: فإذا صلَّى الإنْسانُ وهو مُسْتَجْمِرٌ، لكنَّهُ قد تَوضَّأَ، فصَلاتُهُ صَحيحةٌ، ولا يُقالُ: إنَّ فيه أثرَ النَّجاسةِ؛ لأنَّ هذا الأثَرَ مَعْفُوٌّ عنه في مَحَلِّهِ.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ٥٢٠)، والمغنى (١/ ٦٨)، والإنصاف (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص:۱۳۸ –۱٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم (١٥٦)، من حديث عبد الله بن مسعود رَخُوَلِلَهُ عَنْهُ.

ولو صلَّى حامِلًا منِ اسْتَجْمَرَ اسْتِجهارًا شرعيًّا لعُفِيَ عنه أيضًا.

وعُلِمَ من قولِهِ: «بِمَحَلِّهِ» أَنَّهُ لو تَجَاوَزَ مَحَلَّهُ لم يُعْفَ عنه، كما لو عَرِقَ وسالَ العَرَقُ، وتَجاوَزَ المَحَلَّ، وصارَ على سراويلِهِ أو ثوبِهِ، أو صَفْحَتيِ الدُّبُرِ، فإنَّهُ لا يُعْفَى عنه حينئذِ؛ لأنَّهُ تَعدَّى مَحَلَّهُ.

وعُلِمَ من كلامِهِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَنَّ الاستجهارَ لا يُطَهِّرُ، وأَنَّ أَثْرَهُ نَجِسٌ، لكنْ يُعْفَى عنه في مَحَلِّهِ.

والصَّحيحُ: أنَّهُ إذا تَمَّتْ شروطُ الاسْتِجهارِ، فإنَّهُ مُطَهِّرٌ.

والدَّليلُ قولُهُ ﷺ في العَظْمِ والرَّوثِ: ﴿إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ ۗ (١) وإسنادُهُ جَيِّدٌ.

فقولُهُ عَلَيْهِ: «لَا يُطَهِّرَانِ» يدلُّ على أنَّ الاسْتِجارَ بها عداهُما -مِمَّا يُباحُ به الاسْتِجارُيُطَهِّرُ.

وبناءً على هذا القولِ -الذي هو الرَّاجحُ- لو تَعَدَّى مَحَلَّهُ، وعَرِقَ في سَراويلِهِ فإنَّهُ لا يكونُ نَجِسًا؛ لأنَّ الاسْتِجهارَ مُطَهِّرٌ، لكنَّهُ عُفيَ عن اسْتِعهالِ الماءِ؛ تَيسيرًا على الأُمَّةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٣٥٦) (ترجمة سلمة بن رجاء)، والدارقطني في السنن (١/ ٥٦)، من حديث أبي هريرة رَمِحَالِتَهُ عَنْهُ.

قال ابن عَدي: «... ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدِّث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها».

وقال الدَّارقطني: «إسناده صحيح»، وأقرَّه الحافظ في فتح الباري (١/ ٢٥٦)، وصحَّحه النووي في خلاصة الأحكام رقم (٣٧٥).

فهذانِ اثنانِ ممَّا يُعْفَى عنهما:

١- يسيرُ الدَّمِ النَّجِسِ من حَيوانٍ طاهِرٍ.

٢- أثرُ الاسْتِجارِ بمَحَلِّهِ.

وظاهرُ كلامِهِ: أنَّهُ لا يُعفَى عن يَسيرِ شيءٍ ممَّا سواهُما، فالقَيءُ مثلًا لا يُعْفَى عن يَسيرِهِ، وكذلك البَوْلُ والرَّوْثُ.

وللعُلماءِ -رحمهُمُ اللهُ تعالى- في هذه المسألةِ أقوالُ (١):

القولُ الأوَّلُ: أنَّهُ لا يُعفَى عن اليسير مُطْلقًا.

القولُ الثَّاني: المذهَبُ على التَّفصيلِ السَّابقِ.

القولُ الثَّالثُ: أنَّهُ يُعفَى عن يَسيرِ سائِرِ النَّجاساتِ.

وهذا مذهبُ أبي حَنيفة (۱)، واختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّة (۱) ولا سيَّما ما يُبتلَى به النَّاسُ كَثيرًا، كَبَعْرِ الفَارِ ورَوْثِهِ، وما أَشْبَهَ ذلك، فإنَّ المشقَّة في مُراعاتِهِ والتَّطهُّرِ منه حاصلةٌ، واللهُ تعالى يقولُ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨].

وكذلك أصحابُ الحيواناتِ التي يُهارِسونَها كثيرًا، كأهلِ الحميرِ مثلًا، فهؤلاء يَشتُّ عليهم التَّحرُّزُ من كُلِّ شيءٍ.

والصَّحيحُ: ما ذَهَبَ إليه أبو حَنيفةَ وشيخُ الإسْلامِ رَحَهُمَاٱللَّهُ؛ لأَنَّنا إذا حَكَمْنا بأنَّ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ١٦-١٩)، والإنصاف (٢/ ٣١٧-٣٢١).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٦–٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣١٤).

#### وَلَا يَنْجُسُ الآدَمِيُّ بِاللَّوْتِ[1].

= هذه نَجِسةٌ، فإمَّا أَنْ نقولَ: إنَّه لا يُعفَى عن يَسيرِها كالبولِ والغائِطِ، كما قال بعضُ العُلماءِ، وإمَّا أَنْ نقولَ بالعَفْوِ عن يَسيرِ جَميعِ النَّجاساتِ، ومن فرَّقَ فعلَيْهِ الدَّليلُ.

فإنْ قيل: إنَّ الدَّليلَ فِعْلُ الصَّحابةِ؛ حيثُ كانوا يُصلُّون بثِيابِهم وهي مُلوَّثةٌ بالدَّمِ من جِراحاتِهِم.

فنقولُ: إنَّه دليلٌ على ما هو أعظمُ من ذلك، وهو طَهارةُ الدَّمِ.

ومن يَسيرِ النَّجاساتِ التي يُعْفَى عنها لمَشَقَّةِ التَّحرُّزِ منه: يَسيرُ سَلَسِ البولِ لَمِنِ الْبُولِ لَمِن ابْتُليَ به، وتَحفَّظَ تَحفُّظًا كَثيرًا قَدْرَ استطاعَتِهِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُاللَّهُ: «**وَلَا يَنْجُسُ الآدَمِيُّ بِالمَوْتِ**» الآدميُّ: مَنْ كان من بني آدَمَ مِن مُؤمنِ وكافِرِ، وذَكَرِ وأُنثى، وصَغيرِ وكبيرِ، فإنَّهُ لا يَنْجُسُ بالموتِ.

١ - لعموم قولِه ﷺ: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ﴾(١).

٢- قولُهُ ﷺ فيمن وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ »(٢).

٣- قولُهُ ﷺ لمن غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ
 ذَلِكَ إِن رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (٢٨٥)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (٣٧١)، من حديث أبي هريرة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٧)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩)، من حديث أم عطية رَضِّالِلَهُعَهَا.

وهذا يدلُّ على أنَّ بَدَنَ اللَّيِّتِ ليس بِنَجِسٍ؛ لأَنَّهُ لو كان نَجِسًا لم يُفِدِ الغَسْلُ
 فيه شيئًا، فالكلبُ مثلًا لو غَسَلْتَهُ ألفَ مرَّةٍ لم يَطْهُرْ، ولولا أنَّ غَسْلَ بَدَنِ اللَّيِّتِ يُؤَثِّرُ
 فيه بالطَّهارةِ لكانَ الأمْرُ بِغَسْلِهِ عَبَثًا.

فإنْ قيل: إنَّ هذا ظاهرٌ في المُؤْمِنِ أنَّه لا يَنْجُسُ، أمَّا بالنسبة للمُشْرِكِ فكيف يُقالُ: لا يَنْجُسُ، واللهُ يقولُ: ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ [التوبة:٢٨]؟!

فالجوابُ: أنَّ المرادَ بالنَّجاسةِ هنا النَّجاسةُ المعنويَّةُ، بدليل أنَّ اللهَ تعالى أباحَ لنا أنْ نَتَزوَّجَ نِساءَ أهلِ الكِتابِ، وأنْ نَأْكُلَ طَعامَهُم، مع أنَّ أَيْدِيَهُم تُلامِسُهُ والإنسانُ يُلامِسُ زوجتَهُ إذا كانت من أهلِ الكتابِ، ولم يَرِدْ أَمْرٌ بالتَّطَهُّرِ مِنْهنَّ، وهذا هو القولُ الصَّحيحُ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ الكافرَ يَنْجُسُ بالموتِ(١)، واستدلُّوا بها يلي:

١ - منطوقُ الآيةِ السَّابقةِ.

٧- مفهومُ الحديثِ السَّابقِ.

٣- أَنَّهُ لا يُغَسَّلُ، وإذا كان لا يُغَسَّلُ، فالعِلَّةُ فيه أَنَّهُ نَجِسُ العينِ، وما كان نَجِسَ العينِ فإنَّ التَّغسيلَ لا يُفيدُ فيه.

ورُدَّ هذا: بأنَّ المُرادَ بالنَّجَسِ في الآيةِ النَّجاسةُ المعنويَّةُ؛ للأدلَّة التي اسْتَدَلَّ بها من قال بطَهارةِ بَدَنِ الكافِرِ، وكذلك يُجابُ عن مَفهومِ حديثِ: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنجُسُ». وأمَّا عَدَمُ تغسيلِهِ: فلأنَّ تَغْسيلَ المَيِّتِ إكْرامٌ، والكافِرُ ليس مَحَلَّا للإكْرام.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٣٣٨).

## وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ مُتَوَلِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ [١] .....

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ مُتَوَلِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ» الصَّوابُ في قولِهِ: «مُتَوَلِّدٌ» من حيثُ الإعرابُ أَنْ يَكون «مُتَوَلِّدًا» بالنَّصبِ؛ لأَنَّهُ حالٌ؛ ولهذا قَدَّرَ في (الرَّوض) مُبْتدأً؛ ليَسْتَقيمَ الرَّفعُ، فقالَ: «وَهُوَ مُتَوَلِّدٌ» (۱).

وقولُهُ: «نَفْسَ» أي: دمٌ. وقوله: «سَائِلَةٌ» أي: يَسيلُ إذا جُرِحَ أو قُتِلَ.

وقولُهُ: «مُتَوَلِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ» أي: مخلوقٌ من طاهِرٍ.

فَاشْتَرَطَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ شُرطَينِ:

الأوَّلُ: ألَّا يكونَ له نَفْسٌ سائلةٌ.

الثَّاني: أَنْ يكونَ مُتَولِّدًا من طاهِرٍ، فهذا لا يَنْجُسُ بالموتِ، وكذلك لا يَنْجُسُ فِي الحِياةِ من بابِ أَوْلَى.

مثال ذلك: الصَّراصيرُ والحُنْفَساءُ والعَقْرَبُ والبَقُّ (صغارُ البَعوضِ) والبَعوضُ والجَرادُ.

فإذا سَقَطَتْ خُنْفَساءُ في ماءِ وماتَتْ فيه، فلا يَنْجُسُ؛ لأنَّها طاهرةٌ.

وأمَّا الوَزْغُ: فقد قال الإمامُ أحمدُ -رحمَه اللهُ تعَالَى-: «إنَّ لَهُ نَفْسًا سائِلةً» (٢) وعلى هذا تكونُ مَيْتَتُهُ نَجِسةٌ، والفأرةُ لها نَفْسٌ سائلةٌ، فإذا ماتَتْ فهي نَجِسةٌ.

ومفهومُ قولِهِ: «مُتَوَلِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ» أَنَّه إذا تَولَّدَ من نَجِسٍ فهو نَجِسٌ، وهذا مَبنيٌّ على أنَّ النَّجِسَ لا يَطْهُرُ بالاستحالةِ.

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٣٤٣- ٣٤٤).

### 

= وأمَّا على قولِ مَنْ يقول: بأنَّ النَّجِسَ يَطْهُرُ بالاستحالةِ (١) فإنَّ مَيْتَتَهُ طاهِرةٌ، وعليه فلا يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ مُتَولِّدًا من طاهِرٍ.

فصراصيرُ الكُنُفِ (المراحيضِ) -على المذهَبِ- نَجِسةٌ؛ لأنَّها مُتَولِّدةٌ من نَجِسٍ، وعلى القولِ الثَّاني طاهِرةٌ(٢).

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَبَوْلُ مَا يُؤْكُلُ خُمُهُ وَرَوْنُهُ» يعني: أَنَّهُ طاهِرٌ، كالإبِلِ والبَقَرِ والغَنَم والأرانِبِ، وما شابَهَ ذلك.

#### والدَّليلُ على ذلك ما يلي:

١ - أَنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمرَ العُرنيِّينَ أَنْ يَلْحَقوا إِبِلَ الصَّدقةِ، ويَشْرَبوا من أَبوالِها وأَلبانِها (٢)، ولم يَأْمُرْهُم بغسلِ الأواني، ولو كانت نَجِسةً لم يَأْذَنْ لهم بالشُّرْبِ، ولأَمَرَهُمْ بغسل الأواني منها.

٢ - أنَّهُ ﷺ أَذِنَ بالصَّلاةِ في مَرابِضِ الغَنم (١)، وهي لا تَخْلو من البَوْلِ والرَّوْثِ.

٣- البراءةُ الأصليَّةُ، فمنِ ادَّعى النَّجاسةَ في أيِّ شيءٍ فعلَيْهِ الدَّليل، فالأصْلُ الطَّهارةُ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل، والدواب، والغنم ومرابضها، رقم (٢٣٣)، ومسلم:
 كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، رقم (١٦٧١)، من حديث أنس رَحَوَلَتُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة رَجِّاللَّهُ عَنهُ.

فإنْ قيل: ما الجوابُ عن حديثِ ابنِ عبَّاسِ رَضَالِلُهُ عَنْهَا في قصَّةِ صاحبِ القَبْرَينِ،
 وفيه: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ» (١) والبولُ عامُّ، سواءٌ جَعَلْنا (أل)
 للجِنْسِ أو للاسْتِغراقِ، فإنَّ ذلك يدُّلُ على نَجاسةِ البولِ؟.

وكذلك ما الجوابُ عن نَهْيِ النبيِّ ﷺ عن الصَّلاةِ في مَعاطِنِ الإِبلِ؛ فإنَّ هذا يدلُّ على نَجاسَتِها أيضًا؟.

فالجوابُ عن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَنَّ قُولَهُ: «مِنَ البَوْلِ» أي: بولِ نفسِهِ. فـ «أَل» للعَهْدِ الذِّهنيِّ، والدَّليلُ على ذلك أنَّه في بعضِ ألفاظِ الحديثِ عند البُخاريِّ: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ» (٢) وهذا نَصُّ صريحٌ، فَيُحْمَلُ الأوَّلُ عليه.

وأمَّا النَّهْيُ عن الصَّلاةِ في مَعاطِنِ الإبِلِ: فالعِلَّةُ في النَّهْيِ ليست هي النَّجاسة، ولو كانتِ العِلَّةُ النَّجاسةَ لم يكن هناك فرقٌ بين الإبِلِ والغَنَمِ، ولكنَّ العِلَّةُ شيء آخَرُ.

فقيل: إنَّ هذا الحُكْمَ تَعبُّديٌّ، يعني: أنَّهُ غيرُ مَعلوم العِلَّةِ (٣).

وقيل: يُخشَى أَنَّهُ إذا صلَّى في مَبارِكِها أَنْ تَأْوِيَ إلى هذا المَبْرَكِ وهو يُصلِّي، فَتُشوِّشُ عليه صلاتَهُ لِكِبَرِ جِسْمِها، بخلافِ الغَنم<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، رقم (٢١٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (٢٩٢)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (٢١٦) برواية ابن عساكر. وانظر: فتح الباري (١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٩/ ١٤)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (١٦٤١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١/ ٥٨٠، ٥٨٠).

وقيلَ: إنَّهَا خُلِقَتْ من الشَّياطينِ(١)، كما وردَ بذلك الحديثُ(٢).

وليس المَعْنَى أَنَّ أصلَ مادَّتِها ذلك، ولكنَّ المعنى أنَّها خُلِقَتْ من الشَّيطَنةِ، وهذا كقولِهِ تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ﴾ [الأنبياء:٣٧] وليس المعنى أنَّ مادَّةَ الحَلْقِ من عَجَلٍ، لكنْ هذه طَبيعَتُهُ، كها قال تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء:١١].

وكذا وَرَدَ -وإنْ كان ضَعيفًا-: «أَنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا»<sup>(۱)</sup>، فيكونُ مَأْوَى الإِبِلِ مَأْوًى للشَّياطينِ، فهذا يُشْبِهُ النَّهْيَ عن الصَّلاةِ في الحَمَّامِ؛ لأنَّ الحَمَّامَ مَأْوَى الشَّياطينِ.

(١) مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٢٠)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٥٢٧، ٥٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٨٥)، وابن ماجه، كتاب المساجد، باب الصلاة في أعطان الإبل، رقم (٧٦٩)، من حديث عبد الله بن مغفل المزني رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٤)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٧٠٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٣/ رقم ٢٩٩٤)، وغيرهم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رَيَخَالِلَهُ مَنَدُ. قال الهيثمي: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن سمرة، وهو ثقة». مجمع الزوائد (١٠/ ١٣١).

ورواه مسدد بن مسرهد في مسنده [كما في المطالب العالية رقم (١٩٩٧)] من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة به مرفوعًا. قال البوصيري: «رواه مسدد ورجاله ثقات، وعبد الرحمن بن أبي عميرة مختلف في صحبته». إتحاف الخيرة المهرة رقم (٢٤٠٦). وعبد الرحمن بن أبي عميرة أثبت له الصحبة أبو حاتم والبخاري وابن سعد وابن السكن وابن حبان وابن حجر وغيرهم. انظر الإصابة (٤/ ٢٨٧) ط/دار الكتب، والتقريب لابن حجر رقم (٣٩٧١).

وله شاهد من حديث أبي لاس الخزاعي؛ أخرجه أحمد (٤/ ٢٢١)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ رقم ٨٣٨، ٨٣٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٤٤)، وضعّف ابن حجر والبوصيري سنده؛ لأن فيه ابن إسحاق: مدلس ولم يصرح بالتحديث، فتح الباري (٣/ ٣٣٢)، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري رقم (٢٤٠٧). قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح، غير محمد بن إسحاق وقد صرّح بالتحديث عند أحمد والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ رقم ٨٣٨).

#### وَمَنِيُّهُ ١]، وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ [٧]، .

فإنْ قيل: إنَّ النبيَّ ﷺ أباحَ شُرْبَ أبوالِ الإبلِ للضَّرورةِ، والضَّروراتُ تُبيحُ
 المَحظوراتِ؟.

#### فالجوابُ من وُجوهٍ:

الأوَّلُ: أنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شفاءَ هذه الأُمَّةِ فيها حَرَّمَ عليها(١).

الثَّاني: أنَّ النبيَّ ﷺ لم يَأْمُرْهم بِغَسْلِ الأواني بعد الانْتِهاءِ من استِعْمالِها؛ إذْ لا ضَرورةَ لبقاءِ النَّجاسةِ فيها.

الثَّالثُ: القاعدةُ العامَّةُ: «لَا ضَرُورَةَ فِي دَوَاءٍ». ووجهُ ذلك: أنَّ الإنسانَ قد يُشفَى بدونِهِ، وقد لا يُشفَى به.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: ﴿ وَمَنْيَلُهُ ﴾ أي: منيُّ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، أي: طاهِرٌ. وعُلِمَ من كلامِهِ أَنَّ له مَنِيًّا، والدَّليلُ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِن مَآءٍ ﴾ [النور: ٤٥]. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وإذا كان بَوْلُهُ ورَوْثُهُ طاهِرَينِ فمَنِيُّهُ من بابٍ أَولَى؛ ولأنَّ المنِيَّ أصلُ هذا الحَيوانِ الطَّاهِر، فكان طاهِرًا.

[٢] قولُهُ: «وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ» أي: طاهـرٌ. والمَنِيُّ: هو الَّذي يَخُرُجُ من الإنسانِ بالشَّهْوةِ، وهو ماءٌ غَليظٌ، وَصَفَهُ اللهُ تعالى بقولِهِ: ﴿أَلزَ غَلْتَكُم مِن مَآءِ مَهِينِ﴾ [المرسلات:٢٠]،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في الأشربة رقم (١٥٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ رقم ٧٤٩)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٣٩١)، من حديث أم سلمة رَجَالَتُهَا، مرفوعًا: ﴿إِنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيها حرَّم عليكم». وفيه حسان بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان، ثقات ابن حبان (١٦٣/٤).

وأخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب شراب الحلوى والعسل، (٧/ ١١٠)، موقوفًا على عبد الله بن مسعود رَضِيًا لِللهُ عَلَى عبد الله بن مسعود رَضِيًا لِللهُ عَنْهُ، تعليقًا بصيغة الجزم.

= أي: غليظٍ لا يَسيلُ مِن غِلَظِهِ، بخلافِ الماءِ الَّذي يسيلُ، فهو ماءٌ ليس بِمَهينِ، بل مُتَحرِّكٌ، وهذا الماءُ خُلِقَ منه بنو آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينِ ﴿ اللهُ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَرَارِ مَّكِينِ ﴾ [المؤمنون:١٣-١٣].

فَمِن هذا الماءِ خُلِقَ الأنْبياءُ والأوْلياءُ والصِّدِّيقونَ والشُّهداءُ والصَّالحونَ، ولنا في تقرير طَهارتِهِ ثلاثُ طُرُقِ:

١ - أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الطَّهارةُ، فَمَنِ ادَّعى نَجاسةَ شيءٍ فعلَيْهِ الدَّليلُ.

٢- أنَّ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنهَا كانت تَفْرُكُ اليابسَ من مَنِيِّ النبيِّ ﷺ في دَمِ الحيضِ يُصيبُ منه (٢)، ولو كان نَجِسًا ما اكْتَفَتْ فيه بالفَرْكِ، فقد قال النبيُّ ﷺ في دَمِ الحيضِ يُصيبُ الثَّوبَ، قال: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثمَّ تُصلِّي فِيهِ» (٣) فلا بُدَّ من الغَسْلِ بعد الحتِّ، ولو كان المنيُّ نَجِسًا كان لا بُدَّ من غَسْلِهِ، ولم يُجْزِئُ فَرْكُ يابِسِه كدَمِ الحَيْض.

٣- أنَّ هذا الماء أصلُ عِبادِ اللهِ المُخْلَصينَ، من النَّبيِّينَ والصِّدِّيقينَ والشُّهداءِ
 والصَّالحينَ، وتَأْبَى حِكمةُ اللهِ تعالى أنْ يكونَ أصلُ هؤلاءِ البَرَرةِ نَجِسًا.

ومرَّ رجلٌ بعالِمَيْنِ يَتناظرانِ، فقال: ما شَأْنُكما؟ قال: أُحاوِلُ أَنْ أَجْعَلَ أَصْلَهُ طاهرًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب حكم المني، رقم (٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، رقم (٢٢٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم المني، رقم (٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (٢٢٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١)، من حديث أسهاء بنت أبي بكر رَحِّوَالِلَّهُ عَنْهًا.

= وهو يُحاوِلُ أَنْ يَجْعَلَ أَصْلَـهُ نَجِسًا؛ لأَنَّ أَحدَهُما يرى طَـهارة المنـيِّ، والآخَرُ يرى نَجاسَتَهُ.

وقد عَقَد ابنُ القيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في كتابِهِ (بَدائعُ الفَوائدِ)<sup>(۱)</sup> مُناظرةً بين رَجُلَينِ، أحدُهُما يرى طَهارةَ المنيِّ، والآخَرُ يرى نَجاسَتَهُ، وهي مُناظرةٌ مُفيدةٌ لطالِبِ العلم.

فإنْ قيل: لماذا لا يُقالُ: بأنَّهُ نَجِسٌ، كفَضَلاتِ بني آدمَ من بولٍ وغائِطٍ؟. فالجوابُ:

١ - أَنَّهُ ليس جَمِيعُ فَضلاتِ بني آدم نَجِسةً، فَرِيقُهُ وخُاطُهُ وعَرَقُهُ كلُّه طاهِرٌ.

٧- أنَّ هناك فَرْقًا بين البولِ والغائِطِ، والمنيِّ. فالبولُ والغائِطُ فَضْلةُ الطَّعامِ والشَّرابِ، وله رائحةٌ كَريهةٌ مُسْتَخْبَثةٌ في مَشامِّ النَّاسِ ومَناظِرِهم، فكانَ نَجِسًا، أمَّا المنيُّ فبالعَكْسِ فهو خُلاصةُ الطَّعامِ والشَّرابِ، فالطَّعامُ والشَّرابُ يَتحوَّل أوَّلًا إلى دَم، وهذا الدَّمُ يَسْقي اللهُ تعالى به الجِسْم؛ ولهذا يَمُرُّ على الجِسْمِ كلِّه، ثم عند حدوثِ الشَّهوةِ يَتحوَّلُ إلى هذا الماءِ الَّذي يُخلَقُ منه الآدميُّ، فالفرقُ بين الفَضْلتينِ من حيثُ الحقيقةُ واضح جدًّا، فلا يُمْكِنُ أَنْ نُلْحِقَ إحداهُما بالأُخْرى في الحُكْمِ، هذه فَضْلةٌ طَاهرةٌ خُلاصةٌ، وهذه خَبيثةٌ مُنْتِنةٌ مَكْروهةٌ.

وقولُهُ: «وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ» مفهومُهُ أنَّ منيَّ غيرِ الآدميِّ نَجِسٌ، ولكنَّ هذا المفهومَ لا عُمومَ لـه، أي: أنَّـهُ لا يُخالِفُ المنطـوقَ في جَميعِ الصُّـورِ؛ لأنَّهُ يَصْـدُقُ بالمُخالفـةِ في

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٣/ ١١٩ -١٢٦).

صورةٍ واحدةٍ من الصُّورِ، وإنْ كان في الباقي مُوافقًا، وعلى هذا فمنيُّ غيرِ الآدميِّ إنْ
 كان من حيوانٍ طاهِرِ البولِ والرَّوْثِ فهو طاهرٌ، وإنْ كان من حيوانٍ نَجِسِ البولِ
 والرَّوثِ فهو نَجِسٌ.

والدَّليلُ على ذلك: أنَّ بولَهُ ورَوْثَهُ نَجِسٌ، فكذا مَنْيُّهُ؛ لأنَّ الكُلَّ فَضْلةٌ. فإنْ قيل: الآدميُّ بولُهُ ورَوْثُهُ نَجِسٌ، فليكن مَنيُّهُ نَجِسًا؟.

فالجوابُ: أنَّه قامَ الدَّليلُ على طَهارةِ مَنِيِّ الآدميِّ بخلاف غيرِهِ، وقال بعضُ العُلماءِ: ما كان طاهرًا في الحياةِ فمَنِيَّهُ طاهِرٌ (١)، ولا يصحُّ قياسُ المنيِّ على البولِ والرَّوْثِ، بل هو من جِنْسِ العَرَقِ والرِّيقِ، وما أشْبَهَ ذلك.

[١] قولُهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَرُطُوبَةُ فَرْجِ الْمُرْأَةِ ﴾ أي: طاهرةٌ.

واخْتُلِفَ في هذه المسألةِ:

فقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّما نَجِسةٌ (٢)، وتُنَجِّسُ الثِّيابَ إذا أصابَتْها، وعلَّلُوا: بأنَّ جميعَ ما خَرَجَ من السَّبيلِ، فالأصلُ فيه النَّجاسةُ إلَّا ما قامَ الدَّليلُ على طهارَتِهِ.

وفي هذا القولِ من الحَرَجِ والمشقَّةِ ما لا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ تعالى، خصوصًا مَنِ ابْتُلِيَتْ به منَ النِّساء؛ لأنَّ هذه الرُّطوبةَ ليست عامَّةً لكُلِّ امْرَأَةٍ، فبعضُ النِّساءِ عندها رُطوبةٌ بالغةٌ تَغْرُجُ وتَسيل، وبعضُ النِّساءِ تكونُ عندها في أيَّامِ الحَمْلِ، ولا سيَّما في الشُّهورِ الأخيرةِ منه، وبعضُ النِّساءِ لا تكونُ عندها أبدًا.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٣٤٦-٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٣٥٣).

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّها طاهرةٌ، وهو المذهَبُ (١).

وعلَّلُوا: بأنَّ الرَّجُلَ يُجامعُ أهلَهُ، ولا شَكَّ أنَّ هذه الرُّطوبةَ سوف تَعْلَقُ به، ومع ذلك لا يَجِبُ عليه أنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ، وهذا كالمُجْمَعِ عليه في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ إلى يَوْمِنا هذا عند النَّاسِ، ولا يُقالُ بأنَّها نَجِسةٌ ويُعْفَى عنها؛ لأَنَّنا إذا قُلنا ذلك احْتَجْنا إلى دليلِ على ذلك.

فإنْ قيل: إن الدَّليلَ المَشقَّةُ، وربها يكونُ ذلك، وتكونُ هي نَجِسةً، ولكنْ للمَشقَّةِ من التَّحرُّزِ عنها يُعْفَى عن يَسيرِها كالدَّم وشِبْهِهِ، مما يَشُقُّ التحرُّزُ منه.

ولكنَّ الصَّوابَ أنَّها طاهرةٌ، ولبيانِ ذلك نقولُ: إنَّ الفَرْجَ له مَجْريانِ:

الأُوَّلُ: مَجْرًى مَسْلكِ الذَّكرِ، وهذا يَتَّصلُ بالرَّحِمِ، ولا علاقةَ له بمَجاري البولِ ولا بالمثانةِ، ويَخْرُجُ من أسفل مَجْرَى البولِ.

الثَّاني: مَجْرَى البولِ، وهذا يَتَّصِلُ بالمثانةِ، ويَخْرُجُ من أعْلى الفَرْجِ.

فإذا كانت هذه الرُّطوبةُ ناتجةً عن استرخاءِ المثانةِ، وخَرَجَتْ من مَجْرى البولِ، فهي نَجِسةٌ، وحُكْمُها حُكْمُ سَلَسِ البولِ.

وإذا كانت من مَسْلَكِ الذَّكَرِ فهي طاهرةٌ؛ لأنَّها ليست من فَضلاتِ الطَّعامِ والشَّرابِ، فليست بَوْلًا، والأصلُ عدمُ النَّجاسةِ حتى يقومَ الدليلُ على ذلك، ولأنَّه لا يَلْزَمُهُ إذا جامَعَ أهلَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ولا ثيابَهُ إذا تلوَّثَتْ به، ولو كانت نَجِسةً لَلَزِمَ من ذلك أَنْ يَنْجُسَ المنتُ؛ لأنَّهُ يَتَلوَّثُ بها.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٣٥٣).

وَسُؤْرُ الهِرَّةِ، وَمَا دُونَهَا فِي الخِلْقَةِ: طَاهِرٌ [١].

وهل تَنْقُضُ هذه الرُّطوبةُ الوُضوءَ؟.

أمَّا ما خَرَجَ من مَسْلَكِ البولِ فهو يَنْقُضُ الوُضوءَ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أَنَّه من المثانةِ. وأمَّا ما خَرَجَ من مَسْلَكِ الذَّكِرِ: فالجُمهورُ أَنَّهُ يَنْقُضُ الوُضوءَ (١).

وقال ابنُ حزم رَحَمَهُ اللَّهُ: لا يَنْقُضُ الوُضوءَ (١)، وقال: بأنَّهُ ليس بَوْلًا ولا مَذْيًا، ومن قال بالنَّقْضِ فعلَيْهِ الدَّليلُ، بل هو كالخارِجِ من بقيَّةِ البدنِ من الفَضلاتِ الأُخْرى. ولم يَذْكُرْ بذلك قائِلًا مَّنْ سَبَقَهُ. والقولُ بنَقْضِ الوُضوءِ بها أَحْوَطُ.

فَيُقَالُ: إِنْ كَانِت مُسْتَمَرَّةً فَحُكْمُهَا حُكْمُ سَلَسِ البولِ، أَي: أَنَّ المرأةَ تَتَطَهَّرُ للصَّلاةِ المَفروضةِ بعد دُخولِ وَقْتِها، وتَتَحفَّظُ ما استطاعَتْ، وتُصلِّي ولا يَضُرُّها ما خَرَجَ.

وإنْ كانت تَنْقَطِعُ في وقتٍ مُعيَّنٍ قبل خُروجِ الصَّلاةِ فيجبُ عليها أَنْ تَنْتَظِرَ حتى يَأْتِيَ الوقتُ الَّذي تَنْقَطِعُ فيه؛ لأنَّ هذا حُكْمُ سَلَسِ البولِ.

فإنْ قال قائلٌ: كيف تَنْقُضُ الوُضوءَ وهي طاهِرةٌ؟

فالجوابُ: أنَّ لذلك نَظيرًا، وهو الرِّيحُ التي تَخْرُجُ من الدُّبُرِ، تَنْقُضُ الوُضوءَ مع كَوْنِها طاهِرةً.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَسُؤْرُ الهِرَّةِ وَمَا دُونَهَا فِي الخِلْقَةِ طَاهِرٌ» السُّؤُرُ: بَقيَّةُ الطَّعامِ والشَّراب، ومنه كلمةُ سائِر، بمعنى الباقي.

المغني (١/ ٢٣٠)، والمجموع شرح المهذب (٢/٢).

<sup>(</sup>٢) المحلَّى (١/ ٢٥٥).

والدَّليلُ قولُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الهِرَّةِ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ
 عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»(١).

فحَكَمَ بأنَّها ليست بنَجِس، والطَّهارةُ والنَّجاسةُ نَقيضانِ، فيَلْزَمُ منه أنَّها طاهِرةٌ؛ إذْ ليس بعدَ النَّجاسةِ إلَّا الطَّهارةُ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ».

الطَّوَّافُ من يُكْثِرُ التَّردادَ، ومنه الطَّوافُ بالبيتِ؛ لأنَّ الإنْسانَ يُكْثِرُ الدَّورانَ عليه.

وقولُهُ: «وَمَا دُونَهَا فِي الخِلْقَةِ طَاهِرٌ» والدَّليلُ: القياسُ على الهِرَّةِ.

والقياسُ: إلحاقُ فَرْعِ بأَصْلِ فِي حُكْمٍ لِعِلَّةٍ جامعةٍ. وإذا كانتِ العِلَّةُ فِي الهِرَّةِ هِي التَّطُوافُ وَجَبَ تعليقُ الحُكْمِ به؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يُعلِّلْ بكَوْنِها صَغيرةَ الجسمِ، ولو علَّلَ بذلك لقُلْنا به، وجَعَلْناهُ مَناطَ الحُكْمِ.

فكونُ العِلَّةِ صِغرَ الجِسْمِ غيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّهُ إثباتُ علَّةٍ لم يُعلِّلْ بها الشَّارعُ، وإلغاءٌ لِعِلَّةٍ علَّلَ بها الشَّارعُ، فالعلَّةُ هي التَّطْوافُ، وهي علَّةٌ مَعلومةُ المُناسبةِ، وهي مَشقَّةُ التَّحرُّزِ، فيَجِبُ أَنْ يُعلَّقَ الحُكْمُ بها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٠٣)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (٧٥)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (٩٢)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (٩٢)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة، رقم (٣٦٧)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٠٤)، من حديث أبي قتادة رَصَيَّالِللهُ عَنْهُ. وقد صحَّح هذا الحديث جمعٌ من الأثمة منهم: الترمذي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، وغيرهم. قال البخاري: «جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحّ من رواية غيره». قال الدارقطني: «رواته ثقات معروفون». انظر: المحرر لابن عبد الهادي رقم (١٤)، التلخيص الحبير رقم (٣٦).

## وَسِبَاعُ البَهَائِمِ [1] وَالطَّيْرِ [٢]، .....

وأيضًا: لو أردنا أنْ نقيسَ قياسًا تامًا، على تقديرِ كونِ العلَّةِ صِغْرَ الجسمِ، لوَجَبَ أَنْ نقولَ: وما دُونَهَا؛ لأنَّ الفرعَ لا بُدَّ أَنْ نقولَ: وما دُونَهَا؛ لأنَّ الفرعَ لا بُدَّ أَنْ يكونَ مُساويًا للأصلِ، ولا يَظْهَرُ قياسُ ما دونَها عليها قياسًا أَوْلَوِيًّا.

وظاهرُ كلامِهِ: أنَّ ما كان قَدْرَها منَ السِّباعِ التي لا تُؤْكَلُ نَجِسٌ.

والرَّاجِحُ: أنَّ العِلَّةَ التي يَجِبُ أنْ تُتَبَعَ ما علَّلَ به النبيُّ ﷺ وهي: أنَّها من الطَّوَّافينَ علينا.

وعلى هذا: كلُّ ما يُكْثِرُ التَّطْوافَ على النَّاسِ، مَّا يَشُقُّ التَّحرُّزُ منه، فحُكْمُهُ كالهِرَّةِ.

لكنْ يُسْتَثْنَى من ذلك ما اسْتَثْناهُ الشَّارعُ، وهو الكَلْبُ، فهو كثيرُ الطَّوافِ على النَّاسِ، ومع ذلك قال النبيُّ ﷺ: "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، إِخْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»(١).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَسِبَاعُ البَّهَائِم» يعني: نَجِسةٌ.

وسِباعُ البَهائِمِ: هي التي تَأْكُلُ وتَفْتَرِسُ كالذَّئْبِ والضَّبُعِ والنَّمِرِ والفَهْدِ وابنِ آوى وابنِ عُرْسٍ، وما أشْبَهَ ذلك، ممَّا هو أكبرُ من الهِرَّةِ.

[٢] قولُهُ: «وَالطَّيْرِ» أي: وسِباعُ الطَّيرِ، كالنَّسْرِ، التي هي أكبرُ من الهِرَّةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في مسنده (۱۰/ ٣٣٢، رقم ۸۸۸۷)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٦٩)، من حديث أبي هريرة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار»، مجمع الزوائد (١/ ٢٨٧)، قال ابن حجر: «إسناده حسن». التلخيص الحبير رقم (٣٥)، وانظر: خلاصة الأحكام للنووي رقم (٤٢٤).

#### وَالْحِمَارُ الأَهْلِيُّ [1] - وَالبَغْلُ مِنْهُ - نَجِسَةٌ [1].

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالحِمَارُ الأَهْلِيُّ» احترازًا من الحِمارِ الوَحْشِيِّ؛ لأنَّ الوَحْشِيَّ حلالُ الأكْل، فهو طاهِرٌ.

وأمَّا الأهليُّ فهو مُحَرَّمٌ نجِسٌ، كها في حديثِ أنسٍ رَضَالِلَهُ عَنْ أَلَنبيَّ عَلَيْهُ أَمَرَ أَب اللهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ أَبا طَلْحةَ رَضَالِلَهُ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ اللهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجَسٌ »(١).

[٢] قولُهُ: «وَالبَعْلُ مِنْهُ، نَجِسَةٌ» أي: من الجِهارِ الأهليِّ، والبغلُ: دابَّةٌ تَتولَّدُ من الجِهارِ إذا نَزا على الفَرَسِ.

وتعليلُ ذلك: تغليبُ جانبِ الحَظَرِ؛ لأنَّ هذا البَغْلَ خُلِقَ من الفَرَسِ والجِمارِ الأهليِّ، على وجهٍ لا يَتَميَّزُ به أحدُّهُما عن الآخرِ، فلا يُمْكِنُ اجْتنابُ الحَرامِ إلَّا باجْتِنابِ الحَلالِ.

فإنْ كان من حِمارٍ وَحْشِيٍّ، كما لو نَزا حِمارٌ وَحْشِيٌّ على فرسٍ، فإنَّ هذا البغلَ طاهرٌ؛ لأنَّ الوَحْشِيَّ طاهرٌ، والفَرَسَ طاهرٌ، وما يَتَولَّدُ من الطَّاهِرِ فهو طاهِرٌ.

وإذا كانت هذه الأشياءُ نَجِسةً، فإنَّ أَسْآرَها -أي بقيَّةَ طَعامِها وشَرابِها- نَجِسةٌ.

فلو أنَّ حِمارًا أهليًّا شَرِبَ من إناءٍ، وبقيَ بعد شُرْبِهِ شيءٌ من الماءِ، فإنَّهُ نَجِسٌ على كلام المؤلِّفِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (۱۹۸)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، رقم (۱۹٤٠).

وذَهَبَ كثيرٌ من أهلِ العلمِ إلى أنَّ أَسْآرَ هذه البهائِمِ طاهِرةٌ إذا كانت كثيرة الطَّوافِ علينا(۱).

وعلَّلوا: بأنَّ هذا يَشُقُّ التَّحرُّزُ منه غالبًا، فإنَّ النَّاسَ في الباديةِ تكونُ أوانيهم ظاهِرةً مَكشوفةً، فتأتي هذه السِّباعُ فتَرِدُ عليها، وتَشْرَبُ.

فلو أَلْزَمْنا النَّاسَ بوُجوبِ إراقةِ الماءِ، ووُجوبِ غَسْلِ الإِناءِ بَعْدَها، لكان في ذلك مَشقَّةٌ.

والأحاديثُ في ذلك فيها شيءٌ من التَّعارُضِ؛ فبَعْضُها يَدُلُّ على النَّجاسةِ، وبَعْضُها يَدُلُّ على الطَّهارةِ.

فممًّا وَرَدَ يدلُّ على النَّجاسةِ: حديثُ القُلَّتينِ، الَّذي رواهُ ابنُ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النبيَ عَلِيْ سُئِلَ عن الماءِ، وما يَنوبُهُ من السِّباعِ، فقال: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» (٢)، ولم يقل بأنَّ هذه طاهِرةٌ، بل جَعَلَ الحُكْمَ مَنوطًا بالماءِ، وأَنَّهُ إذا بَلَغَ قُلَّتينِ لم يَحْمِلِ الحَبَثَ، فدلَّ ذلك على أنَّ وُرودَ هذه السِّباعِ على الماءِ يَجْعَلُهُ خَبيثًا لولا أنَّ الماءَ بَلغَ قُلَتينِ. بَلغَ قُلَتينِ.

وفيه أحاديثُ أُخرى، وإنْ كان فيها ضعفٌ، لكنْ لها عِدَّةُ طُرُقِ تدلُّ على أنَّ أَسْآرَ البهائِم طاهرةٌ؛ حيثُ سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن ذلك فقال: «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا،

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱/ ٦٨)، ومجموع الفتاوى (۲۱/ ٦٢٠-٦٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، رقم (٦٣)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، رقم (٥٢)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم (٥١٧).

وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ ١١٥، وهذا يدلُّ على الطَّهارةِ.

ويُمْكِنُ الجمعُ بين الحَديثَينِ، فيُقالُ: إنْ كان الماءُ كَثيرًا لا يَتغيَّرُ بالشُّربِ فلا بأسَ به، ويكونُ طَهورًا. وإنْ كان يَسيرًا، وتغيَّر بسبب شُرْبِها منه، فإنَّهُ نَجِسٌ.

وقال ابنُ قُدامةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ الجِهارَ والبَغْلَ طاهرانِ (۱)؛ لأنَّ الأُمَّةَ تَرْكَبُهها، ولا يَخْلُو رُكوبُها من عَرَقِ، ومن مَطَرٍ يَنْزِلُ، وقد تكونُ الثِّيابُ رَطْبةً، أو البَدَنُ رَطْبًا، ولم يَأْمُرِ النبيُّ ﷺ أُمَّتهُ بالتحرُّزِ من ذلك. وهذا هو الصَّحيحُ.

وعلى هذا: فسُؤُرُهما وعَرَقُهما وريقُهما وما يَخْرُجُ من أَنْفِهما طاهرٌ، وهذا يؤيِّدُ ما سَبَقَ أَنْ ذكرناهُ في حديثِ أبي قَتادةَ في الهِرَّةِ (٣)؛ فإنَّ الحمارَ بلا شكِّ من الطَّوَّافينَ علينا، ولا سيَّما أهلُ الحُمُرِ الَّذينَ اعتادوا رُكوبَها، فالتَّحرُّزُ منها شاقٌٌ جدَّا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الحيض، رقم (٥١٩)، والطَّحاوي في شرح المشكل رقم (٢٦٤٧)، والدارقطني في السنن (٢/ ٢٥٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ.

قال الطحاوي بعد روايته: «ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها، لأنه إنها دار على عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف». وضعفه كذلك البيهقي والبوصيري وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/٣٠٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (٧٥)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (٣٨)، وابن باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (٩٢)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (٣٦٧)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٠٤). ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة، رقم (٣٦٧)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٠٤). وقد صحَّحه جمعٌ من الأثمة منهم: الترمذي، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية، وغيرهم، انظر: المحرر لابن عبد الهادي رقم (١٤)، التلخيص الحبير رقم (٣٦).

فإنْ قيل: الكِلابُ أيضًا لِمَنْ له اقْتِناؤُها كصاحِبِ الزَّرْعِ والماشيةِ والصَّيْدِ يَكْثُرُ
 تَطُوافُها عليهم؟

فالجوابُ: أنَّ الكِلابَ فيها نصُّ أخْرَجَها، وهو قولُهُ ﷺ: ﴿إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ...» الحديثَ(١).

وهذا يدلُّ على نَجاسةِ سُؤْرِ الكَلْبِ، حتى وإنْ كان من الطَّوَّافينَ.

• • •

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم (١٧٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.



[١] هذا البابُ من أصعبِ أبوابِ الفِقْهِ عند الفُقهاءِ، وقد أطالوا فيه كَثيرًا.

وفيها يبدو لنا أنَّه لا يحتاجُ إلى هذا التَّطويلِ والتَّفريعاتِ والقواعِدِ التي أطالَ بها الفُقهاءُ رَجَهَهُواللَّهُ والتي لم يَكُنْ كَثيرٌ منها مَأْثُورًا عن الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُر.

فالمرأةُ إذا جاءها الحَيْضُ تركتِ الصَّلاةَ ونَحْوَها، وإذا طَهُرَتْ منه صلَّتْ، وإذا تَنكَّرَ عليها لم تَجْعَلْهُ حَيْضًا.

فقواعِدُهُ في السُّنَّةِ يَسيرةٌ جدًّا؛ ولهذا كانت الأحاديثُ الواردةُ فيه غيرَ كَثيرةٍ.

ولكنْ بها أنَّنا نقرأً كلامَ الفُقهاءِ، فيجبُ علينا أنْ نَعْرِفَ ما قالَهُ الفُقهاءُ رَحَهُمُواللّهُ في هذا البابِ، ثم نَعْرِضُهُ على كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ ﷺ فها وافَقَ الكتابَ والسُّنَّةَ أخذناهُ، وما خالَفَهُها تركناهُ، وقُلنا: غَفَرَ اللهُ لقائِلِهِ.

الحَيْضُ فِي اللُّغةِ: السَّيلانُ، يُقالُ: حاضَ الوادي إذا سالَ.

وفي الشَّرعِ: دمُ طَبيعةٍ يُصيبُ المرأةَ في أيَّامٍ مَعلومةٍ إذا بَلَغَتْ.

خَلَقَهُ اللهُ تعالى لِحِكْمةِ غذاءِ الولَدِ؛ ولهذا لا تَحيضُ الحاملُ في الغالِبِ؛ لأنَّ هذا الدَّمَ -بإذنِ اللهِ- ينصرفُ إلى الجَنينِ عن طريقِ السُّرَّةِ، ويَتفرَّقُ في العُروقِ؛ لِيَتَغذَى به؛ إذْ إنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَتَغَذَّى بالأكْلِ والشُّربِ في بَطْنِ أُمِّهِ؛ لأَنَّهُ لو تَغَذَّى بالأكْلِ والشُّربِ لا الفُقهاءُ(۱) رَحَهُهُ اللَّهُ لو تَغذَى بالأكْلِ والشُّربِ لاحتاجَ غِذاؤُهُ إلى الخروجِ. هكذا قال الفُقهاءُ(۱) رَحَهُهُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>١) وقال أهل الطب: يستعدُّ جسمُ المرأة كلُّ شهر للحمل، فتتضخَّمُ بطانةُ جدار الرَّحم وتحتقنُ بالدَّم؛ استعدادًا =

### لَا حَيْضَ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ [١]، ..

والحَيْضُ دمُ طبيعةٍ، ليس دمًا طارتًا أو عارضًا، بل هو من طَبيعةِ النِّساءِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ لعائشةَ رَخِيَالِيَّهُ عَلَى: "إِنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ" (أ) أي كتبَهُ قَدَرًا، بخلافِ النبيِّ ﷺ في الاستحاضةِ: "إِنَّهَا دَمُ الاستحاضةِ؛ فهي دمٌ طارئٌ عارضٌ، كها قال النبيُّ ﷺ في الاستحاضةِ: "إِنَّهَا دَمُ عِرْقٍ» (أ) فإذا عَرَفَ الإنسانُ أنَّه مَكتوبٌ عليه وعلى غيرِهِ فإنَّه يَهونُ عليه.

والدِّماءُ التي تُصيبُ المرأةَ أَربعةٌ: الحَيْضُ والنِّفاسُ والاستحاضةُ ودَمُ الفسادِ، ولكلِّ منها تَعريفٌ وأحْكامٌ، كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

فالحَيْضُ دمُ طَبيعةٍ كما سَبَقَ، وهل له حدٌّ في السِّنِّ، ابتداءً وانتهاءً، وكذا في الأيام؟.

المَعروفُ عند الفُقهاءِ أنَّ له حدًّا، والصَّحيحُ: أنَّه ليس له حدٌّ.

[1] قولُه رَحَمَهُ اللَّهُ: «لَا حَيْضَ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ» أي: لا حَيْضَ شَرعًا قبل تِسْعِ سِنِينَ، فإنْ حاضَتْ حَيْضًا بالعادةِ سِنينَ، فإنْ حاضَتْ حَيْضًا بالعادةِ المعروفةِ، وبصفةِ الدَّمِ المعروفِ، فإنَّهُ ليس بحَيْضٍ، بل هو دمُ عِرْقٍ، ولا تَثْبُتُ له أَحْكامُ الحَيْضِ.

<sup>=</sup> لتلقِّي البويضة الملقَّحة كي تُعشعش فيها، فإذا لم يحدث التلقيح والحمل انكمشت البطانةُ المحتقنة بالدَّم وانسلخت، ثم تتساقط من الفرج. فيحدث ما يُعرف بالحيض. انظر: القرار المكين للدكتور مأمون الشقفة (ص:٤١-٤٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (٣٠٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، رقم (٣٢٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٣)، من حديث عائشة رَضَالِيَّكَ عَنَهَا.

#### وَلَا بَعْدَ خَمْسِينَ[١]،

وقولُهُ: «قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ» أي: انْتِهاؤُها، فإذا حاضَتْ من لها تِسْعٌ فليس بحَيضٍ، وبعد التِّسْع حَيضٌ.

ومنَ المأثورِ عن الشَّافعيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أَنَّهُ رأى جَدَّةً لها إحْدى وعِشْرونَ سنةً (١).

ويُتصوَّرُ هذا بأنْ تَحيضَ لتسعِ سِنينَ، وتَلِدَ لعَشْرٍ، وبِنْتُها تَحيضُ لتِسْعٍ، وتَلِدُ لعَشْرٍ، فهذه عِشرونَ سَنةً، وسَنةٌ للحَمْلِ، فتَضَعُ مَولُودًا، فهذه إحْدى وعِشْرونَ سَنةً.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلَا بَعْدَ خُمْسِينَ» أي: ولا حَيْضَ بعد تمامِ خَمسينَ سنةً، فلو أنَّ امرأة استمرَّ بها الحَيْضُ على وتيرةٍ وطبيعةٍ واحدةٍ بعد تمامِ الحَمسينَ، فليس بحيض.

مثالُهُ: امرأةٌ تُتِمُّ خَسينَ سنةً في شهرِ ربيعِ الأوَّلِ، وفي شهرِ ربيعِ الثَّاني جاءَها الحيضُ على عادَتِها، فعلى كلامِ المؤلِّفِ ليس بحيضٍ؛ لأنَّهُ لا حَيْضَ بعد الخَمسينَ.

ولا فَرْقَ عندهم بين المرأةِ الأعْجَميَّةِ ولا العربيَّةِ، ولا الصَّحيحةِ ولا المريضةِ، ولا المريضةِ، ولا المرأةِ التي تأخَّرَ ابتداءُ حَيْضِها ولا التي تَقدَّمَ.

واستدلُّوا على ذلك: بأنَّ هذا ليس مَعروفًا عادةً، فالعادةُ الغالبةُ ألَّا تَحيضَ قبلَ تمامِ تسع سِنينَ، ولا بعد خَمسينَ سنةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱/ ٣١٩) وتعقّبه ابن التركهاني بقوله: «في سنده أحمد بن طاهر بن حرملة، قال الدارقطني: كذَّاب، وقال ابن عدي: حدَّث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها»، وهذه الحكاية من جملتها. إلا أنه قد روى البخاري معلقًا قبل الحديث رقم (٢٦٢٧) أن الحسن بن صالح قال: «أدركت جارة لنا جدة، بنت إحدى وعشرين سنة».

والعادةُ والغالبُ لها أثرٌ في الشَّرعِ، فالرَّسولُ ﷺ قال للمُستحاضةِ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ» (١) فَرَدَّها إلى العادةِ.

وقال شيخُ الإسْلامِ<sup>(۲)</sup> وابنُ المُنْذِرِ وجماعةٌ من أهلِ العلمِ رَحَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُ لا صحَّةَ لا صحَّةَ لهذا التَّحديدِ، وأنَّ المرأةَ متى رأتِ الدَّمَ المعروفَ عند النِّساءِ أنَّهُ حَيْضٌ فهو حَيْضٌ، صَغيرةً كانت أم كبيرةً، والدَّليل على ذلك ما يلي:

١ - عُمومُ قولِهِ تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فقولُهُ: ﴿ قُلْ هُو أَذَى ﴾ حُكْمٌ مُعلَّقٌ بِعلَّةٍ، وهو الأذى، فإذا وُجِدَ هذا الدَّمُ الَّذي هو الأذى - وليس دمَ العِرْقِ - فإنَّه يُحْكَمُ بأنَّهُ حَيْضٌ.

وصَحيحُ أَنَّ المرأة قد لا تَحيضُ غالبًا إلَّا بعد تمامِ تسعِ سِنينَ، لكنَّ النِّساءَ يَخْتَلِفْنَ، فالعادةُ خاضعةٌ لجنسِ النِّساءِ، وأيضًا للوِراثةِ، فمن النِّساءِ مَن يَبْقَى عليها الطُّهْرُ أربعة أشهرٍ، ويَأْتيها الحَيْضُ للَّة شهرٍ كاملٍ، كأنَّهُ -واللهُ أعلمُ- يَنْحَبِسُ، ثم يأتي جَميعًا.

ومِنَ النِّساءِ مَن تَحيضُ في الشُّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ أو أربعةً أو خَمسةً أو عَشَرةً.

٢- قولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلنَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُرُ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَ ثَلَاثَةُ أَشَهُرٍ وَاللَّهُ وَاللَّائِي قَبِل التَّسعِ وَٱلَّتِي لَدَ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق:٤]، أي: عِدَّتُهُنَّ ثَلاثةُ أشهرٍ، ولم يقل: واللَّائي قبل التّسع أو بعدَ الخمسينَ، بل قال: واللَّائِي يَئِسْنَ من المحيضِ واللَّائِي لم يَحِضْنَ، فاللهُ سبحانَـهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٤)، من حديث عائشة

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٣٧، ٢٤٠)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) المغني (١/ ٣٨٩)، والمجموع شرح المهذَّب (٢/ ٣٧٣).

#### وَلَا مَعَ خَمْلِ [١]،..

= رَدَّ هذا الأمرَ إلى معقولٍ مُعلَّلٍ، فوجَبَ أَنْ يَثْبُتَ هذا الحكمُ بوجودِ هذه الأُمورِ المعقولةِ المُعلَّلةِ، ويَنتَفي بانْتِفائها، والمرأةُ التي حاضَتْ في آخرِ شهرٍ من الخمسينَ، وأوَّلِ شهرٍ من الحاديةِ والحمسينَ غيرُ آيسةٍ، فهو حَيضٌ مُطَّرِدٌ بعدَدِهِ وعددِ الطُّهْرِ بين الحَيْضاتِ، ولا اختلافَ فيه، فمَنْ يقولُ بأنَّ هذه آيسةٌ؟!

والله علَّق نهاية الحيضِ باليأسِ، وتمامُ الخمسينَ لا يَحْصُلُ به اليأسُ إذا كانت عادتُها مُسْتَمِرَّةٌ، فتبيَّنَ أنَّ تَحديدَ أوَّلِهِ بتسعِ سِنينَ، وآخرِهِ بخمسينَ سَنةً، لا دليلَ عليه.

فالصَّوابُ: أنَّ الاعتهادَ إنَّها هو على الأوصافِ، فالحَيْضُ وُصِفَ بأنَّه أذَّى، فمتى وُجِدَ الدَّمُ الَّذي هو أذىً فهو حَيْضٌ.

فإنْ قيل: هل جَرتِ العادةُ أنْ يَذْكُرَ القرآنُ السَّنواتِ بأعْدادِها؟.

فالجوابُ: نعم، قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرَبَعِينَ سَنَةَ ﴾ [الأحقاف:١٥]، ولو كانت مدَّةُ الحَيْضِ مَعلومةً بالسَّنواتِ لبيَّنهُ اللهُ تعالى؛ لأنَّ التَّحديد بالخمسينَ أوضحُ من التَّحديدِ بالإياسِ.

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا مَعَ حَمْلٍ» أي: لا حيضَ مع الحَمْلِ، أي: حالَ كونِها حاملًا، والدَّليلُ مِنَ القرآنِ والحسِّ.

أَمَّا القرآنُ: فقولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَثَرَبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَالنَّتِي بَهِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ارْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَرَ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق:٤] أي: عِدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أشهُرٍ. وقال تعالى: ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ [الطلاق:٤] فدلَّ هذا على أنَّ الحاملَ لا تَحيضُ؛ إذْ لو حاضَتْ لكانت عِدَّتُها ثلاثَ حِيَضٍ، وهذه عِدَّةُ المُطلَّقةِ.

وأمَّا الحِسُّ: فلأَنَّ العادةَ جَرَتْ أنَّ الحامِلَ لا تَحيضُ، قال الإمامُ أحمدُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «إِنَّمَا تَعْرِفُ النِّساءُ الحَمْلَ بانْقِطاع الدَّمِ»(١).

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ الحامِلَ قد تَحيضُ إذا كان ما يَأْتيها من الدَّمِ هو الحَيْضُ المعروفُ المُعتادُ<sup>(٢)</sup>.

واستدلُّوا: بها أشَرْنا إليه من أنَّ الحَيْضَ أذًى، فمتى وُجِدَ هذا الأذى ثَبَتَ حُكْمُهُ.

وأمّا إلغاءُ الاعتدادِ بالحينضِ بالنسبةِ للحامِلِ، فليس من أجلِ أنَّ ما يُصيبُ المرأة من الدَّمِ ليس حَيْضًا، ولكنْ لأنَّ الحَيْضَ لا يَصحُّ أنْ يكونَ عِدَّةً مع الحَمْلِ؛ لأنَّ الحَمْلَ يَقضي على ما عداهُ من العِدَد؛ إذْ يُسمَّى عند الفُقهاءِ رَحَهُ اللَّهُ (أمَّ العِدَدِ) (٢)؛ ولهذا لو مات عن امرأتِهِ، ووضَعَتْ بعد ثلاثِ ساعاتِ أو أقلَّ من موتِهِ، فإنَّ العِدَّةَ تَنْقضي، بينما المُتوفَّى عنها زَوْجُها بلا حَمْلِ عِدَّتُها أَرْبعةُ أشهرٍ وعَشْرٌ، فلو حاضَتِ الحاملُ المطلَّقةُ ثلاثَ حِين مُطَّردةً كعادَتِها تمامًا، فإنَّ عِدَّتَها لا تَنْقضي بالحَيْضِ؛ ولذا كان طلاقُ الحامِلِ جائِزًا، ولو وَطِئها في الحالِ؛ لأنَّها تَشْرَعُ في العِدَّةِ من فورِ طلاقِها، فليس لها عِدَّةُ حَيْضٍ، ويقعُ عليها الطَّلاقُ.

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٣٩)، والإنصاف (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) المغني (١١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، والفروع (٩/ ٢٣٩).

### وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ [١]، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا <sup>[٢]</sup>، ..

فالرَّاجِحُ: أنَّ الحامل إذا رأتِ الدَّمَ المُطَّرِدَ الَّذي يَأْتيها على وقتِهِ وشَهْرِهِ وحالِهِ
 فإنَّهُ حَيْضٌ، تَتْرُكُ من أجلِهِ الصَّلاةَ والصَّومَ وغيرَ ذلك، إلَّا أَنَّهُ يَخْتَلِفُ عن الحَيْضِ
 في غيرِ الحَمْلِ بأنَّهُ لا عِبْرةَ به في العِدَّةِ؛ لأنَّ الحَمْلَ أَقْوَى منه.

والحَيْضُ مع الحملِ يجبُ التَّحفُّظُ فيه، وهو أنَّ المرأة إذا اسْتَمَرَّتْ تَحيضُ حَيْضَها الدَّمُ، المُعتادَ على سيرتِهِ التي كانت قَبْلَ الحَمْلِ فإنَّنا نَحْكُمُ بأنَّهُ حَيْضٌ. أمَّا لو انْقَطَعَ عنها الدَّمُ، ثم عاد وهي حامِلٌ، فإنَّه ليس بحَيْضٍ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللهُ: «وَأَقَلَّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» يعني: أقلُ الحَيْضِ يَومٌ ولَيلةٌ، والمرادُ أُربعٌ وعِشرونَ ساعةً. هذا أَنْهَى شيءٍ في القلَّةِ، فلو أنَّها رأتِ الحَيْضَ لمَدَّةِ عِشرينَ ساعةً وهو المَعهودُ لها برائِحَتِهِ ولَوْنِهِ وثُخونَتِهِ، فليس حَيْضًا، فها نَقَصَ عن اليومِ واللَّيلةِ، فليس بحَيْضًا، فها نَقَصَ عن اليومِ واللَّيلةِ، فليس بحَيْضٍ. هذا المذهبُ.

واستدلُّوا: بأنَّ العادةَ لم تَجْرِ أنْ يوجَدَ حَيضٌ أقلُّ من يومٍ وليلةٍ، فإذا لم يوجَدْ عادةً فليكن أقلُّهُ يَومًا ولَيلةً.

وهذا ليس بدليلٍ؛ لأنَّ منَ النِّساءِ مَنْ لا تَحيضُ أَصلًا، ومنهنَّ مَنْ تَحيضُ ساعاتٍ ثم تَطْهُرُ، فالصَّحيحُ: أَنَّهُ لا حَدَّ لأقلِّهِ.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا » أي: أكثرُ الحَيْضِ، وهذا المذهَبُ.

واستدلُّوا: بالعادةِ، وهو أنَّ العادةَ أنَّ المرأةَ لا يَزيدُ حَيْضُها على خَمسةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ ولأنَّ ما زادَ على هذه المُدَّةِ فقد اسْتَغْرَقَ أكثرَ الشَّهرِ، ولا يُمْكِنُ أنْ يَكونَ زَمَنُ الطُّهْرِ أقلَّ من زَمَنِ الحَيْضِ. فإذا كان سِتَّةَ عَشَرَ يومًا، كان الطُّهْرُ أربعةَ عَشَرَ يومًا، ولا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ الدَّمُ
 أكثرَ من الطُّهْرِ.

وعند العُلماءِ أنَّ الدَّمَ إذا أَطْبَقَ على المرأةِ، وصارَ لا يَنقطعُ عنها، فإنَّها تكونُ مُستحاضةً، فأكثرُ الشَّهرِ يُجْعَلُ له حُكْمُ الكُلِّ، ويكونُ الزَّائدُ على خَسةَ عَشَرَ يومًا استحاضةً، فكلُّ امرأةٍ زادَ دَمُها على خَسةَ عَشَرَ يَومًا يكونُ اسْتِحاضةً.

وإذا سَأَلتِ المرأةُ عن دم أصابَها لِمُدَّةِ عِشرينَ ساعةً، هل تَقْضي ما عليها منَ الصَّلاةِ التي تَركَتْها في هذه المُدَّةِ؟.

فالجوابُ: عليها القَضاءُ؛ لأنَّ هذا ليس بحَيْضٍ، فهي قد جَلَسَتْ في زَمَنِ طُهْرٍ. وإذا سَأَلتْ عن دم زادَ على خَمسةَ عَشَرَ يَومًا؟

فالجوابُ أَنْ نقولَ: إنَّكِ مُسْتَحاضةٌ، فلا تَجْلِسي هذه الْدَّةَ، وما ليس بحَيضٍ عَلَّا هو دون اليومِ واللَّيلةِ، أو مع الحَمْلِ، فليس اسْتِحاضةً، ولكنْ له حُكمُ الاسْتِحاضةِ، ومنَ الفُقهاءِ مَنْ يُطْلِقُ عليه بأنَّهُ دَمُ فَسادٍ (١).

والصَّحيحُ في ذلك أيضًا: أنَّهُ لا حَدَّ لأَكْثَرِهِ، فمنَ النِّسَاءِ مَنْ تكونُ لها عادةٌ مُستقرَّةٌ سَبْعةَ عَشَرَ يومًا أو سِتَّةَ عَشَرَ يومًا، فها الَّذي يجعلُ الدَّمَ الَّذي قبلَ الغُروبِ من اليومِ الخامسَ عَشَرَ حَيْضًا، والدَّمَ الَّذي بعدَ الغُروبِ بدقيقةٍ واحدةٍ اسْتِحاضةً، مع أنَّ طَبيعتَهُ ولَونَهُ وغَزارتَهُ واحدةٌ؟! فكيف يقالُ: إنَّهُ بمُضيِّ دقيقةٍ أو دَقيقتَينِ تحوَّلَ الدَّمُ من حَيضٍ إلى استحاضةٍ بدون دليلٍ؟! ولو وُجِدَ دليلٌ على ما قالوا لسَلَّمنا.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۱۳۲–۱۳۲).

## وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعُ<sup>11]</sup>، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا<sup>[۲]</sup>......

فإذا كان لها عادةٌ مُسْتَمرَّةٌ مُسْتَقرَّةٌ سَبعةَ عَشَرَ يومًا -مثلًا- قلنا: هذا كُلُّهُ حَيْضٌ.
 أمَّا لو استمرَّ الدَّمُ معها كُلَّ الشَّه رِ، أو انْقَطَعَ مُدَّةً يَسيرةً كاليومِ واليومَينِ، أو كان مُتَقطِّعًا، يأتي ساعاتٍ وتَطْهُرُ ساعاتٍ في الشَّهرِ كُلِّه، فهي مُستحاضةٌ، وحينئذٍ نُعامِلُها مُعاملةَ المُستَحاضةِ، كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى(۱).

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَخَالِبُهُ سِتُّ أَوْ سَبْعٌ» أي غالبُ الحَيضِ ستُّ ليالٍ أو سَبعٌ.

وهذا صَحيحٌ؛ لثُبوتِ السُّنَّةِ به؛ حيثُ قال ﷺ للمُستحاضةِ: «فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي»(٢).

وهذا أيضًا هو الواقعُ، فإنَّهُ عند غالبِ النِّساءِ يكونُ سِتًّا أو سَبعًا.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا» وكذا لو أتاها بعد عَشَرةِ أَيَّامٍ بعد طُهْرِها، فليس بحَيضٍ، فها تراهُ قبلَ ثَلاثةَ عَشَرَ يَومًا ليس بحَيضٍ، لكنْ له حُكْمُ الاستحاضةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٤٩٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ٢٣٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم (۲۸۷)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين، رقم (۲۲۸)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها، رقم (۲۲۲)، من حديث حمنة بنت جحش رَضَالِللهُ عَنها. والحديث وهنه أبو حاتم الرازي، وقال الدارقطني: «تفرَّد به ابنُ عقيل، وليس بقويًّ»، وبنحوه قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (۲/ ۱۰۹ – ۲۱). وعبد الله بن محمد ابن عقيل، قال عنه البخاري: «مقارب الحديث». قال الذهبي: «حسن الحديث؛ احتج به أحمد وإسحاق»، المغني في الضعفاء للذهبي رقم (۳۳۳۷). قال ابن حجر: «صدوق في حديثه لين، ويُقال تغيَّر بأخَرة». تقريب التهذيب رقم (۲۴۵). وصحَّح الحديث: أحمد بن حنبل، والترمذي، والنووي، وحسَّنه البخاري. انظر: علل الترمذي الكبير رقم (۲۲۵)، والعلل لابن أبي حاتم (۱۸۳۸) رقم (۱۲۳)، خلاصة الأحكام رقم (۲۳۲)، والتلخيص الحبير رقم (۲۲۶).

والدَّليلُ على ذلك: ما رُويَ عن عليٍّ رَضَالِكَهَ عَنْهُ أَنَّ امرأةً جاءَتْ، وقالت: إنَّها انْقَضَتْ عِدَّتُها في شَهرٍ، فقالَ عليٌّ لشُريحٍ: «اقْضِ فيها» فقال: «إنْ جاءَتْ ببيّنةٍ مِن بطانةٍ أَهْلِها مَّنْ يُعْرَفُ دينُهُ وخُلُقُهُ فهي مَقبولةٌ، وإلَّا فلا» قال عليٌّ: «قالونُ» أي: جيِّدٌ، بالرُّوميَّةِ (۱).

لأنَّه إذا كان لها شهرٌ، وادَّعَتِ انتهاءَ العِدَّةِ، فهذا بعيدٌ، فاحتاجَتْ إلى بَيِّنةٍ.

ويُتصوَّرُ أَنْ تَحيضَ ثلاثَ مرَّاتٍ خلالَ شهرٍ كها يلي: تحيضُ يَومًا ولَيلةً، وتَطْهُرُ ثَلاثة عَشَرَ يومًا، ثم تحيضُ يَومًا ولَيلةً، فبقيَ الآنَ أربَعة عَشَرَ يومًا، ثم طَهُرَتْ ثَلاثة عَشَرَ يومًا، ثم طَهُرَتْ ثَلاثة عَشَرَ يومًا، فبقي الآنَ أربَعة عَشَرَ يومًا، ثم طَهُرَتْ ثَلاثة عَشَرَ يومًا، بقي الآنَ يومًا أو يومانِ، ثم حاضت يَومًا ولَيلةً الحَيْضة الثَّالثة، فانْتَهَتِ العِدَّةُ، وهذا نادرٌ جدًّا.

والمرأةُ إذا ادَّعتِ انْتهاءَ العِدَّةِ بالحَيْضِ، فإنْ كان بزَمَنٍ مُعتادٍ قُبِلَ قولُها، كما لو ادَّعتِ انْتهاءَ عدَّةِ الطَّلاقِ بالحَيْضِ بشَهرينِ ونِصْفٍ، فيُقبَلُ قولُها بلا بَيِّنةٍ؛ لأنَّ اللهَ جَعَلَ النِّساءَ مُؤْتَمَناتٍ على عِدَدِهِنَّ، فقال: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَثَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوَءً وَلا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة:٢٢٨].

ولو ادَّعتْ مُطلَّقةٌ انْتهاءَ العِدَّةِ بعد ثَمانيةٍ وعِشرينَ يَومًا، فهذه تُرَدُّ ولا تُسمَعُ دَعْواها، ولو كانت من أصدقِ النِّساءِ؛ لأنَّ هذا مُستحيلٌ، ما دُمنا قعَدنا قواعدَ: أنَّ أقلَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة التمريض: كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، (١/ ٧٧). ووصله ابن أبي شيبة في المصنف رفم (١٩٦٤)، والدارمي في السنن رقم (٨٨٣)، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٥): رجاله ثقات.

## وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ<sup>[۱]</sup>، وَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّوْمَ لَا الصَّلَاةَ<sup>[۲]</sup>، ......

= الحَيضِ يَومٌ ولَيلةٌ، وأقلَّ الطُّهرِ بين الحَيْضَتينِ ثَلاثةَ عَشَرَ يومًا، فلا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقَضِيَ بثهانيةٍ وعِشرينَ يَومًا.

ولو ادَّعتِ بعد مُضيِّ شهرٍ، أي: تِسعةٍ وعِشرينَ يَومًا إلى ثَلاثينَ انْتِهاءَ العِدَّةِ، فَهُ لَهُ الْعَلَّةِ، ولا يُقْبَلُ قَوْلُها فَهُ لَهُ الْعَشَيِّةِ، ولا يُقْبَلُ قَوْلُها إلَّا ببَيِّنةٍ.

والصَّحيحُ: أنَّهُ لا حدَّ لأقلِّ الطُّهرِ، كما اختارَهُ شيخُ الإسْلامِ<sup>(۱)</sup>، ومالَ إليه صاحبُ (الإنْصافِ)، وقال: «إنَّهُ الصَّوابُ»(۲).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ» أي: لا حدَّ لأكثرِ الطُّهرِ بين الحَيْضَتَينِ؛ لأنَّهُ وُجِدَ من النِّساءِ مَنْ لا تَحيضُ أصلًا، وهذا صَحيحٌ.

[٢] قولُهُ: «وَتَقْضِي الحَائِضُ الصَّوْمَ لَا الصَّلَاةَ» استَفَدْنا من هذه العِبارةِ أَربعةَ أَحكام:

الأوَّلُ: أنَّها لا تصومُ.

الثَّاني: أنَّها لا تُصلِّي.

الثَّالثُ: أنَّها تَقْضي الصَّومَ.

الرَّابعُ: أنَّها لا تَقْضي الصَّلاة.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٣٧، ٢٤٠)، والاختيارات العلمية (٥/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٣٩٦).

أمَّا الأوَّلُ والثَّاني: فاسْتَفَدْناهُما بدلالةِ الالتزامِ والإشارةِ؛ لأنَّ مِن لازِمِ قولِهِ:
 «تَقْضِي» أنَّها لم تَفْعَلْ.

وأمَّا الثَّالثُ والرَّابِعُ: فاسْتَفَدْناهُما من منطوقِ كَلامِ المؤلِّفِ، والدَّلالةُ عليه من باب دَلالةِ المُطابقةِ.

#### والدَّليلُ عليه ما يلي:

١ - أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا سألَتْهُ النِّساءُ: وما نُقصانُ دينِنا وعَقْلِنا يا رسولَ اللهِ؟ قال: «فَلَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ «...أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلن: بلى، قال: «فَلَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» (١).

٢- أنَّ عائشة رَضَيَلَكُ عَنهَا سُئِلتْ: ما بال الحائِضِ تَقْضي الصَّومَ ولا تَقْضي الصَّلاة؟
 قالت: «كانَ يُصيبُنا ذلك على عَهْدِ رَسولِ اللهِ ﷺ فنُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّومِ، ولا نُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّلاةِ» (٢).

٣- أنَّ الإِجْماعَ قائمٌ على ذلك.

فإنْ قيل: ما الحِكمةُ أنَّها تَقْضي الصَّومَ ولا تَقْضي الصَّلاة؟.

قلنا: الحِكْمةُ قولُ الرَّسولِ ﷺ كما سَبَق.

(١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقص الإيهان، رقم (٨٠)، من حديث أبي سعيد الخدري وَعَيَالِلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم (٣٢١)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم (٣٣٥).

# وَلَا يَصِحَّانِ مِنْهَا<sup>[۱]</sup>، بَلْ يَحْرُمَانِ<sup>[۲]</sup>، وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الفَرْجِ<sup>[۳]</sup>، .......

واسْتَنْبَطَ العُلماءُ رَجَمَهُمُاللَهُ لذلك حِكمة، فقالـوا: إنَّ الصَّـومَ لا يأتي في السَّنةِ
 إلَّا مَرَّةً واحدةً، والصَّلاةَ تَتكرَّر كَثيرًا، فإيجابُ الصَّومِ عليها أسهلُ؛ ولأنَّها لو لم تَقْضِ
 ما حَصَلَ لها صَومٌ.

وأمَّا الصَّلاةُ فتَتكرَّرُ عليها كَثيرًا، فلو ألْزَمْناها بقَضائِها لكانَ ذلك عليها شاقًّا.

ولأنَّها لن تَعْدِمَ الصَّلاةَ لِتكرُّرِها، فإذا لم تَحْصُلْ لها أوَّلَ الشَّهرِ حَصَلَتْ لها آخِرَهُ(۱).

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلَا يَصِحَّانِ مِنْهَا» أي: لا يَصحُّ منها صَومٌ ولا صَلاةٌ، فلو أنَّها تذكَّرَتْ فائتةً قبل حَيْضِها، ثم قَضَتْها حالَ الحَيْضِ لم تَبْرَأُ ذِمَّتُها بذلك، وإنَّها مَثَّلتُ بالفائتةِ؛ لأنَّها واجبةٌ عليها، أمَّا الحاضرةُ فليست واجبةً عليها.

وكذا لو قالت: أُحِبُّ الصَّومَ مع النَّاسِ، وأَتَحَفَّظُ؛ حتَّى لا يَنْزِلَ الدَّمُ، فصامَتْ، فصَوْمُها غيرُ صحيح؛ للحديثِ السَّابقِ.

[٢] قولُهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «بَلْ يَحْرُمَانِ» أي: الصَّومُ والصَّلاةُ.

وتعليلُ ذلك: أنَّ كلَّ ما لا يَصِحُّ فهو حَرامٌ.

قال ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ »(٢).

[٣] قولُهُ: «وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الفَرْجِ» أي: يَحْرُمُ وطءُ الحائِضِ في فَرْجِها.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤)، من حديث عائشة رَضَاً لِللَّهَ عَنْهَا.

### فَإِنْ فَعَلَ [1] فَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ كَفَّارَةً [1]، .....

والحرامُ: ما نُمِيَ عنه على سَبيلِ الإلْزامِ بالتَّرْكِ.

وحُكْمُهُ: يُثابُ تاركُهُ امْتِثَالًا، ويَسْتَحِقُّ العقابَ فاعِلُهُ.

والدَّليلُ على تَحريمِ وَطْءِ الحائِضِ في الفَرْجِ:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ أَلَا نَقْرَئُوهُنَ حَتَى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة:٢٢٢].

والمحيضُ: مكانُ وزمانُ الحَيْضِ، أي: في زَمنِهِ ومَكانِهِ وهو الفَرْجُ، فها دامَتْ حائضًا فوَطْؤُها في الفَرْج حَرامٌ.

٢ - قولُهُ ﷺ لمَّا نزلَتْ هذه الآيةُ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (١) أي:
 إلَّا الوَطْءَ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فَإِنْ فَعَلَ» أي: وَطِئَها في الفَرْجِ.

[٢] قولُهُ: «فَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ كَفَّارَةً» أي: يجبُ عليه دِينارٌ أو نِصْفُهُ كفَّارةً.

والدِّينارُ: العُملةُ من النَّهبِ، وزِنةُ الديِّنارِ الإسلاميِّ مِثقالُ من النَّهبِ، والمثقالُ أربعةُ غراماتٍ ورُبُعٌ، والجنيهُ السُّعوديُّ: مثقالانِ إلَّا قليلًا، فنصفُ جنيهِ سُعوديٌّ يكفي، فيُسألُ عن قيمتِهِ في السُّوقِ.

فمثلًا: إذا كان الجنيهُ السُّعوديُّ يساوي مئةَ ريالٍ، فالواجبُ خَسونَ أو خَسةٌ وعِشرونَ ريالًا تَقريبًا، ويُدفعُ إلى الفُقراءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب جواز غَسل الحائض رأس زوجها، رقم (٣٠٢)، من حديث أنس رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ.

وقولُهُ: «أَوْ نِصْفُهُ» (أو): للتَّخييرِ، فيجبُ عليه أَنْ يَتصدَّقَ بدينارِ أو نِصْفِهِ؛
 لأنَّ الأصلَ في (أو) أنَّهَا للتَّخييرِ.

والدَّليلُ على ذلك: ما رواهُ أهلُ السُّننِ عن ابنِ عبَّاسِ رَحِيَالِتُهَءَ اَنَّ النبيَّ ﷺ قال في الَّذي يأتِي امرأتهُ وهي حائضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ »(١).

واختلَفَ العُلماءُ في تَصْحيحهِ، فصحَّحَهُ جَماعةٌ من العُلماءِ، حتى قال الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ما أَحْسَنَهُ من حديثٍ (٢)! وقال أبو داودَ ليَّا رواهُ: هذه هي الرِّوايةُ الصَّحيحةُ (٣).

وضعَّفهُ بعضُ العُلماءِ، حتى قال الشَّافعيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لو ثَبَتَ هذا الحديثُ لَقُلْتُ به» (٤)؛ ولهذا كان وجوبُ الكفَّارةِ من مُفرداتِ المُذهَبِ، والأئِمَّةُ الثَّلاثةُ يَرونَ أَنَّه آثِمٌ

(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٩- ٢٣٠)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، رقم (٢٦٤)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك [إتيان الحائض]، رقم (١٣٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها، رقم (٢٨٩)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب في كفارة من أتى حائضا، رقم (٦٤٠). وانظر: بلوغ المرام رقم (١٤٦).

والحديثُ ضعَّفه البيهقيُّ وتبعه النوويُّ؛ بسبب الاضطراب في سنده.

وذهب ابن القطان وابن التركماني وابن حجر وغيرهم إلى أن بعضَ رواياته سالمةٌ من الاضطراب.

والحديث صححًه: الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن تيمية، وابن التركماني، وابن القيم، والخطابي، وابن حجر وغيرهم. واستحسنه أحمد بن حنبل.

انظر: المستدرك للحاكم (١/ ١٧١)، والسنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (١/ ٣١٤)، وبيان الوهم والإيهام لابن القطان رقم (٢٤٦٨)، وخلاصة الأحكام للنووي رقم (٦٠٥)، وشرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٦٧)، والتلخيص الحبير رقم (٢٢٨).

(٢) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص:٣٩).

(٣) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، رقم (٢٦٤).

(٤) المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٦٠).

= بلا كفَّارةٍ<sup>(١)</sup>.

والحديثُ صَحيحٌ؛ لأنَّ رجالَهُ كُلَّهم ثِقاتٌ، وإذا صحَّ فلا يَضُرُّ انفرادُ أحمـدَ بالقولِ به.

فالصحيحُ: أنَّها واجبةٌ، وعلى الأقلِّ نقولُ بالوُجوبِ؛ احتياطًا.

وهل على المرأة كفَّارةٌ؟ سكتَ المؤلِّفُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ عن ذلك.

فقيل: لا كفَّارةَ عليها (١)؛ لأَنَّهُ ﷺ قال: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ». وسكتَ عن المرأةِ.

وقيل: عليها كفَّارةٌ كالرَّجُلِ إنْ طاوَعَتْهُ (٣).

وعلَّلُوا: بأنَّ الجنايةَ واحدةٌ، فكما أنَّ عليه ألاَّ يَقْرَبَها، فعليها ألَّا ثُمُكِّنَهُ، فإذا مَكَّنَتْهُ فهي راضيةٌ بهذا الفعلِ المُحَرَّم، فلَزِمَتْها الكفَّارةُ.

وأيضًا: تَجبُ عليها قياسًا على بقيةِ الوَطءِ المُحرَّمِ، فهي إذا زَنَتْ باختيارها فإنَّهُ يُقامُ عليها الحدُّ، وإذا جامَعَها زَوْجُها في الحجِّ قبل التَّحلُّلِ الأوَّلِ فَسَدَ حَجُّها، وكذا إذا طاوَعَتْهُ في الصِّيامِ فَسَدَ صَوْمُها، ولَزِمَتْها الكفَّارةُ.

وسكوتُ النبيِّ ﷺ عن المرأةِ لا يَقْتَضي الاختصاصَ بالرَّجُلِ؛ لأنَّ الخِطابَ المُوجَّةَ للرِّجالِ يَشْمَلُ النِّساءَ، وبالعكسِ، إلَّا بدليلِ يَقْتَضي التَّخصيصَ.

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٢١٦)، والإنصاف (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية السابقة.

وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِهَا دُونَهُ [١].

#### ولا تجبُ الكفَّارةُ إلَّا بثلاثةِ شُروطٍ:

- ١ أنْ يكونَ عالمًا.
- ٢ أنْ يكونَ ذاكرًا.
- ٣- أنْ يكونَ مُختارًا.

فإنْ كان جاهلًا للتَّحريمِ أو الحَيْضِ، أو ناسيًا، أو أُكْرِهَتِ المرأةُ، أو حَصَلَ الحَيْضُ في أثناءِ الجماع، فلا كفَّارةَ ولا إثْمَ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِهَا دُونَهُ» أي: يستمتعُ الرَّجُلُ من الحائِضِ بها دون الفَرْج.

فيجوزُ أَنْ يَستمتعَ بها فوقَ الإزارِ، وبها دون الإزارِ، إلَّا أَنَّه ينبغي أَنْ تكونَ مُتَّزرةً الآنَّه عَلَيْهُ كان يأمُرُ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنْ تَتَّزِرَ، فيباشِرَها وهي حائضٌ (١١)، وأَمْرُهُ عَلَيْهُ لها بأَنْ تَتَّزِرَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

فإنْ قيل: كيف تُجيبُ عن قولِهِ ﷺ لما سُئِلَ: ماذا يَجِلُّ للرَّجُلِ من امرأتِهِ وهي حائِضٌ؟ قال: «لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ»(٢) وهذا يدلُّ على أنَّ الاستمتاعَ يكونُ بما فوقَ الإزارِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم (٣٠٠)، ومسلم: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم (٣٠٠)، من حديث عائشة رَجُولَيْهُ عَهْا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المذي، رقم (٢١٢)، من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري وَهَرَالِلَهُ عَنَهُ. وفي إسناده: العلاء بن الحارث؛ صدوق فقيه، رُمي بالقدر، وقد اختلط. كما في التقريب رقم (٥٢٣٠).

#### = فالجوابُ عن هذا بها يلي:

١ - أَنَّهُ على سَبيلِ التَّنزُّو، والبُّعْدِ عن المَحذورِ.

٢- أَنَّهُ يُحمَلُ على اختلافِ الحالِ، فقولُهُ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (١) هذا فيمن يَمْلِكُ نفسَهُ، وقولُهُ ﷺ: «لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ» هذا فيمَنْ لا يَمْلِكُ نفسَهُ،
 إمَّا لقلَّةِ دينِهِ، أو قُوَّةِ شَهوتِهِ.

وإذا اسْتَمْتَعَ منها بها دون الفَرْجِ فلا يَجِبُ عليه الغُسْلُ إلَّا أَنْ يُنزِلَ. والمرأةُ إذا أَنْزَلَتْ وهي حائضٌ استُجِبَ لها أَنْ تَغْتَسِلَ للجنابةِ؛ لئلا يَبْقَى عليها أثرُ الجَنابةِ، سواءٌ حَدَثَتْ لها الجَنابةُ بعد الحَيْضِ كها لو احْتَلَمَتْ، أو كانت على جَنابةٍ حين الحَيْضِ، هكذا قال العُلهاءُ<sup>(۱)</sup>، وتَستفيدُ من هذا الغُسْلِ استباحةَ قِراءةِ ما تَحتاجُهُ من القُرآنِ، كالأَوْرادِ والتَّعليمِ.

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رَحَوَلَيَهَ عَنْهُ، أخرجه أحمد (١/ ١٤)، وأبو يعلى في المسند [كما في المحاف الخيرة المهرة للبوصيري رقم (٧٣٠/٣)]، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٢)، وقد رُوي من أوجه أخرى مدارها على عاصم بن عمرو البجلي. انظر: العلل للدارقطني رقم (٢١٦). وعاصم بن عمرو، ذكره العقيلي في الضعفاء. وقال البخاري: لم يثبت حديثه. قال أبو حاتم الرازي: صدوق، يحوّل من كتاب الضعفاء -(الذي للبخاري). وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٤٣٥). وقال ابن حجر في التقريب رقم (٣٠٧٣): صدوق رُمي بالتشيع.

والحديث: حسَّنه النووي في خلاصة الأحكام رقم (٢٠٢). وقال ابن كثير: ..فهذه شواهد تدلُّ على صحة هذا الحديث. مسند الفاروق (١/ ١٤٥). قال ابن حجر: هذا حديثٌ حسن. الأمالي الحلبية له (ص:٤٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، رقم (۳۰۲)، من حديث أنس رَيَحَالِيَّهُ عَنْهُ. (۲) الإنصاف (۲/ ۱۰۶).

# وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَلَمْ تَغْتَسِلْ، لَمْ يُبَحْ غَيْرُ الصِّيَامِ وَالطَّلَاقِ[1].

[١] قولُهُ رَحَهُ أَللَهُ: ﴿ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَلَمْ تَغْتَسِلْ لَمْ يُبَحْ غَيْرُ الصِّيامِ وَالطَّلَاقِ».

يعني: إذا انقطعَ الدَّمُ ولم تَغْتَسِلْ، بقيَ كلُّ شيءٍ على تحريمِهِ إلَّا الصِّيامَ والطَّلاقَ.

أمَّا الصِّيامُ فقالوا: لأنَّها إذا طَهُرَتْ صارَتْ كالجُنُبِ تمامًا، والجُنُبُ يَصتُّ منه الصِّيامُ بدلالةِ الكتابِ والسُّنَّةِ:

فالكتابُ: قولُهُ تعالى: ﴿فَالْكَنَ بَسِيْرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَنْيُو مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ الصِّيَامَ إِلَى الْيَتِلِ ﴾ [البقرة:١٨٧] وإذا جاز الجِماعُ إلى طُلوعِ الفجرِ لَزِمَ من ذلك أنْ يُصْبِحَ جُنْبًا.

والسُّنَّةُ: مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ رَضَالِلَهُ عَنَى النَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مَنَ جَمَاعٍ غيرِ احْتلامِ في رَمضانَ، ثم يَصومُ (۱).

ولم يَذْكُرِ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فيها سبق تحريمَ الطَّلاقِ، لكن يُفْهَمُ من قولِهِ هنا: «لَمْ يُبَحْ غَيْرُ الصِّيَام وَالطَّلَاقِ» أَنَّهُ مُحُرَّمٌ.

والدَّليلُ على جوازِ الطَّلاقِ بعد انْقِطاعِ الدَّمِ قـولُهُ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ للْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا»(٢) والمرأةُ تَطْهُرُ بانْقِطاعِ الدَّمِ.

فإنْ قيل: هل يجوزُ الجِماعُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، رقم (١٩٣١، ١٩٣٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، رقم (١١٠٩)، من حديث عائشة وأم سلمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم (١٤٧١/٥)، من حديث ابن عمر رَضِّاللَّهُ عَنْهُا.

## وَالْمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ أَقَلَّهُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي [١]،.....

فالجوابُ: لَا، والدَّليلُ على هذا قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَظْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
 فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

فإنْ قيل: المرأةُ إذا كان عليها جَنابةٌ جازَ أَنْ تُجامَعَ قبلَ الغُسْلِ فكذلك هذه أيضًا. فالجوابُ: أنَّ هذا قياسٌ في مُقابلةِ النَّصِّ، فلا يُعتبَرُ.

فإنْ قيل: المرادُ بقولِهِ: «تَطَهَّرْنَ» أي: غَسَلْنَ أَثرَ الدَّمِ.

الجوابُ: أنَّ هذا قال به بعضُ العُلماءِ كابنِ حزمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ (١) ولكنْ نقولُ: إنَّ المرادَ بالتَّطَهُّرِ هو التَّطَهُّرُ من الحَدَثِ، وهذا لا يكونُ إلَّا بالاغْتِسالِ، والدَّليلُ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمَ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا ﴾ [المائدة:٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمُ ﴾.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَالْمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ أَقَلُّهُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي» بدأ رَحَمُهُ اللَّهُ ببيانِ الدِّماءِ التي تكونُ حَيضًا. الدِّماءِ التي تكونُ حَيضًا.

والمُبْتَدَأَةُ: هي التي ترى الحَيْضَ لأوَّلِ مرَّةٍ، سواءٌ كانت صَغيرةً أم كبيرةً لم تَحِضْ من قبل، ثم أتاها الحَيضُ.

ومعنى قولِهِ: «تَجْلِسُ» أي: تدعُ الصَّلاةَ والصِّيامَ، وكلَّ شيءٍ لا يُفْعَلُ حالَ الحَيض.

وقولُهُ: «أَقَلَّهُ» أي: أقلَّ الحَيض، وهو يَومٌ ولَيلةٌ.

وقولُهُ: «ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي».

<sup>(</sup>١) المحلِّي (٢/ ١٧١-١٧٢).

## فَإِنِ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِهِ فَمَا دُونَ اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ<sup>[۱]</sup>، .....

أي: بعد أَنْ يَمضيَ عليها أربعٌ وعِشرونَ ساعةً، تَغْتَسِلُ وتُصلِّي، ولو لم يَتوقَّفِ
 الدَّهُ.

وعلَّلوا: بأنَّ أقلَّ الحيضِ هو المُتَيقَّنُ، وما زاد مَشكوكٌ فيه، فيجبُ عليها أنْ تَجْلِسَ أقلَّ الحَيضِ.

وقولُهُ: «وَتُصَلِّي» أي: المفروضةَ.

وظاهرُ كلامِهِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: حتى النَّوافلَ، وهل هذا الظَّاهرُ مُرادٌ؟.

الذي يَظْهَرُ لِي: أَنَّه إِنْ كَان مُرادًا فهو ضعيفٌ؛ لأنَّ صلاتَها الآنَ من بابِ الاحتياطِ، فيجبُ عليها أَنْ تَقْتَصِرَ على الفرائِضِ؛ إِذِ الأصلُ أَنَّ هذا الدَّمَ دمُ حيضٍ، أمَّا النَّافلةُ فليس فيها احْتياطُ؛ لأنَّ الإِنْسانَ لا يَأْثُمُ بتَرْكِها، فلا حاجة للاحتياطِ فيها.

وعلى هذا ينبغي أنْ يُحمَلَ قولُهُ: «وَتُصَلِّي» أي: المفروضةَ؛ لأنَّها هي التي يُخشى أنْ تَأْثَمَ بتَرْكِها بخلاف النَّافلةِ.

وتصومُ الصَّومَ الواجبَ، كما لو ابْتَدَأَ بها في رَمَضانَ، فتَجلسُ يَومًا ولَيلةً، ثم تصومُ من بابِ الاحتياطِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنِ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِهِ فَهَا دُونَ اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ» أي: انقطعَ الدَّمُ لأكثرِ الحَيْضِ كخَمسةَ عَشَرَ يومًا، فها دونَهُ كعَشَرةِ أَيَّامٍ، إنْ لم يَنْقُصْ عن يوم وليلةٍ.

وسنقرِّرُ المذهَبَ؛ حتى نَعْرِفَهُ، ثم نرجعُ إلى القولِ الرَّاجِح.

### فَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ [١]، وَتَقْضِي مَا وَجَبَ فِيهِ [٢]، .......

مثالُ ذلك: امرأةٌ جَلَسَتْ يَومًا ولَيلةً، ثم اغْتَسَلَتْ، وصارت تُصلِّي وتَصومُ الواجِب، فانْقَطَعَ لأكثرِهِ فأقلَّ، فمثلًا: انْقطَعَ لعَشَرةِ أَيَّامٍ، فتَغْتَسِلُ مرَّةً أُخرى؛ ولهذا قال: «اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ» وهذا على سَبيلِ الوُجوبِ؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ الزَّائدُ عن اليومِ واللَّيلةِ حَيضًا، فتَغْتَسِلُ احتياطًا، فهنا اغْتَسَلَتْ مرَّتينِ: الأُولى عند تمامِ اليومِ واللَّيلةِ، والثَّانيةَ عند الانْقِطاعِ.

ولنفرِضْ أَنَّه في شهرِ «مُحَرَّمٍ» فعلَتْ هذا الشَّيءَ، فإذا جاء «صَفرٌ» تعملُ كها عَمِلَتْ في (مُحَرَّمٍ) فإذا جاء الشَّهرُ الثَّالثُ وهو (رَبيعٌ الأوَّلُ) تعملُ كها عَمِلَتْ في شهرِ «مُحَرَّمٍ» تجلسُ يَومًا ولَيلةً، ثم تَغْتَسِلُ وتُصلِّي وتَصومُ، فإذا انقطعَ لعَشرةِ أَيَّامٍ كها ذُكِرَ في المثالِ اغْتَسَلَتْ أيضًا ثانيةً وصلَّتْ، فالآنَ تَكرَّرَ عليها ثَلاثَ مرَّاتٍ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ» كما في المثالِ السَّابقِ، فتكونُ عادَتُها عَشَرةَ أَيَّامٍ، لكنْ ماذا تصنعُ بالنِّسبةِ لما بين اليومِ واللَّيلةِ إلى اليومِ العاشِرِ؛ لأنَّها كانت تُصلِّي فيها وتصومُ، وتَبيَّن أنَّها أيَّامُ حَيضٍ؟

فَيُقالُ: أمَّا بالنِّسبةِ للصَّلاةِ فإنَّها وإنْ لم تَصحَّ منها، فإنَّها لا تُقْضَى؛ لأنَّ الحائِضَ لا تَجِبُ عليها الصَّلاةُ، ولا تَأْثَمُ بفِعْلِها؛ لأنَّها فَعَلَتْها تَعبُّدًا للهِ واحْتياطًا.

وتَقْضي الصَّومَ؛ لأنَّهُ تَبيَّنَ أنَّها صامَتْ في أيَّامِ الحَيضِ، والصَّومُ لا يَصتُّ مع الحَيضِ، لو فُرِضَ أنَّ هذا وَقَعَ في رَمَضانَ.

[٢] قولُهُ: «وَتَقْضِي مَا وَجَبَ فِيهِ» أي: تَقضي كُلَّ عبادةٍ واجبةٍ عليها، لا تَصتُّ منها حالَ الحَيضِ، كما في المثالِ السَّابقِ، وهذه قاعدةٌ.

## وَإِنْ عَبَرَ أَكْثَرَهُ فَمُسْتَحَاضَةً [1]، فَإِنْ كَانَ بَعْضُ دَمِهَا أَهْرَ، وَبَعْضُهُ أَسْوَدَ [1]،....

فإنْ قُدِّرَ أَنَّ هذا الحَيضَ لم يَتكرَّرْ بعددِهِ ثَلاثًا، أي: جاءها أوَّلَ شَهرٍ عَشَرةٌ، والشهرَ النَّانِيَ ثَمانيةٌ، والثالثَ ستَّةٌ، فالسِّتةُ هنا هي الحيضُ فقط، ففي الشَّهرِ الرَّابعِ إنْ تكرَّرتِ الثَّمانيةُ ثلاثَ مرَّاتٍ صارَتْ عادتُها ثمانيةً، وفي الشَّهرِ الخامِسِ إنْ تكرَّرتِ العَشَرةُ ثلاثًا ضارَتْ عادتُها عَشَرةً، فها تكرَّرَ ثلاثًا فهو حَيضٌ.

[1] قولُهُ: «وَإِنْ عَبَرَ أَكْثَرَهُ فَمُسْتَحَاضَةٌ» «عَبَرَ» أي جاوزَ «أَكْثَرَهُ» أي: أكثرَ الحَيضِ وهو خَسةَ عَشَرَ يَومًا، «فَمُسْتَحَاضَةٌ» ويكونُ مِن مُبْتَدَأةٍ ومُعْتادةٍ.

مثالُ الْمُبْتَدَأَةِ: امرأةٌ جاءَها الحَيضُ لأوَّلِ مرَّةٍ، واستمرَّ معها حتى جاوَزَ الحَمسةَ عَشَرَ، فهذه المُبتدأةُ ليس لها عادةٌ سابقةٌ تَرْجِعُ إليها، فلا يكونُ أمامَها بالنسبةِ للاستحاضةِ إلَّا شَيئانِ:

الأوَّلُ: التَّمييزُ، وهذه عَلامةٌ خاصَّةٌ.

الثَّاني: عادةُ غالِبِ نِسائِها، وهذه عامَّةٌ، والخاصُّ مُقدَّمٌ على العامِّ، والاستحاضةُ: سَيلانُ دم عِرْقٍ في أدنى الرَّحم يُسمَّى العاذِلَ.

مثل: لو حَصَلَ لها جُرحٌ في عِرقٍ، وخَرَجَ الدَّمُ باستمرارٍ، فهذا ليس طَبيعيًّا، ولكنَّهُ مَرضٌ بسببِ انْفِصام أحدِ العُروقِ في أدنى الرَّحِم.

والحَيضُ: سَيلانُ دَمِ عِرْقِ في قعرِ الرَّحمِ يُسمَّى العاذِرَ.

ثم بَيَّنَ المؤلِّفُ -رحمه الله تعالى- التَّمييزَ، فقالَ:

[٢] قولُهُ: «فَإِنْ كَانَ بَعْضُ دَمِهَا أَحْمَرَ وَبَعْضُهُ أَسُودَ» هذه علامةٌ من علاماتِ التَّمييزِ، فيُقالُ لها: ارْجِعي إلى التَّمييزِ.

وَلَمْ يَعْبُرُ أَكْثَرُهُ [١]،.....

والتَّمييزُ: التَّبيُّنُ؛ حتى يُعْرَفَ هل هو دُم حَيضٍ أو اسْتِحاضةٍ.

والمؤلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- ذكرَ عَلامةً واحدةً وهي اللَّـونُ، والتَّمييزُ له أربعُ عَلاماتِ:

الأُولى: اللَّونُ: فدمُ الحَيضِ أسودُ، والاستحاضةِ أحمرُ.

الثَّانيةُ: الرِّقةُ: فدمُ الحَيضِ ثَخينٌ غَليظٌ، والاستحاضةِ رَقيقٌ.

الثَّالثةُ: الرَّائحةُ: فدمُ الحَيضِ مُنْتِنٌ كَريهُ، والاستحاضةِ غيرُ مُنتنِ؛ لأَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ عادي.

الرَّابِعةُ: التَّجمُّدُ: فدمُ الحَيضِ لا يَتجمَّدُ إذا ظَهَرَ؛ لأَنَّهُ تَجَمَّدَ في الرَّحِمِ، ثم انْفَجَرَ وسالَ، فلا يعودُ ثانيةً للتجمُّدِ، والاستحاضةِ يَتجمَّدُ؛ لأَنَّهُ دمُ عِرْقِ.

هكذا قال بعضُ المُعاصرينَ من أهلِ الطِّبِّ، وقد أشارَ ﷺ إلى ذلك بقولِهِ: «إِنَّهُ وَمُ عِرْقٍ» (١) والمعروفُ أنَّ دِماءَ العُروقِ تَتجمَّدُ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَمْ يَعْبُرُ أَكْثَرَهُ» أي: لم يَتجاوزِ الأسودُ أكثرَ الحَيضِ؛ لأنَّهُ إذا عَبَرَ أكْثَرَهُ لم يَصْلُحْ أنْ يَكونَ حَيضًا.

فلو أنَّ امرأةً جاءَها الدَّمُ لمدَّةِ خَمسةٍ وعِشرينَ يومًا، منها عِشرونَ يومًا أسودُ وخَمسةٌ أحمرُ، فالأسودُ لا يَصْلُحُ أنْ يَكونَ حَيضًا؛ لأنَّهُ تجاوَزَ أكثرَ الحَيضِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، رقم (٣٢٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٣)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ، فَهُوَ حَيْضُهَا، تَجْلِسُهُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، وَالأَحْرُ اسْتِحَاضَةُ [1]، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا قَعَدَتْ غَالِبَ الحَيْضِ [٢]......

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ فَهُوَ حَيْضُهَا، تَجْلِسُهُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، وَالأَحْمَرُ اسْتِحَاضَةٌ» أي: لم يَنْقُصِ الأسودُ عن أقلِّ الحيضِ، وأقلَّهُ يومٌ ولَيلةٌ، فلو قالتِ الْمُبَدَأَةُ: إنَّه أوَّلَ يومٍ أصابَها الدَّمُ كان أسودَ، ثم صارَ أحمرَ لُدَّةِ عِشرينَ يَومًا، فلا تَرْجِعُ إلى التَّمييزِ؛ لأَنَّهُ لا يَصْلُحُ أَنْ يكونَ حَيضًا؛ لنُقصانِهِ عن يَومٍ ولَيلةٍ.

وإنْ قالت: أصابَها الدَّمُ الأسودُ ستَّةَ أَيَّامٍ، فإنَّه حَيضٌ؛ لأَنَّهُ لم يَنْقُصْ عن أَقلِّهِ ولم يَزِدْ على أكثرِهِ، والباقي الأحمرُ اسْتِحاضةٌ.

[٢] قولُهُ: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا قَعَدَتْ غَالِبَ الحَيْضِ» قعدَتْ، أي: المُبْتَدأةُ.

وغالبُ الحَيضِ: ستَّةُ أَيَّامٍ أو سَبعةٌ، والدَّليلُ على ذلك قولُهُ ﷺ: «تَحَيَّضِي فِي عِلْم اللهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا» (١).

ولأنَّه إذا تَعذَّرَ علمُ الشَّيءِ بعينِهِ رَجَعْنا إلى جنسِهِ، فهذه المرأةُ لمَّا تَعذَّرَ علمُ حَيْضِها بعَيْنِها تَرْجِعُ إلى بني جِنْسِها.

والأرجحُ: أَنْ تَرْجِعَ إلى عادةِ نسائِها كأُخْتِها وأُمِّها، وما أشبَهَ ذلك، لا إلى عادةِ غالبِ الحُيَّضِ؛ لأنَّ مُشابهةَ المرأةِ لأقارِبِها أقربُ من مُشابَهَتِها لغالِبِ النِّساءِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٤٣٩)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم (١٢٨)، (٢٨٧)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين، رقم (١٢٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها، رقم (٦٢٢)، من حديث حمنة بنت جحش رَحَيَاللَهُ عَنهَا.

## مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [١].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»؛ لأنَّ غالبَ النِّساءِ تَحيضُ في الشَّهرِ مرَّةً.

والدَّليلُ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَرَّبَصْكَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلْتَنِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلْتَنِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق:٤].

فجَعَلَ اللهُ لكلِّ حَيضةٍ شَهرًا، وهذا هو الغالِبُ.

وتبدأُ الشَّهرَ من أوَّلِ دمِ أصابَها، فإذا كان أوَّلُ يومٍ أصابَها الدَّمُ فيه هو الخامِسَ عَشَرَ، فإنَّها تَبدأُ من الخامِسَ عَشَرَ، فإذا قُلنا: سَبعةُ أَيَّامٍ، فإلى اثنينِ وعِشرينَ، وإنْ قُلنا: سِتَّةٌ، فإلى واحدٍ وعِشرينَ، وهكذا.

وإِنْ نَسيَتْ ولم تَدْرِ هل جاءها الحَيضُ من أوَّلِ يومٍ من الشَّهرِ، أم في العاشِرِ، أم العِشرِ، أم العِشرِ، أم العِشرِ، فلْتَجْعَلْهُ من أوَّلِ الشَّهرِ على سَبيل الاحتياطِ.

واعْلَمْ: أَنَّ هذه الأَحْكَامَ ليست من أجلِ الصَّلاةِ فقط، بل كلُّ الأَحْكَامِ المُتَرَتِّبةِ على الحَيْضِ تَتَرَتَّبُ على هذه الأَيَّامِ إذا حَكَمْنا بأَنَّها أَيَّامُ حَيضٍ، وإذا قُلنا بأنَّها أَيَّامُ طُهْرٍ يَتَرَتَّبُ على الطُّهْرِ.

والخلاصةُ: أنَّ المُستَحاضةَ المُبْتَداأةَ تعملُ بالتَّمييزِ، فإنْ لم يَكُنْ لها تَمييزٌ عَمِلَتْ بغالبِ عادةِ النِّساءِ، فتَجْلِسُ ستَّةَ أَيَّامٍ أو سَبعةً من أوَّلِ وقتٍ رأتْ فيه الدَّمَ، فإنْ نَسيَتْ متى رَأَتْهُ فمِن أوَّلِ كُلِّ شهرٍ هلاليٍّ، وسبقَ أنَّ الأرْجَحَ أنْ تَعْمَلَ بعادةِ نِسائِها.

#### وَالْمُسْتَحَاضَةُ الْمُعْتَادَةُ، وَلَوْ مُمَيِّزَةً، تَجْلِسُ عَادَتَهَا<sup>[۱]</sup>، ........

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَالْمُسْتَحَاضَةُ المُعْتَادَةُ، وَلَوْ مُمَيِّزَةً، تَجْلِسُ عَادَتَهَا» المُعتادةُ: هي التي كانت لها عادةٌ سَليمةٌ قبل الاستحاضةِ، ثم أُصيبتْ بمَرضِ الاستِحاضةِ.

مثالُ ذلك: امرأةٌ كانت تَحيضُ حَيضًا مُطَّردًا سَليًا ستَّةَ أَيَّامٍ من أَوَّلِ كلِّ شهرٍ، ثم أُصيبَتْ بمَرضِ الاسْتِحاضةِ، فجاءها نَزيفٌ يبقى معها أكثرَ الشَّهرِ، فهذه مُسْتَحاضةٌ مُعتادةٌ، نقولُ لها: كلَّما جاء الشَّهرُ فاجْلِسي من أوَّلِ يوم إلى اليوم السَّادِسِ.

وقولُهُ: «وَلَوْ مُمَيِّزَةً» لو: إشارةُ خلافٍ.

أي: هذه المُعتادةُ تَجْلِسُ العادةَ، ولو كان دَمُها مُتَميِّزًا فيه الحَيضُ من غيرِهِ.

مثالُهُ: امرأةٌ مُعتادةٌ، عادَتُها من أوَّلِ يوم من الشَّهرِ إلى اليومِ العاشِرِ، لكنَّها ترى في اليومِ الحادي عَشَرَ دَمًا أسودَ لِلدَّةِ ستَّةِ أَيَّامٍ، والباقي أحمرُ، فهذه مُعتادةٌ مُميِّزةٌ. فالمشهورُ من المذهَبِ: أنَّها تأخُذُ بالعادةِ.

واستدلُّوا بقولِهِ عَلَيْ لأمِّ حَبيبة بنتِ جَحْشِ رَضَالِتُهُ عَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَخْبِسُكِ حَيْضَتُكِ» (١) فردَّها النبيُّ عَلَيْ للعادة، واحتهالُ وجودِ التَّمييزِ معها مُمُكِنُ، ولم يَسْتَفْصِلُ مع احتهالِ وجودِ التَّمييزِ عُلِمَ أَنَّها تَرْجِعُ إلى يَسْتَفْصِلُ مع احتهالِ وجودِ التَّمييزِ عُلِمَ أَنَّها تَرْجِعُ إلى العادةِ مُطلقًا، وأنَّ المسألة على سَبيلِ العُمومِ؛ إذْ من القواعِدِ الأُصوليَّةِ المقرَّرةِ: «أَنَّ الماسنة على سَبيلِ العُمومِ؛ إذْ من القواعِدِ الأُصوليَّةِ المقرَّرةِ: «أَنَّ تَرْكَ الاسْتِفْصالِ فِي مَقامِ الاحْتهالِ يُنزَّلُ مَنْزِلةَ العُمومِ فِي المقالِ».

وذَهَبَ الشَّافعيُّ (٢)، وهو روايةٌ عن أحمد (٢): أنَّهَا تَرْجِعُ للتَّمييزِ، واستدلُّوا بها يلي:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٤)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٢/ ٤١٢).

# وَإِنْ نَسِيَتْهَا عَمِلَتْ بِالتَّمْيِيزِ الصَّالِحِ"،

= ١- قولُهُ ﷺ: "إِنَّ دَمَ الحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ "() قال هذا في المُسْتحاضة، والنِّساءُ اللَّاتي اسْتَحَضْنَ على عهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ حوالي سَبْعَ عَشْرةَ امرأةً (١)، ولا يُستبعدُ أَنْ تَنْتَقِلَ العادةُ من أوَّلِ الشَّهرِ إلى وسطِهِ بسبب مرضِ الاسْتِحاضةِ الَّذي طَرَأَ عليها.

٢- أنَّ التَّميزَ علامةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ، فيرجَعُ إليها.

والرَّاجِحُ: أنَّها ترجعُ للعادةِ؛ ولأنَّ الحديثَ الَّذي فيه ذِكْرُ التَّمييزِ قد اختُلِفَ في صحَّتِهِ؛ ولأنَّهُ أيسرُ وأضبطُ للمرأةِ؛ لأنَّ هذا الدَّمَ الأسودَ أو المُنْتِنَ أو الغَليظَ، ربَّها يَضْطَرِبُ ويَتغيَّرُ، أو يَنتقلُ إلى آخِرِ الشَّهرِ أو أوَّلِهِ، أو يَتَقطَّعُ بحيث يكونُ يَومًا أسودَ ويَومًا أحرَ.

### [1] قولُهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَإِنْ نَسِيَتُهَا عَمِلَتْ بِالتَّمْيِيزِ الصَّالِحِ » أي نَسيَتْ عادَتَها.

(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم (٢٨٦)، والنسائي: كتاب الحيض، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، رقم (٣٦٣)، وابن حبَّان في صحيحه رقم (١٣٤٨)، والدارقطني في السنن (١/ ٢٠٧) وغيرُهم من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به مرفوعًا. وصحَّحه ابن حبان، والحاكم على شرط مسلم. وقال النوويُّ: "صحيحٌ، رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة»، خلاصة الأحكام رقم (٢٠٩). والحديث قد أُعِلَّ بعلَّين قادحتين:

١- أنه قد اختُلف على محمد بن أبي عدي في إسناده، فحدَّث به مرَّة كها تقدم من حفظه، وحدَّث به أخرى من كتابه عن محمد بن عمرو، عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش.

قال ابن رجب الحنبلي: «قيل: إن روايته عن عروة عن فاطمة أصحُّ؛ لأنها في كتابه كذلك، وقد اختُلف في سهاع عروة من فاطمة». فتح الباري لابن رجب (٢/ ٥٧).

٢- قال أبو حاتم الرازي: «لم يُتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر»، العلل لابن أبي حاتم
 (١/ ٥٧٦) رقم (١١٧). وأعلَّه النسائي بهذه العلَّة أيضًا عقب روايته له.

وانظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رقم (١٣٣)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٥٧).

(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٤١٢)، وفرائد الفوائد لفضيلة شيخنا الشارح رَحِمَهُ ٱللَّهُ (ص:١٩٦).

# فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ فَغَالِبُ الحَيْضِ<sup>[١]</sup> كَالعَالِمَةِ بِمَوْضِعِهِ النَّاسِيَةِ لِعَدَدِهِ<sup>[٢]</sup>، ......

والتَّمييزُ الصَّالحُ: هو الَّذي يَصْلُحُ أَنْ يكونَ حَيضًا، بأَنْ لا يَنْقُصَ عن أقلِّهِ، ولا يَزيدَ على أكثرِهِ.

مثالُهُ: امرأةٌ نَسيَتْ عادَتَها، لا تَدري هل هي في أوَّلِ الشَّهرِ، أو وسطِهِ، أو آخِرِهِ، فنقولُ: تَرْجِعُ إلى المرحلةِ الثَّانيةِ، وهي التَّمييزُ؛ لأنَّها ليَّا نَسِيَتِ العادةَ تَعذَّرَ العملُ بها، فتَرْجِعُ إلى التَّمييزِ.

فنقول: هل دَمُكِ يَتغيَّرُ؟ فإنْ قالت: نعم، بعضُهُ أسودُ، أو مُنْتِنٌ، أو غَليظٌ، نقولُ لها أيضًا: كم يومًا يأتي هذا الأسودُ، أو المُنْتِنُ، أو الغَليظُ؟ فإذا قالت: يأتي خَمسةَ أيَّامٍ أو سِتَّةَ أيَّامٍ مثلًا، نقولُ لها: اجْلِسي هذا الدَّمَ، والباقي تَطهَّري وصَلِّي، وإنْ قالت: إنَّهُ يَأْتيها يَومًا واحدًا أو أكثرَ من خَمسةَ عَشَرَ يَومًا فلا عِبْرةَ به؛ لأنَّه لا يَصْلُحُ أنْ يَكونَ حَيضًا.

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ فَعَالِبُ الحَيْضِ» أي: أنه ليس لها تمييزٌ، بأنْ كان دَمُها لا يَتَغَيَّرُ، فتَجْلِسُ غالبَ الحَيضِ، مثالُهُ: امرأةٌ يَأْتيها الدَّمُ أسودَ دائلًا، أو أحرَ دائلًا، ونحو ذلك.

فنقولُ هنا: تَجْلِسُ غالبَ الحَيضِ سِتَّةَ أَيَّام أو سَبعةً.

والرَّاجِحُ كما قلنا في المُبْتَدَأَةِ أَنَّهَا تَرجِعُ إلى أَقَارِبِها، وتَأْخُذُ بعادَتِهِنَّ في الغالِبِ من أَوَّلِ الشَّهرِ الهلاليِّ، ولا نقولُ: من أوَّلِ يومِ أتاها الحَيضُ؛ لأنَّها قد نَسِيَتِ العادةَ.

[٢] قولُهُ: «كَالْعَالَمِة بِمَوْضِعِهِ النَّاسِيَةِ لِعَدَدِهِ» يعني: كما تَجْلِسُ العالمَةُ بمَوضعِهِ النَّاسية لعَددِه.

وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَهُ، وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهُ مِنَ الشَّهْرِ [١] وَلَوْ فِي نِصْفِهِ، جَلَسَتْهَا مِنْ أَوَّلِهِ [٢]،

أي: أنَّ العالِمةَ بموضعِهِ الناسيةَ لعَددِهِ تَجْلِسُ غالبَ الحَيضِ، ولا ترجعُ للتَّمييز.

ومثالُهُ: امرأةٌ تقولُ: إنَّ عادَتَها تَأْتيها في أوَّلِ يومٍ من الشَّهرِ الهلاليِّ، لكنَّها لا تدري هل هي ستَّةُ أيام أو سَبعةٌ، أو عَشَرةٌ؟ فهي نَسيتِ الْعَدَدَ، وعَلِمَتِ الموضعَ.

فنقولُ: ترجعُ إلى غالِبِ الحَيضِ، فتجلسُ ستَّةَ أَيَّامٍ أو سَبعةً من أوَّلِ الشَّهرِ؛ لأنَّها عَلَى مَا أَنَّ عادَةً نسائِها على القولِ عَلِمَتْ أَنَّ عادَةً نسائِها على القولِ الرَّاجِع.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَهُ، وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهُ مِنَ الشَّهْرِ» هذه المسألةُ عكشُ المسألةِ السَّالِةِ السَالِةِ السَّالِةِ السَّالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَالِيْلِيَالِيَّةِ السَالِيَّةِ السَلْسَالِيَالِيْلَالِيَّةِ الْمَالِيَالِيَّةِ السَالِيَالِيَالِيَالِيْلِيْلِ

فنقولُ لها: كم عادتُكِ؟ فإذا قالت: ستَّةُ، لكنَّني نَسيتُ، هل هي في أوَّلِ الشَّهرِ أو وسطِهِ أو آخِرِهِ؟ فنَأْمُرُها أَنْ تَجْلِسَ من أوَّلِ الشَّهرِ على حَسَبِ عادَتِها.

[٢] قولُهُ: «وَلَوْ فِي نِصْفِهِ جَلَسَتْهَا مِنْ أُوَّلِهِ» لو: إشارةُ خلافٍ.

أي: عَلِمَتْ أَنَّهَا في نصفِهِ، لكن لا تدري في أيِّ يـومٍ من النِّصفِ، هـل هو في الخامِسَ عَشَرَ، أو العِشرينَ؟ فترجعُ إلى أوَّلِ الشَّهـرِ؛ لسقوطِ الموضِعِ، وهذا هو المذهَتُ.

والقولُ الثَّاني: تَجْلِسُ من أوَّلِ النِّصفِ<sup>(۱)</sup>؛ لأَنَّهُ أقربُ من أوَّلِ الشَّهرِ. وهذا هو الصَّحيحُ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٤٣١)، وكشاف القناع (١/ ٩٥٥).

### كَمَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيزَ [١] وَمَنْ زَادَتْ عَادَتُهَا [٢]، أَوْ تَقَدَّمَتْ [٣]، .....

[1] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «كَمَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيزَ» مَنْ: نكرةٌ مَوصوفةٌ، والتقديرُ: كمُبْتَدَأةٍ. وعرفنا هذا التَّقديرَ من قولِهِ: «لَا عَادَةَ لَهَا».

إذن: فالْمُبْتَدَأَةُ التي لا عادةَ لها ولا تَمييزَ، تَجْلِسُ غالبَهُ من أوَّلِ الشَّهرِ، وهذه فائدةُ قولِهِ: «كَمَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيزَ».

والصحيحُ في المُبْتَدَأَةِ: أنَّ دمَها دمُ حَيضٍ ما لم يَسْتَغْرِقْ أكثرَ الشَّهرِ، فالمُبْتَدَأَةُ من حين مجيءِ الحَيض إليها فإنَّما تَجْلِسُ حتى تَطْهُرَ أو تَتجاوَزَ خَسةَ عَشَرَ يَومًا.

والدَّليلُ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِّ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ [البقرة:٢٢٢] فمتى وُجِدَ هذا الدَّمُ الَّذي هو أذًى فهو حَيضٌ قلَّ أو كَثُر؛ إذْ كيف يُقالُ: اجْلِسي يَومًا ولَيلةً، ثم اغْتَسلي عند انقطاعِهِ ثانيةً، واقْضي الصَّومَ؟!!

إذْ معنى هذا أنَّنا أوْجَبْنا عليها العبادةَ مرَّتينِ، والغُسْلَ مرَّتينِ، وهذا حُكْمٌ لا تأتي بمثلِهِ الشَّريعةُ، والعباداتُ تَجِبُ مَرَّةً واحدةً، لا أكثرَ من ذلك.

وإِنِ اسْتَغْرَقَ دمُ الْمُبْتَدَأَةِ أَكثرَ الوقتِ، فإنَّها حينئذِ مُستحاضةٌ، ترجعُ إلى التَّمييزِ، فإنْ لم يكن تَمييزٌ فغالبُ الحيضِ أو حَيضُ نِسائِها، هذا هو الصَّحيحُ.

[٢] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ زَادَتْ عَادَتُهَا» مَنِ: اسمُ شرطِ جازمٌ، يفيدُ العُمومَ، فيشملُ كلَّ امرأةٍ.

مثالُهُ: امرأةٌ عادَتُها خَمسةُ أَيَّامٍ، ثم زادَتْ، فصارَتْ سَبعةَ أَيَّامٍ.

[٣] قولُهُ: «أَوْ تَقَدَّمَتْ» مثالُـهُ: امرأةٌ عادَتُها في آخِرِ الشَّهـرِ، فجاءَتُها في أوَّلِ الشَّهرِ.

### أَوْ تَأَخَّرَتْ [١]، فَهَا تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ [٢]،

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوْ تَأَخَّرَتْ» مثالُهُ: عادَتُها في أوَّلِ الشَّهرِ فجاءَتُها في آخِرِهِ.

فالصُّورُ في تغيُّرِ الحَيضِ ثلاثٌ: الزِّيادةُ، التَّقدُّمُ، التَّاتُّخُرُ، وبَقيَتْ صورةٌ رابعةٌ وهي النَّقصُ، وسيَذْكُرها المؤلِّفُ<sup>(۱)</sup>.

[٢] قولُهُ: «فَهَا تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ» كَالْمُبْتَدَأَةِ تَمَامًا.

مثالُ الزِّيادةِ: عادتُها حَمسةُ آيَّامٍ، فجاءَها الحيضُ سَبعةً، فتَجْلِسُ حَمسةً فقط، ثم تَغتسلُ وتُصلِّي وتَصومُ، فإذا انْقَطعَ اغْتَسَلَتْ ثانيةً كالمُبْتَدَأةِ إذا زادَ دَمُها على أقلِّ الحَيضِ، وإذا كان الشَّهرُ الثَّاني وحاضَتْ سَبعةً تَفعلُ كها فَعَلَتْ في الشَّهرِ الأوَّلِ، وإذا كان الشَّهرُ الثَّالثُ وحاضَتْ سَبعةً صار حَيضًا، وحينئذٍ يَجِبُ عليها أنْ تَقْضِي وإذا كان الشَّهرُ الثَّالثُ وحاضَتْ سَبعةً صار حَيضًا، وحينئذٍ يَجِبُ عليها أنْ تَقْضِي ما يَجِبُ على الحائِضِ قَضاؤُهُ فيها فعلَتْهُ بعد العادةِ الأُولى، فتَقْضِي الصَّومَ الواجبَ إنْ كانت صامَتْ في اليومَينِ، والطَّوافَ الواجِبَ إنْ كانت طافَتْ فيها؛ لأنَّهُ تَبيَّنَ أنها حَيضٌ، والحَيضُ لا يَصحُّ معه الصِّيامُ ولا الطَّوافُ.

وهذا مَبنيٌّ على ما سَبَقَ في المُبْتَدَأَةِ، وتقدَّمَ أَنَّ الصَّحيحَ: أَنَّ المُبْتَدَأَةَ تَجلسُ حتى تَطْهُرَ (٢)، وعلى هذا إذا زادتِ العادةُ وَجَبَ على المرأةِ أَنْ تَبْقَى لا تُصلِّي ولا تَصومُ، ولا يَأْتيها زَوجُها حتى تَطْهُرَ، ثم تَغتسلُ وتُصلِّي؛ لأَنَّ هذا دمُ الحَيضِ ولم يَتغيَّرْ، واللهُ قد بيَّنَ لنا الحَيضَ بوصفٍ مُنْضَبطٍ، فقال: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى ﴾ واللهُ قد بيَّنَ لنا الحَيضَ بوصفٍ مُنْضَبطٍ، فقال: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُو أَذَى ﴾ [البقرة: ٢٢٢] في دام هذا الأذى مَوجودًا فهو حَيضٌ.

<sup>(</sup>١) تنبيه: قد وَهِمَ صاحب «الروض» رَحَمَهُ اللّهُ في هذا الموضع؛ فجعل صورة التَّقدم للتأخر؛ وصورة التأخُّر للتقدُّم، فتنبَّه. الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص:٥٠٣).

# وَمَا نَقَصَ عَنِ الْعَادَةِ طُهُرٌ ١٠]، ..........

ومثالُ التَّقدُّمِ: عادتُها في آخِرِ الشَّهرِ، فجاءَها في أُوَّلِهِ، فنقولُ: انْتَظري، فإذا تكرَّرَ ثلاثًا فحَيضٌ، وإلَّا فليس بشيءٍ.

والصَّحيحُ: أَنَّهُ حَيضُ، وأَنَّهُ لو كانت عادَتُها في آخِرِ الشَّهرِ، ثم جاءَتها في أوَّلِهِ في الشَّهرِ الثَّاني، وَجَبَ عليها أَنْ تَجْلِسَ ولا تُصلِّيَ ولا تَصومَ ولا يَأْتِيَها زَوْجُها.

ومثالُ التَّاخُرِ: عادتُها في أوَّلِ الشَّهرِ، ثم تأَخَّرَتْ إلى آخرِهِ، فعلى ما مشى عليه المؤلِّفُ التَّاخُرِ عادتُها في آخِرِهِ لا تَجْلِسُ -وإنْ كان هو دمَ الحَيضِ الَّذي تَعْرِفُهُ برائِحتِهِ وغِلَظِهِ وسَوادِهِ - حتى يَتكرَّرَ ثلاثًا، وتُصلِّي وتصومُ، فإذا تَكرَّرَ ثلاثَ مرَّاتٍ أعادَتْ ما يجبُ على الحائِضِ قضاؤُهُ.

والرَّاجِحُ: أَنَّهُ إِذَا تَأْخَرَتْ عَادَتُهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ؛ لَكُونِهِ حَيضًا؛ لأَنَّهُ معلومٌ بوصفِ اللهِ إيَّاه بأنَّه أذَى.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَمَا نَقَصَ عَنِ الْعَادَةِ طُهْرٌ ﴾ هذا تَغَيُّرُ العادةِ بنَقْصِ.

مثالُهُ: عادتُها سَبعٌ، فحاضَتْ خَسةً، ثم طَهُرَتْ، فإنَّ ما نَقَصَ طُهْرٌ، يجبُ عليها أَنْ تَغْتَسِلَ وتُصلِّي وتصومَ الواجِب، ولزَوْجِها أَنْ يُجامِعَها كباقي الطَّاهراتِ.

والدَّليلُ على ذلك ما يلى:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

٢ - قولُهُ ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (١) وهذه المرأةُ انْتَهي حَيْضُها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقص الإيهان، رقم (٨٠)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَيَ لِللَّهُ عَنْهُ.

وَمَا عَادَ فِيهَا جَلَسَتُهُ ١].

وَالصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ المَّا .........

فائدةٌ: علامةُ الطُّهرِ مَعروفةٌ عند النِّساءِ، وهو سائلٌ أبيضُ يخرجُ إذا توقَّفَ الحيض، وبعضُ النِّساءِ لا يكونُ عندها هذا السَّائلُ، فتبْقَى إلى الحيضةِ الثَّانيةِ دون أنْ ترى هذا السَّائلَ، فعلامةُ طُهْرِها أنَّها إذا احْتَشَتْ بقُطنةٍ بَيضاءَ، أي: أَذْ خَلَتْها محلَّ الحَيضِ، ثم أَخْرَجَتْها ولم تَتَغَيَّر، فهو علامةُ طُهْرِها.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَمَا عَادَ فِيهَا جَلَسَتْهُ» أي: ما عادَ في العادةِ بعد انقطاعِهِ فإنَّها تَجْلِسُهُ بدون تَكرارِ؛ لأنَّ العادةَ قد ثَبَتَتْ، وعادَ الدَّمُ الآنَ في نفس العادةِ.

مثالُهُ: عادَتُها ستَّةُ أَيَّامٍ وفي اليومِ الرَّابِعِ انْقَطَعَ الدَّمُ، وطَهُرَتْ طُهْرًا كاملًا، وفي اليومِ السَّادسِ جاءَها الدَّمُ فإنَّها تَجْلِسُ اليومَ السَّادسَ؛ لأَنَّهُ في زمنِ العادةِ، فإنْ لم يَعُدْ إلَّا في اليومِ السَّابِعِ فإنَّها لا تَجْلِسُهُ؛ لأَنَّهُ خارجٌ عن العادةِ، وقد سَبَقَ أَنَّهُ إذا زادتِ العادةُ فليس بحيضٍ، حتى يَتكرَّرَ ثلاثَ مرَّاتٍ، وسَبَقَ القولُ الرَّاجحُ في ذلك (۱).

[٢] قولُهُ: «وَالصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ» الصُّفْرةُ والكُدْرةُ سائلانِ يَخرجانِ منَ المرأةِ، أحيانًا قبلَ الحَيضِ، وأحيانًا بعدَ الحَيضِ.

والصُّفْرةُ: ماءٌ أصفرُ كهاءِ الجُرُوحِ.

والكُدْرةُ: ماءٌ تمزوجٌ بحُمرةٍ، وأحيانًا يُمزَجُ بعُروقٍ حمراءَ كالعَلَقةِ، فهو كالصَّديدِ، يكونُ ثُمتزجًا بهادَّةٍ بيضاءَ وبدم.

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص:۳۰۰-۵۰۰).

# فِي زَمَنِ العَادَةِ حَيْضٌ [١]، .......

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فِي زَمَنِ العَادَةِ حَيْضٌ» أي: في وقْتِها، وظاهرُ كلامِهِ أنَّهما إنْ تَقدَّما على زمنِ العادةِ أو تأخَّرا عنه فليسا بحَيضٍ. وهذا أحدُ الأقْوالِ في المسألةِ (١).

والقولُ الثَّاني: أنَّهما ليسا بحَيضٍ مُطلقًا؛ لقولِ أُمِّ عَطيَّةَ: «كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرةَ والصُّفْرةَ شَيْئًا» رواهُ البخاريُّ (١). ومعنى قولِها: «شَيْئًا» من الحَيضِ، وليس المعنى أَنَّهُ لا يُؤثِّرُ؛ لأَنَّهُ يَنْقُضُ الوُضوءَ بلا شكِّ، وظاهرُ كلامِها العُمومُ.

والقولُ الثَّالثُ: أنَّها حَيضٌ مُطْلَقًا؛ لأنَّه خارجٌ من الرَّحمِ، ومُنْتِنُ الرِّيحِ، فحُكْمُهُ حكمُ الحَيضِ.

#### واستُدلَّ لما قالَهُ المؤلِّفُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

١ - بها رواهُ أبو داودَ في حديثِ أُمِّ عَطيَّةَ رَضَيَلَيْهُ عَنهَا: «كُنَّا لا نَعُدُّ الصَّفْرةَ والكُدْرَةَ بعدَ الطُّهرِ شَيْتًا» (٢)، فهذا القيدُ يدلُّ على أَنَّهُ قبلَ الطُّهرِ حَيضٌ.

٢- أَنَّه إذا كان قبلَ الطُّهرِ يَثْبُتُ له أحكامُ الحيضِ تبعًا للحَيضِ؛ إذْ منَ القواعِدِ الفِقهيَّةِ: «أَنَّهُ يَثْبُتُ تَبَعًا مَا لا يَثْبُتُ اسْتِقْلالًا» أمَّا بعدَ الطُّهرِ فقد انْفَصَلَ، وليس هو الدَّمَ

<sup>(</sup>١) انظر الأقوال في المسألة في: المغني (١/ ٤١٢ - ٤١٣)، والإنصاف (٢/ ٤٤٩)، والمجموع شرح المهذب (٢/ ٣٩٥-٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، رقم (٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، رقم (٣٠٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٣٧)، وغيرهم. وصحّحه الحاكم على شرط البخاري ومسلم. قال النووي: «إسناده صحيح». خلاصة الأحكام رقم (٦١٣).

قال ابن حجر: «وهو موافق لها ترجم به البخاري». فتح الباري (١/ ٤٢٦). وفي رواية الدارمي رقم (٠٠٠): «كنًا لا نعتدُّ بالصُّفرة والكُدرة بعد الغُسل شيئًا». قال النوويُّ: «إسناده صحيحٌ». خلاصة الأحكام رقم (٦١٣). وانظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٥٥).

وَمَنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً فَالدَّمُ حَيْضٌ وَالنَّقَاءُ طُهْرٌ<sup>[1]</sup>......

= الَّذي قال اللهُ فيه: ﴿هُوَ أَذَى ﴾ فهو كسائِرِ السَّائلاتِ التي تَخْرُجُ من فَرْجِ المرأةِ، فلا يكونُ له حُكْمُ الحَيض.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًّا وَيَوْمًا نَقَاءً فَالدَّمْ حَيْضٌ وَالنَّقَاءُ طُهُرٌ».

مثالُهُ: امرأةٌ ترى يَومًا دمًا ويومًا نَقاءً، فإذا أذَّنَ المغرِبُ رأتِ الدَّمَ، وإذا أذَّنَ المغرِبُ في اليومِ الثاني رأتِ الطُّهْرَ.

فالحُكْمُ يَدورُ مع عِلَّتِهِ، فيومُ الحَيضِ له أَحْكامُ الحَيضِ، ويومُ النَّقاءِ له أَحْكامُ الحَيضِ، ويومُ النَّقاءِ له أَحْكامُ الطُّهرِ؛ لأنَّ هذا هو مُقْتَضى قـولِهِ تعـالى: ﴿ قُلْ هُو أَذَى فَاعَتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ [البقرة:٢٢٢]. فها دام الأذى -وهو الدَّمُ- مَوجودًا فهو حَيضٌ، وإذا حَصَلَ لها النَّقاءُ منه فهو طُهْرٌ، وعلى هذا فإنَّنا نُلْزِمُ المرأة أَنْ تَغْتَسِلَ ثلاثَ مرَّاتٍ في ستَّةِ أَيَّامٍ.

القولُ الثَّاني: أنَّ اليومَ ونِصْفَ اليومِ لا يُعدُّ طُهرًا (١)؛ لأنَّ عادةَ النِّساءِ أنْ تَجِفَّ يَومًا أو ليلةً، حتى في أثناءِ الحَيضِ ولا ترى الطُّهْرَ، ولا ترى نَفْسَها طاهرةً في هذه المُدَّةِ، بل تَتَرَقَّبُ نُزولَ الدَّمِ، فإذا كان هذا من العادةِ فإنَّهُ يُحْكَمُ لهذا اليومِ الَّذي رأتِ النَّقاءَ فيه بأنَّهُ يَومُ حَيضٍ، لا يجبُ عليها فيه غُسْلٌ ولا صَلاةٌ، ولا تَطوفُ، ولا تَعتكفُ؛ لأنَّها حائضٌ، حتى ترى الطُّهْرَ.

ويؤيِّد هذا: قولُ عائشةَ رَخَوَاللَهُ عَنْهَا للنِّسَاءِ إذا أَحْضَرْنَ لها الكُرْسُفَ -القُطنَ- لتَراها هل طَهُرتِ المرأةُ أم لا؟ فتقولُ: «لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضاءَ»(١) أي:

<sup>(</sup>١) المغنى (١/ ٤٣٧)، والإنصاف (٢/ ٤٥٢–٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، (١/ ٧١)، وأخرجه موصولًا مالك في الموطأ (١/ ٥٩، رقم ٩٧).

مَا لَمْ يَعْبُرُ أَكْثَرَهُ ١١].

وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَنَحْوُهَا [٢] .....

= لا تَغْتَسِلْنَ ولا تُصلِّينَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضاءَ.

ولأنَّ في إلزامِها بالقولِ الأوَّلِ مَشقَّةً شَديدةً، ولا سيَّما في أَيَّامِ الشَّتاءِ وأَيَّامِ الأسفارِ، ونحْوِها.

وهذا أقربُ للصَّوابِ، فجَفافُ المرأةِ لمَدَّةِ عِشرينَ ساعةً، أو أربعٍ وعِشرينَ ساعةً، أو أربعٍ وعِشرينَ ساعةً، أو قَريبًا من هذا، لا يُعَدُّ طُهرًا؛ لأنَّهُ مُعتادٌ للنِّساءِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «مَا لَمْ يَعْبُرُ أَكْثَرَهُ» أي: ما لم يَتجاوَزْ بَجموعُهما أكثرَ الحَيضِ، فإنْ تجاوَزَ أكثرَهُ فالزَّائدُ عن خَسةَ عَشَرَ يَومًا يكونُ اسْتِحاضةً؛ لأنَّ الأكثرَ صار دَمًا.

[٢] قولُهُ: «وَالمُسْتَحَاضَةُ وَنَحْوُهَا» المُسْتحاضةُ على المذهَبِ: هي التي يَتجاوَزُ دمُها أكثرَ الحَيض.

وقيل: إنَّ المُستحاضةَ هي التي تَرى دمًا لا يَصْلُحُ أنْ يكونَ حَيضًا ولا نِفاسًا(١).

فعلى التَّعريفِ الأخيرِ: يَشملُ مَنْ زادَ دَمُها على يومٍ ولَيلةٍ وهي مُبْتَدَأَةٌ؛ لأنَّهُ ليس حَيضًا ولا نِفاسًا، فيكونُ اسْتحاضةً حتى يَتكرَّرَ، كما سَبَقَ.

وعلى الأوَّلِ: يكونُ دَمَ فسادٍ، يُنظَرُ فيه هل يُلْحَقُ بالحَيضِ أو بالاسْتِحاضةِ؟.

قولُهُ: «وَنَحْوُهَا» أي: مِثْلُها. والمُرادُ به مَنْ كان حَدثُهُ دائمًا، كمَنْ به سَلَسُ بولٍ أو غائِطٍ، فحُكْمُهُ حُكْمُ المُسْتَحاضةِ.

<sup>(</sup>١) كشَّاف القناع (١/ ٤٩١).

# تَغْسِلُ فَرْجَهَا [١] وَتَعْصِبُهُ [٢] وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ [٣]،.....

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «تَغْسِلُ فَرْجَهَا» أي: بالماءِ، فلا يكفي تَنظيفُهُ بالمناديلِ وشِبْهِها، بل لا بُدَّ من غَسْلِهِ؛ حتى يَزولَ الدَّمُ.

فإنْ كانت تَتَضَرَّرُ بالغَسْلِ، أو قرَّرَ الأطباءُ ذلك، فإنَّها تُنَشِّفُهُ بيابِسِ كالمناديلِ وشِبْهِها؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء:٢٩]، وقولِهِ: ﴿وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى اَلتَهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥].

ومَنْ بِه سَلَسُ بَولٍ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ومَنْ به سَلَسُ ريحٍ لا يَغْسِلُ فَرْجَهُ؛ لأنَّ الرِّيحَ ليست بنَجِسةٍ.

والدَّليلُ على أنَّهَا تَغْسِلُ فَرْجَها قولُهُ ﷺ لفاطمةَ بنتِ أبي حُبَيْشِ رَضَالِيَّهُ عَنهَا: «اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» (١) فهذا يدلُّ على أنَّهُ لا بُدَّ من غَسْلِهِ.

[٢] قولُهُ: ﴿ وَتَعْصِبُهُ ﴾ أي: تَشُدُّهُ بِخِرْقةٍ، ويُسَمَّى تَلجُّهَا واسْتِثْفارًا.

والذي يَنْزِفُ منه دمٌ دائمًا من غيرِ السَّبيلَينِ لا يَلْزَمُهُ الوُضوءُ، إلَّا على قولِ مَنْ يرى أنَّ الدَّمَ الكثيرَ يَنْقُضُ الوُضوءَ إذا خَرَجَ من غيرِ السَّبيلَينِ(٢).

والرَّاجِحُ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الوُضوءُ؛ لأنَّ الخارجَ من غيرِ السَّبيلينِ لا دَليلَ على أَنَّهُ ناقضٌ للوُضوءِ، والأصْلُ بقاءُ الطَّهارةِ.

[٣] قولُهُ: «وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاقٍ» أي: يجبُ على المُستحاضةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ لوَقتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب الاستحاضة، رقم (٣٠٦)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٣)، من حديث عائشة رَخِيَاللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٣٥٨-٣٥٩).

# وَتُصَلِّي فُرُوضًا وَنَوَافِلَ<sup>[١]</sup>، وَلَا تُوطَأُ إِلَّا مَعَ خَوْفِ العَنَتِ<sup>[١]</sup>، ......

= كُلِّ صَلاةٍ إِنْ خَرَجَ شيءٌ، فإنْ لم يَخْرُجْ منها شيءٌ بَقيتْ على وُضوئِها الأوَّلِ(١٠).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَتُصلِّي فُرُوضًا وَنَوَافِلَ» أي: إذا توضَّأَتْ للنَّفلِ فلها أنْ تُصلِّي الفَريضة؛ لأنَّ طَهارَتَها تَرْفَعُ الحَدَثِ.

[٢] قولُهُ: «وَلَا تُوطَأُ إِلَّا مَعَ خَوْفِ العَنَتِ» يعني: أنَّ المُستحاضة لا يَجِلُّ وَطْؤُها إلَّا مع خَوفِ العَنَتِ، أي: المشقَّةِ بتَرْكِ الوَطْءِ -هذا هو المذهَبُ- إلَّا أنَّ هذا التَّحريمَ ليس كتَحريم وَطْءِ الحائِضِ كما سيأتي.

#### واستدلُّوا بها يلي:

لابن رجب (٢/ ٦٩ – ٧٥).

١ - قولُهُ تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾
 [البقرة: ٢٢٢] فجعلَ اللهُ علَّةَ الأمرِ باعْتِزالِهِنَّ أَنَّ الدَّمَ أَذَى، ومَعلومٌ أَنَّ دمَ الاستحاضةِ أَذًى؛ فهو دَمٌ مُسْتَقْذَرٌ نَجِسٌ.

انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] لشيخ الإسلام ابن تيمية (٥/ ٣٠٦)، وفتح الباري

<sup>(</sup>۱) هذا ما كان يراه شيخنا رَحَمُهُ الله سابقًا، ثم إنه رجع عن ذلك وقال: إن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب، فإذا توضأ فلا ينتقض وضوؤه إلا بناقض آخر، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ مَالله على النقض، ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئًا؛ لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية البخاري «ثم توضئي لكل صلاة» فهذه الزيادة ضعفها مسلم، وأشار إلى أنه حذفها عمدًا فقال: وفي حديث حماد حرف تركناه اه وضعفها أيضًا أبو داود والنسائي وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجب: إن الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة اه، وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة؛ لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء والله أعلم.

٢- أنَّهُ عند الوَطْءِ يَتلوَّثُ الذَّكَرُ بالدَّمِ، والدَّمُ نَجِسٌ، والأصلُ أنَّ الإنسانَ
 لا يُباشِرُ النَّجاسةَ، إلَّا إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك.

لكنَّ تَحريمَ وَطْءِ المُسْتَحاضةِ أَهونُ من تَحريمٍ وَطْءِ الحائِضِ؛ لأمورٍ، هي:

١ - أنَّ تَحريمَ وَطْءِ الحائِضِ نصَّ عليه القُرآنُ، أمَّا وَطْءُ المُسْتَحاضةِ فإنَّه إمَّا بقياس، أو دعوى أنَّ النَّصَّ شَمِلَهُ.

٢- أَنَّهُ إذا خافَ الرَّجلُ أو المرأةُ المشقَّـةَ بتَرْكِ الجِماعِ جازَ وَطْءُ المُسْتَحاضةِ،
 بخلافِ الحائِضِ، فلا يَجوزُ إلَّا عند الضَّرورةِ.

٣- أَنَّهُ إذا جازَ وَطْءُ المُسْتَحاضةِ للمَشْقَةِ فـلا كفَّـارةَ فيـه، بخلافِ وَطْءِ
 الحائض.

القولُ الثَّاني: أنَّهُ ليس بحرام (١)، وهو الصَّحيح، ودليلُ ذلك:

١ - قولُهُ تعالى: ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْفَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

٧- أنَّ الصَّحابة وَ وَاللَّهُ عَاهُ الذين استُحيضَتْ نِساؤُهم وهنَّ حوالي سَبْعَ عَشْرة المرأة، لم يُنْقَلْ أنَّ النبيَّ عَلَيْ أمَرَ أحدًا منهم أنْ يَعْتَزِلَ زَوجَتَهُ، ولو كان من شَرْعِ اللهِ لَبيّنه عَلَيْ لمن اسْتُحيضَتْ زَوْجَتُهُ، ولَنُقِلَ؛ حِفاظًا على الشَّريعةِ، فليَّا لم يكنْ شيءٌ من ذلك عُلِمَ أنَّهُ ليس بحَرام.

٣- البَراءةُ الأصليَّةُ، وهي الحُلُّ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/ ٤٦٩).

#### وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ [١].

٤- أنَّ دمَ الحَيضِ ليس كدمِ الاستِحاضةِ، لا في طبيعتِهِ، ولا في أحْكامِهِ؛ ولهذا يَجِبُ على المُستَحاضةِ أنْ تُصلِّيَ، فإذا استَباحتِ الصَّلاةَ مع هذا الدَّمِ فكيف لا يُباحُ وَطُؤُها؟! وتَحريمُ الصَّلاةِ أعظمُ من تَحريمِ الوَطْءِ.

ولا يُسلَّمُ أَنَّهُ داخلٌ في الآية؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِّ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. فقولُهُ: «هو» ضَميرٌ يدلُّ على التَّخْصيصِ، أي: هو لا غيرُهُ أذًى. ولا يُسَلَّمُ القياسُ في أكثرِ الأحْكامِ، فكيف يُقاسُ عليه والحالُ هذه؟!

٥- أنَّ الحَيضَ مُدَّتُهُ قَليلةٌ، فمنعُ الوَطْءِ فيه يَسيرٌ، بخلافِ الاسْتِحاضةِ فمُدَّتُها طَويلةٌ، فمَنْعُ وَطْئِها إلَّا مع خوفِ العَنَتِ فيه حَرَجٌ، والحرجُ مَنفيٌّ شَرعًا.

وأمَّا كُونُ الذَّكِرِ يَتلوَّثُ عند الوَطْءِ بالدَّمِ النَّجِسِ، فإنْ قُلنا: إنَّهُ يُعفى عن يَسيرِ دمِ الاستحاضةِ فلا إشكالَ؛ لأنَّ ما يَعْلَقُ منه بالذَّكرِ يَسيرٌ، وإنْ قُلنا: لا يُعفى عنه فهو مُباشرةٌ للدَّم غيرُ مَقصودةٍ ولا مُسْتَمرَّةٍ؛ إذْ يجبُ عليه غَسْلُهُ بعد ذلك.

لكنْ إذا اسْتَقْذَرَهُ، وكَرِهَ أَنْ يُجامِعَ مع رُؤيةِ الدَّمِ، فهذا شيءٌ نَفسيُّ، لا يَتَعَلَّقُ به حُكمٌ شَرعيُّ، فقد يَكْرَهُ الإنسانُ الشَّيءَ كراهةً نَفسيَّةً، ولا يُلامُ إذا تَجَنَّبَه، كما كَرِهَ النبيُّ عَكمٌ شَرعيُّ، فقد يَكْرَهُ الإنسانُ الشَّيءَ كراهةً نَفسيَّةً، ولا يُلامُ إذا تَجَنَّبه، كما كَرِهَ النبيُّ أَكْلَ الضَّبِّ مع أَنَّهُ حَلالُ، وقالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» (١).

[١] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا لِكُلِّ صَلَاقٍ» أي: غُسْلُ المُسْتَحاضةِ لوقتِ كلِّ صلاةٍ، لا لفِعْل كلِّ صلاةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي ﷺ لا يأكل، رقم (٥٣٩١)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، رقم (١٩٤٦)، من حديث خالد بن الوليد رَضَالِلَهُ عَنهُ.

# وَأَكْثُرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا[١]، .....

والدَّليلُ على ذلك: أمْرُهُ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك (١).

وهذا إذا قَويتْ أَنْ تَغْتَسِلَ لَكُلِّ صلاةٍ، وإلَّا فإنَّها تَجْمَعُ بِينِ الظُّهِرِ والعَصْرِ، وبِينِ المغربِ والعِشاءِ، فبدلًا مِن أَنْ تَغْتَسِلَ خَمْسَ مرَّاتٍ تَغْتَسِلُ ثَلاثَ مرَّاتٍ، مرَّةً للظُّهِرِ والعَصِرِ، ومرَّةً للمغرِبِ والعِشاءِ، ومرَّةً للفجرِ.

وهذا الاغْتِسالُ ليس بواجِبٍ، بل الواجِبُ ما كان عند إدبارِ الحَيْضِ، وما عدا ذلك فهو سُنَّةٌ.

وفيه فائدةٌ من النَّاحيةِ الطِّبِيَّةِ؛ لأَنَّهُ يوجِبُ تَقَلُّصَ أُوعيةِ الدَّمِ، وإذا تَقَلَّصَتِ انسدَّتْ، فيقلُّ النَّزيفُ، وربَّما ينقطعُ بهذا الاغْتِسالِ؛ لأنَّ دمَ الاسْتِحاضةِ دمُ عِرْقٍ، ودمُ العِرْقِ يَتَجمَّدُ مع البُرُودةِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النَّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا» النَّفاسُ آخرُ الدِّماء؛ لأنَّ الدِّماء ثَلاثةٌ: حَيضٌ، واستحاضةٌ، ونِفاسٌ، وبَعْضُهم يزيدُ دمًا رابعًا: دمُ فسادٍ، وبَعْضُهم يُدخِلُ دمَ الفسادِ في دم الاسْتِحاضةِ.

والنَّفَاسُ: بكسرِ النُّونِ، مِن نَفَّسَ اللهُ كُرْبَتَهُ، فهو نِفاسٌ؛ لأنَّهُ نُفِّسَ للمرأة به،

(۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٧)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، رقم (٢٩٢)، من حديث عائشة رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا.

وأخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، رقم (٣٢٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها، رقم (٣٣٤)، من حديث عائشة رَئِزَاتِنَهُ عَنْهَا: ﴿أَنْ رَسُولَ الله ﷺ أمرها أَنْ تَغْتَسُل، فَكَانَتَ تَغْتَسُل لَكُلَّ صَلاّةً».

وقال الليث بن سعد: «لم يذكر ابن شهاب، أن رسول الله ﷺ أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي» صحيح مسلم (٣٣٤/ ٣٣٤).

= يعني: لِما فيه من تَنْفيسِ كُربةِ المرأةِ.

ولا شكَّ أنَّ المرأة تَتكلَّفُ عند الحَمْلِ، وعند الولادةِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ مَلَتَهُ أُمُهُ. وَهِنَا عَلَى وَهِنِ ﴾ [لفراة تعالى: ﴿ مَلَتَهُ أَمُهُ كُرُهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ﴾ [الأحقاف: ١٥].

والنّفاسُ: دمٌ يخرجُ من المرأةِ بعد الولادةِ، أو معها، أو قَبْلَها بيَوْمَينِ أو ثَلاثةٍ مع الطَّلْقِ، أمَّا بدونِ الطَّلْقِ، فالذي يخرجُ قبلَ الولادةِ دمُ فسادٍ وليس بشيءٍ.

فإنْ قيل: كيف نعرفُ أنَّـهُ قبلَ الوِلادةِ بِيَوْمَينِ أو ثلاثةٍ؟ فهنا امرأةٌ أحسَّتْ بالطَّلْقِ، وصار الدَّمُ يخرجُ منها، لكنْ هل نعلمُ أنَّها سَتَلِدُ خلالَ يَوْمَينِ أو ثَلاثةٍ؟

الجوابُ: لا نعلمُ، والأصلُ أنَّها لا تَجْلِسُ، لكنْ عندنا ظاهرٌ يَقْوَى على هذا الأصلِ وهو الطَّلْقُ، فإنَّهُ قَريبةٌ على أنَّ الدَّمَ دمُ نِفاسٍ، وأنَّ الوِلادةَ قَريبةٌ، وعلى هذا تَجْلِسُ ولا تُصلِّي، فإنْ زادَ على اليَومَينِ قَضَتْ ما زادَ؛ لأنَّه تَبيَّنَ أنَّ ما زاد ليس بنِفاسٍ، بل هو دمُ فَسادٍ.

وقالَ بعضُ العُلماءِ: لا نِفاسَ إلَّا مع الوِلادةِ أو بَعْدَها، وما تراهُ المرأةُ قبلَ الوِلادةِ - ولو مع الطَّلْقِ- فليس بنِفاسِ (١).

وعلى هذا القولِ تكونُ المرأةُ مُستريحةً، وتُصلِّي وتَصومُ حتى مع وجودِ الدَّمِ والطَّلْقِ، ولا حَرَجَ عليها، وهذا قولُ الشَّافعيَّةِ (١)، وأشَرْتُ إليه؛ لِقُوَّتِهِ؛ لأنَّها إلى الآنَ لم تَتَنَفَّس، والنِّفاسُ يكونُ بالتَّنَفُّس.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٣٩٢، ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٢١).

مسألةٌ: هل كلُّ دم يخرجُ عند الوَضعِ يكونُ نِفاسًا؟.

الجواب: لا يَخْلُو هذا من أحوالٍ:

الأُولى: أَنْ تُسْقِطَ نُطْفةً، فهذا الدَّمُ دمُ فسادٍ، وليس بنِفاسٍ.

الثَّانيةُ: أَنْ تَضَعَ مَا تَمَّ لَهُ أَربِعةُ أَشْهُرٍ، فَهذَا نِفَاسٌ، قَولًا وَاحدًا؛ لأَنَّهُ نُفِختُ فَيه الرُّوحُ، وتَيَقَّنَا أَنَّه بَشَرٌ، وهذانِ الطَّرفانِ مَحَلُّ اتِّفاقِ، ومَا بينهما مَحَلُّ اخْتِلافٍ.

الثَّالثةُ: أَنْ تُسقِطَ عَلَقةً، واختُلِفَ في ذلك:

فالمشهورُ من المذهَبِ: أنَّهُ ليس بحَيْضِ ولا نِفاسِ.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّهُ نفِاسٌ (١). وعلَّلوا: أنَّ الماءَ الَّذي هو النُّطفةُ انْقَلَبَ من حالِهِ إلى أصلِ الإنسانِ، وهو الدَّمُ، فتَيَقَّنَّا أنَّ هذا السَّقْطَ إنْسانٌ.

الرَّابِعةُ: أَنْ تُسقِطَ مُضغةً غيرَ مُحُلَّقةٍ.

فالمشهورُ من المذهَبِ: أنَّه ليس بنِفاسٍ.

وقال بعضُ أهل العلم: إنَّه نِفاسٌ (٢).

وعلَّلُوا: أَنَّ الدَّمَ يجوزُ أَنْ يَفْسُدَ، ولا يَنْشَأَ منه إنسانٌ، فإذا صارَ إلى مُضْغةِ لَحْمٍ فقد تَيَقَّنَا أَنَّهُ إنْسانٌ، فدَمُها دمُ نِفاسِ.

الخامسةُ: أَنْ تُسقِطَ مُضْغةً نُحُلَّقةً بحيث يَتبَيَّنُ رأسُهُ ويداهُ ورِجْلاهُ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/ ٤٨١-٤٨٢).

فَأَكْثُرُ أَهْلِ العلمِ -وهو المشهورُ من المذهَبِ- أَنَّه نِفَاسٌ.

والتَّعليلُ: أَنَّهُ إذا سَقَطَ ولم يُحَلَّقُ يحتملُ أَنْ يكونَ دَمَّا مُتَجمِّدًا، أو قطعةَ لَحْمِ ليس أَصْلُها الإنسانَ، ومع الاحتمالِ لا يكونُ نِفاسًا؛ لأنَّ النِّفاسَ له أَحْكامٌ، منها: إسقاطُ الصَّلاةِ والصَّومِ، ومنعُ زَوْجِها منها، فلا نرفعُ هذه الأشياءَ إلَّا بشيءٍ مُتيَقَّنٍ، ولا نَتيَقَّنُ حتى نَتَبَيَّنَ فيه خَلْقَ الإنْسانِ.

وأقلُّ مُدَّةٍ يَتبيَّنُ فيها خَلْقُ الإنسانِ واحدٌ وثهانـونَ يومًا؛ لحديثِ ابنِ مَسْعودٍ رَضَايَلَهُ عَنْهُ وفيه: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ»(١).

فهذه ثهانونَ يَومًا، قال: «ثُمَّ مُضْغَةً» وهي أربعونَ يَومًا، وتَبْتَدِئُ من واحِدٍ وثهانينَ.

فإذا سَقَطَ لأقلُّ من ثمانينَ يَومًا، فلا نِفاسَ، والدَّمُ حُكْمُهُ حُكْمُ دم الاستِحاضةِ.

وإذا وَلَدَتْ لواحِدٍ وثهانينَ يومًا فيجبُ التَّشَبُّتُ، هل هو مُحَلَّقٌ أم غيرُ مُحَلَّقٍ؛ لأنَّ اللهَ قَسَّمَ المُضْغةَ إلى مُحَلَّقةٍ وغيرِ مُحَلَّقةٍ بقولِهِ: ﴿ مُنْسَغَةٍ مُحَلَّقةٍ وَغَيْرِ مُحَلَّقةٍ ﴿ الحج: ٥]، فجائزٌ أَلَا ثُحَلَّقَ.

والغالبُ: أنَّهُ إذا تمَّ للحملِ تسعونَ يَومًا تَبيَّنَ فيه خَلْقُ الإنسانِ، وعلى هذا إذا وَضَعَتْ لتسعينَ يَتَأَكَّدُ أَنَّهُ ولدٌ، وأنَّ الدَّمَ نِفاسٌ، وما قبلَ التّسعينَ يَتَأَكَّدُ أَنَّهُ ولدٌ، وأنَّ الدَّمَ نِفاسٌ، وما قبلَ التّسعينَ يحتاجُ إلى تَثَبُّتٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب في القدر، رقم (٢٥٩٤)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خَلق الآدمي في بطن أمه، رقم (٢٦٤٣).

وإذا نَفِسَتِ المرأةُ فقد لا ترى الدَّمَ، وهذا نادرٌ جدًّا، وعلى هذا لا تَجْلِسُ مُدَّةَ النِّفاسِ، فإذا ولَدَتْ عند طُلوعِ الشَّمسِ ودَخَلَ وقتُ الظُّهرِ ولم تَرَ دَمًا فإنَّها لا تَغْتَسِلُ، بل تَتوضَّأُ وتُصلِّ.

وإذا رأتِ النُّفساءُ الدَّمَ يومًا أو يَومَينِ أو عَشَرةً أو عِشرينَ أو ثَلاثينَ أو أَرْبَعينَ يومًا فهو نِفاسٌ، وما زادَ على ذلك فالمذهبُ أنَّه ليس بنِفاسٍ؛ لأنَّ أكثرَ مدَّةِ النَّفاسِ أَرْبَعونَ يومًا.

واستدلُّوا: بها رُويَ عن أُمِّ سَلَمةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «كانتِ النُّفساءُ تَجْلِسُ على عهدِ النبيِّ ﷺ مُدَّةَ أَرْبَعينَ يَوْمًا» (١)، وهذا الحديثُ مِنَ العُلهاءِ مَنْ ضعَّفهُ، ومنهم من حسَّنهُ وجوَّدهُ، وله شواهدُ يَرْتَقي بها إلى درجةِ الحَسَنِ.

فيحتملُ أَنْ يكونَ معناهُ: أَنَّ هذا أكثرُ مُدَّةِ النِّفاسِ، ويحتملُ أَنْ يكونَ هذا هو الغالبَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۱ / ۳۰۳)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، رقم (۳۱۱)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، رقم (۱۳۹)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب النفساء كم تجلس، رقم (۲٤۸)، والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۷۵)، وغيرهم من حديث كثير بن زياد، عن مُسَّة الأزدية، عن أم سلمة رَحَيَالِلَهُ عَنْهَا به.

وضُعِّف إسنادُه بسبب مُسَّة الأزدية: لا يُعرف حالُها، قال الحافظ فيها: «مقبولة». تقريب التهذيب رقم (٨٦٨٢)، أي حيث تُتابع. وللحديث شواهد كثيرة لكنْ لا يخلو أيُّ واحد منها من مقال، وفي صلاحيتها للمتابعة نظر. انظر: نصب الراية (١/ ٢٠٤). والحديثُ صحّحه الحاكم. وقال النووي: «حديثٌ حسن، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث، وأما قول جماعةٍ من مصنفي الفقهاء إنه ضعيفٌ فمردودٌ عليهم». خلاصة الأحكام رقم (٦٤٠). فثناءُ البخاريّ على هذا الحديث هو المعوَّلُ عليه. والله أعلم. انظر: على الترمذي الكبير رقم (٧٧).

فعلى الأوَّلِ: إذا تمَّ لها أَرْبَعونَ يومًا، والدَّمُ مُسْتَمرٌ، فإنَّه يَجِبُ عليها أَنْ تَغْتَسِلَ
 وتُصلِّي وتصومَ، إلَّا أَنْ يوافِقَ عادةَ حَيْضِها فيكونَ حَيضًا؛ لأَنَّ أكثرَ مُدَّةِ النِّفاسِ
 أربعونَ يَومًا.

وعلى الثَّاني: تَستمرُّ في نِفاسِها حتى تَبْلُغَ سِتِّينَ يَومًا، وهـذا قـولُ مالِكِ<sup>(۱)</sup> والشَّافعيِّ (۲) وحكاهُ ابنُ عقيلِ روايةً عن أحمد<sup>(۳)</sup>.

وعلَّلوا: بأنَّ المرجِعَ فيه إلى الوجودِ، وقد وُجِدَ مَن بَلَغَ نِفاسُها سِتِّينَ يومًا.

وحَملوا حديثَ أُمِّ سَلمةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهَا على الغالِبِ.

ويدُّلُ لهذا الحَمْلِ: أَنَّهُ يوجَدُ منَ النِّساءِ من يَسْتَمرُّ معها الدَّمُ بعد الأرْبَعينَ على طَبيعتِهِ، ورائِحَتِهِ، وعلى وَتيرةٍ واحدةٍ.

فكيف يُقالُ مثلًا: إذا ولدَتْ في السَّاعةِ الثانيةَ عَشْرةَ بعد الظُّهرِ، وتمَّ لها أَرْبَعونَ يَومًا في الثَّانيةَ عَشْرةَ من اليومِ الأربعينَ، كيف يُقالُ: إنَّهَا في السَّاعةِ الثَّانيةَ عَشْرةَ وخسر إلَّا خمسَ دقائقَ من اليومِ الأرْبَعينَ دَمُها دمُ نِفاسٍ، وفي السَّاعةِ الثَّانيةَ عَشْرةَ وخسر دقائقَ من اليومِ نفسِهِ دَمُها دمُ طُهْرِ؟!! فالسُّنَّةُ لا تأتي بمثلِ هذا التَّفريقِ مع عَدمِ الفارِقِ. فانْ قان دالله الدُّارَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

فإنْ قيل: هذا الإيرادُ يَرِدُ على السِّتِّينَ أيضًا.

فالجوابُ: أنَّ هذا أكثرُ ما قيلَ في هذه المسألةِ عن العُلماءِ المُعْتَبرينَ، وإنْ كان بعضُ

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٢/ ٤٧١).

#### وَمَتَى طَهُرَتْ قَبْلَهُ ١١] تَطَهَّرَتْ [٢].

= العُلهاءِ قال: أكثرُهُ سَبعونَ (١)، لكنَّهُ قَولٌ ضَعيفٌ شاذٌّ.

والذي يَترجَّحُ عندي: أنَّ الدَّمَ إذا كان مُسْتَمِرًّا على وتيرةٍ واحدةٍ، فإنَّما تَبْقَى إلى تمام ستِّينَ، ولا تَتَجاوَزْهُ.

وعلى التَّقديرَيْنَ -السِّتِّينَ أو الأرْبَعينَ- على القولِ الثَّاني: إذا زادَ على ذلك نقولُ: إِنْ وافَقَ العادةَ فهو حَيضٌ.

مثالُهُ: امرأةٌ تم لها أرْبَعونَ يَومًا في أوَّلِ يومٍ من الشَّهرِ، وَعادتُها قبلَ الحَمْلِ أَنْ يَأْتِيَها الحيضُ أوَّلَ يومٍ من الشَّهرِ إلى السِّتَةِ الأيامِ، فإذا اسْتَمرَّ الدَّمُ من اليومِ الأوَّلِ إلى السَّادسِ، فهذه الأيَّامُ نَجْعَلُها حَيضًا؛ لأنَّه وافقَ العادةَ، وهو لمَّا تَجَاوَزَ أكثرَ النَّفاسِ صارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الاسْتِحاضةِ، وقد تقدَّمَ أَنَّ المُسْتَحاضةَ المُعْتادةَ ترجعُ إلى عادَتِها (٢)، فَنُرُدُّ هذه إلى عادَتِها.

فإنْ لم يُصادِفِ العادةَ فدَمُ فَسادٍ، لا تَثُرُكُ من أجلِهِ الصَّومَ ولا الصَّلاةَ، وأمَّا أقلُّ النِّفاسِ فلا حدَّ له، وبهذا يُفارِقُ الحَيضَ، فالحَيضُ على كلامِ الفُقهاءِ أقلُّهُ يومٌ وليلةٌ، وأمَّا النِّفاسُ فلا حَدَّ لأقلِّهِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَتَى طَهُرَتْ قَبْلَهُ» أي: طَهُرَتِ النُّفساءُ قبلَ مُدَّةِ أكثرِ النُّفاسِ، وذلك بانْقِطاع الدَّم، والمرأةُ تَعْرِفُ الطَّهارةَ.

[٢] قولُهُ: «تَطَهَّرَتْ» أي: اغْتَسَلَتْ.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٣٩-٢٤)، والإنصاف (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) الفروع (١/ ٣٧٨)، والإنصاف (٢/ ٤١٢)، وكشاف القناع (١/ ٤٩١).

# وَصَلَّتْ <sup>[۱]</sup>، وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الأَرْبَعِينَ بَعْدَ التَّطَهُّرِ <sup>[۲]</sup>، ........

[١] قولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَصَلَّتُ» أي: فُروضًا ونَوافلَ، فالفرائِضُ وُجوبًا، والنَّوافلُ اسْتِحبابًا.

[٢] قولُهُ: «وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الأَرْبَعِينَ بَعْدَ التَّطَهُّرِ» أي: يُكْرَهُ وَطْءُ النُّفساءِ إذا تَطهَّرَتْ قبلَ الأَرْبَعينَ.

### واستدلُّوا على ذلك بها يلي:

١ - أنَّ عُثمانَ بنَ أبي العاصِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ لكًا طَهُرتْ زوجتُهُ قبلَ الأرْبَعينَ، وأتت إليه قال: «لا تَقْرَبيني» تَهْيٌ، وأقلَّهُ الكراهةُ.

٢- وخوفًا من أَنْ يَرْجِعَ الدَّمُ؛ لأنَّ الزَّمَنَ زَمنُ نِفاسٍ.

فَأَخْرَجُوا حُكْمَ الوَطْءِ عن الحُكْمِ الأصليِّ، وهو التَّحريمُ في حالةِ نزولِ الدَّمِ إلى الكَراهةِ بانْقِطاعِهِ؛ لزوالِ علَّةِ التَّحريمِ وهو الدَّمُ، فلماذا لا يَخْرُجُ عن التَّحريمِ إلى الكَراهةِ بانْقِطاعِهِ؛ لزوالِ علَّةِ التَّحريمِ وهو الدَّمُ، فلماذا لا يَخْرُجُ عن التَّحريمِ إلى الإباحةِ؟ لأنَّ وَطْءَ النُّفساءِ إمَّا حَلالٌ وإمَّا حَرامٌ، والكراهةُ تحتاجُ إلى دليلٍ، ولا دليلَ.

فالرَّاجِحُ: أَنَّهُ يجوزُ وَطْؤُها قبلَ الأرْبَعينَ إذا تَطَهَّرتْ.

<sup>(</sup>١) أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٢٠٢)، والدارقطني في سننه (١/ ٢٢٠)، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا نفست: «لا تقربيني أربعين ليلة».

وأخرج عبد الرزاق أيضًا، رقم (١٢٠١)، والدارمي في السنن رقم (٩٩٠)، وابن الجارود في المنتقى رقم (١١٨)، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النساء أربعين ليلة -يعني في النفاس». والحسن مدلِّسٌ وقد عنعن. وقيل: لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. تهذيب الكمال للمزي (١٩٩).

### فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ اللَّهُ مُنْكُوكٌ فِيهِ [٧]؛ تَصُومُ وَتُصَلِّي [٧]، وَتَقْضِي الوَاجِبَ [١].

وقولُ عثمانَ بنِ أبي العاصِ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ يُجابِ عنه بها يلي:

١ - أنَّه ضَعيفٌ.

٢- أنه قد يَتَنَزَّهُ عن ذلك دون أنْ يكونَ مَكروهًا عنده، فلا يدلُّ على الكراهةِ.

٣- أنَّهُ ربَّما كان فعلُهُ من بابِ الاحتياطِ، فقد يَخْشَى أنَّما رأتِ الطُّهْرَ وليس
 بطُهْرٍ، أو يَخْشَى أنْ يَنْزِلَ الدَّمُ بسببِ الجِماعِ، أو غير ذلك من الأسبابِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ» أي: عاد الدَّمُ إلى النُّفساءِ بعد انقطاعِهِ.

[٢] قولُهُ: «فَمَشْكُوكٌ فِيهِ» أي: لا نَدري أنِفاسٌ هو أم دمُ فسادٍ؟.

فإنْ كان نِفاسًا ثَبَتَ له حُكْمُ النِّفاسِ، وإنْ كان دمَ فَسادٍ لم يَثْبُتْ له حُكْمُ النِّفاسِ.

[٣] قولُهُ: «تَصُومُ وَتُصَلِّي» أي: يجبُ عليها أَنْ تَتَطَهَّرَ، وتُصَلِّيَ وتَصُومَ إِذَا صَادَفَ ذَلَكَ رَمضانَ، ولكنَّها تَتَجَنَّبُ مَا يَحُرُمُ على النُّفساءِ، كَالجِماعِ مثلًا فلا تَفْعَلْهُ؛ لأَنَّنَا نَأْمُرُها بفعلِ المأمورِ، كالصَّلاةِ والصَّومِ من بابِ الاحْتياطِ، ونَمْنَعُها من المُحرَّمِ من بابِ الاحْتياطِ، ونَمْنَعُها من المُحرَّمِ من باب الاحْتياطِ.

[٤] قولُهُ: «وَتَقْضِي الوَاجِبَ» يعني: من الصَّومِ والصَّلاةِ إنْ كان يُقْضَى.

مثالُ ذلك: امرأةٌ كان يومُ طُهرِها في اليومِ العاشرِ من رَمضانَ، ولها عِشرونَ يومًا في النّفاسِ، بمعنى أنّها وَلَدَتْ قبلَ رمضانَ بعَشَرةِ أَيّامٍ، وطَهُرَتْ في العاشِرِ من رَمضانَ، في النّفاسِ، بمعنى أنّها وَلَدَتْ قبلَ رمضانَ، ثم عاوَدَها الدَّمُ في العَشْرِ الأواخِرِ من رَمَضانَ، واستمرَّ الطُّهْرُ إلى عِشرينَ من رَمَضانَ، ثم عاوَدَها الدَّمُ في العَشْرِ الأواخِرِ من رَمَضانَ، فيجبُ عليها أَنْ تُصَلِّي وتصومَ؛ احْتياطًا؛ لأنّهُ يحتملُ أَنّهُ ليس دمَ نِفاسٍ.

# وَهُوَ كَالْحَيْضِ فِيهَا يَجِلُّ [1].

= ثم إذا طَهُرَتْ عند تمامِ الأرْبَعينَ -وذلك في يومِ العيدِ- وَجَبَ عليها أَنْ تَغْتَسِلَ، وأَنْ تَقْضِيَ الصَّومَ الَّذي صامَتْهُ في أثناءِ هذا الدَّمِ؛ لأَنَّهُ يحتملُ أَنَّهُ دَمُ نِفاسٍ، والصَّومُ لا يَصحُّ مع دمِ النِّفاسِ.

وأمَّا الأَيَّامُ التي صامَتْها أثناءَ الطُّهـرِ -وهي ما بين العاشِرِ إلى العِشرينَ من رَمضانَ- فلا تَقْضيها؛ لأنَّها صامَتْها وهي طاهرٌ، ليس عليها دمٌ.

وأمَّا بالنسبةِ للصَّلاةِ: فلا يجبُ عليها أنْ تَقْضِيَ الصَّلواتِ التي فَعَلَتْها بعد مُعاودةِ الدَّمِ؛ لأَنَّهُ إنْ كان دمَ فَسادٍ فقد صَلَّتْ وبَرِئَتْ ذِمَّتُها، وإنْ كان دمَ نِفاسٍ فالصَّلاةُ لا تَجِبُ على النُّفساءِ.

فصارَ حُكْمُ الدَّمِ المشكوكِ فيه أنَّ المرأةَ يجبُ عليها فِعْلُ ما يجبُ على الطَّاهراتِ؛ لاحتمالِ أنَّهُ دمُ فسادٍ، ويجبُ عليها قَضاءُ ما يجبُ على النُّفساءِ قَضاؤُهُ؛ لاحتمالِ أنَّهُ دمُ فِفاسٍ، هذا ما قالَهُ المؤلِّفُ، وهو المذهَبُ.

والرَّاجِحُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْعَائِدُ دَمَ النِّفَاسِ بِلُونِهِ وَرَائِحَتِهِ، وَكُلِّ أَحُوالِهِ، فليس مَشْكُوكًا فيه، بل هو دمٌ مَعلومٌ، وهو دمُ النِّفاسِ، فلا تَصومُ ولا تُصلِّي، وتَقْضي الصَّومَ دون الصَّلاةِ.

وإنْ عَلِمَتْ بالقرائِنِ أَنَّهُ ليس دَمَ نِفاسٍ فهي في حُكْمِ الطَّاهراتِ، تَصومُ وتُصلِّي، ولا قضاءَ عليها؛ لأنَّ اللهَ لم يوجِبْ على العبادِ العبادةَ مرَّتينِ. فإمَّا أنْ تكونَ أهلًا للصَّوم فتَصومَ وإلَّا فلا. لكنْ إنْ صادَفَ العائدُ عادةَ حَيْضِها فهو حَيضٌ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهُوَ كَالْحَيْضِ فِيهَا يَجِلُّ» يعني: أنَّ حُكْمَ النَّفاسِ حُكْمُ الحَيضِ فيها يَجِلُّ، كاسْتِمتاعِ الرَّجُلِ بالمرأةِ بغيرِ الوَطْءِ، والمرورِ في المسجِدِ مع أَمْنِ التَّلويثِ.

# وَيَحُومُ اللهِ وَيَجِبُ [٢] ويَسْقُطُ [٣]، غَيْرَ العِدَّةِ [٤] وَالبُلُوغِ [٥]، ...........

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَحْرُمُ» يعني: أنَّهُ كالحَيضِ فيها يَحْرُمُ، كالصَّومِ والصَّلاةِ والوَّطْءِ والطَّوافِ والطَّلاقِ، على حَسَبِ كَلام المؤلِّفِ.

[٢] قولُهُ: ﴿ وَ يَجِبُ ﴾ يعني: أنَّهُ كالحَيضِ فيها يجبُ، كالغُسْلِ إذا طَهُرَتْ.

[٣] قولُهُ: «وَيَسْقُطُ» يعني: أنَّهُ كالحَيضِ فيها يَسقُطُ به، كالصَّومِ والصَّلاةِ، فإنَّها يَسْقُطانِ عنها، لكنَّ الصومَ يجبُ قَضاؤُهُ، والصَّلاةَ لا تُقضى.

[٤] قولُهُ: «غَيْرَ العِدَّةِ» يعني: أنَّ النِّفاسَ يُفارِقُ الحَيضَ في العِدَّةِ.

فالحيضُ يُحْسَبُ من العِدَّةِ، والنِّفاسُ لا يُحْسَبُ من العِدَّةِ.

مثالُهُ: إذا طلَّقَ امرأتَهُ، فإنَّها تَعْتَدُّ بثلاثِ حِيَضٍ، وكلُّ حَيْضةٍ تُحْسَبُ من العِدَّةِ.

والنِّفاسُ لا يُحْسَبُ؛ لأَنَّهُ إذا طلَّقَها قبلَ الوضعِ انتهتِ العدَّةُ بالوَضْعِ، وإنْ طلَّقَها بعدَهُ انْتَظَرَتْ ثلاثَ حِيَضٍ، فالنِّفاسُ لا دَخْلَ له في العِدَّةِ إطْلاقًا.

[٥] قولُهُ: «وَالبُلُوغِ» يعني: أَنَّهُ يُفارقُ الحَيضَ في البُلوغِ، أي: أنَّ الحَيضَ من عَلاماتِ البُلوغ.

أمَّا الحَملُ فليس من عَلاماتِ البُلوغِ؛ لأنَّها إذا حَمَلَتْ فقد عَلِمْنا أنَّها أَنْزَلَتْ، وحَصَلَ البُلوغُ بالإنْزالِ السَّابِقِ على الحَمْلِ.

ويُسْتَثْنَى أيضًا: مدَّةُ الإيلاءِ، وهو أنْ يَحْلِفَ عن تَرْكِ وَطْءِ زَوجِتِهِ، إمَّا مُطْلَقًا أُو مُدَّةً تزيدُ على أربعةِ أشهُرِ، مثل أنْ يقولَ: واللهِ لا أَطَأُ زَوْجَتي.

أُو يقولَ: واللهِ لا أطأُ زَوْجَتي حتى يَخْرُجَ الدَّجَّالُ.

فهذا يُحْسَبُ عليه أربعةُ أشهُرٍ، فإنْ رَجَعَ وجامَعَ كَفَّرَ عن يمينِهِ، وإنْ أَبَى، فإنْ
 تمَّتِ اللَّهُ يُقالُ له: ارْجِعْ عن يَمينِكَ، أو طَلِّقْ.

فإنْ قال: إنَّ امرأَتَهُ تَحيضُ في كلِّ شهرٍ عَشَرةَ آيَامٍ، فيَبْقَى من مُدَّةِ الإيلاءِ أَرْبَعونَ يَومًا، وطَلَبَ إسقاطَها من مُدَّةِ الإيلاءِ يُقالُ له: لا تُسْقَطُ عنك أيَّامُ الحَيضِ، بل تُحْسَبُ عليك.

أمَّا بالنِّسبة للنِّفاسِ: فلا تُحْسَبُ مُدَّتُهُ على المُولي.

مثالُهُ: حَلَفَ أَلَّا يُجامِعَ زوجتَهُ، وهي في الشَّهرِ التَّاسِعِ من الحَمْلِ، فيُضرِبُ له أربعةُ أشهرٍ من الأجلِ الَّذي ضَربناهُ له، أربعةُ أشهرٍ من الأجلِ الَّذي ضَربناهُ له، قلنا: طَلِّقُ أو جامِعْ، فإنْ قال: إنَّ زَوْجَتَهُ جَلَسَتْ أَربعينَ يَومًا في النَّفاسِ، وأريدُ إسْقاطَها عني، فهذه نُسْقِطُها عنه، ونَزيدُهُ أَربعينَ يَومًا، وإنْ جَلَسَتْ سِتِّينَ يَومًا زِدناهُ سِتِّينَ يَومًا.

فهذا فَرْقٌ بين الحَيضِ والنِّفاسِ، ووجهُ الفَرقِ كما قال أهلُ العلمِ (١): أنَّ الحَيضَ أَمْرٌ مُعتادٌ، وقد جَعَلَ اللهُ تعالى لهذا الزوجِ أَربعةَ أشهُرٍ، وهو سُبْحَانَهُوَتَعَالَى يعلمُ أنَّ غالِبَ النِّساءِ يَحِضْنَ في كلِّ شهرِ مَرَّةً.

وأمَّا النِّفاسُ فهو أَمرٌ نادرٌ، وهو حالٌ تَقْتَضي أَنْ لا يَميلَ المُولِي إلى زوجِهِ حالَ النِّفاسِ والدَّمِ، والمسألةُ مع ذلك لا تَخْلو من خِلافِ(٢).

<sup>(</sup>١) المغنى (١١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢٣/ ١٩٣ - ١٩٤).

ومن الفُروقِ أيضًا: أنَّ المرأة المُعتادة التي عادَتُها في الحَيضِ ستَّةُ أيَّامٍ، إذا طَهُرَتْ لأربعةِ أيَّامٍ طُهْرًا كاملًا يَومًا ولَيلةً، ثم عاد إليها الدَّمُ، فيها بَقِيَ من مُدَّةِ العَادةِ، وهو يَومٌ ولَيلةٌ، فهو حَيضٌ، وفي النَّفاسِ إذا عادَ في المَّةِ يَكُونُ مَشكوكًا فيه، وهذا على المذهَبِ.

ومن الفُروقِ أيضًا: وهو خلافُ المذهَبِ، أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ حَرامٌ، وهل يَقعُ؟ فيه خِلافٌ (١).

وفي النِّفاسِ –على المذهَبِ– حَرامٌ أيضًا، كها قال المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهُوَ كَالحَيْضِ فِيهَا يَجِلُّ وَيَحْرُمُ» لأنَّ النبيَّ ﷺ قال لعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُطلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا»<sup>(٢)</sup> والنُّفَساءُ غيرُ طاهِرٍ.

والصَّحيحُ: أنَّهُ ليس بحَرامٍ.

والدَّليلُ على ذلك: أنَّ الطَّلاقَ في الحيضِ حُرِّمَ؛ لكونِهِ طَلاقًا لغيرِ العِدَّةِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَِّيُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِمِتَ ﴾ [الطلاق: ١]، فإذا طَلَّقَ وهي حائضٌ فإنَّ بَقيَّةَ هذه الحَيضةِ لا تُحْسَبُ، فلا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ ثَلاثُ حِيضٍ جديدةٍ، فلا تَدْخُلُ في العِدَّةِ من حينِ الطَّلاقِ.

أمَّا النَّفاسُ فلا دَخْلَ فيه في العِدَّةِ؛ لأَنَّهُ لا يُحْسَبُ منها، فإذا طَلَقَها فيه شَرَعَتْ في العِدَّةِ، وإذا كان كذلك فإذا طَلَّقها في النِّفاسِ في العِدَّةِ، وإذا كان كذلك فإذا طَلَّقها في النِّفاسِ أو بعدَهُ، فهو على حدٍّ سَواءٍ.

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱۰/ ۳۲۷)، ومجموع الفتاوى (۳۳/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم (١٤٧١/٥)، من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

### وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ [١] فَأَوَّلُ النِّفَاسِ وَآخِرُهُ مِنْ أَوَّلِهِمَا [٢].

أمَّا قولُهُ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُطلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (١) أي: طاهرًا من الحَيضِ، بدليلِ ما جاءَ في الحديثِ: «أَنَّهُ طلَّقَ امرأَتهُ وهي حائِضٌ» (٢) ولأنَّهُ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأً: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ كَ الطلاق: ١] وهذا الحكم يَخْتَصُّ بالطَّلاقِ في الحَيضِ دون النَّفاسِ.

ومن الفُروقِ بين الحَيضِ والنِّفاسِ: أنَّه يُكْرَهُ وَطْءُ النُّفَساءِ إذا طَهُرَتْ قبلَ اللهُورِ من المذهَبِ، ولا يُكْرَهُ وَطْءُ الحائضِ إذا طَهُرَتْ قبلَ زَمَنِ العادةِ.

ومن الفُروقِ أنَّهُ لا حدَّ لأقلِّ النِّفاسِ بخلاف الحَيضِ.

فهذه سَبعةُ فُروقٍ بين الحَيضِ والنَّفاسِ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: « وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْ أَمَيْنِ » أي: وَلدَينِ.

[٢] قولُهُ: «فَأُوَّلُ النِّفَاسِ وَآخِرُهُ مِنْ أُوَّلِهِمَا» أي: أُوَّلِ الوَلَدينِ خُروجًا.

حتى ولو كان بينهما مُدَّةٌ كيَوْمَينِ أو ثلاثةٍ، فلو قُدِّرَ أَنَّهَا ولدتِ الأُوَّلَ في أُوَّلِ يومٍ من الشَّهرِ، والثَّانيَ في العاشرِ من الشَّهرِ، فإنَّهُ يَبْقَى لها ثَلاثونَ يَومًا؛ لأَنَّ أُوَّلَ النَّفاسِ منَ الأُوَّلِ.

ولو قُدِّرَ أَنَّهَا وَلَدَتِ الأَوَّلَ فِي أَوَّلِ الشَّهِرِ، وولَـدَتِ الثَّانِيَ فِي الثَّانِيَ عَشَرَ من الشَّهرِ الثَّاني، فلا نِفاسَ للثَّاني؛ لأنَّ النِّفاسَ من الأَوَّلِ، وانتهتِ الأَرْبَعونَ يَـومًا،

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، سورة الطلاق، رقم (٤٩٠٨)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم (١٤٧١)، من حديث ابن عمر رَضِوَلَيْنَهُ عَنْهَا.

= ولا يُمْكِنُ أَنْ يَزِيدَ النِّفَاسُ على أَرْبَعينَ يَومًا على المذهَبِ؛ لأنَّ الحَمْلَ واحدٌ والنَّفاسَ واحدٌ، وإنْ تَعدَّدَ المحمولُ.

والرَّاجِحُ: أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ دمٌ للثَّانِ فإنَّهَا تَبْقَى في نِفاسِها، ولو كانَ ابْتِداؤُهُ منَ الثَّانِ؛ إِذْ كيفَ يُقالُ: ليس بشيءِ وهي ولدتْ وجاءَها دمٌ؟!!



# كِتابُ الصَّلاةِ [1]



• 🚱 • •

[1] الصَّلاةُ في اللَّغةِ: الدُّعاءُ، وشاهِدُ ذلك قولُهُ تعالى: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ صَكَنٌ لَمُمْ ﴾ [التوبة:١٠٣] أي: ادعُ لهم.

أمَّا في الشَّرِعِ: فهي التَّعَبُّدُ للهِ تعالى بأقوالٍ وأفعالٍ مَعلومةٍ، مُفْتَتَحةٍ بالتَّكبيرِ، مُخْتَتَمةٍ بالتَّسليم.

وإنْ شئتَ فقل: هي عبادةٌ ذاتُ أقوالٍ وأفعالٍ، مُفْتَتَحةٌ بالتَّكبيرِ، مُخْتَتَمةٌ بالتَّسليمِ.

أمَّا قولُ بعضِ العُلماءِ: «إنَّ الصَّلاةَ هي: أقوالٌ وأفعالٌ مَعلومةٌ، مُفْتَتَحةٌ بالتَّكبيرِ، خُتْتَمةٌ بالتَّسليمِ»(١)، فهذا فيه قُصورٌ، بل لا بُدَّ أنْ نقولَ: عبادةٌ ذاتُ أقوالٍ، أو نقولُ: التَّعبُّدُ للهِ تعالى بأقوالٍ وأفعالٍ مَعلومةٍ؛ حتى يَتبيَّنَ أنَّها من العِباداتِ.

والصَّلاةُ مَشروعةٌ في جَميعِ المِلَلِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ يَهَرْيَهُ ٱقْنُدِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ [آل عمران:٤٣]؛ وذلك لأهمِّيَّتِها؛ ولأنَّها صِلةٌ بين الإنْسانِ وربِّهِ عَزَّفَجَلَ.

وقد فَرَضَها اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على هذه الأُمَّةِ على رَسولِهِ محمَّدٍ ﷺ ليلةَ عُرِجَ به بدونِ واسطةٍ.

وتأمَّلُ كيف أخَّرَ اللهُ تعالى فَريضَتَها إلى تلك اللَّيلةِ؛ إشادةً بها، وبَيانًا لأهمِّيَّتِها؛ لأنَّها:

أُولًا: فُرِضَتْ من اللهِ عَنْهَجَلَ إلى رسولِهِ بدون واسِطةٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ١١٤).

ثانيًا: فُرِضَتْ في ليلةٍ هي أفضلُ اللَّيالي لرسولِ اللهِ عَلَيَّةٌ فيها نَعلمُ.

ثالثًا: فُرِضَتْ في أعلى مكانٍ يَصلُ إليه البَشَرُ.

رابعًا: فُرِضَتْ خَمسينَ صلاةً، وهذا يدلُّ على محبَّةِ الله لها، وعنايَتِهِ بها سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ لكنْ خُفِّفَتْ، فجُعِلَتْ خَمْسينَ صلاةً.

وليس المرادُ تضعيفَ الحسنةِ بعَشْرِ أَمثالِها؛ لأنَّه لو كانَ المرادُ الحَسنةَ بعَشْرِ أَمثالِها، الأَنَّه لو كانَ المرادُ الحَسنةُ بعَشْرِ أَمثالِها، أَمثالِها لم يكنْ لها مَزيَّةٌ على غَيْرِها من العِباداتِ؛ إذْ في كلِّ عِبادةِ الحَسنةُ بعَشْرِ أَمثالِها، لكنَّ الظَّاهرَ أَنَّه يُكتَبُ للإنْسانِ أَجرُ خَسينَ صلاةً بالفعلِ، ويُؤيِّدُهُ: أنَّ النَّبيَّ عَيَيِّةً وهو إمامُ أُمَّتِهِ - قَبِلَ فَريضةَ الحَمسينَ وَرَضِيَها، ثم خَفَّفها اللهُ تعالى، فكتبَ للأُمَّةِ أَجْرَ ما قَبِلَهُ رسولُ اللهِ عَيَيِةً ورضيَهُ، وهو خَسونَ صلاةً.

ويدلَّ لذلك: ما رواهُ البخاريُّ من حديثِ أنسٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «فَرَاجَعْتُهُ -يعني: الله عَزَّوَجَلَّ - فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ»<sup>(۱)</sup>، وفي روايةِ مُسلمٍ أَنَّ اللهَ قال: «يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً» (٤)، وفي روايةِ النَّسائيِّ: «فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ، فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، رقم (٣٤٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السهاوات، رقم (١٦٣)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السهاوات، رقم (١٦٢)، البخاري بمعناه: كتاب التوحيد، باب قوله: ﴿وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤]، رقم (٧٥١٧)، من حديث أنس رَضَاللَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي: كتاب الصلاة، فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رَضِّ اَلِيَّهُ عَنْهُ واختلاف ألفاظهم فيه، رقم (٤٥٠)، من حديث أنس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

تَجِ هِ [۱] تَجِب

وهذا فضلٌ عَظيمٌ من اللهِ عَزَوجَلَ بالنّسبة لهذهِ الأُمَّةِ، ولا نجدُ عِبادةً فُرِضَتْ يوميًّا في جَميع العُمُرِ إلاَّ الصَّلاةَ، فالزَّكاةُ حَوليَّةٌ، والصِّيامُ حَوْليٌّ، والحَجُّ عُمُريٌّ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «تَجِبُ» أي: الصَّلاةُ، والمرادُ بالوُجوبِ هنا أعلى أنواعِ الوُجوبِ وهو الفَريضةُ.

وهي في الدِّينِ في المرتبةِ الثَّانيةِ بعدَ الشَّهادةِ بالتَّوحيدِ والرِّسالةِ، فالإِسْلامُ: شَهادةُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وأَنَّ محمَّدًا رَسولُ اللهِ، وهذه واحدةٌ، وإنَّما صارَتْ هاتانِ الجُملتانِ واحدةً؛ لأنَّ كلَّ عِبادةٍ لا بُدَّ فيها من إخلاصٍ تَتَضمَّنُهُ شَهادةُ أَنْ لا إِلهَ إلاَّ اللهُ، ومُتابَعةٍ تَتَضَمَّنُها شَهادةُ أَنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ؛ فلهذا جَعَلَهُما النبيُّ ﷺ شيئًا واحدًا(۱).

والمرتبةُ الثَّانيةُ: هي الصَّلاةُ، فهي من أعلى أنواع الفَرْضِ.

فقولُ المؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ: «تَجِبُ» قد يقولُ قائلٌ: إِنَّ فيه شَيئًا من القُصُورِ؛ لأَنَّك لو قلتَ عن كَبيرةٍ من الكَبائِرِ: تَحْرُمُ، لَهوَّنْتَ من أَمْرِها، فإذا قلتُ في مثلِ الصَّلاةِ: تَجِبُ، قد يقولُ قائلٌ: إنَّ في هذا شَيئًا من التَّهوينِ بأَمْرِها.

ولكنَّنا نقولُ: إنَّ المؤلِّفَ أرادَ أنْ يُبيِّنَ جِنْسَ حُكْمِ هذه الصَّلواتِ، وأنَّها ليست من النَّوافِلِ أو التَّطوعاتِ، بل هي من جِنْسِ الواجِبِ.

والدَّليلُ على وُجوبِها: كتابُ اللهِ، وسُنَّةُ رَسولِ اللهِ ﷺ، وإجماعُ المُسلمينَ على ذلك

<sup>(</sup>١) في حديث أركان الإسلام، أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «بُنيَ الإسلامُ عَلَى خُسْسٍ»، رقم (٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم (١٦)، من حديث ابن عمر رَهِيَالِيَهُمَنْهُا.

# عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ [۱] ......

= إِجْمَاعًا قَطَعيًّا مَعلومًا بالضَّرورةِ من الدِّينِ.

أَمَّا الكِتابُ: فقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتَا ﴾ [النساء:١٠٣].

والشَّاهدُ: قولُهُ تَعالى: ﴿كِتَابًا ﴾ لأنَّ كتابًا بمعنى مَكتوبٍ، والمكتوبُ بمعنى المفروضِ، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيبَامُ ﴾ [البقرة:١٨٣] أي: فُرِضَ.

ومنَ السُّنَّةِ: قولُ النبيِّ ﷺ وقد بَعَثَ مُعاذًا رَضَالِلُهُ عَنْهُ إلى اليمنِ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» (١).

وأمَّا الإجماعُ: فهو مَعلومٌ بالضَّرورةِ من الدِّينِ؛ ولهذا لم يُنْكِرْ أحدٌ من أهلِ القِبْلةِ -مَنَّ يَنْتَسبونَ إلى الإسْلامِ- فَرْضَهَا، حتى أهلُ البِدَع يُقِرُّونَ بفَرْضِهَا.

[١] وقولُهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» المُسلمُ هو: الذي يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، ويُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤْتِي الزَّكاةَ، ويَصومُ رَمضانَ، ويَحُجُّ البيتَ.

هذا هو المُسلمُ الكاملُ الإسْلامِ، ولكنَّ المرادَ بالمُسلمِ هنا: مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ اللهُ وأَنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ؛ لقولِ الرَّسولِ ﷺ لمُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضَالِكَ عَنْهُ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسْ صَلَوَاتٍ... (\*) الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

فتَجِبُ على هذا الذي شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وأَنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، فالكافِرُ لا تَجبُ عليه، والمرادُ بنَفْيِ الوُجوبِ على الكافِرِ أنَّها لا تَلْزَمُهُ حالَ كُفْرِهِ، ولا يَلزَمُهُ قَضاؤُها بعد إسلامِهِ.

والدَّليلُ على أنَّها لا تَلزَمُهُ حالَ كُفْرِهِ قُولُهُ تَعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَوْهُونَ ﴾ [التوبة:٥٤]. يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ [التوبة:٥٤].

فهذا دليلٌ على أنَّ الصَّلاةَ لا تُقْبَلُ منه، وإذا لم تُقْبَلْ منه فإنَّها لا تَصِحُّ، وإذا لم تَصِحَّ لم تَجِبْ؛ لأنَّها لو وَجَبَتْ وأتى بها يَلْزَمُ فيها لصَحَّتْ.

وأيضًا: رُبَّها نَسْتَدِلُّ بحديثِ مُعاذٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ الْأَنَّه لَم يَذْكُرِ افتراضَ الصَّلاةِ عليهم إلَّا بعد الشَّهادَتَين (١).

إذًا: الكافِرُ لا تَلْزَمُهُ الصَّلاةُ، ولا يَلْزَمُهُ قَضاؤُها إذا أَسْلَمَ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَر لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ ﴾ [الانفال:٣٨]، وقال النبيُّ ﷺ: «الإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» (٢)، أو «يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» (٣) ولم يُلزِم النبيُّ ﷺ الذين أَسْلَموا

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله، رقم (١٢١)، من حديث عمرو بن العاص رَجُوَاللَيْهَا فَكُلُهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه -بهذا اللفظ- أحمد (٤/ ٢٠٥، ٢٠٥)، والطحاوي في شرح المشكل رقم (٥٠٧)، والبيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٣٥١)، من حديث عمرو بن العاص رَجَوَلَتُنْهَا. قال الهيشمي في المجمع (٩/ ٣٥١): أخرجه أحمد والطبراني... ورجالهما ثقات. وانظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف، للزيلعي (٢/ ٢٧).

= بقضاءِ صَلواتِهم الماضيةِ وقال: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ »(١).

وثَمَّ دليلٌ من النَّظرِ، وهو: أننا لو ألْزَمْناهُ بقضَائِها بعد إسلامِهِ لكانَ في ذلك مشقَّةٌ وتنفيرٌ عن الإسْلام.

ولكنْ يُحَاسَبُ عليها في الآخِرةِ، واستدلَّ العُلماءُ لذلك بقولِهِ تعالى: ﴿فِي جَنَّتِ يَشَاءَلُونَ ۞ عَنِ ٱلْمُصَلِينَ ﴾ [المدثر:٤٠-٤٣].

فإنْ قال قائلٌ: مُجرَّدُ تَكْذِيبِهم بيوم الدِّينِ يوجِبُ أَنْ يَدْخُلُوا النَّارَ.

فالجوابُ أَنْ يُقالَ: لولا أَنَّ لتَرْكِهِمُ الصَّلاةَ، وإطعامِ المسكينِ، وخَوْضِهم مع الخائِضينَ تأثيرًا في تَعْذيبِهم لكان ذِكْرُهُ من بابِ العَبَثِ.

وأمَّا من حيثُ النَّظرُ: فيقالُ: إذا كان المُسلمُ يُعاقَبُ على تَرْكِ هذا الواجِبِ، وهو أكرمُ عندَ اللهِ -بلا شكِّ - من هذا الكافِرِ، فكيف لا يُعذَّبُ الكافِرُ؟!.

فإنْ قلتَ: لا يُعذَّبُ الكافرُ؛ لأنَّه غيرُ مُلْتَزِمِ بذلك؛ إذ هو كافرٌ؟

فنقولُ: وإنْ لم يَلْتَزِمْ، لكنَّهُ مُلْزَمٌ شَرعًا؛ لكونِهِ عبدًا للهِ، فكونُهُ لا يَلْتَزِمُ عِنادًا منه واسْتِكبارًا لا يَمْنَعُ العُقوبةَ والعذابَ، بل أقولُ: إنَّ الكافِرَ يُحاسَبُ على كلِّ نِعمةِ أَنْعَمَها اللهُ عليه يومَ القيامةِ.

ودليلُ ذلك من الأثَرِ قولُهُ تَعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوٓاْ إِذَا مَا اَتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ [المائدة:٩٣]، والذين لم يُؤْمِنوا ولم يَتَّقُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، رقم (١٤٣٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، رقم (١٢٣)، من حديث حكيم بن حزام رَضَالِلهُ عَنْهُ.

ولم يَعْمَلُوا الصَّالَحاتِ عليهم جُناحٌ بالمَفهومِ، أي: مَفهومِ وصفٍ ومعنَّى، وهو الإيمانُ
 والعملُ.

وقال اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِيَ آخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَٱلطَّيِبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِي لِللّهِ يَا اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِينَ اَلْمَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

فإنْ قلتَ: إذا كانت حَرامًا عليهم، فلماذا لا نَمْنَعُهم من الأَكْلِ والشُّرْبِ؟ فالجوابُ على ذلك: أنَّ اللهَ عَنَجَلً يَرْزُقُ العِبادَ الحلالَ والحرامَ؛ لأَنَّه تكفَّلَ بالرِّزْقِ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَةِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود:٦].

إذًا: صارَ الكافرُ في الدُّنيا أشدَّ مُحاسبةً من الْمؤْمنِ؛ لأنَّ الكافِرَ يُحاسَبُ على الأكْلِ والشُّرْبِ واللِّباسِ، وكلِّ نِعمةٍ.

أمَّا النَّظُرُ الذي يدلُّ على أنَّ الكافِرَ يُعذَّبُ فِي الآخِرةِ على ما اسْتَمْتَعَ به من نِعَمِ اللهِ: فلأنَّ العقلَ يَقْتَضِي أنَّ مَنْ أحسنَ إليك فإنَّك تُقابِلُهُ بالامْتِثالِ والطَّاعةِ إذا أمَرَكَ، ويرى العقلُ أنَّ مِن أقبحِ القبائِحِ أنْ تُنابلَا مَنْ أحسنَ إليك بالاسْتِكبارِ عن طاعَتِهِ ويرى العقلُ أنَّ مِن أقبحِ القبائِحِ أنْ تُنابلَا مَنْ أحسنَ إليك بالاسْتِكبارِ عن طاعَتِهِ ويرى العقلُ أنَّ مِن أقبحِ القبائِحِ أنْ تُنابلَا مَنْ أحسنَ إليك بالاسْتِكبارِ عن طاعَتِهِ وتَكُذيبِ خبرِهِ ولهذا قال اللهُ عَرَّفَكِلَ في الحديثِ القُدسيِّ: «كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ» (١). فإذا لم يكنْ ذلك حقًّا له دلَّ على أنَّ عملَهُ من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب سورة ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُّ ﴾، رقم (٤٩٧٤)، من حديث أبي هريرة رَخَوَاللَّهُ عَنهُ.

مُكَلَّفٍ [۱] ..........

= أقبحِ القبائِحِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بنِعَمِ اللهِ ثمَّ يُنْكِرَ هذا الفضلَ بالاسْتِكبارِ عن الطَّاعةِ، وتكذيبِ الخبرِ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «مُكلَّفِ» التَّكليفُ في اللَّغةِ: إلزامُ ما فيه مَشقَّةُ، ولكنْ في الشَّرعِ ليس كذلك؛ لأنَّ الشَّرعَ ليس فيه مَشقَّةٌ، قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

وهو في الشَّرعِ: إلزامُ مُقْتَضي خِطابِ الشَّرعِ.

والتَّكليفُ يَتضمَّنُ وَصْفَينِ، هما: البُلوغُ والعقلُ.

فمعنى (مُكلَّفٍ) أي: بالِغٌ عاقلٌ، فغيرُ البالغِ وغيرُ العاقِلِ لا تَلْزَمُهُ الصَّلاةُ بالدَّليل الأثريِّ والنَّظريِّ.

أمَّا الأثريُّ فقولُهُ ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»(١).

(١) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حَدًّا، رقم (٢٩٩٩-٤٤٠)، والنسائي في السنن الكبرى، أبواب التعزيرات والحدود، باب المجنونة تصيب حدًّا، رقم (٧٣٤٣)، من حديث علي رَضَّ اللَّهُ عَنهُ مُر فوعًا. قال النووي: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الخلاصة رقم (٦٧٩) إلا أنه قد خالف جرير بن حازم وكيع بن الجراح ومحمدُ بن فضيل، فروياه عن علي بن أبي طالب وعُمر بن الخطاب موقوفًا. ورجَّح النسائيُّ والترمذيُّ والدارقطنيُّ وغيرهم وقْفَهُ على عُمر وعليّ.

وأخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حَدًّا، رقم (٣٩٨)، وابن حبان رقم (١٤٢) بنحوه من حديث عائشة رَجَيَّكَةَةَا. قال النسائي: ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث عائشة، فإنه حَسنٌ. وقال البخاري: أرجو أن يكون محفوظًا. وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي على انظر: علل الترمذي الكبير (١/ ٩٣)، العلل للدارقطني رقم (٢٩١، ٣٥٤)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٩٤).

وأمَّا النَّظُرُ: فلأنَّهَ ليسا أهْلَا للتَّكليفِ؛ إذْ إنَّ قَصْدَهُم قَاصِرٌ مهما كان؛ ولهذا يَختلفُ غيرُ المُكلَّفِ عن المُكلَّفِ في بعضِ الأمورِ: فأبيحَ للصَّبيِّ من اللَّعِبِ واللَّهْوِ ما لم يُتِتلفُ غيرِه، وَوُسِّعَ للصَّبيِّ في الواجِباتِ ما لم يُوسَّعْ لغيرِه، حتَّى إنَّ الشَّيءَ الذي يَبَحْ لغيرِه، وَوُسِّعَ للصَّبيِّ في الواجِباتِ ما لم يُوسَّعْ لغيرِه، حتَّى إنَّ الشَّيءَ الذي يكونُ جَريمة في الصَّغير؛ لأنَّ نظرَهُ قاصرٌ، وكذا قَصْدُهُ، والمَّغير؛ لأنَّ نظرَهُ قاصرٌ، وكذا قَصْدُهُ، والمَّغيرُ العاقِلُ غيرُ مُكلَّفٍ.

فإنْ قلتَ: إذا لم يَجِبْ على الصَّبيِّ صلاةٌ، أَفَلَيْسَ النبيُّ ﷺ قد أَوْجَبَ على الإِنْسانِ أَنْ يَأْمُرَ ابنَهُ أَو ابنتَهُ بالصَّلاةِ لسَبْعٍ، ويَضْرِبَهُ عليها لعَشْرٍ (١)؟ وهل يُضرَبُ الإِنْسانُ على شيءٍ لا يَجِبُ عليه؟

فالجوابُ على ذلك أنْ نقولَ: إنَّما أُلْزِمَ الوالدُ بأمرِ أولادِهِ وضَرْبِهِم؛ لأنَّ هذا مِن تمامِ الرِّعايةِ والقيامِ بالمسؤوليَّةِ، لا لأنَّ الصَّبيَّ مَلَها، والأبُ أهلُ للمسؤوليَّةِ، لا لأنَّ الصَّبيَّ تَجِبُ عليه الصَّلاةُ؛ ولذلك لا يَلْزَمُهُ قَضاؤُها لو تَركها.

ولو كان الصَّبيُّ له ستُّ سَنواتٍ لكنَّهُ فَطِنٌ وذَكيُّ، فظاهرُ الحديثِ أَنَّه لا يَأْمُرُهُ؛ لأنَّ الشَّارعَ حَدَّها بالسَّبْع؛ لأنَّ الغالبَ أَنَّهُ يكونُ بها التَّمييزُ، والنَّادرُ لا حُكْمَ له.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٥)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به مرفوعًا. قال النووي: أخرجه أبو داود بإسناد حسن، الخلاصة رقم (٦٨٧).

وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٤)، والحاكم (١/ ٢٠١)، والحاكم (١/ ٢٠١)، من حديث سَبرة بن معبد الجُهني وَعَلِيَّكَ عَنْهُ. والحديث صححه: الترمذي: وابن خزيمة، والحاكم وغيرهم.

لا حَائِضًا وَنُفَسَاءً [١].

وَيَقْضِي مَنْ زالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ [٢] ........

فإنْ قُلنا: إنَّ التَّمييزَ ليس مَحدودًا بسنِّ وإنَّما هو بالمعنى، وإنَّ التَّمييزَ هو: أنْ يَفْهَمَ
 الخِطابَ، ويَرُدَّ الجَوابَ، كما يدلُّ عليه الاشْتِقاقُ، فهل يُجْعَلُ الحُّكْمُ في أمْرِهِ بالصَّلاةِ
 مَنوطًا به ولو كان دون السَّبْع أم لا؟

هذا محلَّ نظرٍ، قد يُقالُ: إنَّنا نجعلُ الحُكْمَ مَنوطًا بالتَّمييزِ، وقد نقولُ: إنَّه مَنوطٌ بالسَّبْع، كما جاءَ في السُّنَّةِ.

والشَّارِعُ أحكمُ منَّا، فيَتقيَّدُ أَمْرُهُ بالصَّلاةِ وضَرْبُهُ عليها بها جاءَتْ به السُّنَّةُ.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «لا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ» هكذا في بعضِ النَّسَخِ بالنَّصبِ، ووَجْهُهُ: أنَّهَا مَفعولٌ لفعلٍ مَحَذوفٍ، والتَّقديرُ: لا تَلْزَمُ حائِضًا ونُفَسَاءَ، أي: لا تَجِبُ عليهما الصَّلاةُ، بدَليلِ أثريِّ وإجماعيِّ.

قال النبيُّ ﷺ في الحائِضِ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»(١)، والنُّفساءُ كالحائِضِ في ذلك بالإجْماع، والعُلماءُ مُجْمِعونَ على أنَّ الحائِضَ والنُّفساءَ لا تَلْزَمُهُما الصَّلاةُ، ولا يَلْزَمُهُما قَضاءُ الصَّلاةِ.

[٢] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَيَقْضِي مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ» وعندي أنَّ في العِبارةِ شَيئًا من التَّساهُ لِ؛ لأنَّ النَّائمَ ليس زائلَ العقلِ بل مُغطَّى عقلُهُ، وفاقدٌ لإحساسِهِ الظَّاهريِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقص الإيهان، رقم (٨٠)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

أَوْ إِغْمَاءٍ [١] .........

والمعنى: أنَّ النَّائمَ يقضي الصَّلاةَ، وهذا ثابتٌ بالنَّصِّ والإجْماعِ(١).

أَمَّا النَّصُّ: فهو قوليٌّ وفعليٌّ، فالقوليُّ: قولُ النبيِّ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(٢).

وأمّا الفعليُّ: فلأنَّ النبيَّ ﷺ قضى صلاةَ الفجرِ حين نامَ عنها في السَّفرِ (")؛ ولأنَّنا لو قُلنا بعدمِ قَضائِها مع كثرةِ النَّومِ لَسَقَطَ منها كثيرٌ، ولكان ذلك مَدْعاةً للتَّساهُلِ بها في النَّومِ عنها.

وأمَّا الإِجْماعُ: فقد نَقَلَهُ غيرُ واحدٍ من أهْلِ العلم (١٠).

وأفاد قولُهُ: «وَيَقْضِي» أنَّ صلاةَ النَّائِمِ ونحوِهِ بعدَ خُروجِ الوقتِ تُعْتَبَرُ قضاءً، وذَهَبَ شيخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحَمُهُ اللَّهُ إلى أنَّ كلَّ من صَلَّى بعد الوقتِ مَعذورًا فصلاتُهُ أداءً (٥)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ وقَّتَ للنَّائِمِ الصَّلاةَ عند استيقاظِهِ، والنَّاسي عند ذِكْرِهِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَوْ إِغْمَاءٍ» أي: يَقْضي مَنْ زالَ عقلُهُ بإغْماءٍ، والإغْماءُ: هو التَّطبيقُ على العقلِ، فلا يكونُ عنده إحساسٌ إطلاقًا، فلو أَيْقَظْتَهُ لم يَسْتَيْقِظْ.

<sup>(</sup>١) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم: رقم (٣٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٢)، من حديث عمران بن حصين ريخالله عنها.

<sup>(</sup>٤) انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص:٣٢)، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (١/٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي (٢٢/ ٣٦، ٣٧)، الاختيارات (ص:٣٥).

فإذا أُغْمِيَ عليه وقتًا أو وقْتَينِ وجَبَ عليه القضاءُ؛ لورودِ ذلك عن بعضِ الصَّحابةِ رَعِعَالِشَهُ عَنْهُ كعيَّارِ بنِ ياسِرٍ (١)، وقياسًا على النَّومِ، وهذا هو المشهورُ من مذهَبِ الإمام أحمدَ بنِ حَنبلِ رَحَمُ اللَّهُ (٢).

والأئمَّةُ الثَّلاثةُ يَرَوْنَ عدم وُجوبِ القضاءِ على المُغمى عليه (١)، لكنَّ أبا حَنيفةَ رَحِمُهُ اللَّهُ يقولُ: إذا كانت خُسْ صَلواتٍ فأقلَّ فإنَّه يَقْضي (١)؛ لأنَّها سَهلةٌ ويَسيرةٌ، أمَّا إذا زادَتْ على الخَمْسِ فلا يَقْضي.

وكلامُ أبي حَنيفةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَبنيٌّ على شيءٍ من العقلِ والرَّأيِ، فأخَذَ بعِلَّةِ مَنْ عَلَّلَ بالقَضاءِ، وأخَذَ بسُقوطِ الأمْرِ للمَشقَّةِ.

ولكنْ لا شَكَّ أنَّ مثلَ هذا التَّقديرِ الدَّقيقِ يَحتاجُ إلى دليلٍ، وإلَّا فهو تَحكُّمُ، فالإِنْسانُ الذي لا يَشُقُّ عليه خَمسُ صَلواتٍ لا يَشُقُّ عليه سِتُّ صَلواتٍ.

فإذا نَظَرْنا إلى التَّعليلِ وَجَدْنا أَنَّ الرَّاجِحَ قولُ مَنْ يقولُ: لا يَقْضِي مُطلقًا؛ لأَنَّ قياسَهُ على النَّائِمِ ليس بصَحيح، فالنَّائمُ يَستيقِظُ إذا أُوقِظَ، وأمَّا المُغْمَى عليه فإنَّه لا يَشْعُرُ.

<sup>(</sup>۱) أخرج عبد الرزاق (۲۰۱3)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦٦٤٦)، والدارقطني (٢/ ٨١)، والبيهقي (١/ ٣٨٨)، وفي المخرفة والآثار (٢/ ٢٢) من طريق السُّدِي، عن يزيد مولى عهار، أن عهار بن ياسر أُغمي عليه في الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال الشَّافعي: ليس بثابتٍ عن عهار. وضعَّفه البيهقي أيضًا. المعرفة والآثار (٢/ ٢٢١)، وقال ابن التركهاني: سنده ضعيف. الجوهر النقي مع السنن (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة (١/ ٩٣، ٩٤)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٢، ٧)، المغني (٢/ ٥٠، ٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط (١/٢١٧).

أَوْ شُكْرِ [1] ..

وأيضًا: النَّومُ كثيرٌ ومُعتادٌ، فلو قلنا: إنَّه لا يقضي سَقَطَ عنه كثيرٌ من الفُروضِ، لكنَّ الإغهاءَ قد يَمْضي على الإنسانِ طولُ عُمُرِهِ ولا يُغْمَى عليه، وقد يَسْقُطُ من شيءٍ عالٍ فيُغْمَى عليه،

وأمَّا قضاءُ عَمَّارٍ رَضَّالِيَّهُ عَنهُ - إِنْ صحَّ عنه (١) - فإنَّه يُحْمَلُ على الاسْتِحبابِ، أو التَّورُّعِ، وما أشْبَهَ ذلك.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «أَوْ سُكْمٍ» أي: يَقْضِي مَنْ زالَ عَقْلُهُ بِسُكْرٍ، فإذا كان آثِهَا بِسُكْرِهِ فلا شَكَّ فِي وُجوبِ القَضاءِ عليه؛ لأنَّه حَصَلَ باختيارِه؛ ولأنَّه غيرُ مَأذونِ له بذلك، ولأنَّنا لو أَسْقَطنا عنه قضاءَ الصَّلاةِ وهو مِن أهلِ شُرْبِ الْحَمْرِ فإنَّه كلَّما أرادَ ألَّا يُصلِّيَ شَرْبِ الْمُسْكِرِ، وعلى تَرْكِ الصَّلاةِ. شَرِبَ المُسْكِرِ، وعلى تَرْكِ الصَّلاةِ.

وإنْ كان غيرَ آثِم بسُكْرِهِ، كما لو شَرِبَ شَرابًا جاهلًا أَنَّه مُسْكِرٌ، فإنَّه يَقْضي أيضًا؛ لأنَّ هذا حَصَلَ باخْتِيارِهِ، لكنْ لا إثْمَ عليه؛ لأنَّه جاهلٌ بكونِهِ مُسْكِرًا.

وأمَّا قياسُهُ على المُغْمَى عليه ففيه نَظَرٌ.

فإنْ قلتَ: أليس اللهُ يقولُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلَوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء:٤٣] فكيف يُلْزَمُ بقضاءِ ما نُهِيَ عن قِرْ بَانِهِ؟

فالجوابُ: أنَّه ليس في الآيةِ نَهْيٌ عن قُرْبانِ الصَّلاةِ مُطْلقًا، وإنَّما نُهِيَ عن قِرْبَانِها حالَ السُّكْرِ؛ حتى يَعْلَمَ السَّكرانُ ما يقولُ، فإذا عَلِمَ ما يقولُ لَزِمَتْهُ الصَّلاةُ أداءً إنْ كان في وَقْتِها، أو قضاءً إنْ كان بعد الوَقْتِ؛ ولهذا كان الأئِمَّةُ الأربعةُ مُتَّفقينَ على أنَّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه آنفًا.

وَنَحْوِهِ [١].

## وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا كَافِرٍ<sup>[۲]</sup>، ........

= مَنْ زالَ عَقْلُهُ بِسُكْرٍ فَإِنَّهُ يَقضي (١).

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَنَحْوِهِ» أي: نحوِ ما ذُكِرَ، مثلِ البَنْجِ والدَّواءِ، وهذا مَحَلُّ خِلافٍ (٢)، فمِن أهْلِ العلمِ مَن قال: إنْ زالَ عَقْلُهُ بشيءٍ مُباحٍ فلا قَضاءَ عليه؛ لأنَّه مَعذورٌ.

والذي يَتَرجَّحُ عندي: أَنَّهُ إِنْ زِالَ عَقْلُهُ بِاخْتِيارِهِ فعليه القضاءُ مُطْلَقًا، وإِنْ كان بغيرِ اخْتِيارِهِ فلا قَضاءَ عليه.

[٢] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا كَافِرٍ» أي: لا تَصِحُّ الصَّلاةُ من مَجْنونِ؛ لعدمِ القَصْدِ؛ لأنَّ المَجْنونَ لا قَصْدَ له، ومَنْ لا قَصْدَ له لا نيَّة له، ومَنْ لا نيَّة له لا عَمَلَ له؛ لقولِ النبيِّ عَيْقِ: «إِنَّهَا الأَعْهَالُ بِالنيَّاتِ»(١)، ومثلُهُ مَنْ زالَ عقلُهُ ببرِ سَامٍ (١)، ومثلُهُ الهَرِمُ الذي لا يَعْقِلُ.

وقولُهُ: «وَلَا كَافِرِ» أي: ولا تَصحُّ الصَّلاةُ من كافِرِ، سواءٌ أكان أصْليًّا أم مُرْتَدًّا، فلا تَصحُّ الصَّلاةُ منهما.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٢/ ٥٢)، المجموع شرح المهذَّب (٣/ ٦، ٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/ ٥٢)، الإنصاف (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله هيء، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله هي : «إنها الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب وَ عَلَيْكَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) البِرْسَام: مرض يسبب الهَذيان. انظر: القاموس المحيط، مادة: برسم.

فَإِنْ صَلَّى فَمُسْلِمٌ حُكْمًا[1].

وَيُؤْمَرُ بِهَا صَغَيرُ [٢] لِسَبْعِ [٣]، ........

والدَّليلُ قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَا أَنَهُمْ كَعَرُواْ وَالدَّليلُ قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ الْقَاتِ الْقُعُها مُتَعَدِّ، فإذا كانَتْ لا تُقْبَلُ منه فالتي نَفْعُها غيرُ مُتَعَدِّ لا تُقبُلُ من بابٍ أَوْلى؛ ولأنّه ليس من أهلِ العِبادةِ حتَّى يُسْلِمَ؛ لحديثِ مُعاذِ: ﴿ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُسْ صَلَوَاتٍ ﴾ (١).

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ صَلَّى فَمُسْلِمٌ حُكْمًا» أي: إذا صلَّى الكافِرُ فإنَّنا نَحْكُمُ بإسلامِهِ، ولكنَّهُ مُسلمٌ حُكْمًا لا حَقيقةً، حتى وإنْ لم يَنْوِ الإسْلامَ بها فَعَلَهُ.

وفائدتُهُ: أَنَّنا إذا حَكَمْنا بإسْلامِهِ طالبْناهُ بلوازِمِ الإسْلامِ، فيَرِثُ أقاربَهُ الْسلمينَ ويَرثونَهُ. وإنْ قال: «فَعَلْتُهُ اسْتِهْزَاءً» فنَعتبرُهُ مُرْتَدًّا.

والفرقُ بين كونِهِ مُرْتَدًّا وبين كُفْرِهِ الأصليِّ: أنَّ كُفْرَ الرِّدَّةِ لا يُقَرُّ عليه، بخلافِ الكُفْرِ الأصليِّ فيُقَرُّ عليه، فالكافرُ بالرِّدَّةِ يُطَالَبُ بالإسْلام، فإنْ أسْلَمَ وإلَّا قَتلناهُ.

[٢] قولُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَيُعُومَرُ بِهَا صَغِيرٌ» يُؤمَرُ: مَبنيٌّ للمَجهولِ؛ لأنَّ الأمرَ لا يَتعيَّنُ، فكلُّ من له الإمْرةُ على هذا الصَّبيِّ فإنَّهُ يَأْمُرُهُ بالصَّلاةِ، كالأبِ والأخِ والعمِّ والأُمِّ.

[٣] قولُهُ: «لِسَبْعِ» أي: لتمامِها لا لبُلوغِها، فلا يُؤْمَرُ إلَّا إذا دَخَلَ الثَّامنة، وإذا كنَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس رَعَالِلَهُ عَنْهَا.

وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ [1]، فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِها أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا أَعَادَ [1].

= نَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّنَا نَأْمُرُهُ بِلَوازِمِ الصَّلَاةِ مِن الطَّهَارةِ وغَيْرِهَا مِنَ الواجِباتِ، ويَسْتَلْزِمُ تَعليمَهُ ذلك.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» أي: على الصَّلاةِ «لِعَشْرٍ» أي: لِتمامِ عَشْرٍ؛ لِيَفْعَلَها، ولا يكونُ ذلك إلَّا بالتَّركِ، فنَضْرِ بُهُ حتى يُصَلِّيَ، في كلِّ وقتٍ، والضَّربُ باللهِ أو الثَّوبِ أو العَصا، أو غيرِ ذلك، ويُشْتَرطُ فيه ألَّا يكونَ ضَربًا مُبرِّحًا؛ لأنَّ المقصودَ تأديبُهُ لا تعذيبُهُ.

[٢] قولُهُ: «فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا أَعَادَ» أي: إذا بلغَ الصَّغيرُ في أثناءِ الصَّلاةِ، ويحصُلُ هذا إذا حرَّرْنا ولادتَهُ بالسَّاعةِ، والسَّاعاتُ مَوجودةٌ في عَصْرِ مَنْ مضى، ولكنَّها غيرُ ساعاتِنا هذه، ودليلُ وُجودِها أَنَّ ابنَ حَزمِ الظَّاهريَّ في تَوْقيتِهِ المَسْحَ على الحُفَّينِ ذَكَرَ الدَّقائقَ (۱)، وهذا يَدلُّ على أنَّها مَوجودةٌ من قبلُ.

وتعليلُ وُجوبِ إعادةِ الصَّبيِّ إذا بَلَغَ في أثناءِ الصَّلاةِ أَنَّه شَرَعَ فيها وهي في حَقِّه نَفْلُ، والفَرْضُ لا يَنْبَنِي على النَّفل.

وكذلك إذا بَلَغَ بَعْدَها في وَقْتِها لَزِمَهُ إعادَتُها؛ لأنَّه صارَ من أهلِ الوُجوبِ قبلَ خُروج وَقْتِها، فلَزِمَهُ فِعْلُها، وصلاتُهُ قبلَ بُلوغِهِ نافلةٌ، فلا تَسْقُطُ بها الفَريضةُ.

والأصحابُ قالوا: إذا بَلَغَ الصَّبيُّ وهو صائمٌ مضى في صَوْمِهِ ولم تَلْزَمْهُ الإعادةُ(١). ففرَّقوا بين الصَّلاةِ والصِّيامِ، ولم يَذْكُروا سَببًا مُقْنعًا للتَّفريـقِ؛ ولهذا جَعَلَ

<sup>(</sup>١) المحلي (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع (١/ ٤٩٠).

### وَيَحُرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا[١] ........

= بعضُ الأصحابِ حُكْمَهُما واحدًا، وأوْجَبَ القضاءَ على مَنْ بَلَغَ أثناءَ صَوْمِهِ (١).

ولكنَّ الصَّوابَ: أنَّه يَمْضي في صلاتِهِ وصومِهِ ولا إعادةَ عليه، وكذلك لو بَلَغَ بعد صَلاتِهِ لم تَلْزَمْهُ إعادتُها، كما لا يَلْزَمْهُ إعادةُ صِيامِ الآيَّامِ الماضيةِ مِن رَمضانَ، قولًا واحدًا(٢)؛ لأنَّه قامَ بفعلِ الصَّلاةِ والصِّيامِ على الوَجْهِ الذي أُمِرَ به، فسَقَطَ عنه الطَّلبُ، وهذا واضحٌ، وللهِ الحمدُ.

ويُؤَيِّدُ هذا: أَنَّه يقعُ كثيرًا، ولم يُخْفَظْ عن الصَّحابةِ أَنَّهم يَأْمرونَ مَن بَلَغَ في أثناءِ الوَقْتِ بالإعادةِ.

[١] قولُهُ رَحَمَهُ اللّهُ: «وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا» وذلك لقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء:١٠٣] وإذا كانت مَفروضةً في وقتٍ مُعيَّنٍ فتَأْخيرُها عن وَقْتِها حرامٌ.

وكذلك النَّبيُّ ﷺ وقَّتَ أوقاتَ الصَّلاةِ (٢)، وهذا يَقْتَضي وُجوبَ فِعْلِها في وَقْتِها.

وقولُهُ: «تَأْخِيرُهَا» يَشمَلُ تَأْخِيرَها بالكُلِّيَّةِ أَو تَأْخِيرَ بَعْضِها، بحيث يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ حَتَى إذا لم يَبْقَ إلَّا مِقدارُ رَكعةٍ صلَّى، فإنَّه حَرامٌ عليه؛ لأنَّ الواجِبَ أنْ تَقَعَ جَمِيعُها في الوَقْتِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٢/ ٢٢)، (٧/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) كما أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ..».

## إِلَّا لِنَاوِ الجَمْعِ[1]، وَلِمُشْتَغِلِ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحَصِّلُهُ قَرِيبًا[1].

وقولُهُ: «عَنْ وَقْتِهَا» يَشْمَلُ وقتَ الظَّرورةِ ووقتَ الجوازِ؛ لأنَّ صلاةَ العصرِ مثلًا لها وَقْتانِ: وقتُ ضَرورةٍ ووقتُ جَوازٍ، فوقتُ الظَّرورةِ من اصْفِرارِ الشَّمسِ الله غُروبِها، ووقتُ الجَوازِ من دُخولِ وَقْتِها إلى اصفرارِ الشَّمسِ، فيَحْرُمُ أَنْ يُؤَخِّرَها عن وقتِ الجوازِ إلَّا لعُذْرٍ.

ويُسْتَثْنَى من ذلك مَسْأَلتانِ:

[١] المسألةُ الأُولى: أشارَ إليها بقولِهِ: «إِلَّا لِنَاوِ الجَمْعِ» ونزيدُ قيدًا: وكان مَّنْ يَجِنَعَ.

وهذا الاسْتِثْنَاءُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صُورَيًّا؛ وذلك لأَنَّه إذا جازَ الجمعُ بين الصَّلاتَينِ صارَ وقْتاهُما وقتًا واحدًا، ولا يقال: «أَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا».

[٢] المسألةُ الثَّانيةُ: ذَكَرَها بقولِهِ: «وَلَمِشْتَغِلِ بشَرْطِهَا الَّذِي يُحَصِّلُهُ قَرِيبًا».

مثالُهُ: إنسانٌ انشقَ ثوبُهُ، فصارَ يَخيطُهُ، فحانَ خُروجُ الوقتِ، فإنْ صَلَّى قبلَ أنْ يَخيطَهُ صلَّى مُسْتَتِرًا بعد الوَقْتِ، فهذا تَحصيلُهُ قَريبٌ، فهذا يَجوزُ أنْ يُؤخِّرَها عن وَقْتِها. أمَّا إذا كان بَعيدًا فلا.

ومثلُهُ: لو وَصَلَ إلى الماءِ عندَ غُروبِ الشَّمسِ، فإنِ اشْتَعَلَ باستخراجِهِ غَرَبَتِ الشَّمسُ، فله أَنْ يُوَخِّرَها عن وَقْتِها، لأَنَّه اشْتَعَلَ بشَرْطٍ يُحصِّلُهُ قَريبًا، وهو استخراجُ الماءِ من البئرِ، وإنْ كان يحتاجُ إلى حفرِ البئرِ فلا يُؤخِّرُها؛ لأنَّ هذا الشَّرطَ يُحصِّلُهُ بَعيدًا.

هذا ما ذَهَبَ إليه المؤلِّفُ رَحِمَهُٱللَّهُ.

والصَّوابُ: أنَّه لا يجوزُ أنْ يُؤَخِّرَها عن وَقْتِها مُطْلقًا، وأنَّه إذا خاف خُروجَ الوقتِ

= صَلَّى على حَسَبِ حالِهِ، وإنْ كان يُمْكِنُ أنْ يُحصِّلَ الشَّرطَ قَريبًا؛ استدلالًا بالآية.

ولأنَّه لو جازَ انتظارُ الشُّروطِ ما صَحَّ أَنْ يُشْرَعَ التَّيمُّمُ؛ لأنَّه بإمكانِ كُلِّ إنسانٍ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلاةَ حتى يَجِدَ الماءَ.

وانْفِكَاكُهم عن هذا الإيرادِ بقَوْلِهم: «قَرِيبًا» انْفِكَاكُ لا يُؤَثِّرُ؛ لأنَّ الذي أخَّرَ الصَّلاةَ عن وَقْتِها لا فَرْقَ بين أنْ يُؤَخِّرَها إلى وقتٍ طَويلٍ أو إلى وقتٍ قَصيرٍ؛ لأنَّ في كَلَيْهِما إخْراجًا عن وَقْتِها، وهذا اختيارُ شيخ الإشلام رَحَمُهُ اللَّهُ (۱).

فعلى هذا: يُصلِّي في الوقْتِ بالتَّيمُّم وعُريانًا.

ويكونُ الذي يُسْتَثْنَى مَسَالَةٌ واحدةٌ، وهي: مَنْ نَوى الجَمْعَ، وسَبَقَ التَّنبيهُ على أَنَّهُ تَأْخيرٌ صوريٌّ فقط.

مسألةٌ: اختلَفَ العُلماءُ هل يجوزُ تأخيرُ الصَّلاةِ لشدَّةِ الخَوفِ بحيث لا يَتَمكَّنُ الإِنْسانُ منَ الصَّلاةِ بوَجْهِ منَ الوُجوهِ، لا بقَلْبِهِ ولا بجَوارِحِهِ، على قولَينِ<sup>(٢)</sup>.

والصَّحيحُ منهما: أنَّهُ يَجوزُ في هذه الحالِ؛ لأنَّه لو صَلَّى فإنَّه لا يَدْري ما يَقولُ ولا ما يفعلُ؛ ولأنَّه يُدافِعُ الموتَ.

وقد ورد ذلك عن بعضِ الصَّحابةِ، كما في حديثِ أنْسٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ في فتح تُسْتَرَ (٣)،

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٢/ ٥٧)، الاختيارات (ص:٣٣-٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٣/ ٣١٦)، مجموع الفتاوى (٢٧/ ٢٨، ٢٩)، الإنصاف (٥/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) تُسْتَر: بلد من بلاد الأهواز، وهي أعظم مدينة بخوزستان [عربستان]، ذكر خليفةُ بن خياطَ في تاريخه (ص:١٤٦) أَنَّ فَتْحها كان في سنة عشرين في خلافة عُمر رَهَاَيَّكَ عَنْهُ. الفتح لابن رجب، ولابن حَجر شرح حديث رقم (٩٤٥). معجم البلدان (٢/ ٢٩).

= فإنَّهم أخَّروا صلاةَ الفَجْرِ عن وَقْتِها إلى الضُّحي حتى فَتَحَ اللهُ عليهم<sup>(١)</sup>.

وعليه يُحْمَلُ تأخيرُ النَّبِيِّ ﷺ يومَ الخَنْدقِ الصَّلاةَ عن وَقْتِها (٢)؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ قال: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى»(٢) أي: بحيثُ لم يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَها في وَقْتِها.

وغَزوةُ الخَنْدقِ كانت في السَّنةِ الخامِسةِ، وغَزوةُ ذاتِ الرِّقاعِ كانت في السَّنةِ الرَّابعةِ على المَشهورِ (٤)، وقد صلَّى فيها صلاةَ الحَوفِ، فتَبيَّنَ أَنَّه أَخَرَها في الخَنْدقِ لشدَّةِ الحَوفِ، فيكونُ هذا الاسْتِثْناءُ الثَّاني في التَّأخيرِ.

وعليه: يكونُ تَأخيرُ الصَّلاةِ عن وَقْتِها في مَوْضعَينِ:

أحدُهُما: عند الجمع.

والثَّاني: في شدَّةِ الحَوفِ الذي لا يَتَمَكَّنُ معهُ منَ الصَّلاةِ بأيِّ وَجْهِ من الوُجوهِ، كما سَبَق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، كتاب الخوف، باب الصَّلاة عند مناهضةِ الحصون ولقاءِ العدو. ووصله خليفة بن خياط في تاريخه (ص:١٤٦) قال: ثنا ابن زُريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس رَضَالِللهُ عَنْهُ به، وإسناده صحيح. ووصله أيضًا ابن سعد، وابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة. انظر الفتح شرح حديث (٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب مَنْ صلّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، رقم (٩٦)، ومسلم: كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (٦٣١)، من حديث جابر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، رقم (٢٩٣١)، مسلم: كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (٦٢٧)، من حديث علي ابن أبي طالب رَجَوَالِتُهُ عَنْهُ. ومسلم: كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (٢٢٧، ٢٦٧)، من حديث عبد الله بن مسعود رَجَوَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (٣/ ٢٥٠)، فتح الباري (٧/ ١٧٤).

وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ<sup>[1]</sup> وَكَذَا تَارِكُهَا تَهَاوُنًا وَدَعَاهُ إِمامٌ أَو نَائِبُهُ فَأَصَرَّ، وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا [<sup>7]</sup>،.....

وهل يجوزُ تأخيرُ الصَّلاةِ من أجلِ العملِ إذا كان لا يَتَمَكَّنُ صاحِبُهُ من أداءِ
 الصَّلاةِ في وَقْتِها فيُؤَخِّرُها؟.

والجوابُ: إنْ كان ذلك للضَّرورةِ كإطْفاءِ الحَريقِ وإنْقاذِ الغَريقِ، فالظَّاهرُ الجوازُ، وإنْ كان لغيرِ الضَّرورةِ فلا يجوز.

[1] قولُهُ رَحَهُ اللّهُ: «وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ» أي: وُجوبَ الصَّلاةِ المُجْمَعِ على وُجوبِها، وهي: الصَّلواتُ الحَمْسُ والجُمُعةُ، فهو كافرٌ؛ لأنَّه مُكَذِّبٌ للهِ ورسولِهِ وإجماعِ المُسلمينَ القَطعيِّ، وحتى لو جَحَدَ وُجوبَها وصلَّى، وكذا لو جَحَدَ وُجوبَ بَعْضِها، وكذا لو جَحَدَ وُجوبَ رُكْنٍ واحدِ وكذا لو جَحَدَ وُجوبَ رُكْنٍ واحدِ فقط، كَفَرَ إذا كان مُجْمَعًا عليه.

واسْتَنْنَى العُلماءُ من ذلك: ما إذا كان حَديثَ عهدٍ بكُفْرٍ، وجَحَدَ وُجوبَها، فإنَّه لا يَكْفُرُ(١)، لكنْ يُبيَّنُ له الحَقُّ، فإذا عُرِضَ له الحَقُّ على وَجْهِ بَيِّنِ ثُمَّ جَحَدَ كَفَرَ.

وهذه المسألةُ التي اسْتَثْناها العُلماءُ تُبَيِّنُ أَنَّه لا فَرْقَ بين الأُمورِ القَطعيَّةِ في الدِّينِ وبين الأُمورِ الظَّنيَّةِ في أنَّ الإِنسانَ يُعْذَرُ بالجَهْلِ فيها، وهذه المسألةُ -أعني العُذْرَ بالجَهْلِ- مُهِمَّةٌ، تَحَتاجُ إلى تَثَبُّتِ؛ حتى لا نُكَفِّرَ مَنْ لم يَدُلَّ الدَّليلُ على كُفْرِهِ.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَكَذَا تَارِكُهَا تَهَاوُنَّا وَدَعَاهُ إِمَامٌ أَوْ نَاثِبُهُ فَأَصَرَّ، وَضَاقَ وَقُتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا» فَصَلَ هذه المسألة عن الأولى بقولِهِ: «وَكَذَا» لأنَّ هذه لها شُروطٌ،

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٣/ ٣٥١).

= فإذا تَركَها تَهاونًا وكسلًا مع إقرارِهِ بفَرْضِيَّتِها فإنَّه كافرٌ كُفرًا أَكْبَرَ مُحْرِجًا عن المِلَّةِ،
 ولكنْ بشَرطَين:

الأوَّلُ: ذكرَهُ بقولِهِ: «وَدَعَاهُ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ» أي: إلى فِعْلِها. والمرادُ بالإمامِ هنا: مَنْ له السُّلطةُ العُليا في البلدِ.

والثَّاني: ذكَرَهُ بقولِهِ: «وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا» فإنَّهُ يَكْفُرُ.

وعليه: فإذا تَرَكَ صلاةً واحدةً حتى خَرَجَ وَقْتُها فإنَّه لا يَكْفُرُ، وظاهِرُهُ أَنَّه سواءٌ كانت ثُجْمَعُ إلى الثَّانيةِ أو لا تُجْمَعُ.

وعلى هذا: فمذهَبُ الإمامِ أحمدَ المشهورُ عند أصحابِهِ: أنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يُحْكَمَ بكُفْرِ أحدِ تَرَكَ الصَّلاةَ إذا لم يَدْعُهُ الإمامُ؛ لأنَّنا لم نَتَحَقَّقْ أنَّهُ تَرَكَها كَسلّا؛ إذْ قد يكونُ مَعْذورًا بها يَعْتَقِدُهُ عُذْرًا وليس بعُذْرٍ، لكنْ إذا دعاهُ الإمامُ، وأصرَّ، عَلِمْنا أنَّهُ ليس مَعْذورًا.

وأمَّا اشتراطُ ضِيقِ وقتِ الثَّانيةِ؛ فلأنَّه قد يَظُنُّ جَوازَ الجمعِ من غيرِ عُذْرٍ؛ فلاَحْتِهالِ هذا الظَّنِّ لا نَحْكُمُ بكُفْرِهِ.

ولكنَّ القولَ الصَّحيحَ -بلا شكِّ - ما ذَهَبَ إليه بعضُ الأصحابِ من أنَّـهُ لا تُشترطُ دعوةُ الإمام (١)؛ لظاهِرِ الأدلَّةِ، وعدم الدَّليلِ على اشْتِراطِها.

وأيضًا: هل نقولُ في المسائِلِ التي يُكَفَّرُ بها: إنَّه لا يُكفَّرُ إلَّا إذا دعاهُ الإمامُ؛ لأنَّ احْتِهالَ العُذرِ في تارِكِ الصَّلاةِ تَهاونًا وكسلًا، فإمَّا أنْ نَقولَ بذلك

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٣/ ٣٠).

في الجَميعِ أو نَتْرُكَ هذا الشَّرْطَ في الجَميعِ؛ لعدمِ الدَّليلِ على الفَرْقِ؟

وقال بعضُ العُلماءِ: يَكُفُّرُ بتَرْكِ فَريضةٍ واحدةٍ (١)، ومنهم مَنْ قال: بفَريضَتَينِ (٢)، ومنهم مَنْ قال: بقَرْكِ فَريضَتَينِ إنْ كانتِ الثَّانيةُ تُجْمَعُ إلى الأُولى (٢).

وعليه: فإذا تَرَكَ الفجرَ فإنَّه يَكْفُرُ بخُروجِ وَقْتِها، وإنْ تَرَكَ الظُّهْرَ فإنَّهُ يَكْفُرُ بخُروجِ وَقْتِ صلاةِ العصرِ.

والذي يَظْهَرُ من الأَدلَّةِ: أَنَّه لا يَكْفُرُ إِلَّا بتركِ الصَّلاةِ دائيًا، بمعنى أَنَّه وَطَّنَ نفسَهُ على تَرْكِ الصَّلاةِ، فلا يُصلِّي ظُهْرًا ولا عَصرًا ولا مَغربًا ولا عِشاءً ولا فَجرًا، فهذا هو الذي يَكْفُرُ.

فإنْ كان يُصلِّي فَرْضًا أو فَرضَينِ فإنَّه لا يَكْفُرُ؛ لأنَّ هذا لا يَصْدُقُ عليه أنَّهُ تَرَكَ الصَّلاةَ؛ وقد قال النبيُّ ﷺ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاقِ»<sup>(١)</sup>، ولم يقل: «تَرْكُ صَلَاقٍ».

وأمَّا ما رُويَ عن النبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» (٥) ففي صحَّتِهِ نظرٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٣/ ٣٥٤)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٠)، الإنصاف (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاشية قبل السابقة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصَّلاة، رقم (٨٢)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (١٨)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم (٤٠٣٤)، والبيهقي في الشُّعب رقم (٥٨٩)، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء به مرفوعًا. =

ولأنَّ الأصلَ بقاءُ الإسلامِ، فلا نُخْرِجُهُ منه إلا بيَقينِ؛ لأنَّ ما ثَبَتَ بيَقينِ
 لا يَرْتَفِعُ إلَّا بيَقينٍ، فأصلُ هذا الرَّجُلِ المُعَيَّنِ أَنَّه مُسْلِمٌ، فلا نُخْرِجُهُ منَ الإسلامِ المُتيَقَّنِ
 إلَّا بدَليلِ يُخْرِجُهُ إلى الكُفْرِ بيَقينٍ.

وقال بعضُ العُلماءِ: لا يَكْفُرُ تارِكُها كَسلًا(١).

وقولُ الإمامِ أَحْمَدَ رَحَمَهُ آللَهُ بتكفيرِ تارِكِ الصَّلاةِ كَسلًا هو القولُ الرَّاجحُ، والأُدلَّةُ تَدُلُّ عليه من كِتابِ اللهِ وسُنَّةِ الرَّسولِ ﷺ وأقوالِ السَّلَفِ، والنَّظرِ الصَّحيح.

أَمَّا الكِتابُ: فقولُهُ تعالى في المُشركينَ: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَافَةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَاهُ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [التوبة:١١] فاشْتَرَطَ اللهُ لثُبوتِ الأُخُوَّةِ فِي الدِّينِ ثَلاثةَ شروطٍ:

الأوَّلُ: التَّوبةُ من الشِّرْكِ، والثَّاني: إقامةُ الصَّلاةِ، والثَّالثُ: إيتاءُ الزَّكاةِ.

فالآيةُ تدلُّ على أنَّه لا يكونُ أخَا لنا في الدِّينِ إذا لم يُصَلِّ ولم يُزَكَّ، وإنْ تابَ من الشَّرْكِ.

الله الله الله الله المطلقة (ص:۷٤). قال البوصيري: إسناده حسن وقال في موضع آخر: إسناده حسن موصول. الأمالي المطلقة (ص:۷٤). قال البوصيري: إسناده حسن، وشهر مختلف فيه.اه وشهر بن حوشب ضعّفه شعبة والنسائي وغيرهما، ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، وحَسَّن أحاديثه أحمد بن حنبل والبخاري. وقال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام تقريب (ص:٤١).

وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه في مصنّفه (٣٤٤٥)، عن أبي قلابة عن أبي الدرداء.

وله شاهد من حديث أميمة مولاة رسول الله ﷺ وَيَخْلَقُ مَخَالِلَهُ عَلَيْكُ أَخْرِجه الطبراني (٢٤/ رقم ٤٧٩) والحاكم (٤/ ٤١)، قال ابن الملقن: في إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وقد تركوه. البدر المنير (٥/ ٣٩٤).

وله شاهد من حديث أم أيمن رَضَوَلِيَّكُ عَنْهَا أخرجه البيهقي (٧/ ٣٠٤)، وفي الشُّعب رقم (٧٨٦٥) وحسَّنه الحافظ في الأمالي. ومن ثم، فإن الحافظ قد قوَّى هذا الحديث بشواهده. الأمالي المطلقة (ص:٧٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٣/ ٣٥٤، ٣٥٥)، الإنصاف (٣/ ٣٥-٤١).

والأُخُوَّةُ في الدِّينِ لا تَنْتَفي بالمعاصي وإنْ عَظُمَتْ، كما في آيةِ القِصاصِ؛ حيثُ قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى اللهِ البقرة:١٧٨] فجَعَلَ المقتولَ أخًا للقاتِلِ عَمْدًا، وكما في اقْتِتالِ الطَّائفَتينِ من المُؤْمنينَ؛ حيثُ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً مُأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخُوَيَكُمْ فَي الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً مُأَصَلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمْ في اللهُ اللهِ عَلْمَ تَنْتُفِ الأُخُوَّةُ الإيمانيَّةُ مع الاقْتِتالِ، وهو مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ.

أمَّا مانعُ الزَّكاةِ فمنَ العُلماءِ من الْتَزَمَ بذلك وقال بأنَّهُ كافِرٌ، وهو رِوايةٌ عن الإمامِ أَحَدَ رَحَمَهُ اللَّهُ الزَّانَ، ولكن يَمْنَعُ هذا القولَ ما ثَبَتَ في «صَحيحِ مُسلم» فيمَنْ آتاهُ اللهُ مالًا من الذَّهَبِ والفضَّةِ ولم يُؤدِّ زكاتَهُ أَنَّهُ «يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»(٢)، وهذا يَدلُّ على أَنَّهُ ليس بكافِر؛ إذْ لو كان كذلك لم يَجِدْ سَبيلًا إلى الجنَّةِ.

وأمَّا السُّنَّةُ: فقال النبيُّ ﷺ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاقِ» (٢)، وقال: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (١) والبَيْنيَّةُ تَقْتَضي التَّميزَ بين الشَّيْئَيْنِ، فهذا في حَدِّ وهذا في حَدِّ.

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى (٤/ ٧، ٨)، الإنصاف (٣/ ٣٤)، (٧/ ١٤٧، ١٤٨)، (٧/ ١١٣، ١١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصَّلاة، رقم (٨٢)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِتَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، (٣٦٤)، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٠٧٩)، وغيرهم من حديث بريدة بن الحصيب وَعَلَيْثَهُ عَنْهُ. والحديث صحّحه: الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي. وقال هبة الله الطبري: هو صحيح على شرط مسلم. انظر: شرح أصول الاعتقاد رقم (١٥١٨)، الخلاصة رقم (٦٥٨).

وقولُهُ فِي الحديثِ: «الكُفْرِ» أَتَى بأل الدَّالَّةِ على الحقيقةِ، وأنَّ هذا كُفْرٌ حَقيقيٌّ وليس كُفرًا دون كُفْرٍ، وقد نَبَّهَ على هذا شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحَمُ اللَّهُ فِي كتابِهِ (اقْتِضاءُ الصِّراطِ المُسْتَقيمِ) (۱)، فلم يقل ﷺ: «كُفْرٌ» كها قال: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ» (۲) وإنَّما قال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَالشِّرْكِ وَالكُفْرِ» يريدُ بذلك الكُفْرَ المُطْلَق، وهو المُخْرِجُ عن المِلَّةِ.

وأمَّا أقوالُ الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: فإنَّها كثيرةٌ، رُوِيَتْ عن سِتَّةَ عَشَرَ صحابيًّا، منهم عمرُ بنُ الخطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ "".

ونقلَ عبدُ اللهِ بنُ شَقيقِ رَحْمَهُ اللهُ -وهو من التَّابِعينَ- عن أصحابِ النبيِّ ﷺ عُلِيْهِ عُلِيهِ عُلِيهِ عُلَيْهِ عُلَيْهِ النبيِّ عَلِيهِ لا يَرُوْنَ شَيْئًا منَ عُمومًا القولَ بتكفيرِ تارِكِ الصَّلاةِ، فقال: «كَانَ أَصْحابُ النَّبيِّ ﷺ لا يَرَوْنَ شَيْئًا منَ

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٠٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت، رقم
 (٦٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) ولفظه: «لا حَظَّ في الإسلام لمن ترك الصَّلاة»، أخرجه مالك (١/ ٣٩ رقم ٥١)، وابن أبي شيبة في الإيهان رقم (١٠٣)، والبيهقي (١/ ٣٥٧) من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة عن عمر به. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٧٩)، عن هشام، عن أبيه، حدثني سليهان بن يسار، عن المسور بن مخرمة، عن عمر به، وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن سعد (٣/ ٣٥١)، والآجري في الشريعة رقم (٢٧١، ٢٧٢) واللالكائي رقم (١٥٢٨)، والطبراني في الأوسط رقم (٨١٨١)، عن المسور بن مخرمة أيضًا عن عمر به. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، المجمع (١/ ٢٩٥).

وأخرجه اللالكائي (١٥٢٩)، عن ابن عباس عن عمر به.

وانظر بقية أقوال الصحابة والتابعين في تكفير تارك الصلاة في: شرح أصول الاعتقاد (٢/ ٩٠٦)، والشريعة (٢/ ٦٤٤)، والمسنَّف (١/ ١٥٠)، وتعظيم قدر الصلاة (٢/ ٨٧٦-٩٢٩).

= الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ»(١)؛ ولهذا حَكى الإِجْماعَ إسحاقُ بنُ راهَوَيْهِ الإمامُ المَّهورُ، فقال: ما زال النَّاسُ من عَهْدِ الصَّحابةِ يقولونَ: إنَّ تارِكَ الصَّلاةِ كافِرٌ(٢).

وأمَّا النَّظَرُ: فإنَّهُ يُقالُ: إنَّ كلَّ إنسانٍ عاقبلٍ في قلبِهِ أَدْنَى مِثقالٍ ذَرَّةٍ من إيهانٍ لا يُمْكِنُ أَنْ يُدَاوِمَ على تَرْكِ الصَّلاةِ، وهو يَعْلَمُ عِظَمَ شَأْنِها، وأنَّها فُرِضَتْ في أعلى مكانٍ وَصَلَ إليه البَشَرُ، وكان فَرْضُها خَسينَ صلاةً لكنَّها خُفِّفَتْ، ولا بُدَّ فيها من طَهارةٍ بدونِ خلافٍ، ولا بُدَّ للإنسانِ أنْ يتَّخِذَ فيها زينةً، فكيف يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ويُحافِظُ على تَرْكِ الصَّلاةِ؟!!

إِنَّ شَهادةً كهذه تَسْتَلْزِمُ أَنْ يَعْبُدَهُ فِي أَعظمِ العِباداتِ، فلا بُدَّ من تَصديقِ القولِ بالفِعْلِ، فلا يُمْكِنُ للإنسانِ أَنْ يَدَّعيَ شَيئًا وهو لا يَفْعَلُهُ، بل هو كاذبٌ عندنا، ولماذا نُكفِّرُهُ فِي النُّصوصِ التي جاءَتْ بتكفيرِهِ مع أَنَّهُ يقولُ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ولا نُكفِّرُهُ بتَرْكِ الصَّلاةِ مع أَنَّ النُّصوصَ صَرِيحةٌ فِي كُفْرِهِ؟! ما هذا إلَّا تَناقُضٌ.

ولا يُمْكِنُ أَنْ نَحْمِلَ نُصوصَ التَّكفيرِ على مَنْ تَرَكَها جاحدًا؛ فإنَّ الإنسانَ لو صَلَّى الصَّلاةَ كاملةً وهو جاحدٌ لوُجوبِها فإنَّهُ كافرٌ؛ ولهذا ليَّا قيلَ للإمامِ أحمدَ في قولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ المُتَعَيِّدُا ﴾ [النساء: ٩٣] الآيةَ: إنَّ هذا فيمَنِ اسْتَحَلَّ قَتْلَ المُسلمِ، قال: سُبْحانَ اللهِ! منِ اسْتَحَلَّ قَتْلَ المُسلمِ فهو في النَّارِ، سواءٌ قَتَلَهُ أم لم يَقْتُلهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢٢)، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم (٩٤٨)، والحاكم (٧/١). قال النووي: أخرجه الترمذي في الإيهان بإسناد صحيح. الخلاصة رقم (٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تعظيم قدر الصَّلاة رقم (٩٩٠)، المحلَّى (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣).

وهذا مثلُّهُ، وأنت إذا حَمَلْتَ الحديثَ على هذا فقد حَرَّ فْتَهُ من وجْهَينِ:

أُوَّلًا: حَمَلْتَ دَلالتَهُ على غيرِ ظاهِرِهِ ؛ لأنَّ الحديثَ مُعلَّقٌ بالتَّرْكِ لا بالجُحودِ.

ثانيًا: أَبْطَلْتَ دَلالتَهُ فيها دَلَّ عليه، وهو التَّرْكُ؛ حيث حَمَلْتَهُ على الجُحودِ.

وهذا من بابِ الاعتقادِ ثم الاستِدلالِ، والذي يَحْكُمُ بالكُفْرِ والإسلامِ هو اللهُ عَزَّفَكِلٌ.

بِقِيَ أَنْ يُقالَ: هناك أحاديثُ تُعارضُ الأحاديثَ الدَّالةَ على الكُفرِ.

فنقولُ: أوَّلَا يجِبُ أَنْ نَعْرِفَ ما معنى المُعارضةِ قبلَ أَنْ نقولَ بها؛ ولهذا نقولُ: حَقِّقْ قبلَ أَنْ تُنَمِّقَ، هل جاء حديثُ أو آيةٌ تقولُ: مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فليس بكافِرِ أو نحوه؟ لو جاءَتْ على مثلِ هذا الوَجْهِ قلنا: هذه مُعارضةٌ، ولكنَّ ذلك لم يكنْ، فالنُّصوصُ التي عارضوا بها تَنْقَسِمُ إلى خَسةِ أقسام:

القسمُ الأوَّلُ: ما لا دليلَ فيه أصلًا للمسألةِ، مثلُ اسْتِدْلالِ بَعْضِهم بقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨ - ١١٦] فإنَّ قولَهُ: ﴿ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ يَدْخُلُ فيه تَرْكُ الصَّلاةِ، فيكونُ داخلًا تحتَ المشيئةِ، وما كان كذلك لم يَكُنْ كُفْرًا.

فَيُجابُ: بأنَّ معنى قـولِهِ: ﴿مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ ما هـو أقـلُّ من ذلك، وليس معناهُ ما سوى ذلك، بدليلِ أنَّ مَنْ كذَّبَ بها أخبرَ اللهُ به ورسولُهُ فهو كافِرٌ كُفْرًا لا يُغْفَرُ، وليس ذَنْبُهُ من الشِّرْكِ.

ولو سلَّمنا أنَّ معنى: ﴿مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ ما سوى ذلك لكانَ هذا من بابِ العامِّ

= المَخصوصِ بالنُّصوصِ الدَّالَّةِ على الكُفْرِ بها سوى الشَّرْكِ، والكُفْرُ المُخْرِجُ عن المِلَّةِ من اللَّذِ من اللَّذِب الذي لا يُغْفَرُ، وإنْ لم يَكُنْ شِرْكًا.

ومن هذا القِسمِ: ما يكونُ مُشْتَبِهًا؛ لاحتمالِ دَلالتِهِ، فيجبُ حَمْلُهُ على الاحْتِمالِ المُوافِقِ للنُّصوصِ المُحْكَمةِ، كحديثِ عُبادة بنِ الصَّامِتِ رَجَالِلَهُ عَنْهُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ الْمُوافِقِ للنُّصوصِ المُحْكَمةِ، كحديثِ عُبادة بنِ الصَّامِتِ رَجَالِلَهُ عَنْهُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُ نَّ اللهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُ نَّ، وصَلَّاهُ نَّ لِوَقْتِهِ نَّ، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُ نَّ وَكُثُمُوعَهُ نَّ - كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ، وَنَ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ، وَنَ نَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ، وَنَ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبُهُ (') فإنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ المرادُ به: مَنْ لم يأتِ بهنَّ على هذا الوَصْفِ، وهو إتمامُ الرُّكوع والسُّجودِ والحُشوع.

ويَحْتَملُ أَنْ يكونَ: لم يأتِ بهنَّ كُلِّهِنَّ، بل كان يُصلِّي بَعْضًا ويَتْرُكُ بَعْضًا. ويَحْتَملُ أَنْ يكونَ: لم يأتِ بواحدةٍ مِنْهُنَّ، بل كان يَتْرُكُهُنَّ كُلَّهُنَّ.

وإذا كان الحديثُ مُحْتَملًا لهذه المعاني كان من المُتشابِهِ، فيُحْمَلُ على الاحْتِمالِ المُوافِقِ للنُّصوصِ المُحْكَمةِ.

القسمُ الثَّاني: عامٌ مَحْصوصٌ بالأحاديثِ الدَّالَّةِ على كُفْرِ تارِكِ الصَّلاةِ، مثلُ قولِهِ عَلَيْ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهَ فَي حديثِ مُعاذِ بنِ جَبَلِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٢٣ رقم ١٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلوات، رقم (٤٢٥)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس، (٤٦١)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، رقم (١٤٠١)، والبيهقي (٢/ ٢١٥)، من حديث عبادة بن الصامت وَعَلَيْهَ مَنْ مُووعًا. قال ابنُ عبد البر: حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ. التمهيد (٢٨٨ /٢٣). وقال النووي: إسناده على شرط الصحيحين. الخلاصة رقم (٦٦١). وقال ابن كثير: إسناده صحيح. إرشاد الفقيه (ص ٩١٠).

= عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ »<sup>(۱)</sup> وهذا أحدُ ألفاظِهِ، وورَدَ نَحْوُهُ من حديثِ أبي هُريرةَ <sup>(۲)</sup>، وعُبادةَ بنِ الصَّامِتِ <sup>(۳)</sup>، وعِتْبَانَ بنِ مالِكٍ <sup>(۱)</sup> رَضَالِلَهُعَنْهُمْ.

القسمُ النَّاكُ: عامٌ مُقيَّدٌ بها لا يُمْكِنُ معه تَرْكُ الصَّلاةِ، مثلُ قولِه ﷺ في حديثِ مُعاذِ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ -صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ- أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ -صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ- إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ »(٥) وقولِه ﷺ في حديثِ عِتْبَانَ بنِ مالِكِ رَجَالِلَهُ عَنَهُ: «فَإِنَّ اللهَ عَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ »(١). رواهُ البُخاريُّ.

(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من خصَّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، رقم (١٢٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، رقم (٣٢) واللفظ له من حديث أنس بن مالك رَحْوَاللهُ عَنهُ.

(٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، رقم (٣١)، من حديث أبي هريرة رَحَيَكَ عَنهُ عن النبيِّ ﷺ بلفظ: «من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنَّة».

- (٣) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله: ﴿ يَا آهَلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾، رقم (٣٤٣٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، رقم (٢٨)، من حديث عبادة بن الصامت رَضَيَ الله الله طفظ: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله... أدخله الله من أي أبواب الجنة الثهانية شاء».
- (٤) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله، رقم (٦٤٢٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، رقم (٣٣)، من حديث عتبان بن مالك رَخِوَاللهُ عَنْهُ بلفظ: «لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، فيدخل النار، أو تطعمه».
- (٥) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من خصَّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، رقم (١٢٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، رقم (٣٢) واللفظ له من حديث أنس بن مالك رَحِيَاللَهُ عَنهُ.
- (٦) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥)، من حديث عتبان بن مالك رَجَّاللَّهُ عَنْهُ.

فتقييدُ الإتيانِ بالشَّهادَتينِ بإخلاصِ القصدِ وصِدْقِ القلبِ يَمْنَعُهُ مِنْ تَرْكِ الصَّلاةِ؛ إذْ ما من شخصٍ يَصْدُقُ في ذلك ويُخْلِصُ إلَّا حَمَلَهُ صِدْقُهُ وإخلاصُهُ على فعلِ الصَّلاةِ ولا بُدَّ، فإنَّ الصَّلاةَ عَمُودُ الإسلامِ، وهي الصِّلةُ بين العبدِ وربِّهِ، فإذا كان صادقًا في ابْتِغاءِ وَجْهِ اللهِ فلا بُدَّ أَنْ يَفْعَلَ ما يوصِلُهُ إلى ذلك، ويَتَجَنَّبَ ما يحولُ بينَهُ وبينَهُ.

وكذلك مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ محمَّدًا رَسولُ اللهِ صِدْقًا من قلبِهِ فلا بُدَّ أَنْ يَخْمِلَهُ ذلك الصِّدْقُ على أداءِ الصَّلاةِ مُخْلِصًا بها للهِ تعالى، متَّبِعًا فيها رَسولَ اللهِ ﷺ؛ لأَنْ خلك من مُسْتَلْزَماتِ تلك الشَّهادةِ الصَّادقةِ.

القسمُ الرَّابِعُ: ما وردَ مُقَيَّدًا بحالٍ يُعْذَرُ فيها بتَرْكِ الصَّلاةِ، كالحديثِ الذي رواهُ ابنُ ماجَهُ (۱) عن حُذَيْفةَ بنِ اليهانِ رَضَالِتُهُ عَنْهُا قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «يَدْرُسُ الإِسْلَامُ كُمَا يَدْرُسُ وَشْيُ النَّوْبِ» الحديث، وفيه: «وتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ: الشَّيْخُ الكَبِيرُ وَالعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُولُها».

فقال له صِلةً: ما تُغْني عنهم: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وهم لا يَدْرُونَ ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نُسُكٌ ولا صَدَقةٌ؟! فأَعْرَضَ عنه حُذَيْفةُ رَعَوَالِلَهُ عَنه، ثم ردَّها عليه ثلاثًا.

كُلُّ ذلك يُعْرِضُ عنه حُذَيْفةُ رَضَالِلَهُ عَنهُ، ثم أقبلَ عليه في الثَّالثةِ، فقالَ: يا صِلةُ، تُنْجِيهم منَ النَّارِ، ثَلاثًا.

فإنَّ هؤلاءِ الذين أَنْجَتْهُمُ الكَلمةُ من النَّارِ كانوا مَعْذورينَ بتَرْكِ شَرائعِ الإسلامِ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم، رقم (٤٠٤٩)، والحاكم (٤/ ٤٧٣، ٥٥٥). قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال ابن حجر: سنده قوي. الفتح شرح حديث (٢٠٦١). قال البوصيري: إسناده صحيح. رجاله ثقات.

= لأنهم لا يَدْرونَ عنها، فها قَامُوا به هو غايةُ ما يَقْدِرونَ عليه، وحالُهم تُشْبِهُ حالَ مَنْ ماتوا قبلَ فَرْضِ الشَّرائِع، أو قبلَ أَنْ يَتَمَكَّنُوا من فِعْلِها، كمَنْ ماتَ عَقيبَ شَهادَتِهِ قبلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ من فعلِ الشَّرائِع، أو أَسْلَمَ في دارِ الكُفْرِ قبلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ من العِلْمِ بالشَّرائعِ. أَنْ يَتَمَكَّنَ من العِلْمِ بالشَّرائعِ. القسمُ الخامِسُ: أحاديثُ ضعيفةٌ لا تُقاوِمُ أدلَّة كُفْر تارِكِ الصَّلاةِ.

والحاصل: أنَّ ما اسْتَدَلَّ به مَنْ لا يرى كُفْرَ تارِكِ الصَّلاةِ لا يُقاوِمُ ما استدلَّ به مَنْ يرى كُفْرَ نوبِ دلالةٌ أصلًا، وإمَّا أنْ يكونَ مَنْ يرى كُفْرَهُ؛ لأنَّ ما اسْتَدَلَّ به أُولئكَ: إمَّا ألَّا يكونَ فيه دلالةٌ أصلًا، وإمَّا أنْ يكونَ مُقَيَّدًا بوصفِ لا يَتَأَتَّى معه تَرْكُ الصَّلاةِ، أو مُقَيَّدًا بحالٍ يُعْذَرُ فيها بتَرْكِ الصَّلاةِ، أو عامًّا عَصُوصًا بأدلَّةِ تكفيرهِ، أو ضَعيفًا لا يُقاوِمُ الأدلَّة الدَّالَّة على كُفْرهِ.

فإذا تَبيَّن كُفْرُهُ بالدَّليلِ القائمِ السَّالمِ عن المُعارِضِ الْمُقاوِمِ وَجَبَ أَنْ تَتَرَتَّبَ أحكامُ الكُفْرِ والرِّدَّةِ عليه؛ ضَرورةَ أَنَّ الحُكْمَ يَدورُ مع عِلَّتِهِ وُجودًا وعَدمًا.

والقولُ بعدمِ تَكفيرِ تارِكِ الصَّلاةِ يُؤَدِّي إلى تَرْكِها والتَّهاوُنِ بها؛ لأَنَّك لو قُلْتَ للنَّاسِ على ما فيهم من ضَعفِ الإيهانِ: إنَّ تَرْكَ الصَّلاةِ ليس بكُفْرِ، تَركوها.

والذي لا يُصلِّي لا يَغْتَسِلُ من الجَنابةِ، ولا يَسْتَنْجي إذا بالَ، فيُصبحُ الإِنْسانُ على مُفْرِهِ قائمٌ، وهو على هذا بَهيمةً، ليس همُّهُ إلا أَكُلُّ وشُرْبٌ وجِمَاعٌ فقط، والدَّليلُ على كُفْرِهِ قائمٌ، وهو سالِمٌ عن المُعارِضِ القائِمِ المُقاوِمِ تَمَامًا، وللهِ الحمدُ.

ولنا في ذلك رِسالةٌ مُسْتَقِلَّةٌ<sup>(۱)</sup>، أوسعُ من هذا البحثِ، فلْيُراجِعْها مَنْ أَحَبَّ؛ لأهمِّيَّةِ الموضوع.

<sup>(</sup>١) بعنوان: (رسالة في حكم تارك الصلاة)، وهي من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، برقم (٣٣).

### وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا فِيهِمَا [1].

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا فِيهِمَا» أي: لا يُقْتَلُ مَنْ جَحَدَ وُجوبَ الصَّلاةِ أو تَرَكَها تَهاونًا وكَسلًا «حَتَّى يُسْتَتَابَ» أي: يَسْتَتِيبَهُ الإمامُ أو نائِبُهُ ثلاثةَ أَيَّام، فيقولُ له: تُبْ إلى اللهِ وصَلِّ، وإلَّا قَتَلْناكَ.

وهذه المسألةُ فيها خلافٌ بين أهْلِ العلمِ، وعن الإمامِ أحمدَ رِوايتانِ<sup>(۱)</sup>، هل يُستتابُ كلُّ مُرْتَدِّ أم لا؟

والمذهَبُ: أنَّ المُرْتَدِّينَ قِسْمانِ (٢):

قسمٌ لا تُقْبَلُ تَوْبَتُهم، فهؤلاءِ لا يُسْتَتابونَ؛ لعدمِ الفائِدةِ، وهم: مَنْ سَبَّ اللهَ أو رسولَهُ، أو تكرَّرَتْ رِدَّتُهُ، فإنَّ هذا يُقْتَلُ حتى لو تابَ.

والصَّحيحُ: أَنَّهُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهم؛ لعمومِ الأدلَّةِ الدَّالَّةِ على قَبُولِ اللهِ تعالى التَّوبة من كلِّ ذَنْب، بل في خُصوصِ المُسْتَهْزئينَ باللهِ وآياتِهِ ورسولِهِ، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى كَلِّ ذَنْب، بل في خُصوصِ المُسْتَهْزئينَ باللهِ وآياتِهِ ورسولِهِ، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ مَنْ أَسَرُفُوا عَلَى النَّهُ مِعْمَ لَا نَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ، هُو الْغَفُورُ اللّهَ مَنْ أَسَرُفُوا عَلَى النَّهُ مُعْدَ إِيمَانِكُمُ إِن نَعْفُ عَن الرّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٣٥] وقال في المُسْتَهْزئينَ: ﴿ لَا تَعْلَذِرُواْ فَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ أَنِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لكنْ من سَبَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ قُتِلَ وُجوبًا وإنْ تابَ؛ لأَنَّهُ حَقَّ آدَميٍّ فلا بُدَّ منَ الثَّأْرِ له صَاَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والقسمُ الثَّاني من المُرْتَدِّينَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهم، وفي اسْتتابَتِهِم رِوايتانِ(١):

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٦/ ١٦٩)، الإنصاف (٢٧/ ١١٤ –١١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع (٤/ ٢٩١، ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (٧٧/ ١١٤ -١١٨)، الإقناع (٤/ ٢٩١).

الرِّوايةُ الأُولى: لا يُسْتَتابونَ بل يُقْتَلونَ؛ لأنَّ النُّصوصَ الواردةَ عامَّةٌ، والنبيُّ ﷺ
 قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (١) ولم يقل: «فاسْتَتيبوهُ».

والرِّوايةُ النَّانيةُ: أَنَّهُم يُسْتَتَابُونَ ثلاثةَ أَيَّام، واستدلُّوا بأثرِ عن عُمَرَ رَضَّالِلَّهُ أَنَّهُ ذُكِرَ له رجلٌ ارْتَدَّ فقُتِلَ، فقال لهم: «فَهَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا، وأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبُ ويُراجِعُ أَمْرَ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لم أَحْضُرْ، ولم آمُرْ، ولم أَرْضَ إذْ بَلَغَني»(١).

وهناك قولٌ ثالثٌ: أنَّ هذا يَرْجِعُ إلى اجْتِهادِ الحاكِمِ (")، وهذا لا يُنافي ما قاله عُمَرُ رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ، ولا يُخالِفُ الأدلَّة، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ.

• ● ∰ ● ·

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم (۲۹۲۲)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك (٢/ ٧٣٧ رقم ١٦)، وعبد الرزاق رقم (١٨٦٩٥)، والبيهقي (٨/ ٢٠٦)، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عَبْد القاري، ذكره ابن حبان في الثقات محمد بن عبد الله بن عَبْد القاري، ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣٨٤)، ولم يوثّقه غيره. قال الشافعيُّ: وعمن قال: لا يُتاتَى به، من زعم أنَّ الحديث الذي رُوي عن عُمر ليس بثابت، ولأنه لا يعلمه متَّصلًا، وإنْ كان ثابتًا كان لم يجعل على مَنْ قتله قبل ثلاث شيئًا. المعرفة والآثار (٢٥٨ /١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (١٢/ ٢٦٩، ٢٧٢).



# بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ [١]



[١] هذا البابُ عنوانٌ لمسألتَينِ، لكنَّهما مسألتانِ مُتلازِمَتانِ: إحْداهُما الأذانُ، والثَّانيةُ الإقامةُ.

الأذانُ في اللَّغةِ: الإعلامُ، ومنه قـولُهُ تعالى: ﴿فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة:٢٧٩] وقولُهُ: ﴿ وَأَذَنُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجَّ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ [التوبة:٣].

وفي الشَّرْعِ: إعلامٌ خاصٌّ يَأْتِي ذِكْرُهُ.

وهذا الغالِبُ في التَّعريفاتِ الشَّرعيَّةِ، أنَّها تكونُ أخصَّ من المعاني اللَّغويَّةِ، وقد يكونُ بالعكسِ؛ فالإيهانُ في اللَّغةِ: التَّصديقُ، وفي الشَّرعِ أعمُّ منه، ولكنَّ الغالبَ الأُوَّلُ.

أمَّا تَعريفُ الأذانِ شَرعًا: فهو التَّعَبُّدُ للهِ بذِكْرِ مَخْصوصٍ بعد دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ؛ للإعْلام به.

وهذا أَوْلَى من قَوْلِنا: الإعْلامُ بدُخولِ وقتِ الصَّلاةِ؛ لأنَّ الأذانَ عبادةٌ، فينبغي التَّنُويهُ عنها في التَّعريفِ، ولأنَّ الأذانَ لا يَتَقَيَّدُ بأوَّلِ الوقتِ؛ ولهذا إذا شُرِعَ الإبرادُ في صلاةِ الظُّهْرِ شُرِعَ تأخيرُ الأذانِ أيضًا، كما وَرَدَ ذلك في الصَّحيحِ(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٢٩)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، رقم (٦١٦)، من حديث أبي ذر رَحَيَالِلَهُ عَنْهُ.

والأذانُ عبادةٌ واجبةٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ به؛ ولأنَّ الله أشارَ إليه في القُرآنِ في قولِهِ: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱلْخَذُومَا هُزُوا وَلِمِبًا ﴾ [المائدة:٥٨] وهذا عامٌّ، وقولِهِ: ﴿إِذَا نُودِيَ
 لِلصَّلَوٰةِ مِن بَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ ﴾ [الجمعة:٩] وهذا خاصٌّ.

أمَّا الإقامةُ: فإنَّها في اللُّغةِ مَصدرُ أقامَ، مِن أقامَ الشَّيءَ إذا جعلَهُ مُسْتَقيًّا.

أمَّا فِي الشَّرعِ: فهي التَّعبُّدُ للهِ بذِكْرٍ مَحصوصٍ عند القيامِ للصَّلاةِ.

والفرقُ بينها وبين الأذانِ: أنَّ الأذانَ إعلامٌ بالصَّلاةِ للتَّهَيُّؤِ لها، والإقامةَ: إعلامٌ للدُّخولِ فيها والإحْرام بها، وكذلك في الصِّفةِ يَختلفانِ.

مسألةٌ: واختَلَفَ العُلماءُ أيُّها أفضل، الأذانُ أم الإقامةُ أم الإمامةُ (١)؟

والصَّحيحُ: أنَّ الأفضلَ الأذانُ؛ لورودِ الأحاديثِ الدَّالَّةِ على فَضْلِهِ(٢).

ولكنْ إذا قال قائلٌ: الإمامةُ رُبِطَتْ بأوصافٍ شَرْعيَّةٍ، مثلِ: «يَوُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»(٢) ومعلومٌ أَنَّ الأقرأ أفضلُ، فَقَرْنُها به يَدُلُّ على أَفْضَلِيَّتِها؟

فنجيبُ عليه: بأنَّنا لا نقولُ: لا أَفْضَليَّةَ في الإمامةِ، بل الإمامةُ ولايةٌ شَرعيَّةٌ ذاتُ فضلٍ، ولكنَّنا نقولُ: إنَّ الأذانَ أفضلُ منَ الإمامةِ؛ لِمَا فيـه مِن إعْلانِ ذِكْرِ اللهِ، وتَنْبيـهِ

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٢/ ٥٤)، الاختيارات (ص:٣٦)، الإنصاف (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) كحديث أبي هريرة رَحَوَلِللَهُ عَنهُ أَن النبي ﷺ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه»، أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، رقم (٦١٥)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (٣٣٧).

وحديث معاوية بن أبي سفيان عند مسلم: كتاب الصلاة، باب فضل الأذان، رقم (٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة رقم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رَجُولَكُهُ عَنْهُ.

#### هُمَا فَرْضُ كِفَايةٍ[١].

النّاسِ على سَبيلِ العُمومِ، فالمؤذّنُ إمامٌ لكلّ مَنْ سَمِعَهُ؛ حيثُ يُقْتَدى به في دخولِ وقتِ الصَّلاةِ، وإمساكِ الصَّائِمِ وإفطارِهِ، ولأنّ الأذانَ أشقُ من الإمامةِ غالبًا.

وإنَّما لم يُؤذِّنْ رَسولُ اللهِ ﷺ وخُلفاؤُهُ الرَّاشدونَ؛ لأنَّهم اشْتَغَلوا بالأهمِّ عن اللهِمِّ، لأنَّ الإمامَ يَتَعَلَّقُ به جَميعُ النَّاسِ، فلو تَفرَّغَ لمُراقَبةِ الوَقْتِ لانشَغَلَ عن مَهمَّاتِ المسلمين، ولا سيَّما في الزَّمنِ السَّابقِ؛ حيثُ لا ساعاتٍ ولا أدلَّةَ سهلةٌ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «هُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ» هذا بيانٌ لِحُكْمِهما.

الفرضُ في اللُّغةِ: القطعُ.

وشَرعًا: ما أُمِرَ به على سَبيلِ الإلْزامِ.

وهل هو أوكدُ من الواجِبِ أم هما بمعنَّى واحدِ(١)؟

الصَّحيحُ: أنَّها بمعنَّى واحدٍ، لكنْ ينبغي مُراعاةُ ألفاظِ الشَّرعِ، فها جاءَ بلفظِ الفَّرْضِ فَلْيُعبَّرْ عنه بالفَرْضِ، وإلَّا فبها عبَّرَ عنه الشَّارعُ؛ لأنَّ هذا أَوْلى في المُتابعةِ.

والدَّليلُ على فرْضِيَّتِهما: أَمْرُ النبيِّ ﷺ بهما في عِدَّةِ أحاديثُ (٢)، ومُلازَمَتُهُ لهما في الحضرِ والسَّفرِ؛ ولأنه لا يَتِمُّ العلمُ بالوقتِ إلا بهما غالبًا، ولتَعَيُّنِ المصلحةِ بهما؛ لأنَّهما من شَعائِرِ الإسلام الظَّاهرةِ.

وقولُهُ: «كِفَايَةٍ» وهو الذي إذا قامَ به مَنْ يكفي سَقَطَ عن الباقينَ.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٣٥٦-٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) كحديث مالك بن الحويرث وَخَلِلَهُ عَنْهُ، أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤).

عَلَى الرِّجَالِ[١].

ودليل كونِهِ فَرْضَ كفايةٍ: قولُ النبيِّ ﷺ لمالِكِ بن الحُوَيْرِثِ رَضَالِتُهُ عَنهُ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»(١) وهذا يدلُّ على أنَّهُ يُكتَفَى بأذانِ الواحِدِ، ولا يَجِبُ الأذانُ على كُلِّ واحدٍ.

قال بعضُ أَهْلِ العلمِ: ما طُلِبَ إيجادُهُ مِن كلِّ شخصٍ بعينِهِ فإنَّه فَرْضُ عَينٍ، وما طُلِبَ إيجادُهُ بقطْعِ النَّظرِ عن فاعِلِهِ فهو فرضُ كفايةٍ (١). ففي الأوَّلِ لوحِظَ العاملُ، وفي الثَّاني لوحِظَ العملُ.

فإنْ قيلَ: أيُّهما أفضلُ فَرْضُ العَينِ أم فَرْضُ الكِفاية؟

فالجوابُ: أنَّ الأفضلَ فَرْضُ العَينِ على القَولِ الرَّاجِحِ؛ لأنَّ فَرْضَهُ على كلِّ أحدٍ بعَيْنِهِ دليلٌ على أهمِّيَّتِهِ، وأنَّهُ لا يَتمُّ التَّعبُّدُ لله تعالى من كُلِّ واحدٍ إلَّا به، بخلافِ فَرْضِ الكِفايةِ. الكِفايةِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «عَلَى الرِّجَالِ» جمعُ رَجُلٍ، وتُطْلَقُ على البالغينَ، فخَرَجَ بذلك الصِّغارُ والإناثُ والحُنثى المُشكِلُ، فلا يجبُ على الصِّغارِ؛ لأنَّهُم ليسوا رِجالًا، وليسوا من أهل التَّكليفِ.

أَمَّا النِّسَاءُ: فعلى المذهَبِ لا يجبُ عليهنَّ أذانٌ، سواءٌ كُنَّ مُنْفَرِداتٍ عن الرِّجالِ أَو كُنَّ معهم، وإذا لم نَقُلْ بالوُجوبِ عليهنَّ فها الحُكْمُ حينتُذِ؟

فيه رواياتٌ عن الإمامِ أحمدُ (٣): روايةٌ أنَّهما يُكْرَهانِ، وروايةٌ أنَّهما يُبَاحانِ، وروايةٌ

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص:١٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (٣/ ٤٨، ٤٩).

الْمُقِيمِينَ [١]

= أنَّها يُستحبَّانِ، وروايةٌ أنَّ الإقامةَ مُسْتَحبَّةٌ دون الأذانِ.

وكلُّ هذا مَشروطٌ بها إذا لم يَرْفَعْنَ الصَّـوتَ على وجهِ يُسْمَعْنَ، أمَّا إذا رَفَعْنَ الصَّوْتَ فإمَّا أنْ نقولَ بالتَّحريم أو الكَراهةِ.

والمذهَبُ الكَراهةُ مُطْلقًا؛ لأنَّهُنَّ لَسْنَ من أهلِ الإعلانِ، فلا يُشْرَعُ لهنَّ ذلك.

ولو قال قائلٌ بالقولِ الأخيرِ -وهو سُنّيَّةُ الإقامةِ دون الأذانِ؛ لأَجْلِ اجْتِهَاعِهِنَّ على الصَّلاةِ- لكانَ له وَجهٌ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «اللَّقِيمِينَ» ضِـدُّ المُسافـرينَ، فالمُسافـرونَ لا أذانَ عليهم ولا إقامةَ، ولكن يُسَنُّ.

هذا هو المذهب، ولكنْ لا دَليلَ له، بل الدَّليلُ على خِلافِه، وهو أنَّهُما واجبانِ على المُقيمينَ والمُسافرينَ، ودَليلُهُ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال لمالِكِ بنِ الحُويْرِثِ وصَحْبِهِ: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ "()، وهم وافدونَ على الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُسافرونَ إلى أَهْليهم، فقد أمرَ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُؤذِّنَ لهم أحدُهُم؛ ولأنَّ مُسافرونَ إلى أَهْليهم، فقد أمرَ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُؤذِّنَ لهم أحدُهُم؛ ولأنَّ النبي ﷺ لم يَدَعِ الأذانَ ولا الإقامةَ حَضَرًا ولا سَفَرًا، فكان يُؤذِّنُ في أسفارِه، ويَأْمُرُ بِلالا رَضَالِكَهُ عَنْهُ أَنْ يُؤذِّنُ في أسفارِه، ويَأْمُرُ بِلالا رَضَالِكَهُ عَنْهُ أَنْ يُؤذِّنُ .

فالصُّوابُ: وجوبُهُ على المُقيمينَ والمُسافرينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤)، من حديث مالك بن الحويرث رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

### لِلصَّلُواتِ[١] الحَمْسِ المَكْتُوبَةِ[١].

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: ﴿لِلصَّلُواتِ﴾ اللّامُ للتَّعليلِ، يعني أنَّ الأذانَ والإقامةَ واجبانِ للصَّلاةِ وليسا واجبَينِ فيها، والفرقُ بين الواجِبِ للشَّيءِ والواجِبِ فيه: أنَّ الواجِبَ في الشَّيءِ من حَقيقتِهِ وماهيَّتِهِ، كالتَّشهُّدِ الأوَّلِ مثلًا، وأمَّا الواجِبُ للشَّيءِ فهو خارجٌ عن الحقيقةِ والماهيَّةِ، كالأذانِ والإقامةِ للصَّلاة، فهما خارجانِ عن الصَّلاةِ واجبانِ لها، فلو صَلَّى بدونِهما صحَّتْ صلاتُهُ، ولو تَرَكَ التَّشهُّدَ الأوَّلَ عَمْدًا لم تَصِحَّ.

[٢] وقولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الخَمْسِ المَكْتُوبَةِ» يعني: المَفروضة، ومنها الجُمُعةُ؛ لأنَّها حَلَّتْ محلَّ الظُّهْر.

ودليلُ وُجوبِهِ قولُ النبيِّ ﷺ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (١). وهو عامٌّ في كلِّ الصَّلواتِ الخمسِ، ولأنَّ مُؤَذِّنَهُ كان يواظِبُ على أنْ يُؤذِّنَ للصَّلواتِ الخمسِ، فكان واجِبًا.

وقولُهُ: «المَكْتُوبَةِ» أي: المَفروضةِ، والوصفُ هنا بيانٌ للواقِع؛ إذْ ليس هناك صَلواتٌ خمسٌ غيرُ مَكتوبةٍ، اللهُمَّ إلَّا أنْ يُريدَ بقولِهِ: «المَكْتُوبَةِ» المُؤدَّاةَ، أي: التي تُفْعَلُ في الوقتِ، فيكونُ هذا له مَفهومٌ؛ لأنَّ المَقْضيَّةَ لا يَجِبُ لها الأذانُ على المذهَبِ.

وقولُهُ: «لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ» خَرَجَ به ما عداها، فلو أرادَ الإنْسانُ الوِتْرَ فإنَّهُ لا يُؤَذِّنُ له، ولو كَسَفَتِ الشَّمْسُ لم يُؤَذَّنْ لذلك، وكذلك صَلاةُ العيدِ لا أذانَ لها، ومثلُ ذلك المَنذورةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤)، من حديث مالك بن الحويرث رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ.

الْمُؤَدَّاةِ [1] ..........

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الْمُؤَدَّاقِ» هكذا في بعضِ نُسخِ الرَّوض (١)، فخَرَجَ بهذا المقضيَّةُ، وهي التي تُصلَّى بعد الوقتِ، فلا يجبُ الأذانُ لها، لكنْ يُسَنُّ.

والصَّوابُ: وجوبُهُما للصَّلواتِ الخَمسِ الْمُؤَدَّاةِ والمَقْضيَّةِ، ودليلُهُ: أنَّ النبيَّ ﷺ: «لَمَّا نامَ عَنْ صَلاةِ الفَجْرِ في سَفَرِهِ، ولم يَسْتَيْقِظْ إلَّا بعدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أمَرَ بِلالَّا أنْ يُؤذِّنَ وأنْ يُقيمَ» (٢) وهذا يَدلُّ على وجوبِها.

ولعُمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»<sup>(٣)</sup>، فإنَّهُ يَشْمَلُ حُضورَها بعدَ الوقتِ وفي الوقتِ.

ولكنْ إذا كان الإنسانُ في بلدٍ قد أُذِّنَ فيه للصَّلاةِ، كها لو نامَ جَمَاعةٌ في غُرفةٍ في البلدِ، ولم يَسْتَيْقِظُوا إلَّا بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ، فلا يجبُ عليهم الأذانُ؛ اكْتِفاءً بالأذانِ العامِّ في البلدِ؛ لأنَّ الأذانَ العامَّ في البلدِ حَصَلَ به الكِفايةُ، وسَقَطَتْ به الفَريضةُ، لكنْ عليهم الإقامةُ.

وقولُهُ: «لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ» هذا ما لم تُجْمَعِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ يكفي للصَّلاتَينِ أذانٌ واحدٌ، ولكنْ لا بُدَّ من الإقامةِ لكلِّ واحِدةٍ منها.

<sup>(</sup>١) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم: رقم (٣٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٢)، من حديث عمران بن حصين رَجَوَاللّهُمَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤)، من حديث مالك بن الحويرث رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

### يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا[١].

والخُلاصةُ: أنَّهُ لا بُدَّ لوُجوبِ الأذانِ والإقامةِ من شُروطٍ، منها:

١ – أنْ يكونوا رِجالًا.

٢- أنْ يكونوا مُقيمينَ.

٣- في الصَّلواتِ الخَمْسِ.

٤ - الْمُؤَدَّاةِ.

٥- أَنْ يكونوا جماعةً، بخلافِ المُنْفَرِدِ فإنَّهُ سُنَّةٌ في حَقِّهِ؛ لأَنَّه ورَدَ فيمَنْ يَرْعَى غَنَمَهُ ويُؤذِّنُ للصَّلاةِ أَنَّ اللهَ يَغْفِرُ له، ويُثيبُهُ على ذلك (١). وهذا يَدلُّ على اسْتِحبابِ الأذانِ للمُنْفَرِدِ، وأَنَّه ليس بواجِبِ.

فأصبحتِ الشُّروطُ خَسةً، وقد يُفْهَمُ اشتراطُ كَوْنِهم «جَمَاعَةً» مِن كلمةِ «رِجَالٍ».

[1] قولُهُ رَحَهُ أللَهُ: «يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا» والذي يُقاتِلُهم الإمامُ إلى أنْ يُؤَذِّنُوا، وهذا من بابِ السَّتِباحةِ دمائِهِم؛ ولهذا لا يُتْبَعُ مُدْبِرُهُم، ولا يُجْهَزُ على جَريجِهم، ولا يُغْنَمُ لهم مالٌ، ولا تُسْبَى لهم ذُرِّيَّةٌ؛ لأنَّهم مسلمونَ، وإنَّها قُوتِلوا تَعْزيرًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٤٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥)، وأبو داود: تفريع صلاة السفر، باب الأذان في السفر، رقم (١٢٠٣)، والنسائي: كتاب الأذان، باب الأذان لمن يصلي وحده رقم (٢٦٦)، عن أبي عُشَّانة، عن عُقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله عَلَيُّ يقول: «يعجبُ ربُّك من راعي غنم في رأس شظيَّة الجبل، يؤذِّن بالصَّلاة ويُصلي، فيقولُ الله عَرَّقِبَلَ: انظروا إلى عبدي هذا، يؤذِّنُ ويقيم الصَّلاة، ويخافُ مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنَّة». والحديث صحَّحه ابنُ حبان رقم (١٦٦٠)، وقال المنذري: رجال إسناده ثقات. ختصر سنن أبي داود (٢/ ٥٠).

ودليلُ ذلك: أنَّ الأذانَ والإقامةَ هما علامةُ بلادِ الإسلام، فقد كان النبيُّ ﷺ إذا غَزا قَومًا أَمْسَكَ حتى يأتيَ الوَقْتُ، فإنْ سَمِعَ أذانًا كَفَّ، وإلَّا قاتَلَهُم (١)، فهما مِن شَعائِرِ الإسلام الظَّاهرةِ.

وقولُهُ: «تَرَكُوهُمَا» يحتملُ تَركوهُما جَميعًا، أو تَركوا واحدًا منها، فإنْ تَركوهُما أو تَركوا واحدًا منها، فإنْ تَركوا الإقامة أو تَركوا الأذانَ فقِتالُهم ظاهرٌ؛ لأنَّ الأذانَ منَ العَلاماتِ الظَّاهِرةِ، وإنْ تَركوا الإقامة يحتملُ أنْ يُقاتَلوا؛ لأنَّها علامةٌ ظاهرةٌ، لكنَّها ليست كالأذانِ؛ لقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ»(٢).

فدلَّ على أنَّها عَلامةٌ ظاهرةٌ تُسْمَعُ، ويَحتملُ ألَّا يُقاتَلوا.

فإنْ قال قائلٌ: كيف يُقَاتَلُونَ، وقد قال النبيُّ ﷺ: «لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ»(٣).

قُلنا: المرادُ بهذا الحديثِ القتلُ، وهو أخصُّ من القِتالِ، فهناك فَرْقٌ بين القَتْـلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يُحقن بالأذان من الدماء، رقم (٦١٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سُمع فيهم الأذان، رقم (٣٨٢)، من حديث أنس بن مالك رَخِوَاللَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، رقم (٦٣٦) واللفظ له، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا، رقم (٢٠٢)، من حديث أبي هريرة رَحْوَلِيَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْمَيْنِ ﴾، رقم (٦٨٧٨)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين، باب ما يباح به دم المسلم، رقم (١٦٧٦)، من حديث ابن مسعود رَخِيَلِيَّهُ عَنْهُ.

وَتَحْرُمُ أُجْرَبُهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

= والقِتالِ، فليس كلُّ مَنْ جازَ قِتالُهُ جاز قَتْلُهُ؛ ولهذا نُقاتِلُ إحْدَى الطَّائِفَتَينِ المُقْتَتِلَتَينِ حتى تفيءَ إلى أمرِ اللهِ، مع أنَّها مُؤمنةٌ لا يَحَلُّ قَتْلُها.

أمَّا القَتلُ: فليس يَلْزَمُ منه مُقاتَلةُ الجَميعِ، فقد يَكونُ واحدٌ من هؤلاءِ يَسْتَحِقُّ القَتلَ فنَقْتُلُهُ، ولا نُقاتِلُ الجَميعَ.

فَتبيَّنَ بهذا أَنَّه لا تَلازُمَ بين القِتالِ والقتلِ، وأنَّ جَوازَ القِتالِ أوسعُ من جَوازِ القَتْلِ؛ لأنَّ القتلَ لا يكونُ إلَّا في أشياءَ مُعَيَّنةٍ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَتَحُرُمُ أُجْرَبُهُ)» أي: أنْ يَعْقِدَ عليها عقدَ إجارةٍ، بأنْ يَسْتَأْجِرَ شَهُا يُؤِذُ اللّهُ وَيُقيمُ؛ لأنَّها قُربةٌ منَ القُربِ وعِبادةٌ من العِباداتِ، والعِباداتُ لا يجوزُ أخذُ الأُجرةِ عليها؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فَيَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَتِكَ ٱلّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبُكِلُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود:١٥-١٦].

ولأنَّهُ إذا أرادَ بأذانِهِ أو إقامتِهِ الدُّنيا بَطَلَ عَمَلُهُ، فلم يكنْ أذانُهُ ولا إقامَتُهُ صَحيحةً، قال ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(١).

أمَّا الجَعَالَةُ: بأنْ يَقُولَ: مَنْ أَذَّنَ فِي هذا المسجِدِ فله كذا وكذا دُونَ عَقدٍ وإلزامٍ فهذه جائزةٌ؛ لأنَّه لا إلزامَ فيها، فهي كالمُكافأةِ لِمَنْ أَذَّنَ، ولا بأسَ بالمُكافأةِ لِمَنْ أَذَّنَ، ولا بأسَ بالمُكافأةِ لِمَنْ أَذَّنَ، وكذلك الإقامةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

لا رَزْقٌ مِنْ بيتِ المَالِ<sup>[۱]</sup> لِعَدَمِ مُتَطَوِّعٍ [<sup>۲]</sup>. وَيَكُونُ المُؤَدِّنُ صَيِّتًا أَمِينًا عَالِمًا بِالوَقْتِ<sup>[۲]</sup>.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «لَا رَزْقٌ مِنْ بَيْتِ المَالِ» الرَّزْقُ بفتحِ الرَّاءِ: الإعطاءُ، والرِّزْقُ بفتحِ الرَّاءِ: الإعطاءُ، والرِّزْقُ بخسرِ الرَّاءِ: المرزوقُ، فلا يَحْرُمُ أَنْ يُعْطَى المؤذِّنُ والمُقيمُ عَطاءً من بيتِ المالِ، وهو ما يُعْرَفَ في وقْتِنا بالرَّاتبِ؛ لأنَّ بيتَ المالِ إنَّما وُضِعَ لِمَصالِحِ المُسلمينَ، والأذانُ والإقامةُ من مَصالِح المُسلمينَ.

[٢] قُولُهُ: «لِعَدَمِ مُتَطَوِّعٍ» هذا شرطٌ لأخذِ الرَّزْقِ، فإنْ وُجِدَ مُتَطَوِّعٌ أَهْلُ فلا يجوزُ أَنْ يُعطَى من بيتِ المالِ؛ حِمايةً لبيتِ المالِ من أَنْ يُصْرَفَ دُونَ حاجةٍ إلى صَرْفِهِ.

وبهذا الذي قرَّرَهُ الفُقهاءُ يُعرفُ تَحريمُ اسْتِغلالِ بيتِ المالِ بغَيرِ مُسوِّغِ شرعيٍّ. [٣] قولُهُ: «وَيَكُونُ المُؤَذِّنُ صَيِّنًا أَمِينًا عَالِمًا بِالوَقْتِ» كلمةُ (يَكونُ) تحتملُ الوجوبَ وتحتملُ الاسْتِحبابَ، فيحتملُ أنَّ المعنى: يُسْتَحَبُّ، ويحتملُ أنَّ المعنى يَجِبُ.

ويمكنُ أَنْ نَنْظُرَ مَا تَقْتَضيهِ الأَدَلَّةُ مِن هذه الصِّفَاتِ، فَمَا دَلَّتْ عَلَى وُجوبِهِ قُلنا بُوجوبِهِ، ومَا دَلَّتْ عَلَى اسْتِحْبابِهِ قُلنا باسْتِحْبابِهِ.

فقولُهُ: «صَيِّتًا» هذا مُسْتَحَبُّ، وليس واجبًا، فالواجِبُ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ يُؤَذِّنُ لهم فقط، وما زادَ على ذلك فغيرُ واجبِ.

وقولُهُ: «صَيِّتًا» يحتملُ أنْ يكونَ المعنى: قَويَّ الصَّوتِ، ويحتملُ أنْ يكونَ: حَسَنَ الصَّوتِ، ويحتملُ أنْ يكونَ: حَسَنَ الأداءِ، ولكنَّ الاحْتِمالَ الأخيرَ ليس واضحًا من العِبارةِ.

فهنا ثَلاثةُ أوصافٍ تعودُ على التَّلَفُّظِ بالأذانِ:

١ - قوَّةُ الصَّوتِ.

٢ - حُسْنُ الصَّوتِ.

٣- حُسْنُ الأداءِ.

فهذا كُلُّهُ مَطلوبٌ.

ونَسْتَنْبِطُ من قولِهِ: «صَيِّتًا» أنَّ مُكبِّراتِ الصَّوتِ من نِعمةِ اللهِ؛ لأنَّها تَزيدُ صوتَ المؤذِّنِ قوَّةً وحُسنًا، ولا تحَذورَ فيها شَرعًا، فإذا كان كذلك وكانت وسيلةً لأمرٍ مَطلوبٍ شَرعيٍّ، فللوسائِلِ أحكامُ المقاصِدِ؛ ولهذا أمرَ النبيُّ ﷺ العبَّاسَ بنَ عبدِ المطلِّبِ رَضَيَّكَ عَنْهُ أَنْ يُناديَ يومَ حُنينٍ: «أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرةِ» (١٠)؛ لقُوَّةِ صَوتِهِ.

فدلَّ على أنَّ ما يُطلبُ فيه قُوَّةُ الصَّوتِ ينبغي أنْ يُختارَ فيه ما يَكونُ أبلغَ في تأديةِ الصَّوت، ولكنْ ما يُتَّخذُ من تَفخيمِ الصَّوتِ بها يسمُّونَهُ (الصَّدَى) فليس بمَشروعٍ، بل قد يكونُ مَنْهيًّا عنه إذا لَزِمَ منه تَكرارُ الحرفِ الأخيرِ؛ لِها فيه منَ الزِّيادةِ.

وقولُهُ: «أَمِينًا» الظَّاهرُ من المذهَبِ: أنَّ كُونَهُ أَمينًا سُنَّةُ<sup>(٢)</sup>.

والصَّحيحُ أَنَّه واجبٌ؛ لأنَّ الأمانةَ أحدُ الرُّكْنَينِ المَقْصودَينِ فِي كلِّ شيءٍ، والثَّاني: القوَّةُ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسۡتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص:٢٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٥)، العباس بن عبد المطلب رَجَّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٣/ ٥٩، ٦٠)، منتهى الإرادات (١/ ٥٣).

وقال العِفْريتُ الذي أرادَ أنْ يَأْتِيَ بعرشِ (بَلْقيسَ) إلى سُليهانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَإِنِي عَلَيْهِ النَّلَامُ: ﴿ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِئُ أَمِينٌ ﴾ [النمل: ٣٩].

وعدمُ السَّدادِ في العملِ يأتي من اختلالِ أحدِ الوَصْفَينِ: القوَّةِ والأمانةِ. وإذا وُجِدَ ضَعيفٌ أَمينٌ وقَويٌّ غيرُ أمينٍ، أيُّها يُقَدَّمُ؟

فالجوابُ: أنَّ الصَّحيحَ: حَسَبَ ما يَقتضيهِ العملُ، فبعضُ الأعمالِ تكونُ مُراعاةُ الأمانةِ فيه أَوْلى، وبَعْضُها تكونُ مُراعاةُ القوَّةِ أَوْلى، فمثلًا القوَّةُ في الإمارةِ قد تكونُ أَوْلى بالمُراعاةِ. والأَمانةُ في القَضاءِ قد تكونُ أَوْلى بالمُراعاةِ.

وقولُهُ: «أَمِينًا» أي: على الوقتِ، وعلى عَوراتِ النَّاسِ، خُصوصًا فيها سَبَقَ؛ حيثُ كان النَّاسُ يُؤذِّنونَ فوقَ المنارةِ.

وقولُهُ: «عَالِمًا بِالوَقْتِ» هذا ليس بشرطِ إنْ أرادَ أنْ يكونَ عالمًا به بنفسِه؛ لأنَّ ابنَ أُمِّ مَكتومٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ كان رَجُلًا أَعْمى لا يُؤذِّنُ حتى يُقالَ له: «أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ»(١)، لكنَّ الأفضلَ أنْ يكونَ عالمًا بالوقتِ بنفسِه؛ لأنَّهُ قد يَتَعَذَّرُ عليه مَنْ يُخْبِرُهُ بالوَقْتِ.

وقد يُقالُ: المرادُ أنْ يكونَ عاليًا بالوَقْتِ بنفسِهِ أو بتَقْليدِ ثقةٍ.

والعِلْمُ بالوقتِ يكونُ بالعلاماتِ التي جَعَلَها الشَّارعُ علامةً، فالظُّهْرُ بزوالِ الشَّمسِ، والعصرُ بصَيرورةِ ظلِّ كُلِّ شيءٍ مثلَهُ بعدَ فيءِ الزَّوالِ، والمغرِبُ بغُروبِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، رقم (٦١٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، رقم (١٠٩٢)، من حديث عبد الله بن عمر رَحَيَاتُنَامَنامًا، واللفظ للبخاري.

فَإِنْ تَشَاحٌ فِيهِ اثْنَانِ قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا فِيهِ [١]، .....

= الشَّمسِ، والعِشاءُ بمَغيبِ الشَّفَقِ الأحمرِ، والفجرُ بطُلوعِ الفجرِ الثَّاني.

وهذه العلاماتُ أَصْبَحَتْ في وقْتِنا عَلاماتٍ خفيَّةً؛ لعدمِ الاعْتِناءِ بها عند كثيرٍ من النَّاسِ، وأصبحَ النَّاسُ يَعتمدونَ على التَّقاويم والسَّاعاتِ.

ولكنَّ هذه التَّقاويمَ تختلفُ، فأحيانًا يكونُ بين الواحِدِ والآخَرِ إلى ستِّ دقائقَ، وهذه ليست هيِّنةً، ولا سيَّما في أذانِ الفجرِ<sup>(۱)</sup> وأذانِ المغرِبِ؛ لأنَّهما يَتَعَلَّقُ بهما الصِّيامُ، مع أنَّ كلَّ الأوقاتِ يجبُ فيها التَّحرِّي، فإذا اختلَفَ تَقْويهانِ وكلُّ منهما صادرٌ عن عارِفٍ بعلاماتِ الوقتِ، فإنَّنا نُقدِّمُ المُتَأَخِّرَ في كلِّ الأوقاتِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ دُخولِ الوقتِ، مع أنَّ كلَّا من التَّقويمَينِ صادرٌ عن أهْلِ.

وقد نصَّ الفُقهاءُ رَحِمَهُمُاللَّهُ على مثلِ هذا، فقالوا: لو قال لرَجُلَيْنِ: ارْقُبَا لي الفجرَ، فقال أحدُهُما: طَلَعَ الفجرُ، وقال الثَّاني: لم يَطْلُعْ، فيَأْخُذُ بقولِ الثَّاني، فله أَنْ يَأْكُلَ ويَشْرَبَ حتى يَتَّفِقا بأنْ يقولَ الثَّاني: طَلَعَ الفجرُ<sup>(۲)</sup>.

أمَّا إذا كان أحدُ التَّقُويمَينِ صادرًا عن أعلمَ أو أوْثَقَ فإنَّهُ يُقَدَّمُ.

[1] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فَإِنْ تَشَاحَ فِيهِ اثْنَانِ قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا فِيهِ» تَشَاحَ: أي: تَزاحَما فيه، وهذا في مسجِدٍ لم يَتَعيَّنْ له مُؤَذِّنٌ، فإنْ تَعيَّنَ بقيَ الأمرُ على ما كان عليه؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (٢) فيُقالُ: وكذلك أيضًا لا يُؤذِّنُ الرَّجُلُ في سُلْطَانِه مُؤذِّنٍ آخَرَ.

<sup>(</sup>١) تنبيهٌ مُهمٌّ للغايةِ: هذَا خاصٌّ بتِلكَ الفترةِ الزَّمَنيةِ في مُدنِ المملكَة العَرَبية السعُودِية قَبْل أن تقومَ الجِهةُ المُختصَّةُ المسؤولةُ عَن إِعدَاد تَقويم أمِّ القُرَى بالنَّظر مرَّة أُخرى في تَحديدِ وَقْت دُخول الفَجْر.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع (١/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة رقم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رَسَخَالِتَهُ عَنْهُ.

## ثُمَّ أَفْضَلُهُمَا فِي دِينِهِ وعَقْلِهِ [١] ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ الجِيرَانُ [٢]، .......

وقولُهُ: «قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا فِيهِ» أي: أَقْوَمُهما في الأذانِ من حُسنِ الصَّوتِ، والأداءِ،
 والأمانةِ، والعلمِ بالوقتِ؛ وذلك لأنَّهما قد تزاحَما في عَمَلٍ، فقُدِّمَ أَفْضَلُهُما فيه، وقد
 قال اللهُ: ﴿إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ﴾ [القصص:٢٦].

وقولُهُ: «فِيهِ» خَرَجَ به ما لو كان أحدُهُما أَقْرَأَ، لكنَّهُ دون الآخَرِ فيها يَتَعلَّقُ بالأذانِ، فلا يُقدَّمُ على الآخَرِ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «ثُمَّ أَفْضَلُهُمَا فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ» أي: أَطْوَعُهُما للهِ.

وقولُهُ: «وَعَقْلِهِ» المرادُ: حُسْنُ التَّرتيبِ، فيستطيعُ أَنْ يُرَتِّبَ نفسَهُ، ويُجارِيَ النَّاسَ بتحَمُّلِهم في أذاهُم.

ولم يَذْكُرِ المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ أَفْضَلَهُما في علمِهِ، وهذا أمرٌ لا بُدَّ منه، فإنَّنا نُقَدِّمُ أَعْلَمَهُما، ورُبَّما قال قائل: هذا داخلٌ في قولِهِ: «أَفْضَلُهُمَا فِيهِ» فنقولُ: إنْ تَحَمَّلَتْهُ الكَلمةُ فهذا هو المطلوبُ، وإلَّا فَيَجِبُ أَنْ نُراعِيَها.

[٢] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ الجِيرَانُ» أي: أهلُ الحيِّ، وإذا تَعَذَّرَ إجماعُ الجيرانِ على اختيارِهِ أَخَذْنا بقولِ الأكثرِ؛ لأنَّه قَلَّ أَنْ تَجِدَ رَجُلًا يُجْمِعُ النَّاسُ عليه.

وظاهر كلام المؤلِّف: أنَّهُ لا اعتبارَ في اختيارِ الجهةِ المسؤولةِ عن المساجِد؛ لأنَّ الأذانَ لأهلِ الحيِّ فهم المسؤولونَ، ولكنَّ هذا فيه نظرٌ، بل نقولُ: المسؤولُ عن شُؤونِ المساجِدِ لا بُدَّ أنْ يكونَ له نوعُ اختيارٍ؛ لأنَّه هو المسؤولُ؛ ولهذا عندما يَحْصُلُ إخلالٌ منَ المؤذِّنِ يُرْجَعُ إلى المسؤولِ عن شُؤونِ المساجِدِ. ولعلَّ المساجدَ في زمنِ المؤلِّف رَحَمَهُ اللهُ وما قبلَهُ ليس لها مَسؤولٌ خاصُّ.

ثُمَّ قُرْعَةً [1].

[1] قولُهُ رَحَهُ اللَّهُ: «ثُمَّ قُرْعَةٌ» هذا إذا تعادَلَتْ جَميعُ الصِّفاتِ، ولم يُرجِّحِ الجيرانُ، أو تَعادَلَ التَّرجيعُ، فحينئذٍ نَرْجِعُ إلى القُرْعةِ؛ لأنَّه يَحْصُلُ بها تَمييزُ المُشْتَبِهِ، وتَبْيينُ المُجْمَلِ عند تَساوي الحُقوقِ.

وقد جاءتِ القُرْعةُ في القُرآنِ والسُّنَّةِ، ففي القُرآنِ قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤] وقال: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبْقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَالَهُمْ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٩- ١٤١].

أَمَّا السُّنَّةُ: فَوَرَدَتْ فِي عِدَّةِ أَحاديثَ، منها قولُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ - يعني الأذانَ - وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُ وا عَلَيْهِ لَا شَتَهَمُوا» (١).

وقالت عائشةُ رَضَالِتُهُ عَنْهَا: «كَانَ النبيُّ ﷺ إذا أرادَ سَفَرًا أَفْرِعَ بِينَ نِسائِهِ، فَأَلَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ »(٢).

ولأنَّ القُرْعةَ يَحْصُلُ بها فَكُّ الخُصومةِ والنِّزاعِ، فهي طَريقٌ شَرعيٌّ، وأيُّ طَريقٍ أُقْرِعَ به فإنَّهُ جائزٌ؛ لأنَّه ليس لها كَيفيَّةُ شَرعيَّةٌ، فيُرْجَعُ إلى ما اصْطَلَحا عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، رقم (٦١٥)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (٤٣٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِتُهُعَنهُ.

وحديث معاوية بن أبي سفيان عند مسلم: كتاب الصلاة، باب فضل الأذان، رقم (٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الهبه، باب هبة المرأة لغير زوجها، رقم (٢٥٩٣)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، رقم (٢٧٧٠)، من حديث عائشة رَئِزَالِلَّهُ عَنْهَا.

# وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً، يُرَتِّلُهَا عَلَى عُلْوٍ [١] ......

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهُو خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً، يُرَتِّلُهَا عَلَى عُلْوٍ» هو: ضميرٌ مُنفصلٌ يعودُ على الأذانِ، مُبْتَدأً، و«خَمْسَ عَشْرَةَ» بالفتحِ، اسمٌ مَبنيٌّ على فتحِ الجُزْأَيْنِ في محلّ رفع خبرِ للمُبتدأ. و«جُمْلَةً»: تَمييزٌ.

فالتَّكبيرُ في أوَّلِهِ أربعٌ، والشَّهادتانِ أربعٌ، والحَيْعَلَتانِ أربعٌ، والتَّكبيرُ في آخِرِهِ مرَّتانِ، والتَّوحيدُ واحدةٌ. فالمَجموعُ خَمْسَ عَشْرةَ جُملةً (۱).

وهذا أوَّلُ الشُّروطِ في الأذانِ، ألَّا يَنْقُصَ عن خَمْسَ عَشْرةَ جُملةً، وهذا هو المشهورُ من مذهبِ الإمامِ أحمدَ، والمسألةُ فيها خلافٌ (٢).

ونقولُ: كلُّ ما جاءَتْ به السُّنَّةُ من صفاتِ الأذانِ فإنَّهُ جائزٌ، بل الذي ينبغي: أنْ يُؤَذِّنَ بهذا تارةً وبهذا تارةً، إنْ لم يَحْصُلْ تَشويشٌ وفتنةٌ.

فعند مالكِ رَحَمَهُ اللَّهُ: سَبْعَ عَشْرةَ جُملةً، بالتَّكبيرِ مرَّتينِ في أوَّلِهِ مع التَّرجيعِ<sup>(٣)</sup>، وهو: أنْ يقولَ الشَّهادتينِ سِرَّا في نفسِهِ، ثم يَقولَها جَهْرًا.

<sup>(</sup>١) ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربّه وَ عَلَيْهُ عَنهُ، أخرجه أحمد (٤٣/٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، رقم (٩٩٩) والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في بَدء الأذان، رقم (١٨٩)، وابن ماجه: كتاب الأذان، باب بدء الأذان، رقم (٧٠٦).

والحديث صحّحه: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة (٣٦٣) (٣٧١)، وابن حبان (١٦٧٩) والحاكم، وغيرهم.

انظر: المعرفة والآثار للبيهقي (٢/ ٢٦٠)، نصب الراية (١/ ٢٥٩)، التلخيص الحبير رقم (٢٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/ ٥٦)، الإنصاف (٣/ ٦٤)، المنتقى من فرائد الفوائد لشيخنا الشارح رَحَمَهُ آلَكُ (ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) ورد ذلك في حديث أبي مَحذورة رَحَوَلِيَّكَءَنُهُ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب بدء الأذان، رقم (٣٧٩). وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٩٣).

= وعند الشَّافعيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: تِسْعَ عَشْرةَ جُملةً، بالتَّكبيرِ في أُوَّلِهِ أَربعًا مع التَّرجيعِ<sup>(۱)</sup>، وكلُّ هذا مَّا جَاءتْ به السُّنَّة، فإذا أَذَّنْتَ بهذا مرَّةً وبهذا مرَّةً كان أَوْلى.

والقاعدةُ: «أنَّ العِباداتِ الوارِدةَ على وُجوهٍ مُتَنَوِّعةٍ ينبغي للإِنْسانِ أنْ يَفْعَلَها على هذه الوُجوهِ».

وتَنْويعُها فيه فَوائدُ:

أُولًا: حفظُ السُّنَّةِ، ونَشْرُ أَنْواعِها بين النَّاسِ.

ثانيًا: التَّيسيرُ على الْمُكَلَّفِ، فإنَّ بَعْضَها قد يكونُ أَخَفَّ من بعضٍ، فيَحتاجُ للعَمل به.

ثالثًا: حُضورُ القلبِ، وعدمُ مَلَلِهِ وسآمَتِهِ.

رابعًا: العملُ بالشَّريعةِ على جَميع وُجوهِها.

وقولُهُ: «يُرَتِّلُهَا» أي: يَقولُها جُملةً جُملةً، وهذا هو الأفضلُ على المشهورِ (٢).

وهناك صفةٌ أُخرى: أنَّهُ يَقْرِنُ بين التَّكبيرَتَينِ في جَميعِ التَّكبيراتِ فيقولُ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ثم: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ويقولُ في التَّكبيرِ الأخيرِ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ.

<sup>(</sup>١) ورد ذلك في حديث أبي محذورة رَضَالِلَهُ عَنهُ، أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٨) وأبو داود: كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، رقم (٥٠٠)، والترمذي أبواب الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان، رقم (١٩١)، (١٩٢)، وابن ماجه: كتاب الأذان، باب الترجيع في الأذان، رقم (٧٠٨)، والدارمي: كتاب الصلاة، باب الترجيع في الأذان، رقم (٧٠٨).

والحديث صحّحه: الترمذي، وابن خزيمة (٣٧٨)، وابن دقيق العيد، وابن القيم، والبُوصيري. انظر: زاد المعاد (٢/ ٣٨٩)، التلخيص الحبير رقم (٢٩٤، ٢٩٦).

وانظر أيضًا: المجموع شرح المهذب (٣/ ٩٦، ٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٣/ ٧١)، الإقناع (١/ ١٢٠).

مُتَطَهِّرًا[1]،

= والأفضلُ أَنْ يَعْمَلَ بَجَمِيعِ الصِّفاتِ التَّابِتَةِ عن النبيِّ ﷺ إِلَّا أَنْ يَخافَ تَشويشًا أَو فَتنةً، فلْيَقْتَصِرْ على ما لم يَحْصُلْ به ذلك؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ تَرَكَ بناءَ الكَعبةِ على قواعِدِ إبراهيمَ؛ خوفًا من الفِتنةِ (۱).

ولكنْ ينبغي أنْ يُروَّضَ النَّاسُ بتَعْليمِهم بوُجوهِ العِبادةِ الواردةِ، فإذا اطْمَأَنَّتْ قُلوبُهم وارْتاحَتْ نُفوسُهم قام بتَطْبيقِها عَمَليًّا؛ ليَحْصُلَ المقصودُ بعملِ السُّنَّةِ من غيرِ تَشويشِ وفِتنةٍ.

وقولُهُ: «عَلَى عُلْوٍ» أي: ينبغي أنْ يكونَ الأذانُ على شيءٍ عالٍ؛ لأنَّ ذلك أبعدَ للصَّوتِ، وأوصلَ إلى النَّاسِ، ومن هنا نَأْخُذُ أنَّ الأذانَ بالْكَبِّرِ مَطلوبٌ؛ لأنَّه أبعدُ للصَّوتِ، وأوصلُ إلى النَّاسِ (٢).

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مُتَطَهِّرًا» أي: من الحَدَثِ الأكبرِ والأصغرِ وهو سُنَّةُ، ولكنْ قال الفُقهاءُ رَحَهَهُ اللَّهُ: إنَّهُ يُكْرَهُ أذانُ الجُنُبِ دون أذانِ المُحْدِثِ حَدَثًا أصغرَ (٣)، هذا إذا لم تكنِ المَنارةُ في المسجِدِ، فإنْ كانت في المسجِدِ فإنَّهُ لا يجوزُ أَنْ يَمْكُثَ في المسجِدِ إلَّا بو ضُوء.

فالمراتبُ ثلاثٌ:

١ - أنْ يكونَ مُتَطهِّرًا من الحَدَثَينِ، وهذا هو الأفضلُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار نخافة أن يقصر، رقم (١٢٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (١٣٣٣)، من حديث عائشة وَعَلَيْكَمَتْهَا.

<sup>(</sup>٢) فائدة: يُسَنُّ أن يكون قائبًا في الأذان والإقامة، وفي الأذان أوكد. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من السُّنَّة أن يؤذِّن قائبًا، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذِّن جالسًا من غير عِلّة. الإجماع (ص:٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (٣/ ٧٥)، الإقناع (١/ ١٢٠).

مُسْتَقبِلَ القِبْلَةِ [١]، .....مُسْتَقبِلَ القِبْلَةِ [١]،

#### ٢- أَنْ يكونَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصغرَ، وهذا مُباحٌ.

٣- أَنْ يكونَ مُحْدِثًا حَدَثًا أكبرَ، وهذا مَكروةٌ.

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ» أي: يُسَنُّ أَنْ يكُونَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ حالَ الأذانِ؛ لأنَّ هذا هو الذي وَرَدَ<sup>(١)</sup>.

ولأنَّ الأذانَ عِبادةٌ، والأفضلُ في العِبادةِ أنْ يكونَ الإِنْسانُ فيها مُسْتَقْبِلَ القِبْلةِ ما لم يَرِدْ خِلافُهُ (٢)، على ما قالَهُ صاحبُ «الفُروعِ» رَحَمَهُ اللَّهُ فإنَّهُ علَّقَ على قولِ الفُقهاءِ رَحَهُ اللَّهُ إِنَّهُ يُسَـنُّ أَنْ يَتُوضَّا وهو مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ بقولِهِ: «وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ فِي كُلِّ طَاعَةٍ إِلَّا بدَليلِ» (٣).

ولكنَّ هذا فيه مُناقشةٌ؛ لأنَّ اسْتِحْبابَهُ في كلِّ طاعةٍ إلَّا بدَليلِ يحتاجُ إلى دَليلِ.

(١) أخرج الطبراني في الكبير (١/ رقم ١٠٧٣)، وابن عدي في الكامل ترجمة عبد الرحمن بن سعد بن عمار، والحاكم (٣/ ٢٠٧)، عن سعد القَرظَ: أن بلالًا كان إذا كبَّر بالأذان استقبل القبلة....

قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن عهار بن سعد ضَعَّفه ابن معين. المجمع (١/ ٣٣).

وأخرج أبو داود في: كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، رقم (٥٠٧)، والبيهقي (١/ ٣٩١)، عن المسعودي، عن عمرو بن مُرَّة، عن ابن أبي ليلي، عن معاذ رَسَحَالِتَهُ عَنْهُ في قصة المَلَك الذي رآه عبدالله بن زيد في المنام أنه لها قام يؤذِّن استقبل القبلة...

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده [كما في التلخيص الحبير رقم (٢٩٨)] عن الأعمش، عن عمرو بن مُرِّة، عن ابن أبي ليلي قال: جاء عبد الله بن زيد... هكذا، دون ذكر معاذ فهو مرسل، وعبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من مُعاذ.

قال البيهقي في السنن (١/ ٣٩١): وبمعناه أخرجه جماعة عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي غير أن عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يذكر معاذًا فهو مرسل.

(٢) قال ابن المنذر في الإجماع (ص:٣٨): وأجمعوا على أن من السُّنَّة أن يستقبل القبلة في الأذان.

(٣) انظر: الفروع (١/ ١٥٢).

جَاعِلًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذْنَيْهِ [1]، غَيْرَ مُسْتَدِيرٍ [7]، مُلْتَفِتًا فِي الْحَيْعَلَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا [7] .....

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «جَاعِلًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ» إصْبَعَيْهِ يعني: السَّبَّابَتَينِ؛ لحديثِ أبي مَحذورةَ؛ ولأنَّ في ذلك فائِدَتينِ:

الأُولى: أنَّهُ أقْوَى للصَّوتِ.

الثَّانيةُ: ليراهُ مَنْ كان بَعيدًا، أو مَنْ لا يَسمعُ، فيعرفُ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ.

والفائدةُ الأُولى لا تزالُ مَوجودةً حتى الآنَ، والنَّانيةُ قد تكونُ مَوجودةً وقد لا تكونُ.

[٢] قولُهُ: «غَيْرَ مُسْتَدِيرٍ» أي: لا يَستديرُ على المنارةِ، قالَهُ المؤلِّف رَدًّا على قولِ بعضِ الفُقهاءِ: إنَّهُ إذا كان في مَنارةٍ -أي: لها طَوْقٌ - فإنَّهُ يَستديرُ؛ لكي يُسْمِعَ النَّاسَ من كلِّ جِهةٍ (١)، فنفى المؤلِّفُ القولَ بهذا.

[٣] قولُهُ: «مُلْتَفِتًا فِي الحَيْعَلَةِ يَمِينًا وَشِهَالًا» الحَيْعَلَةُ: أي: قولُ «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» وهي مَصْدَرٌ، ويُسمَّى مثلُهُ: المَصْدَرَ المَصنوعَ؛ لأنه مُركَّبٌ من عِدَّةِ كَلهاتٍ، حَيْعَلَةٌ مِنْ: حَيَّ على، ومِثْلُها: بَسْمَلَةٌ، وحَوْقَلَةٌ، وحَمْدَلَةٌ، وهَيْلَلَةٌ، ففي الحَيْعَلَتَيْنِ يلتفتُ يَمينًا وشِهالًا.

والمؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَجْلَ كَيفيَّةَ الالتفاتِ.

فقال بَعْضُهم: إنَّهُ يَلْتَفِتُ يَمينًا لـ«حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» في المَّرَّتينِ جَميعًا، وشِمالًا لـ«حَيَّ عَلَى الفَلَاح» في المَرَّتينِ جَميعًا (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/ ٨٤)، الإنصاف (٣/ ٧٩).

قَائِلًا بَعْدَهُمَا فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مَرَّ تَيْنِ [1].

وقال بَعْضُهم: إنَّهُ يَلتفتُ يَمينًا لـ«حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» في المَّرَةِ الأُولى، وشِمالًا للمرَّةِ النُّانيةِ؛ ليُعْطِيَ للمرَّةِ الثَّانيةِ؛ ليُعْطِيَ كلَّ جهةٍ حَظَّها مِن «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» و«حَيَّ عَلَى الفَلَاح»(١).

ولكنَّ المشهورَ وهو ظاهرُ السُّنَّةِ: أَنَّهُ يَلتفتُ يَمينًا لـ«حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» في المَّرتينِ جَميعًا، وشِمالًا لـ«حَيَّ عَلَى الفَلَاح» في المَرَّتينِ جَميعًا.

ولكنْ يَلتفتُ فِي كُلِّ الجُملةِ<sup>(٢)</sup>، وما يَفْعَلُهُ بعضُ الْمُؤَذِّنينَ أَنَّه يقولُ: «حَيَّ عَلَى» مُسْتَقْبِلَ القِبْلةِ ثم يَلتفتُ، لا أصلَ له.

ومِثْلُها التَّسليمُ، فإنَّ بعضَ الأئِمَّةِ يقولُ: السَّلامُ عليكُمْ قبلَ أنْ يَلْتَفِتَ، ثم يقولُ: ورَحْمَةُ اللهِ حينَ يَلْتَفِتُ. ولا أصلَ لهذا ولا لهذا.

تَنبيةٌ: الجِكْمةُ منَ الالْتِفاتِ يَمينًا وشِمالًا إبلاغُ المَدْعُوِّينَ مِن على اليَمينِ وعلى الشِّمالِ، وبناءً على ذلك: لا يَلْتَفِتُ مَنْ أَذَّنَ بِمُكَبِّرِ الصَّوتِ؛ لأنَّ الإسماعَ يكونُ من «الشَّمَاعاتِ» التي في المنارةِ، ولو الْتَفَتَّ لَضَعُفَ الصَّوتُ؛ لأَنَّهُ يَنحرفُ عن الآخِذةِ [لاقطة الصوت].

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَائِلًا بَعْدَهُمَا فِي أَذَانِ الصُّبْحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مَرَّ تَيْنِ» قائلًا بعدَهُما -أي: بعد الحَيْعَلتَينِ-: الصَّلاةُ خَيرٌ منَ النَّوْم، في أذانِ الصُّبْح، مَرَّ تَينِ.

وقولُهُ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» مُبْتَدأٌ وخبرٌ، ولم يَذْكُرِ العُلماءُ أَنَّهُ يجوزُ فيه الوَجهانِ الرَّفعُ والنَّصبُ، كما قالوا في: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» في صَلاةِ الكُسوفِ.

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: منتهى الإرادات (١/ ٥٤).

وقولُهُ: «مَرَّتَيْنِ» أي: يُرَدِّدُها مَرَّتَينِ، ولم يَذْكُرِ العُلماءُ هل يَلْتَفِتُ يَمينًا وشِمالًا أو يبقى مُسْتَقْبِلَ القِبْلةِ؟ والأصلُ إذا لم يُذْكِرِ الالْتِفاتُ أَنْ يَبْقَى على التَّوَجُّهِ إلى القِبْلةِ.

وهذا القولُ يُسمَّى التَّثويبَ، مِن ثابَ يَثوبُ إذا رَجَعَ؛ لأنَّ الْمُؤَذِّنَ ثابَ إلى الدَّعْوةِ إلى الصَّلاةِ بذِكْرِ فَضْلِها.

وقولُهُ: ﴿فِي أَذَانِ الصُّبْحِ ﴾ ﴿أَذَانِ ﴾ مضافٌ و ﴿الصُّبْحِ ﴾ مُضافٌ إليه، من بابِ إضافةِ الشَّيءِ إلى سَببِهِ ، أي: الأذانُ الذي سَببُهُ طُلوعُ الصُّبَحِ ، ويجوزُ أنْ يكونَ من بابِ إضافةِ الشَّيءِ إلى نَوْعِهِ ، أي: الأذانُ منَ الصُّبْح .

وأذانُ الصُّبْحِ: هو الأذانُ الذي يكونُ بعد طُلوعِ الفجرِ، واخْتُصَّ بالتَّثْويبِ؛ لأنَّ كَثيرًا منَ النَّاسِ يكونُ في ذلك الوقتِ نائهًا، أو مُتَلَهِّفًا للنَّومِ.

وقد تَوهَّمَ بعضُ النَّاسِ في هذا العصرِ أنَّ الْمُرَادَ بالأذانِ الذي يُقالُ فيه هاتانِ الكَلِمتانِ هو الأذانُ الذي قبلَ الفجرِ، وشُبْهَتُهم في ذلك: أنَّهُ قد وَرَدَ في بعضِ ألفاظِ الحديثِ: «إِذَا أَذَّنْتَ الأُوَّلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقُلِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»(۱) فزَعَموا: أنَّ التَّثويبَ إِنَّا يكونُ في الأذانِ الذي يَكونُ في آخِرِ اللَّيلِ؛ لأنَّهم يُسمُّونَهُ «الأوَّل» وقالوا: إنَّ التَّثويبَ في الأذانِ الذي يَكونُ بعد الفَجْرِ بِدْعةٌ.

فنقول: إنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ يقولُ: «إِذَا أَذَّنْتَ الأَوَّلَ لِصَلَاقِ الصَّبْحِ» فقالَ: «لِصَلَةِ الصَّبْح» ومعلومٌ أنَّ الأذانَ الذي في آخِرِ اللَّيلِ ليس لصَلاةِ الصُّبْح، وإنَّما هو

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق رقم (١٨٢١)، وأحمد (٣/ ٤٠٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، رقم (١٠٠)، والنسائي: كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، رقم (٦٣٣)، من حديث أبي محذورة رَسَحُالِلَمُّعَنَهُ. قال النووي: حديث حسن، الخلاصة رقم (٨١٠).

= كما قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لِيُوقِظَ النَّائِمَ، وَيُرْجِعَ القَائِمَ»(١).

أمَّا صَلاةُ الصَّبْحِ فلا يُؤَذَّنُ لها إلَّا بعد طُلوعِ الصُّبحِ، فإنْ أَذَّنَ لها قبلَ طُلوعِ الصُّبحِ فإنْ أَذَّنَ لها قبلَ طُلوعِ الصُّبْحِ فليس أَذَانًا لها، بدليلِ قولِهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ...»(١).

ومعلومٌ أنَّ الصَّلاةَ لا تَحْضُرُ إلَّا بعد دُخولِ الوقتِ، فيَبْقَى الإشكالُ في قولِهِ: «إِذَا أَذَنْتَ الأَوَّلَ» فنقولُ: لا إشْكالَ؛ لأنَّ الأذانَ هو الإعلامُ في اللَّغةِ، والإقامةُ إعلامٌ كذلك، فيكونُ الأذانُ لصَلاةِ الصُّبْحِ بعد دُخولِ وَقْتِها أذانًا أوَّلَ.

وقد جاء ذلك صَريحًا فيها رواهُ مُسلمٌ عن عائشةَ رَخَالِلَهُ عَنَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والمرادُ بقَوْلِها: «عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ» أذانُ الفَجْرِ بلا شَكِّ، وسُمِّي أَوَّلًا بالنسبةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، رقم (٦٢١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (٩٣١)، من حديث ابن مسعود رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤)، من حديث مالك بن الحويرث رَجَوَالِلَهُمَنَهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: أبواب التهجد، باب من نام أول الليل وأحيا آخره، رقم (١١٤٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عليه، رقم (٧٣٩)، واللفظ له، من حديث عائشة رَضَالِللَهُ عَنها.

= للإقامةِ، كما قال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»<sup>(۱)</sup> والمرادُ بالأَذانَيْنِ: الأذانُ والإقامةُ.

وفي (صَحيحِ البُخاريِّ) قال: «زادَ عُثْمانُ الأذانَ الثَّالثَ في صَلاةِ الجُّمُعةِ»<sup>(۲)</sup> ومَعلومٌ أنَّ الجُّمُعةَ فيها أذانانِ وإقامةٌ، وسَهَّاهُ أذانًا ثالثًا، وبهذا يَزولُ الإشكالُ، فيكونُ التَّثويبُ في أذانِ صَلاةِ الصُّبْحِ.

وقالوا أيضًا: إنَّهُ قال: «الصَّلاةُ خَيْرٌ منَ النَّوْمِ» فدلَّ هذا على أنَّ المرادَ في الأذانِ الأُوَّلِ هو ما قَبْلَ الصُّبْحِ؛ لقولِهِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» أي: صَلاةُ التَّهَجُّدِ وليس صَلاةَ الفَريضةِ وبين النَّوْمِ، والخَيْرِيَّةُ إنَّما تُقالُ في بابِ التَّرْغيبِ.

فقالوا: هذا أيضًا يُرَجِّحُ أنَّ المرادَ بالأذانِ الأذانُ في آخِرِ اللَّيل.

فنقولُ لهم: هذا أيضًا يُضافُ إلى الخطأ الأوَّلِ؛ لأنَّ الخَيْرِيَّةَ قد تُقالُ في أوجبِ الواجِباتِ، كما قال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَذِينَ ءَامَنُوا هَلَ اَدُلُكُوْ عَلَى جِحْرَوَ نُنجِيكُمْ مِنْ عَلَابٍ اَلِيمٍ ﴿ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، رقم (٦٢٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين باب بين كل أذانين صلاة، رقم (٨٣٨)، من حديث عبد الله بن بريدة وَحَلَّلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، رقم (٩١٣)، من حديث السَّائب بن يزيد رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

### وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةً، يَعْدُرُهَا[١].

وقال تعالى في صَلاةِ الجُمُعةِ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِئ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعةِ
 فَاسْعَوۡا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [الجمعة: ٩] أي: خَيرٌ لكم من البَيعِ، ومَعلومٌ أنَّ الحُضورَ إلى صَلاةِ الجُمُعةِ واجبٌ، ومع ذلك قال: ﴿ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ففاضَلَ بين واجبِ وغيرِهِ.

وعلى هذا: لو ثَوَّبَ في الأذانِ الذي قبلَ الصُّبْحِ لقُلنا: هذا غيرُ مَشروعٍ.

[١] قُولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ يَخْدُرُهَا) و (هِيَ) أي: الإقامةُ إحْدَى عَشْرةَ جُملةً، وحَذَفَ التَّمييزَ؛ لأنَّهُ ذُكِرَ في الأذانِ.

وقولُهُ: «يَحْدُرُهَا» أي: يُسْرِعُ فيها فلا يُرَتِّلُها، وكانت إحْدَى عَشْرةَ؛ لأنَّ «التَّكبيرَ» في أُوَّلِها مرَّتانِ، و «التَّشهُّدُ» للتَّوحيدِ والرِّسالةِ مرَّةً مرَّةً، و «الحَيْعَلَتَانِ» مرَّةً مرَّةً، و «قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ» مَرَّتانِ، و «التَّكبيرُ» مَرَّتانِ، و «التَّوْحيدُ» مرَّةً، فهذه إحْدَى عَشْرةَ، وهذا ما اختارَهُ الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللَّهُ (۱).

ومنَ العُلماءِ منِ اختارَ سوى ذلك، وقال إنّها: سَبْعَ عَشْرة (٢)، فيَجْعَلُ «التّكبيرَ» أربعًا، و«التّشَهُّدُيْنِ» أربعًا، و«قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ» اثْنَتَينِ، و«التّكبيرَ» مرّتينِ، و«التّوحيدَ» مرّتينِ، و«التّوحيدَ» مرّقة، فيكونُ المجموعُ سَبْعَ عَشْرةَ.

ومنهم مَنْ قال: إنَّها على جُملةٍ جُملةٍ، إلَّا «قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ» فتكونُ تِسْعَ جُمَلٍ، وهذا هـو ظاهـرُ حديثِ أنسِ بنِ مالِكٍ رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ حيث قـال: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذانَ

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٢/ ٥٨)، زاد المعاد (٢/ ٣٩٠)، المتتقى من فرائد الفوائد لشيخنا الشارح رَحِمَهُ آللَهُ (ص:٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٢/ ٥٨)، زاد المعاد (٢/ ٣٩٠)، المنتقى من فرائد الفوائد للمؤلِّف (ص:٢٢٢).

وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ [١]

#### ويُوتِرَ الإقامةَ (١).

ولكنَّ المشهورَ من المذهَبِ ما ذَهَبَ إليه المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ، وأجابوا عن قولِهِ: «يُوتِرَ الإقامةَ» بأنَّ تكرارَ التَّكبيرِ في أوَّلها مَرَّتينِ بمَنْزِلةِ الوترِ بالنسبةِ لتَكْرارِهِ أربعًا في الأذانِ.

وينبغي أَنْ يُعْلَمَ «قاعدةٌ» أشارَ إليها شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّة (٢) وغيرُهُ مِن أَهْلِ العلمِ: «بِأَنَّ العِباداتِ الوارِدةَ على وُجوهِ مُتَنَوِّعةٍ يَنْبُغِي أَنْ تُفْعَلَ على جَميعِ الوُجُوهِ، هذا تارةً وهذا تارةً، بشَرْطِ ألَّا يَكونَ في هذا تَشويشٌ على العامَّةِ أو فِتْنَةٌ».

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ» أي: يَتُولَى الإقامةَ من يَتُولَى الأذانَ؛ لأنَّ بِلالَا رَضَالِلَهُ عَنْهُ كان هو الذي يَتُولَى الإقامةَ وهو الذي يُؤذِّنُ، وهذا دَليلٌ منَ السُّنَّةِ.

وأمَّا من النَّظرِ: فإنَّهُ ينبغي لَنْ تَولَّى الأذانَ وهو الإعلامُ أوَّلًا أنْ يَتَولَّى الإعلامَ ثانيًا؛ حتى لا يَحْصُلَ الْتِباسٌ بين النَّاسِ في هذا الأمرِ، وحتى يَعْلَمَ المؤذِّنُ أنَّه مَسؤولٌ عن الإعلامَينِ جميعًا.

لكنْ لا يُقيمُ إلَّا بإذْنِ الإمامِ أو عُذْرِهِ؛ لأنَّ بِلالًا رَضَيَلَتُهُ عَنهُ كان لا يُقيمُ حتى يَخْرُجَ النبيُّ عَلِيَةٍ وحتى كانوا يُراجِعونَهُ إذا تأخَّرَ، يقولونَ: «الصَّلاةَ، يَا رَسولَ اللهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، رقم (٦٠٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان، رقم (٣٧٨)، من حديث أنس رَسَحُالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲۲/ ۳۳۵–۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء، رقم (٥٦٩)، ومسلم: كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٣٨)، من حديث عائشة رَحَوَالِلَهُ عَنْهَا.

### فِي مَكَانَه إِنْ سَهُلَ [١].

= وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ المُؤَذِّنَ يَتُولَّى الإقامةَ وإنْ كان نائبًا عنِ المُؤذِّنِ اللَّؤَذِّنِ اللَّؤَدِّنَ عنه المُؤذِّنِ عنه المُؤذِّنُ عنه لعُذرٍ، ثم يَحْضُرُ قبلَ الإقامةِ، فيتَولَّى الإقامةَ المُؤذِّنُ دون الرَّاتِب.

وقد ورَدَ في ذلك حديثُ (١) إِنْ صَحَّ فهو هو، وإِنْ لم يَصِحَّ فيَحتملُ أَنْ يَتَولَّى الإِقامةَ المُؤذِّنُ الرَّاتبُ؛ لأَنَّه أصلُ والوكيلُ فَرْعٌ نابَ عنه لغَيْبَتِهِ، فإذا حَضَرَ زالَ مُقْتَضى الوكالةِ.

[1] قولُهُ رَحْمَهُ أَللَّهُ: ﴿ فِي مَكَانِهِ إِنْ سَهُلَ » أي: يقيمُ في مكانِ أذانِهِ.

نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ رَحَهُ أللهُ (٢) واستدلَّ بقولِ بلالِ رَضَالِلهُ عَنهُ للنبيِّ عَلَيْهُ: (لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ» (٢)، وهو حديثُ في صحَّتِهِ نظرٌ، لكنْ يُوَيِّدُهُ ظاهرُ قولِهِ عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٩)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، رقم (١٥٥)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب من أذّن فهو يقيم، رقم (١٩٩)، وابن ماجه: كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، رقم (٧١٧)، عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي وَعَلِيَكَةُ بلفظ:... من أذّن فهو يُقيم. والإفريقي هذا ضعيف. والحديث ضعّف إسنادَه البغوي، وابن التركماني، والنووي. انظر: سنن البيهقي (١/ ٣٩٩)، شرح السُّنة للبغوي (٢/ ٣٠٢)، الحلاصة رقم (٨٤٨).

فائدة: قال النوويُّ، باب من أذن فهو يقيم، المعتمدُ فيه الأحاديث الصحيحة أن بلالًا كان هو المؤذِّن والمقيم لرسول الله ﷺ. الخلاصة (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق رقم (٢٦٣٦)، ومن طريقه الطبراني (١١٢٤)، والبيهقي (١/٥٦). وأخرجه عبد الرزاق رقم (٢٦٣٦)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، رقم (٩٣٧)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، رقم (٩٣٧)، والطبراني رقم (١١٢٥، ١١٣٦)، والطحاوي شرح مشكل الآثار رقم (٥٦٢٥، والبيهقي (١/٣٧) بأسانيدهم عن أبي عثمان النهدي أن بلالًا قال للنبيً ﷺ =

### وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا [1]، ..

= "إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ... "(١) الحديث.

وقيَّدَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذلك بقولِهِ: «إِنْ سَهُلَ» فعُلِمَ منه أَنَّهُ لو صَعُبَ كها لو أذَّنَ في مَنارةٍ فإنَّهُ يُقيمُ حيث تَيَسَّرَ.

وفي وَقْتِنا الحاضرِ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَقَامَ فِي مُكبِّرِ الصَّوتِ كَمَنْ أَقَامَ فِي مَكانِ أَذَانِهِ؛ لأَنَّ صوتَهُ يُسْمَعُ من سمَّاعاتِ المَنارةِ، فيكونُ إسماعُ الإقامةِ منَ المَنارةِ بمُكبِّرِ الصَّوتِ جاريًا على ما قالَهُ الفُقهاءُ رَحَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ يُقيمُ فِي مَكانِهِ؛ لِيَسْمَعَ النَّاسُ الإقامة، في حَضُروا.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَا يَصِعُّ إِلَّا مُرَتَّبًا» أي: لا يَصحُّ الأذانُ إلَّا مُرَتَّبًا، والتَّرتيبُ أَنْ يَبْدَأَ بالتَّكبيرِ، ثم التَّشهُّدِ، ثم الحَيْعَلةِ، ثم التَّكبيرِ، ثم التَّوحيدِ، فلو نَكَسَ لم يُجْزِئ.

والدَّليلُ: أنَّ الأذانَ عِبادةٌ وَرَدَتْ على هذه الصِّفةِ، فيجبُ أنْ تُفعَلَ كما وَرَدَتْ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيَّةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(٢).

فذكره. وقد أعلَّه البيهقيُّ في السنن (١/ ٢٣) بالإرسال. فتعقبه ابنُ التركماني بقوله: أبو عثمان أسلم على عهد النبيِّ على النبيِّ على وسمع جمعًا كثيرًا من أصحابه كعمر بن الخطاب وغيره، فإذا روى عن بلال بلفظ عن أو قال فهو محمول على الاتصال على ما هو المشهور عندهم. قال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، أخرجه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان أن بلالا قال للنبيِّ على مرسلًا. العلل لابن أبي حاتم رقم (٣١٤).

قال ابن حجر: رجاله ثقات، لكن قيل: إن أبا عثمان لم يلقَ بلالًا، وقد رويَ عنه بلفظ: إن بلالًا قال. وهو ظاهر الإرسال، ورجَّحه الدارقطني وغيره على الموصول. انظر: فتح الباري شرح حديث (٧٨٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، رقم (٦٣٦) واللفظ له، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا، رقم (٢٠٢)، من حديث أبي هريرة رَجُولَكُهُمُنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَيَاللَّهُ عَنْهَا.

مِنْ عَدْلِ [1]،

وقولُهُ: «لَا يَصِحُّ إِلَّا مُرَتَّبًا» يفيدُ أَنَّه لا يَصحُّ إِلَّا بهذا اللَّفظِ، فلو قالَ: «اللهُ أَجَلُّ» أو «اللهُ أَعْظَمُ» لم يَصِحَّ؛ لأنَّ هذا تغييرٌ لماهيَّةِ الأذانِ، فإذا كان وَصْفُهُ -وهو التَّرتيبُ - لا بُدَّ منه، فكذلك ماهيَّتُهُ لا بُدَّ منها، فعُلِمَ من قولِهِ: «لَا يَصِحُّ إِلَّا مُرَتَّبًا» التَّرتيبُ - لا بُدَّ منه، فكذلك ماهيَّتُهُ لا بُدَّ منها، فعُلِمَ من قولِهِ: «لَا يَصِحُّ، ولو أَنَّهُ لو لم يأتِ به على الوجهِ الوارِدِ مثلَ أنْ يقولَ: «اللهُ الأَكْبَرُ» فإنَّهُ لا يَصِحُ، ولو قال: «أُقِرُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ» لا يَصِحُّ، وكذلك لو قال: «أَقِرُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ» لا يَصِحُّ، وكذلك لو قال: «أَقْبِلُوا إِلَى الصَّلَاةِ» بَدَلَ «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» فإنَّهُ لا يَصِحُّ.

قولُهُ: «مُتَوَالِيًا» يعني: بحيثُ لا يَفْصِلُ بعضَهُ عن بعضٍ، فإنْ فَصَلَ بعضَهُ عن بعضٍ ، فإنْ فَصَلَ بعضَهُ عن بعضٍ بزمَنِ طَويلٍ لم يُجْزِئ، فلا بُدَّ أنْ يكونَ مُتواليًا؛ لأنَّه عِبادةٌ واحدةٌ، فلا يَصحُّ أَنْ تَتَفَرَّقَ أَجْزاؤُها، فإنْ حَصَلَ له عُذْرٌ مثلُ إنْ أصابَهُ عُطاسٌ أو سُعَالٌ، فإنَّهُ يَبْني على ما سَبَقَ؛ لأنَّهُ انْفَصَلَ بدونِ اخْتِيارِهِ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مِنْ عَدْلِ» هذه الكلمةُ صفةٌ لموصوفٍ مَحذوفٍ، والتَّقديرُ: «مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَدْلِ» فلا يَصحُّ من امرأةٍ، ولا من اثْنَيْنِ فأكثرَ، ولا يُكْمَلُ الأذانُ إذا حَصَلَ له عُذْرٌ بل يُسْتَأْنَفُ.

واسْتَفَدْنا من قولِهِ: «عَدْلِ» أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يكونَ مُسليًا، فلو أَذَّنَ الكافِرُ لم يَصِحَّ؛ لأَنَّ الأذانَ عِبادةٌ، فاشْتُرِطَ فيه الإسْلامُ، ولو أذَّن المُعْلِنُ بفِسْقِهِ كحالِقِ اللِّحيةِ ومَنْ يَشْرَبُ الدُّخانَ جَهْرًا فإنَّهُ لا يَصِحُّ أذانُهُ، على كَلامِ المؤلِّفِ.

والرِّوايةُ النَّانيةُ عن الإمامِ أحمدَ رَحِمَهُ اللَّهُ: صحَّةُ أذانِ الفاسِقِ (١)؛ لأنَّ الأذانَ ذِكْرٌ؛

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٣/ ١٠٢ - ١٠٤).

#### وَلَوْ مُلَحَّنَا ١١ أَوْ مَلْحُونًا [١].

والذِّكْرُ مَقبولٌ من الفاسِقِ، لكنْ لا ينبغي أنْ يَتَولَّى الأذانَ والإقامةَ إلَّا مَنْ كان عَدْلًا.

وكذلك الأذانُ بالمُسَجِّلِ غيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّه حِكايةٌ لأذانٍ سابِقٍ، ولأنَّ الأذانَ عبادةٌ، وسَبَقَ أَنَّهُ أفضلُ منَ الإمامةِ<sup>(۱)</sup>، فكما أنَّه لا يَصحُّ أنْ نُسَجِّلَ صلاةً إمام، ثم نَقولُ للنَّاسِ: اثْتَمُّوا بهذا «المُسَجِّلِ» فكذلك لا يَصِحُّ الاعتمادُ على «المُسَجِّلِ» في الأذانِ، فمَنِ التَّاسِ: اثْتَمُّوا بهذا «المُسَجِّلِ» في الأذانِ، فمَنِ التَّصَرَ عليه لم يَكُنْ قائمًا بفَرْضِ الكِفايةِ.

وأفادَ قولُهُ: «عَدْلِ» على اشتراطِ العقلِ؛ لأنَّ العَدالةَ تَسْتَلْزِمُ العقلَ، والمَجنونُ رُفِعَ عنه القلمُ، فلا يُوصفُ بعَدالةٍ ولا فِسْقٍ.

فكَلمةُ «عَدْلِ» تَضَمَّنتْ أَنْ يكونَ مُسْلِمًا عاقِلًا ذَكَرًا واحِدًا عَدْلًا.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَلَوْ مُلَحَّنًا» الْمُلَحَّنُ: الْمُطَرَّبُ به، أي: يُؤَذِّنُ على سَبيلِ التَّطريبِ به، كَأَنَّها يَجُرُّ أَلْفَاظَ أُغْنيةٍ، فإنَّهُ يُجُزئُ، لكنَّهُ يُكْرَهُ.

وفي قولِهِ: «لَوْ» إشارةٌ إلى الخلافِ، فإنَّ منَ العُلماءِ مَنْ قال: لا يَصتُّ الأذانُ الْمُلكَّنُ (٢)؛ لأنَّ الأذانَ عِبادةٌ، والتَّلحينُ يُخْرِجُهُ عن ذلك، ويَميـلُ به إلى الطَّربِ والأَغانى.

[٢] قولُهُ: «أَوْ مَلْحُونًا» الملحونُ: هو الذي يقعُ فيه اللَّحْنُ، أي: مُخَالفةُ القواعِدِ العربيَّة.

<sup>(</sup>۱) سبق (ص:٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/ ٦٩)، الإنصاف (٣/ ١٠٤).

ولكنَّ اللَّحْنَ ينقسمُ إلى قِسْمَينِ:

١ - قسمٌ لا يَصحُّ معه الأذانُ، وهو الذي يَتَغَيَّرُ به المَعْني.

٢ - وقسمٌ يَصحُّ به الأذانُ مع الكراهةِ، وهو الذي لا يَتَغيَّرُ به المَعْنى، فلو قال المُؤذِّنُ: «اللهُ أَكْبَارُ» فهذا لا يَصحُّ، لأَنَّهُ يُحيلُ المَعْنى، فإنَّ «أَكْبَارُ» جمعُ «كَبَرٍ» كأسبابٍ جمع «سَبَبٍ» وهو الطَّبْلُ.

ولو قال: «اللهُ وَكُبَرُ» فإنَّه يجوزُ في اللَّغةِ العربيَّةِ إذا وقعتِ الهمزةُ مَفتوحةً بعدَ ضَمِّ أَنْ تُقْلَبَ وَاوًا.

ولو قال: «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ» بنصبِ «رَسُولَ» فهو لا شكَّ أَنَّه لَحْنُ يُحيلُ المعنى على اللَّغةِ المَشهورةِ؛ لأنَّهُ لم يأتِ بالخبرِ، لكنْ هناك لُغةٌ أنَّ خبرَ (أنَّ) يكونُ مَنصوبًا، فيُقْبَلُ هذا، قال عُمَرُ بنُ أبي رَبيعةَ، وهو منَ العرب العَرْباءِ:

إِذَا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيْلِ فَلْتَأْتِ وَلْتَكُنْ خُطَاكَ خِفَافًا إِنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدَا(١)

وعلى هذه اللَّغةِ لا يَضُرُّ نَصْبُ «رَسولَ» إذا اعْتَقَدَ القائلُ أنَّها خبرُ «أَنَّ» والْمُؤَذِّنونَ يَعتقدونَ أنَّ «رَسولَ اللهِ» هو الخبرُ.

ولو قال: «حَيَّا عَلَى الصَّلاةِ» فعلى اللَّغةِ المَشهورةِ -وهي أنَّ اسمَ الفعلِ لا تَلْحَقُهُ العَلاماتُ- فهذا لا يَتَغيَّرُ به المعنى فيها يَظْهَرُ، وحينئذِ يكونُ الأذانُ صَحيحًا؛ لأنَّ غايَتَهُ أَنَّهُ أشبعَ الفتحةَ حتى جَعَلَها ألِفًا.

<sup>(</sup>١) انظر: الجنى الداني لابن أم قاسم المرادي (ص:٣٩٤)، وشرح الأشموني على الألفية (١/ ٢٩٤)، ومغني اللبيب (١/ ٣٧).

### وَ يُجْزِئُ مِنْ مُمَيِّزٍ [١].

[1] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَيُجْزِئُ مِنْ مُمِّيِّزٍ ﴾ يُجْزِئُ: الفاعلُ يعودُ على الأذانِ.

والمُمَيِّزُ: مَن بَلَغَ سَبعًا إلى البُلوغِ، وسُمِّيَ مُمَيِّزًا؛ لأَنَّهُ يُمَيِّزُ، فيَفْهَمُ الخِطابَ ويَردُّ الجوابَ.

وقال بعضُ العُلماءِ: إنَّ المُمَيِّزَ لا يَتَقَيَّدُ بسِنِّ، وإنَّما يَتَقيَّدُ بوَصْفٍ (١).

فالذين قالوا: إنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِسنِّ اسْتَدَلُّوا بقولِ النبيِّ ﷺ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ» (٢) فجَعَلَ أُوَّلَ سِنِّ يُؤْمَرُ بِهِ الصبيُّ سَبْعَ سِنينَ، وهذا يدلُّ على أَنَّهُ قبلَ ذلك لا يَصحُّ توجيهُ الأمرِ إليه، فقد يُقالُ: لأَنَّهُ لا يَفْهَمُ الأمر، وقد يُقالُ: لأَنَّهُ لا يَفْهَمُ الأمر، وقد يُقالُ: لأَنَّهُ لا يحتملُ الأمر، فإنْ قُلْنا بالعِلَّةِ الأُولى صارَتْ سَبْعُ السِّنينَ هي الحَدَّ للتَّمييزِ، وإنْ قُلْنا بالعِلَّةِ اللَّهُ عِيزِ.

والذين قالوا: إنَّهُ يَتَقيَّدُ بالوصفِ قالوا: لأنَّ كلمةَ «مُميِّزِ» اسمُ فاعِلٍ، مُشْتَقُّ من التَّمييزِ، وإذا كان مُشْتَقًّا من ذلك فإذا وُجِدَ هذا المَعْنى في طِفْلٍ ثَبَتَ له الوصفُ، فالمُميِّزُ هو الذي يَفْهَمُ الخِطابَ، ويَرُدُّ الجوابَ.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٥)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به مرفوعًا. قال النووي: أخرجه أبو داود بإسناد حسن، الخلاصة رقم (٦٨٧).

وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٤)، والحاكم (١/ ٢٠١)، والحاكم (١/ ٢٠١)، من حديث سَبرة بن معبد الجُهني رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ. والحديث صححه: الترمذي: وابن خزيمة، والحاكم وغيرهم.

لكنْ سَبْعُ السَّنواتِ غالبًا هي الحدُّ، والمرادُ: الذي يَفْهَمُ المعنى بأنْ تَطْلُبَ منه شيئًا -كهاء - فيَذْهَبُ ويُحْضِرُهُ لك.

وسَبَقَ شيءٌ من ذلك في أوَّلِ كِتابِ الصَّلاةِ (١).

فهل يَصحُّ أذانُ المُمَيِّزِ أو لا يَصِحُّ؟

قال المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ يَصِحُّ، فلو لم يوجَدْ في البلدِ إلَّا هذا الصبيُّ المُمَيِّزُ وأذَّنَ فإنَّهُ يُكْتَفي به.

ووجهُ الإجزاءِ: أنَّ هذا ذِكْرٌ، والذِّكْرُ لا يُشْتَرَطُ فيه البُلوغُ، فإنَّ الصَّبيَّ يُكْتَبُ له ولا يُكْتَبُ عليه، فإذا ذَكَرَ اللهَ كَتَبَ اللهُ له الأَجْرَ وصحَّ منه الذِّكْرُ، فإذا أَذَّنَ المُمَيِّزُ فإذَا أَذَّنَ المُمَيِّزُ فإذَا يُكْتَفى بأذانِهِ.

وقال بعضُ العُلماءِ: لا يُجْزِئُ أذانُ المُمَيِّزِ (٢)؛ لأنَّـهُ لا يـوثَـقُ بقَوْلِهِ، ولا يُعْتَمَدُ عليه، فقـد لا يَعْرِفُ متى تَزولُ الشَّمسُ، ومتى يكـونُ ظـلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَهُ، وغيرَ ذلك.

وفَصَّلَ بعضُ العُلماءِ فقال: إنْ أذَّنَ معهُ غيرُهُ فلا بأسَ، وإنْ لم يكنْ معهُ غيرُهُ فإنَّهُ لا يُعْتَمَدُ عليه، إلَّا إذا كان عنده بالِغُ عاقلٌ عارفٌ بالوَقْتِ، يُنَبِّهُهُ عليه (٣).

وهذا هو الصَّوابُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص:۳۳۰، ۵۳۷، ۵۳۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/ ٦٨)، الإنصاف (٣/ ١٠٠-١٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٢/ ٦٨)، الإنصاف (٣/ ١٠٠-١٠٢).

وَيُبْطِلُهُمَا فَصْلٌ كَثِيرٌ [1]، وَيَسِيرٌ مُحُرَّمٌ [1].

وَلَا يُجْزِئُ قَبْلَ الْوَقْتِ<sup>[٣]</sup>؛ ........

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَيُبْطِلُهُمَا فَصْلٌ كَثِيرٌ» يُبْطِلُهُما: الضَّميرُ يعودُ على الأذانِ والإقامةِ.

والفصلُ الكثيرُ: هو الطَّويلُ عُرفًا، وإنَّما أَبْطَلَهُما؛ لأنَّ المُوالاةَ شرطٌ؛ حيثُ إنَّ كلَّ واحدٍ منهما عبادةٌ، فاشْتُرِطَتِ المُوالاةُ بين أجزائِها كالوُضُوءِ، فلو كبَّر أربعَ تكبيراتٍ، ثم انْصَرَفَ، وتوضَّأ، ثم أتى فأتمَّ الأذانَ، فإنَّ هذا الأذانَ لا يَصِحُّ، بل يجبُ أنْ يَبْتَدِئَهُ من جديدٍ.

قولُهُ: «وَيَسِيرٌ مُحَرَّمٌ» وذلك لأنَّ المُحرَّمَ يُنافي العِبادةِ، مثلُ لو كان رجلٌ يُؤذِّنُ وعنده جماعةٌ يتحدَّثونَ، وفي أثناءِ الأذانِ الْتَفَتَ إليهم، وقال: فلانٌ فيه كذا وكذا يغتابُهُ، فالغِيبةُ من كَبائرِ الذُّنوبِ، فنقولُ: لا بُدَّ أَنْ تُعيدَ الأذانَ؛ لأنَّهُ قد بَطَلَ، وهذا رُبَّها يقعُ كَثيرًا في الرَّحلاتِ عند بعضِ النَّاسِ.

[٢] وعُلِمَ من قولِهِ رَحَمُهُ اللهُ: «يَسِيرٌ مُحَرَّمٌ» أنَّه إذا كان يَسيرًا مُباحًا كما لو سألهُ سائلٌ وهو يُؤَذِّنُ: أين فلانٌ؟ فقال: ذَهَبَ. فهذا يَسيرٌ مُباحٌ، فلا يُبْطِلُهُ.

[٣] قولُهُ: «وَلَا يُجْزِئُ قَبْلَ الوَقْتِ» لدليلٍ وتعليلٍ.

فَأُمَّا الدَّليلُ: فهو قولُ النبيِّ ﷺ: ﴿إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ... (١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤)، من حديث مالك بن الحويرث رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ.

## إِلَّا الفَجْرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ [١].

= فقالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ» والصَّلاةُ لا تَحْضُرُ إلَّا بدُخولِ الوقتِ، وقد يُستفادُ من قولِهِ: «إِذَا حَضَرَتْ» أنَّ المُرادَ دخولُ وَقْتِها وإرادةُ فِعْلِها.

ولهذا ليَّا أرادَ بلالُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَذِّنَ، وكان مع النبيِّ ﷺ في سفر في شدَّةِ الحَرِّ، فزالتِ الشَّمسُ، فقامَ لِيُؤَذِّنَ قال: «أَبْرِدْ» ثم انْتَظِرْ، فقام لِيُؤَذِّنَ فقال: «أَبْرِدْ» حتى رَأَوْا فَيْءَ التَّلُ فَيْنَهُ (۱)، أي: قريبَ العَصْرِ، ثم أَمَرَهُ بالأذانِ.

فهذا يدلُّ على أنَّهُ ينبغي في الأذانِ أنْ يكونَ عند إرادةِ فِعْلِ الصَّلاةِ، ويَنْبَني على ذلك ما لو كانوا جَماعةً في سَفرٍ أو في نُزهةٍ، وأرادوا صَلاةَ العِشاءِ، وأحبُّوا أنْ يُؤَخِّروها إلى الوقتِ الأَفْضَلِ وهو آخِرُ الوَقْتِ، فيُؤَذِّنونَ عندما يُريدونَ فعل الصَّلاةِ لا عند دُخولِ وَقْتِ العِشاءِ.

وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ الأذانَ إعلامٌ بدُخولِ وقتِ الصَّلاةِ، والإعلامُ بدُخولِ الشَّيءِ لا يكونُ إلَّا بعد دُخولِهِ، وعلى هذا: فلو أذَّنَ قبلَ الوَقْتِ جاهِلًا قُلنا له: إذا دَخَلَ الوَقْتُ فأعِدِ الأذانَ، وهذا يقعُ أحيانًا فيها إذا غَرَّتِ الإِنْسانَ ساعَتُهُ، ويُثَابُ على أذانِهِ السَّابِقِ للوَقْتِ ثوابَ الذِّكْرِ المُطْلَقِ.

[۱] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿ إِلَّا الفَجْرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ » اسْتَثْنَى المؤلِّفُ من شَرْطِ دُخولِ الوقتِ أذانَ الفَجْرِ، فقال: ﴿ إِلَّا الفَجْرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ » فيَصحُّ الأذانُ وإنْ لم يُؤَذِّنْ في الوَقْتِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، رقم (٦٢٩)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر، رقم (٦١٦)، من حديث أبي ذر رَهَوَاللَّهُ عَنْهُ.

وعلى هذا: فلو أنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَذَّنوا للفَجْرِ بعد مُنتصفِ اللَّيلِ بخمسِ دقائِقَ، ولم يُؤذِّنوا عند طُلوعِ الفجرِ، فهذا على كلامِ المؤلِّفِ يُجْزِئُ؛ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ»(۱)، فقال: «إِنَّ بِلَالًا يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ» مُقرِّرًا ذلك.

ولكنَّ هذا الحديثَ لا يَصحُّ الاستدلال به؛ لِما يلي:

أُولًا: لأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ صَرَّحَ فِي الحديثِ بأنَّ هناك مَنْ يُؤَذِّنُ إذا طَلَعَ الفجرُ، فتَحْصُلُ به الكِفايةُ وهو ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ومعلومٌ أَنَّهُ إذا كان يوجَدُ مَنْ يُؤَذِّنُ لصلاةِ الفجرِ حَصَلَتْ به الكِفايةُ.

ثانيًا: أنَّهُ قد بيَّنَ في الحديثِ الذي أخْرَجَهُ الجماعةُ: «أَنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ لِيُوقِظَ النَّائِمَ، وَيُرْجِعَ القَائِمَ، وَيُرْجِعَ القَائِمَ من أَخْرُ السَّبِحِ، بل ليوقِظَ النَّائِمَ ويُرْجِعَ القَائِمَ من أَجلِ السُّحُورِ؛ ولهذا قال: «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»(١).

وقولُهُ: «بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ» هذا أيضًا فيه نظرٌ، فحديثُ بلالٍ رَضَا لَهُ الذي الشَّكَةُ الذي السَّتَدَلُّوا به لا يَدلُّ على أنَّ الأذانَ بعدَ نصفِ اللَّيلِ، بل يَدُلُّ على أنَّ الأذانَ قريبٌ منَ الفجرِ، ووجْهُهُ: أنَّه قال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» وقال: «لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، رقم (٦٢١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٣)، من حديث عبد الله بن مسعود رَسَحُ اللهُ عَنْدُ. (٢) انظر التخريج السابق.

وهذا دليلٌ على أنَّ له يكن بين أذانِ بلالٍ والفجرِ إلَّا مُدَّةٌ وجيزةٌ بمِقدارِ ما يتسحَّرُ الصَّائمُ؛ ولهذا ربَّها يتوهَّمُ بعضُ النَّاسِ فيُمْسِكُ عند أذانِ بلالٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ، فقال لهم الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وهذا يدلُّ على أنَّ أذانَ بِلالٍ كان قريبًا من طُلوع الفجرِ.

والقولُ الثَّاني في هذه المسألةِ: أَنَّهُ لا يَصحُّ الأذانُ قبلَ الفجرِ إلَّا إذا وُجِدَ مَنْ يُوَدِّنُ بعد الفجرِ (١)، وهؤلاء لهم حَظُّ من حديثِ بلالٍ رَضَالِتَهُ عَنهُ.

وَوَجْهُهُ: أَنَّ ابنَ أُمِّ مَكتومٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يُؤَذِّنُ بعد طُلوعِ الفجرِ الذي تَحِلُّ فيه الصَّلاةُ، ويَخْرُمُ به الطَّعامُ على الصَّائِم.

والقولُ الثَّالثُ: أَنَّهُ لا يَصحُّ الأذانُ لصلاةِ الفجرِ، ولو كان يوجَدُ مَنْ يُؤذِّنُ بعد الفجرِ، وأنَّ الأذانَ الذي يكونُ في آخِرِ اللَّيلِ ليس للفجرِ، ولكنَّهُ لإيقاظِ النُّوَّمِ؛ من أجلِ أنْ يَتَأَهَّبوا لصلاةِ الفجرِ، ويَخْتِمُوا صلاةَ اللَّيلِ بالوِتْرِ، ولإرجاعِ القائِمينَ الذين يُريدونَ الصِّيامَ (١). وهذا القولُ أصحُّ.

ودليلُهُ: الحديثُ السَّابق وهو: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»<sup>(٣)</sup> وهذا عامُّ، لا يُسْتَثْنَى منه شيءٌ، ولا يُعارِضُ حديثَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ»<sup>(۴)</sup>؛ لأنَّ أذانَ

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٢/ ٦٢-٦٥)، الإنصاف (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٢/ ٦٢-٦٥)، الإنصاف (٣/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤)، من حديث مالك بن الحويرث وَهُوَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، رقم (٦٢١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (٩٣)، من حديث عبد الله بن مسعود رَيَخَالِتَهُ عَنْهُ.

### وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ يَسِيرًا<sup>[۱]</sup>.....

= بلالٍ ليس لصلاةِ الفجرِ، ولكن ليُوقِظَ النَّائِمَ ويُرْجِعَ القائِمَ.

والخُلاصةُ: أنَّ الأذانَ له شروطٌ تَتَعلَّقُ بالأذانِ نفسِهِ، وشروطٌ تَتَعلَّقُ بوڤتِهِ، وشروطٌ تَتَعلَّقُ بوڤتِهِ، وشروطٌ تَتَعلَّقُ بالمؤذِّنِ.

أمَّا التي تَتَعَلَّقُ به فيشترطُ فيه:

١ - أَنْ يكونَ مُرتَّبًا.

٢- أَنْ يكونَ مُتَواليًا.

٣- ألّا يكونَ فيه لَحْنٌ يُحيلُ المعنى، سواءٌ عادَ هذا اللَّحْنُ إلى علمِ النَّحْوِ أو إلى علم التَّصريفِ.

٤ - أَنْ يكونَ على العددِ الذي جاءَتْ به السُّنَّةُ.

أمَّا فِي الْمُؤَذِّنِ فلا بُدَّ أَنْ يكونَ:

٣- عاقلًا.

٧- مُسلمًا.

۱ – ذَكَرًا.

٤ - مُمَّنَّزُ ا.

٦- عَدْلًا.

٥- واحدًا.

أمَّا الوقتُ: فيُشترطُ أنْ يكونَ بعد دُخولِ الوقتِ، فلا يُجْزِئُ قبلَهُ مُطْلقًا على القولِ الرَّاجح، ويُسْتَثْنَى أذانُ الفجرِ على كَلام المؤلِّفِ رَحَمَهُ اللَّهُ.

[١] قولُهُ رَحَهُ أللَهُ: «وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المَغْرِبِ يَسِيرًا» هنا أمرانِ: «جُلُوسُهُ» و«يَسِيرًا» ففيه سُنَّتَانِ:

الأُولى: أَنْ يَجْلِسَ بحيث يَفْصِلُ بين الأذانِ والإقامةِ.

والثَّانيةُ: أَنْ يكونَ الجُلُوسُ يَسيرًا، وإنَّما قال المؤلِّفُ ذلك لأنَّ منَ العُلماءِ من يَرى
 أَنَّ السُّنَّةَ في صَلاةِ المغرِبِ أَنْ تُقْرَنَ بالأذانِ (١)، فبَيَّنَ المؤلِّفُ أَنَّ الأفضلَ أَنْ يَجْلِسَ يَسيرًا.

ودليلُ ذلك: أنَّ الرَّسولَ عَلَيهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ قال: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المُغْرِبِ، وقال في النَّالَ سُنَّةً (٢) وهذا يدلُّ على الفصل بين الأذانِ والإقامةِ في المغرِبِ.

وثَبَتَ في (الصَّحيحينِ) وغيرِهِما أنَّ الصَّحابةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ كانوا إذا أذَّنَ المغرِبُ قاموا يُصلُّونَ والنبيُّ ﷺ يَراهُم فلم يَنْهَهُمْ (٢)، وهذا إقرارٌ منه على هذه الصَّلاةِ، فثبَتَ الفصلُ بالسُّنَّةِ القوليَّةِ والسُّنَّةِ الإقراريَّةِ.

وعليه: يَلْزَمُ من الأمرِ بهذه السُّنَّةِ وإقْرارِها أَنْ يكونَ هناك فَصْلٌ بين الأذانِ والإقامةِ.

وقولُهُ: «يَسِيرًا» أي: لا يطيلُ؛ لأنَّ صلاةَ المغرِبِ يُسَنُّ تَعْجيلُها، وكلُّ صَلاةٍ يُسَنُّ تَعْجيلُها وكلُّ صَلاةٍ يُسَنُّ تَعْجيلُها فالأفضلُ أنْ لا يُطيلَ الفصلَ بين الأذانِ والإقامةِ، لكنْ مع ذلك ينبغي أنْ يُوسَلَّهُ عُبراعي حديثَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَّةٌ» (٤)، ولهذا قال العُلماءُ: ينبغي في هذا أنْ يُفَسَّرَ

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٢/ ٦٦)، المجموع شرح المهذب (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: أبواب التهجد، باب الصلاة قبل المغرب، رقم (١١٨٣)، من حديث عبد الله بن مغفَّل المزنى رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، رقم (٦٢٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، رقم (٨٣٧)، من حديث أنس بن مالك رَضِيًا لَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، رقم (٦٢٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين باب بين كل أذانين صلاة، رقم (٨٣٨)، من حديث عبد الله بن بريدة وَعَلَلْهُ عَنْهُ.

## وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ أَذَّنَ لِلأُولَى ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ [1].

= التَّعجيلُ بمِقدارِ حاجَتِهِ، من وُضوءٍ وصلاةِ نافلةٍ خفيفةٍ أو راتبةٍ (١).

ويُسَنُّ تَعجيلُ جَمِيعِ الصَّلواتِ إِلَّا العِشاءَ، وإِلَّا الظُّهرَ عند اشْتِدادِ الحِرِّ<sup>(۱)</sup>، ولكنَّ الصَّلواتِ التي لها نوافلُ قَبْلَها كالفجرِ والظُّهرِ ينبغي للإنْسانِ أَنْ يُراعيَ حالَ النَّاسِ في هذه، بحيث يَتَمكَّنونَ منَ الوُضُوءِ بعد الأذانِ ومن صَلاةِ هذه الرَّاتِبةِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَاثِتَ أَذَّنَ لِلأُولَى ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ» هاتانِ مَسألتانِ:

المسألةُ الأُولى: الجمعُ، ويُتصوَّرُ بين الظُّهرِ والعصرِ، وبين المغرِبِ والعِشاءِ، وسيأتي بيانُ سببِ الجمع (٢)، وأنَّهُ المَشقَّةُ، فكُلَّما كان يَشُقُّ على الإنسانِ أنْ يُصلِّي كلَّ صلاةٍ في وَقْتِها فإنَّ له أنْ يَجْمَعَ، سواءٌ كان في الحَضرِ أم في السَّفرِ، فإذا جمعَ الإنسانُ أذَّنَ للأُولى وأقامَ لكلِّ فَريضةٍ، هذا إنْ لم يكنْ في البلدِ، أمَّا إذا كان في البلدِ فإنَّ أذانَ البلدِ يكفي، وحينئذِ يُقيمُ لكلِّ فَريضةٍ.

دليلُ ذلك: ما ثَبَتَ في (صَحيحِ مُسلمٍ) من حديثِ جابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ أَذَّنَ في عَرَفَة، ثم أقامَ فصلًى العصرَ، وكذلك في مُزدَلِفة؛ حيثُ أَذَّنَ وأقامَ فصلًى المغرب، ثم أقامَ فصلًى العِشاءَ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الإقناع (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: (٢/ ١٦، ٢٨).

<sup>(</sup>٣) في باب صلاة أهل الأعذار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِّاللَهُ عَنْهُا.

وأمّا التّعليل: فلأنّ وقت المَجْموعَتينِ صار وقتًا واحدًا، فاكتُفِيَ بأذانِ واحدٍ واحدٍ ولم يُكتَف بإقامةٍ واحدةٍ؛ لأنّ لكُلِّ صلاةٍ إقامةً، فصار الجامِعُ بين الصَّلاتَينِ يُؤذّنُ مَرَّةً واحدةً، ويقيمُ لكُلِّ صَلاةٍ.

المسألةُ الثَّانيةُ: مَنْ قضى فوائِتَ فإنَّهُ يُؤَذِّنُ مرَّةً واحدةً، ويُقيمُ لكلِّ فَريضةٍ.

يعني: إذا كانت فوائتُ متعدِّدةٌ فإنَّهُ يُؤَذِّنُ لها مرَّةً واحدةً، ويقيمُ لكلِّ فَريضةٍ كَالَجُموعاتِ؛ فإنَّهُ ثَبَتَ أنَّ النبيَّ ﷺ أذَّنَ وأقامَ في غَزوةِ الأحزابِ(١).

فالدَّليلُ بالنَّصِّ وبالقياسِ على المَجموعةِ التي ثَبَتَ أَنَّ النبيَّ ﷺ يُـــَوَذِّن مرَّةً واحدةً، ويُقيمُ بعددِ الصَّلواتِ.

وقولُهُ: «أَوْ قَضَى فَوَائِتَ» قال العُلماءُ: أوصافُ الصَّلاةِ ثلاثـةٌ: أداءٌ وإعادةٌ وقِضاءٌ (٢).

فَالأَدَاءُ: مَا نُعِلَ فِي وَقَتِهِ لأَوَّلِ مرَّةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۰)، والنسائي: كتاب الأذان، باب الأذان للفائت من الصلاة، رقم (۲۲۱)، والدارقطني في العلل (۲۱/ ۳۰۰)، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رَعَوَالِتَهَاعَنَهُ. والحديثُ صحّحه: ابن خزيمة رقم (۹۹۲)، وابن رقم (۲۸۹۰)، وابن السَّكن. قال ابن سيد الناس: إسناده صحيح جليل.

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رَصَيَلِتَهُ عَنهُ، أخرجه أحمد (١/ ٣٧٥)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، رقم (١٧٩)، والنسائي: كتاب المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة رقم (٢٢٢)، من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود. وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود كما قال الترمذي وغيره. انظر: فتح الباري شرح حديث رقم (٩٩٦)، التلخيص الحبير رقم (٢٨٨)، نيل الأوطار كتاب الصلاة، باب الترتيب في قضاء الفوائت، (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٣٦٥-٣٦٨).

#### وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ مُتَابَعَتُهُ سِرًّا [1]، .

والإعادةُ: مَا فُعِلَ فِي وقتِهِ مرَّةً ثانيةً، كقولِهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُهَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُهَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»(١).

والقضاءُ: ما فُعِـلَ بعد وقتِـهِ، وهذا بناءً على المشهـورِ عند أكثرِ أهْـلِ العلمِ أنَّ ما فُعِلَ بعد الوقتِ فهو قَضاءٌ.

ولكنَّ هناك قولًا ثانيًا هو الأصحُّ: وهو أنَّ ما فُعِلَ بعد الوقْتِ فإنْ كان لغيرِ عُذْرِ لم يُقْبَلْ إطْلاقًا، وإنْ كان لعُذْرِ فهو أداءٌ وليس بقضاءِ (٢).

ودليلُ ذلك قولُ النبيِّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»<sup>(٣)</sup>. فَجَعَلَ وَقْتَهَا عند ذِكْرِها، وكذلك في النَّوم عند الاستيقاظِ.

والخلافُ في هذا قَريبٌ من اللفظيّ؛ لأنَّ الكُلَّ يَتَّفِقونَ على أَنَّهُ يُشرعُ الأذانُ والإقامةُ حتى فيها فُعِلَ بعد الوقتِ.

[١] قولُهُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ مُتَابَعَتُهُ سِرًّا» السُّنَّةُ لها إطلاقانِ: إطلاقُ اصطلاحيُّ عند الفُقهاءِ، وإطلاقُ شرعيٌّ في لسانِ الشَّارِعِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٠)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم (٥٧٥) ٥٧١)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، رقم (٥٥)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (٢١٩) واللفظ له من حديث يزيد بن الأسود رَحَوَّ اللَّهُ عَنْهُ. وصححه: الترمذي، وابن خزيمة (١٢٧٩)، وابن حبان (١٥٦٤)، وابن السَّكن، والحاكم (١/ ٤٤٢)، والنوويُّ وغيرهم. انظر: الخلاصة رقم (٧٧٠)، التلخيص الحبير رقم (٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢٢/ ٣٦، ٣٧)، كتاب الصلاة لابن القيم (ص:٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس بن مالك رَسَوَالِلَهُ عَنْهُ.

أمَّا عند الفُقهاءِ: فيُطلقونَ السُّنَّةَ على ما يُثابُ فاعُلُهُ ولا يُعاقَبُ تارِكُهُ.

وأمَّا في لِسانِ الشَّارِعِ: فالسُّنَّةُ هي الطَّريقةُ التي شَرَعَها الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سواءٌ كانت واجِبةً يُعاقَبُ تَارِكُها أم لا.

فحديثُ أنسٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «مِنَ السُّنَّةِ إذا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا» (١) من السُّنَّةِ الواجِبةِ.

وحديثُ ابنِ الزُّبَيْرِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ اليَدِ اليُمْنَى على اليَدِ اليُسْرَى في الصَّلاةِ» (٢) هذا منَ السُّنَّةِ المُسْتَحبَّةِ.

فإذا وجَدْنا السُّنَّةَ في كَلام الفُقهاءِ فالمُرادُ به السُّنَّةُ الاصطلاحيَّةُ.

وقولُ المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «يُسَنُّ لِسَامِعِهِ» أي لسامِعِ الأذانِ، فيَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنثى، ويشملُ المُؤَذِّنُ الأُوَّلَ والثانيَ إذا اخْتَلَفَ المُؤَذِّنُونَ.

فيجيبُ الأوَّلُ ويجيبُ الثَّاني؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» (٣) ثم هو ذِكْرٌ يُثابُ الإنسانُ عليه، ولكنْ لو صَلَّى ثم سَمِعَ مُؤَذِّنَا بعد الصَّلاةِ فظاهرُ الحديثِ أنَّه يُجيبُ لعُمومِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر، رقم (٢١٤)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر، رقم (١٤٦١)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، رقم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٤)، من حديث عبد الله ابن عمرو رَضِيًا لِنَهُ عَنْهَا.

وقال الأصحابُ: إنَّهُ لا يُجيبُ (١)؛ لأنَّهُ غيرُ مَدْعُوٌّ بهذا الأذانِ فلا يُتابِعُهُ.

وأجابوا عن الحديثِ: بأنَّ المعروفَ في عهدِ النبيِّ عَلَيْ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ واحدٌ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يُؤَذِّنَ آخَرُ بعد أَنْ تُؤدِّى الصَّلاةُ، فيُحملُ الحديثُ على المَعهودِ في عهدِ النبيِّ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لا تَكرارَ في الأذانِ.

ولكنْ: لو أَخَذَ أحدٌ بعُمومِ الحديثِ، وقال: إنَّهُ ذِكْرٌ، وما دامَ الحديثُ عامًّا فلا مانِعَ من أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَنَّقَجَلَ.

وقولُهُ: «يُسَنُّ لِسَامِعِهِ مُتَابَعَتُهُ سِرًّا» صريحٌ بأنَّهُ لو تَرَكَ الإجابةَ عَمْدًا فلا إثمَ عليه، وهذا هو الصَّحيحُ.

وقالَ بعضُ أهلِ الظَّاهِرِ: إنَّ المُتابَعةَ واجبةٌ، وإنَّهُ يجبُ على مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يقولَ مثلَ ما يقولُ<sup>(٢)</sup>.

واستَدَلُّوا بالأمْرِ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ»(٢) والأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ، ولكنَّ الجُمهورَ على خلافِ ذلك(٤).

واستدلَّ الجُمهورُ بأنَّ النبيَّ عَلِي اللهِ سَمِعَ مُؤَذِّنا يُؤَذِّنُ فقال: «عَلَى الفِطْرَةِ»(٥) ولم يُنْقَلْ

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٣/ ١٠٧)، كشَّاف القناع (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحلَّى (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٤)، من حديث عبد الله ابن عمر و رَحَالَلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٢/ ٨٥)، النكت على المحرر (١/ ٣٨، ٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يُحقن بالأذان من الدماء، رقم (٦١٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، =

= أَنَّهُ أَجَابَهُ أَو تَابَعَهُ، ولو كانت الْمُتَابِعةُ واجبةً لفَعَلَها الرَّسولُ ﷺ ولنُقِلَتْ إلينا.

وعندي دليلٌ أَصرحُ من ذلك، وهو قولُ النبيِّ عَلِيَهِ الصَّلَامُ لِمَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ رَخِيَّالِثَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النبيِّ عَلِيَهِ الصَّلَامُ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ النبيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ النبيِّ عَلَيْهُ عَنْهُ وَمَنْ معه: ﴿ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَامُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ﴾ (١) فهذا يدلُّ على أنَّ المُتابِعةَ لا تجبُ.

ووجهُ الدَّلالةِ: أنَّ المقامَ مقامُ تَعليمٍ، وتدعو الحاجةُ إلى بيانِ كلِّ ما يُحتاجُ الله، وهؤلاءِ وَفْدٌ قد لا يكونُ عندهم عِلْمٌ بها قالَهُ النبيُّ ﷺ في مُتابعةِ الأذانِ، فلمَّا تَرَكَ النبيُّ ﷺ التَّنبية على ذلك مع دُعاءِ الحاجةِ إليه، وكونِ هؤلاءِ وفدًا لَبِثُوا عنده عِشرينَ يَومًا، ثم غادروا - يَدُلُّ على أنَّ الإجابةَ ليست بواجِبةٍ، وهذا هو الأقربُ والأرْجَحُ.

وقولُهُ: «يُسَنُّ لِسَامِعِهِ مُتَابَعَتُهُ سِرًّا» ظاهِرُهُ: أَنَّهُ إذا رآهُ ولم يَسْمَعْهُ فلا تُسَنُّ الْمتابعةُ؛ لأنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قال: «إِذَا سَمِعْتُمْ» فعلَّقَ الحُكْمَ بالسَّماعِ؛ ولأَنَّهُ لأَنه قد يَتقدَّمُ عليه.

وظاهرُ كلامِهِ أيضًا: أنَّهُ لو سَمِعَهُ ولم يَرَهُ تابَعَهُ؛ للحديثِ.

وظاهرُ الحديثِ كما هو ظاهـرُ كـلامِ المؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أَنَّـهُ يُتابِعُـهُ على كـلِّ حالٍ،

باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سُمع فيهم الأذان، رقم (٣٨٢)، من حديث أنس بن مالك رَحَوَاللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤).

إِلَّا أَنَّ أَهْلَ العلمِ اسْتَثْنَوْا مَنْ كان على قَضاءِ حاجتِهِ (١)؛ لأنَّ المقامَ ليس مقامَ ذِكْرٍ، وكذا المُصلِّي؛ لقولِ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا»(٢)، فهو مَشغولُ بأذكارِ

وقالَ شيخُ الإسلام رَحْمَهُ أللَّهُ: بل يُتابعُ المُصَلِّي المُؤذِّنَ؛ لعموم الأمرِ بالمُتابَعةِ (٢)، ولأنَّهُ ذِكْرٌ وُجِدَ سببُهُ في الصَّلاةِ فكان مَشروعًا، كما لو عَطَسَ الْمُصلِّي فإنَّهُ يَحْمَدُ اللهَ، كما جاءَتْ به السُّنَّةُ (٤).

لكنْ قد يقال: إنَّ بينهما فَرْقًا، فإنَّ حَمْدَ العاطِسِ لا يُشْغِلُ كَثيرًا عن أذكارِ الصَّلاةِ، بخلاف مُتابِعةِ الْمُؤَذِّنِ، وربَّما يكونُ ذلك أثناءَ قراءةِ الفاتحةِ فتفوتُ المُوالاةُ بينها.

فَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لا يُتابِعُ الْمُؤَذِّنَ، وكذا قاضي الحاجةِ.

لكنْ: هل يَقْضيانِ أم لا؟

المشهورُ من المذهَبِ: أنَّهُما يَقْضيانِ (٥)؛ لأنَّ السَّبَبَ وُجِدَ حالَ وجودِ المانِع، فإذا زالَ المانعُ ارْتَفَعَ وقَضَى ما فاتَهُ.

وفي النَّفْسِ من هذا شيءٌ، خُصوصًا إذا طالَ الفصلُ. واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) انظر: النكت على المحرر (١/ ٤١)، الإنصاف (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة، باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة، رقم (١١٩٩)، ومسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصَّلاة، رقم (٥٣٨)، من حديث عبد الله بن مسعود رَمَخَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاختيارات (ص:٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، رقم (٤٠٤)، والنسائي: كتاب الافتتاح، باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، رقم (٩٣١)، من حديث رفاعة بن رافع رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإنصاف (١/ ١٩١)، (٣/ ١٠٨)، الإقناع (١/ ١٢٣).

## وَحَوْقَلَتُهُ فِي الْحَيْعَلَةِ [1]،

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَحَوْقَلَتُهُ فِي الحَيْعَلَةِ» هذانِ مَصدرانِ مَصنوعانِ ومَنْحوتانِ؛ لأنَّ الحَوْقَلَةُ مَصنوعةٌ مِن «كَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» لأنَّ الحَوْقَلةَ مَصنوعةٌ مِن «كَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» والحَيْعَلةَ مِن «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» «حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ»: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ، وإذا قال: «حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ»: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ، وإذا قال: «حَيَّ عَلَى الفَلاحِ»: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ.

لو قال قائلٌ: هل ابتُليتُ بمُصيبةٍ حتى أقولَ: لا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ؟ لأنَّ العامَّةَ عندهم أنَّ الإنسانَ إذا أُصيبَ بمُصيبةٍ قال: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ».

والمشروعُ عند المصائِبِ أَنْ تقولَ: «إِنَّا للهِ وإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ» أَمَّا هذه الكَلمةُ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) فهي مَشروعةٌ عند التَّحمُّلِ، وهي كَلمةُ اسْتِعانةٍ، وليست كَلمةَ اسْتِرْجاعٍ.

فالجوابُ: أنَّ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا قال: «حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ» فإنَّما دعاكَ إلى حُضورِها، فاسْتَعَنْتَ باللهِ، وذلك حيثُ تبرَّأْتَ من حَوْلِكَ وقُوَّتِكَ إلى ذي الحَوْلِ والقوَّةِ عَنَّهَ عَلَى فاسْتَعَنْتَ به، وقلتَ: لا حَوْلَ ولا قُوَّة إلَّا باللهِ، وهذا من بابِ التَّوسُلِ بذِكْرِ حالِ الدَّاعى وكمالِ المَدْعُوِّ.

فإنْ قيل: ما هو الحَوْلُ؟ وما هي القُوَّةُ؟

فقد قال العُلماءُ: الحَوْلُ بمعنى التَّحوُّكِ، أي: لا تَحَوُّلَ من حالٍ إلى حالٍ إلَّا باللهِ عَرَّفِكِلً.

والقوَّةُ: أخصُّ من القُدرةِ، فكأنَّك قلتَ: لا أَستطيعُ ولا أَقْـوَى على التَّحوُّلِ إلَّا بِمَعونـةِ اللهِ؛ ولهذا نقـولُ: إنَّ (الباءَ) في قـولِهِ: «إلَّا باللهِ» للاسْتِعانـةِ، فكـلُّ إنْسـانٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ<sup>[۱]</sup>.....

= لا يَستطيعُ أَنْ يَتَحوَّلَ من حالٍ إلى حالٍ، سواءٌ من مَعصيةِ إلى طاعةٍ، أو من طاعةٍ إلى أفضلَ منها إلَّا باللهِ عَزَقِجَلَ.

وقولُهُ: «حَيَّ عَلَى الفَلاحِ» بعد قولِهِ: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» تَعميمٌ بعد تَخصيصٍ، أو دعاءٌ إلى النَّتيجةِ والثَّوابِ بعد الدُّعاءِ إلى الصَّلاةِ، كَأَنَّهُ قال: أَقْبِلْ إلى الصَّلاةِ، فإذا صَلَيْتَ نِلْتَ الفَلاحَ.

وفي مُتابعةِ الْمُؤَذِّنِ دَليلٌ على رحمةِ اللهِ عَرَّيَجَلَّ وسَعةِ فَضْلِهِ؛ لأنَّ الْمُؤَذِّنينَ لَمَّا نالوا ما نالوهُ من أجرِ الأذانِ شُرِعَ لغيرِ الْمُؤَذِّنِ أَنْ يُتابِعَهُ؛ لينالَ أَجْرًا كما نالَ الْمُؤَذِّنُ أَجْرًا.

ولهذا نظائرٌ: فمِن ذلك أنَّ الحُجَّاجَ يَذْبَحُونَ الهدايا يومَ النَّحْرِ، وغَيْرُهم مَّنْ لم يَحُجَّ شُرِعَ لهم ذَبْحُ الأضاحي، وكذلك الحُجَّاجُ إذا أَحْرَمُوا تَركُوا التَّرَقُّهُ فلا يَخْجَ شُرِعَ لهم ذَبْحُ الأضاحي، وكذلك الحُجَّاجُ إذا أَحْرَمُوا تَركُوا التَّرَقُّهُ فلا يَخْلِقُونَ شَعَرَ الرَّأْسِ، وغَيْرُهم من أهلِ الأضاحي لا يَأْخُذُونَ من شُعورِهِم.

[١] قولُهُ رَحَمُهُ اللَّهُ: «وَقَوْلُهُ بَعْدَ فَراخِهِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ...» إلخ، الحقيقةُ أنَّ المؤلِّفَ اقْتَصَرَ في الدُّعاءِ الذي بعد الأذانِ على ما ذَكَرَهُ، وإلَّا فينبغي بعدَ الأذانِ أنْ تُصلِّي على النبيِّ عَلِيْ ثم تقولَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ...»(١) إلخ.

وفي أثناءِ الأذانِ إذا قال الْمُؤَذِّنُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» وأَجَبْتَهُ تقولُ بعد ذلك: «رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا»

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٤)، من حديث عبد الله ابن عمرو رَضَيَّتُ عَنَيًا، ولفظه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صَلُّوا عليَّ، فإنه من صَلَّى عليً صلاة صلَّى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حَلَّت له الشفاعة».

= كما هو ظاهرُ روايةِ مُسلم؛ حيث قال: «مَنْ قَالَ حِينَ سَمِعَ النَّدَاءَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

في روايةِ ابنِ رُمْحِ -أحدِ رجالِ الإسنادِ-: «مَنْ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ»<sup>(١)</sup>.

وفي قولِهِ: «وَأَنَا أَشْهَدُ» دَليلٌ على أَنَّهُ يَقُولُها عَقِبَ قُولِ الْمُؤَذِّنِ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» لأنَّ الواوَ حرفُ عطفٍ، فيَعْطِفُ قُولَهُ على قَولِ الْمُؤَذِّنِ.

فإذًا: يوجَدُ ذِكْرٌ مَشروعٌ أثناءُ الأذانِ.

وقولُهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ» الدَّعوةُ التَّامَّةُ: هي الأذانُ؛ لأَنَّهُ دَعوةٌ، ووَصَفَها بالتَّامَّةِ؛ لاشْتِهالِها على تَعظيمِ اللهِ وتَوْحيدِهِ، والشَّهادةِ بالرِّسالةِ، والدَّعوةِ إلى الخير.

وقولُهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ» اللهُ بالضَّمِّ، وربَّ بالفتح؛ لأنَّ اللهَ عَلَمٌ مُفْرَدٌ فيُبنى على الضَّمِّ، و«رَبَّ» مُضافٌ، فيكونُ مَنصوبًا؛ لأنَّ المُنادى أو ما وَقَعَ بَدلًا منه إذا كان مُضافًا فإنَّهُ يكونُ مَنْصوبًا.

وقولُهُ: «اللَّهُمَّ» مُنادى حُذِفَتْ منه ياءُ النِّداءِ، وعُوِّضَ عنها الميمُ، وجُعِلَتِ الميمُ بعد لفظِ الجلالةِ، واخْتِيرَ لفظُ الميمِ دون غيرِهِ بعد لفظِ الجلالةِ، واخْتِيرَ لفظُ الميمِ دون غيرِهِ من الحُروفِ للدَّلالةِ على الجمعِ؛ كأن الدَّاعيَ يَجْمَعُ قلبَهُ على ربِّهِ عَزَّيَجَلَّ، وعلى ما يريدُ أَنْ يَدْعُوهُ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٦)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضَالِلَهُ عَنهُ.

وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ<sup>[1]</sup>، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ<sup>[1]</sup>، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ<sup>[1]</sup>.

= وقولُهُ: «رَبَّ» «رَبَّ» هنا بمعنى صاحبِ الدَّعْوةِ الذي شَرَعَها، ولو كانت «رَبَّ» بمعنى خالقٍ أُشْكِلَ علينا؛ لأنَّ هذه الدَّعوة فيها أسهاءُ اللهِ وهي غيرُ خُلوقةٍ؛ لأنَّها منَ الكلامِ الذي أَخْبَرَ به عن نفسِهِ، وكلامُهُ غيرُ خَلوقٍ، لكنْ لو فَسَّرْنا «رَبَّ» بمعنى خالِقِ على إرادةِ اللَّفظِ الذي هو فِعلُ الْمُؤذِّنِ، فهذا لا إشكالَ فيه.

[١] قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالصَّلَاقِ القَائِمَةِ» أي: وربَّ هذه الصَّلاةِ القائِمةِ، والمشارُ إليه ما تصوَّرَهُ الإنْسانُ في ذِهْنِهِ؛ لأنَّك عندما تَسْمَعُ الأذانَ تَتَصَوَّرُ أنَّ هناك صلاةً.

و «القَائِمَةِ»: قال العُلماءُ: التي ستُقامُ، فهي قائمةٌ باعتبارِ ما سيكونُ (١).

[٢] قولُهُ: «آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ» آتِ: بمعنى أَعْطِ، وهي تَنْصِبُ مَفعولَينِ ليس أَصْلُهُما المبتدأ والخبرَ، والمفعولُ الأوَّلُ «محمَّدًا» و«الوَسيلةَ» المفعولُ الثَّاني.

والوَسيلةُ: بيَّنها الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ أَنَّهَا: «دَرَجَةٌ فِي الجَنَّةِ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ» قال: «وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ» (٢)؛ ولهذا نحنُ ندعو الله؛ لِيَتَحَقَّقَ لرسولِ اللهِ ﷺ ما رجَاهُ، عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ.

وأمَّا الفَضيلةُ: فهي المَنْقبةُ العاليةُ التي لا يُشارِكُهُ فيها أحدٌ.

[٣] قولُهُ: «وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ» ابْعَثْهُ يومَ القيامةِ «مَقَامًا» أي:

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٦)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

= في مَقامِ «مَحْمُودٍ الَّذِي وَعَدْتَهُ» وهذا المقامُ المحمودُ يَشملُ كُلَّ مواقفِ القيامةِ، وأَخَصُّ ذلك الشَّفاعةُ العُظمى، حينها يَلْحَقُ النَّاسَ من الكَرْبِ والغَمِّ في ذلك اليومِ العظيمِ ما لا يُطيقونَ، فيَطْلُبونَ الشَّفاعةَ من آدمَ، ثم نوحٍ، ثم إبراهيمَ، ثم موسى، ثم عيسى حعليهُمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ – فيَأْتونَ في النِّهايةِ إلى نَبيِّنا محمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فيسألونَهُ أَنْ يَشْفَعُ إلى اللهِ، فيَشْفَعُ لهم (۱).

وهذا مَقامٌ محَمودٌ؛ لأنَّ الأنبياءَ والرُّسُلَ كُلَّهم يَعتذرونَ عن الشَّفاعةِ، إمَّا بها يَراهُ عُذرًا كآدمَ ونوحٍ وإبراهيمَ وموسى، وإمَّا لأنَّهُ يرى أنَّ في المَقامِ مَنْ هو أَوْلى منه كعيسى.

وانْظُرْ كيف أَلْهَمَ اللهُ النَّاسَ أَنْ يَأْتُوا إِلَى هؤلاءِ؛ لأَنَّ هؤلاءِ الأربعةَ هم أُولُو الغَرْمِ، وآدمُ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَهُ اللهُ بيدِهِ، وأَسْجَدَ له مَلائِكَتَهُ، ثم انْظُرْ كيف يُلْهِمُ اللهُ هؤلاءِ أَنْ يَعْتَذِرَ كُلُّ واحدٍ بها يرى أَنَّه حائلٌ بينَهُ وبين الشَّفاعةِ؛ لأَنَّ الشَّافعَ لا يَتَقَدَّمُ فِي الشَّفاعةِ وهو يَرى أَنَّهُ فَعَلَ ما يُحِلُّ بِمَقام الشَّفاعةِ.

وهؤلاءِ الأرْبَعةُ: آدمُ ونوحٌ وإبراهيمُ وموسى عَليهم السَّلام، اسْتَحْيَوْا أَنْ يَتَقَدَّموا في الشَّفاعةِ؛ لكَوْنِهم فَعَلوا ما يُخِلُّ بمَقامِ الشَّفاعةِ في ظَنِّهِمْ، مع أنَّهم قد تابوا إلى اللهِ تعالى.

أمَّا بالنسبةِ لإبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فالذي فَعَلَـهُ كان تَأْويلًا، لكـنْ لكَمالِ تَواضُعِهِ اعْتَذَرَ به.

<sup>(</sup>١) حديث الشفاعة العظمى أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ذرية مَنْ حملنا مع نوح، رقم (٤٧١٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٤)، من حديث أنس بن مالك رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ.

والخامسُ لم يَذْكُرْ شَيئًا يُجِلُّ بمقامِ الشَّفاعةِ، ولكنْ ذَكَرَ مَنْ هو أَوْلى منه في ذلك، وهو محمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لِتَتِمَّ الكمالاتُ لرَسولِ اللهِ ﷺ.

وهذا منَ المقامِ المحمودِ الذي قال اللهُ له فيه: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ـ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء:٧٩] هذه الدَّعواتُ.

وقد ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ: «أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ سَأَلَ اللهَ لَهُ الوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ القِيَامةِ»<sup>(۱)</sup> فيكونُ مُسْتَحِقًّا لها.

وهذا لا شَكَّ أَنَّهُ من نعمةِ اللهِ سبحانَهُ علينا وعلى الرَّسولِ ﷺ.

أمًّا علينا: فلِمَا نَنالُهُ من الأجْرِ مِن هذا الدُّعاءِ.

وأمَّا على الرَّسولِ ﷺ: فلأنَّ هذا مَّا يَرْفَعُ ذِكْرَهُ أَنْ تكونَ أُمَّتُهُ إلى يومِ القيامةِ تَدْعو اللهَ له.

لكنْ لو قال قائلٌ: إذا كانتِ الوسيلةُ حاصلةً لرَسولِ اللهِ ﷺ فها الفائدةُ مِن أَنْ نَدْعُوَ اللهَ له جها؟

فالجوابُ: لعلَّ من أسبابِ كَوْنِها له دُعاءَ النَّاسِ له بذلك، وإنْ كان ﷺ أحقَّ النَّاس بها؛ ولأنَّ في ذلك تَكثيرًا لتَوابِنا، وتَذْكيرًا لِحَقِّهِ علينا.

وفي هذا الدُّعاءِ عِدَّةُ مَسائلَ:

المسألةُ الأُولى: أنَّ النبيَّ ﷺ بَشَرٌ لا يَمْلِكُ لنفسِهِ نَفْعًا ولا ضَرَّا، ووَجْهُهُ: أَنَّنا أُمِرْنا بالدُّعاءِ له.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٦)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

المسألةُ الثَّالثةُ: الإشكالُ في قولِهِ: «آتِ مُحَمَّدًا» ولم يقل: «آتِ رَسُولَ اللهِ» فكيف نَجْمَعُ بين هذا وبين قولِهِ تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآ بَعْضِكُم بَعْضُكُم النور:٦٣] على أحدِ التَّفسيرينِ في أنَّ المعنى: لا تُنادوهُ باسْمِهِ كما يُنادي بَعْضُكم بَعْضًا؟

والجوابُ: أنَّ النَّهْيَ في الآيةِ عن مُناداتِهِ باسْمِهِ، وأمَّا في بابِ الإخبارِ فلا نَهْيَ في ذلك.

وفي الآيةِ قولٌ آخَرُ، وهو أنَّ قولَهُ: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَا﴾ [النور: ٦٣] من بابِ إضافةِ المصدرِ إلى فاعِلِهِ لا إلى مَفعولِهِ، يعني: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ إِيَّاكُم كدُعاءِ بَعْضِكم بَعْضًا، إنْ شِئتُمْ أَجَبْتُمْ وإنْ شِئتُمْ لم تُجيبوا، بل تَجِبُ إجابَتُهُ.

تَنبيهٌ: لم يذكُرِ المؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ قُولَهُ: ﴿إِنَّكَ لَا ثُخْلِفُ المِيعَادَ»؛ لأنَّ المُحَدِّثينَ اخْتَلَفُوا فيها، هل هي ثابتةٌ أو ليست بثابتةٍ؟ فمنهم مَنْ قال: إنَّها غيرُ ثابتةٍ لِشُذُوذِها؛ لأنَّ أكثرَ الذين رَوَوُا الحديثَ لم يَرْوَوْا هذه الكَلمة، قالوا: والمقامُ يَقْتَضِي ألَّا ثُخْذَفَ؛ لأَنَّهُ مَقامُ دُعاءٍ وثناءٍ، وما كان على هذا السَّبيلِ فإنَّهُ لا يجوزُ حَذْفُهُ إلَّا لكونِهِ غيرَ ثابتٍ؛ لأنه مُتَعَبَّدٌ به.

ومن العُلماءِ مَنْ قال: إِنَّ سَنَدَها صَحيحٌ، وإِنَّما تُقالُ؛ لأنَّما لا تُنَافي غَيْرَها، ومَنْ ذَهَبَ إِلى تَصْحيحِها الشَّيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازِ، وقال: إِنَّ سَنَدَها صَحيحٌ، وقد أُخْرَجَها البَيْهَقيُّ() بسندٍ صحيح.

وقالوا: إِنَّ هذا ممَّا يُخْتَمُ به الدُّعاءُ كها قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَءَائِنَا مَا وَعَدَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِمِيعَادَ﴾ [آل عمران:١٩٤] فمَنْ رأى أنَّها صَحيحةٌ فهي مَشروعةٌ في حقِّه، والمؤلِّفُ وأصحابُنَا يَرُوْنَ أنَّها شاذَّةٌ فليست مَشروعةٌ في حقِّه، والمؤلِّفُ وأصحابُنَا يَرُوْنَ أنَّها شاذَّةٌ، ولا يُعملُ بها.

## تَنْبيهاتٌ:

الأوَّلُ: ظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لا تُسَنُّ مُتابِعةُ المُقيمِ، وهو أظهرُ.

وقيلَ: بل تُسَنُّ<sup>(۱)</sup>، وفيها حديثُ أخْرَجَهُ أبو داودَ، لكنَّهُ ضَعيفٌ<sup>(۱)</sup> لا تقومُ به لِحُجَّةُ.

الثَّاني: ظاهرُ كلامِهِ: أنَّه إذا قال المُؤذِّنُ في صلاةِ الصُّبْحِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» فإنَّ السَّامعَ يقولُ مثلَ ما يقولُ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» وهو الصَّحيحُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (١/ ٤١٠)، وانظر: إرواء الغليل (١/ ٢٦٠)، فتاوى إسلامية جمع: محمد المسند (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٣/ ١٠٨)، منتهى الإرادات (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة، رقم (٥٢٨)، وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (١٠٤)، وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (١٠٤)، من حديث أبي أُمامة رَحَوَالِشَهَنَهُ: أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبيُّ عَلَيْهُ: «أقامها الله وأدامها». والحديث ضعفه: النَّووي، وابن حجر، وقال ابن كثير: ليس هذا الحديث بثابت. انظر: الخلاصة (٨٤٣)، إرشاد الفقيه (ص:١٠٥)، التلخيص الحبير رقم (٣١١). (تنبيه): زاد بعض الفقهاء في هذا الحديث الضعيف بعد: «أقامها الله وأدامها» عبارة: واجعلني من صالحي أهلها، وهي زيادة باطلة لا أصل لها كها قال الحافظ أبن حجر وغيره.

= قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» (١)، وهذا عامٌّ في كلِّ ما يقولُ، لكنَّ الحَيْعَلَتَينِ يُقالُ في مُتابَعَتِهِما: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا باللهِ» كما جاءَ في الحديثِ (٢)؛ ولأنَّ السَّامَعَ مَدْعُوٌّ لا داع، والمذهَبُ أَنَّهُ يقولُ في المُتابِعةِ في «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»: (صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ» (٢)، وهذا ضَعيفٌ، لا دليلَ له، ولا تَعليلَ صَحيحٌ.

التَّنبيهُ الثَّالثُ: ظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ أيضًا: أنَّ المُؤذِّنَ لا يُتابعُ نفسَهُ، وهو الصَّحيحُ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: "إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» والمذهَبُ أنَّهُ يُتابعُ نفسَهُ(،)، وهو ضَعيفٌ مُخالِفٌ لظاهِرِ الحديثِ، وللتَّعليلِ الصَّحيحِ، وهو: أنَّ المَقصودَ مُشاركةُ السَّامِع للمُؤذِّنِ في أصلِ الثَّوابِ.

• ● 🐯 • •

انْتَهى -بحمدِ اللهِ تَعَالى- المجلَّدُ الأوَّلُ ويليهِ -بمَشيئةِ اللهِ تَعَالى- المجلَّدُ الثَّاني وأوَّلُهُ: «بَابُ شُرُوطِ الصَّلاَةِ»

• • 🚱 • •

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (۳۸٦)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٥)، من حديث عمر بن الخطاب رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (٣/ ١٠٨)، منتهى الإرادات (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف (٣/ ١٠٨)، منتهى الإرادات (١/ ٥٥).

## فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة                                 | العديت                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 197,100                                | أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ                                                       |
| ۳۱٤                                    | ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا                               |
| ٤٠٣                                    | ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ                                                      |
| ٤٣٧،١٣٥                                | اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ                                                               |
| 140                                    | اتَّقُوا المَلَاعِنَ الثَّلَاثَ                                                        |
| 008                                    | اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ                   |
| ۲۳۳                                    | أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟                                                                   |
| ١٧٦                                    | احْلِقُوا كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ                                             |
| ٥٨٥                                    | إِذَا أَذَّنْتَ الأَوَّلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقُلِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ |
| ١٧٠                                    | إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ                                           |
| ٦٣                                     | إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ                           |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ        |
| ۲۸٦                                    | إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، لَيْسَ دُونَهَا سِتْرٌ               |
| ٤٢٢، ٧٨٣، ٦٩٣                          | إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ                         |
| ١٢٠                                    |                                                                                        |
| ٤٧٠                                    |                                                                                        |
| ٦٥                                     | إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ                               |

| ۳٥٧                  | إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٤                  | إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا                                       |
| ٦٠٨،٦٠٠، ٥٩٧، ٥٨٦، ٥ | إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ٥٦٦، ٧٦٧                              |
| 09160V1              | إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ                                         |
| ٠١٨،٦٠٦              | إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ                                      |
| ۳۱۷                  | إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ                                      |
| ٦٠٥                  | إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُهَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ    |
| ٠٠٠ ٢٥١              | إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ                                                         |
| ٥٠                   | إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ                                         |
| ٧١                   | إِذَا وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا ۚغَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ                                   |
| ٤٤٧،١٠٣              | إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ                                   |
| ٤٦٨                  | إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا                            |
| ١٩٨                  | ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضوءَكَ                                                                     |
| ٤٢٢                  | أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ                                                    |
| ٤١٩،١٨٠              | أَسْبِغِ الوُّضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ                                               |
| opp                  | الإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ                                                         |
| ۰۳٤                  | أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ                                                     |
| لُهُمَّ اجْعَلْنِي   | أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّا |
| <b>771</b>           | أَصَلَّى النَّاسُ؟                                                                              |
| ٤٩٠،٤٨٦              | اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ                                                        |

| ۳۷۹         | أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳۲         | أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ |
| ٤٥٥،٤٣٠،٣٤٨ | اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا                                          |
| ١٨٢         | اغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَةَ                                                 |
| ٤٥٥،٣٤٧     | اغْسِلُوهُ بِيَاءٍ وَسِدْرٍ                                                                |
| o 1 •       | اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي                                                           |
| ***         | افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ                         |
| ۳۲۱         | أَلَّا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ                                                    |
| ٤٤١         | أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ                                                   |
| ٥٣٨،٥٠٥،٤٨٤ | أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ                                          |
| ٤٥٩         | أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ                                  |
| ٤٥٩         | أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ                                    |
| ٤٣٧         | أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حُرِّمَتْ؟                                                         |
| 197         | أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ                                             |
| ٤٢٨         | أُمِرْنَا بِغَسْلِ الأَنْجاسِ سَبْعًا                                                      |
| Y & V       | أَمَرَنا رَسولُ اللهِ ﷺ إذا كُنَّا سَفْرًا أَلَّا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أَيَّامٍ        |
| ١٤٨         | أَمَرِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لا نَسْتَنْجِيَ بِأُقلُّ مِن ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ             |
| ٤٩٩،٤٧٦     | امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ                                          |
| ۳٤۸         | إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً        |
| ۲٤          | إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْهَاعِيلَ كِنَانَةَ                                     |

| ١٦٦              | إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَهَالَ                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٠               | إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالمَيْتَةَ، وَالْجِنْزِيرَ، وَالأَصْنَامَ             |
| ٧٩               | إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا                                              |
| ٩٠               | إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ                               |
| ٤٦٩              | إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُوم الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ                    |
| ٤٦               | إِنَّ المَاءَ طَاهِرٌ، إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ                           |
| ٥٠               | إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ                                                  |
| ογ               | إِنَّ المَاءَ لَا يُجْنِبُ                                                                    |
| 7, 7.1, 377, 003 | إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ٧                                                               |
| ١٢٤              | أَنَّ النبيَّ ﷺ أتى سُباطةَ قوم فبالَ قائمًا                                                  |
| <b>{ • •</b>     | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ ليَّا ضَرَبَ بِكَفَّيِّهِ الأرضَ نَفَخَ فيهما                               |
| ٣٤               | إِنَّ أَيَّامَ الصَّبْرِ لِلعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ               |
| 099              | إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم |
| ١٦٤              | إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ                                         |
| o • •            | إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ                                                        |
| ٦•٩              | إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًّا                                                                 |
| <b>ξνξ</b>       | إِنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ                                           |
| ٤٤٩              | إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ                                         |
| ١٣٧              | ِ<br>إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القَذَرِ        |
|                  | ِ<br>إِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ                                      |

| ٠٣٢                                    | إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥                                     | إِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدُّ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ                                  |
| ۱، ۱۳۹۶، ۲۰ ع، ۲۲ ه                    | إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ٢٠١، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٥، ٣٦٣، ٣٧٢                                    |
| ۳٤۲                                    | إِنَّهَا المَّاءُ مِنَ المَّاءِ                                                                         |
| 179                                    | إِنَّهَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا                                                          |
| ۳۸۸،۲۵۰                                | إِنَّهَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً                           |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | إِنَّهَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ                                                                           |
| ٤٠٢                                    | إِنَّهَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا                                                      |
| ٣٧٧                                    | إِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ                                                                              |
| ٤٤٩                                    | إِنَّهُ دَمُ عِرْقِ                                                                                     |
| 187                                    | إِنَّهُ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ                                                                  |
| ۰ ۱۳                                   | إِنَّهُ لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ                                                |
| ۸۳                                     | إِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، أَوْ فِي شَيْءٍ فِيهِ مِنْهُمَ                   |
| ٤٧٤                                    | إِنَّهَا دَمُ عِرْقِ                                                                                    |
| ٤٦٧،٤٥١،٩٩                             | إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ                                     |
| ١٤١                                    | إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ                                                                             |
| ۳۹۱                                    | إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهِ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ                                                 |
| ٤١                                     | أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ                                                           |
| ۸٠                                     | إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ                                    |
| ۳۹٦                                    | أَيُّهَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ                                       |

| ٤١٥          | أَيُّهَا رَجُلِ مِنْ أَمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٤          | أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِأَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ                              |
| 007,001      | بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ                      |
| ٦٠٢،٥٨٧      | بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ                                                      |
| 13, 873, 773 | تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ         |
| ٤۸٧          | تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّا أَوْ سَبْعًا                                       |
| ١٥٠          | تَوَضَّأُ وَانْضَحُ فَرْجَكَ                                                          |
| ۳۰٦          | تَوَضَّوُوا مِنْ ٱلْبَانِ الإِبِلِ                                                    |
| ۳•۸          | تَوَضَّوُوا مِنْ لَحُومِ الإِبِلِ                                                     |
| ٤٠٢          | التَّيَمُّهُ ضَرْبَتَانِ                                                              |
| ۳٦٥          | ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ |
| ۲ <b>۳۲</b>  | جَعَلَ النبيُّ ﷺ للمُقيمِ يَوْمًا ولَيلةً                                             |
| ٤٠           | جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا                                           |
| ۲۱           | الحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ                              |
| ١٧٥          | الخِتَانُ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، مَكْرَمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ               |
| <b>ተ</b> ለ • | خُذْ هَذَا وَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ                                                      |
| oov          | خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ            |
| ١٧٤          | خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ                                                               |
| 717          | دَرَجَةٌ فِي الجَنَّةِ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ |
| ۳٤٠ ٨٥٢، ٣٠٠ | دَعْ ما يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ                                             |

| ۸۳              | الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ فَإِنَّمَا يُجُرْجِرُ فِي بِطَنِهِ                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٠             | رأيتُ النبيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وهو صائمٌ                                                                     |
| ۰۳٦             | رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ                                         |
| ١٣٣             | رَقِيتُ يومًا على بيتِ أُختي حَفْصةَ، فرأيتُ النبيُّ ﷺ قاعدًا لحاجَتِهِ .                               |
| 117             | سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ                      |
| V •             | سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوهُ                                                                              |
| ٥٥١، ٣٢١        | السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ                                                       |
| ٤٤٨             | شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى                                                                    |
| ٤٠٩،٣٨٠         | الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ                                                                |
| ۲۰۲             | صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ                         |
| ٩٤              | صَيْدُهُ ما أُخِذَ حيًّا، وطَعامُهُ ما أُخِذَ مَيْتًا                                                   |
| TTT             | الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ                                                                           |
| ۰۰۲             | العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ                      |
| ۲۸۳             | العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ                             |
| ١١٤             | غُفْرَانَكَغُفْرَانَكَ                                                                                  |
| ook             | فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ |
| ١١٨             | فَانْطَلَقَ حتى تَوَارى عَنِّي، فقضى حاجتَهُ                                                            |
| . ۲۳۲، ۵۵۲، ۳۲۲ | فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ                                                                  |
| ٤٨١             | فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّام أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ                                    |
| ٥٣٠             | فَرَاجَعْتُهُ -يعني: اللهَ- فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ                                       |

| ٤٤٣         | فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَيْهِفَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَيْهِ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰ ٤٣        | فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ                  |
| ٥٥٤         | كَانَ أَصْحابُ النَّبِيِّ ﷺ لا يَرَوْنَ شَيْئًا منَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ     |
| ٥٧٨         | كانَ النبيُّ ﷺ إذا أرادَ سَفَرًا أقْرعَ بينَ نِسائِهِ                                                |
| ١٨١         | كَانَ النبيُّ ﷺ يُحَلِّلُ لِحْيَتَهُ في الوُضوءِ                                                     |
| ۱۳۸         | كان النبيُّ ﷺ يدخُلُ الخلاءَ، فأَحْمِلُ أنا وغُلامٌ نحوي إداوةً                                      |
| ١٨٢         | كان النبيُّ ﷺ يَصُبُّ على رأسِهِ الماءَ حتَّى إذا ظَنَّ                                              |
| <b>ሾ</b> ٦٦ | كَانَ النبيُّ عِيَا لِهُ يُعْجِبُهُ التَّيمُّنُ فِي تَرَجُّلِهِ                                      |
| ١٨٥         | كَانَ النبيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنعُّلِهِ، وتَرجُّلِهِ                                   |
| ١٨٥         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيمُّنُ في تَنَعُّلِهِ                                          |
| ۲۱۳، 3۸3    | كانَ يُصيبُنا ذلك على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ فنُؤْمَرُ بقَضاءِ الصَّومِ                                |
|             | كَانَ يَنامُ وهو جُنُبٌ من غيرِ أنْ يَمسَّ ماءً                                                      |
| ۰۳٥         | كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ                                                     |
| ۲۰٥         | كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ                                                  |
| ۸۲          | كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا                                                           |
| ١٥٩         | كَفُّنُوهُ فِي ثُوْبَيْهِكَفُّنُوهُ فِي ثُوْبَيْهِ                                                   |
| ٤٨٥         | كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ                                                 |
| ٤٣٥         | كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ                                                      |
| ۰ • ۷       | كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرةَ والكُدْرَةَ بعدَ الطُّهرِ شَيْئًا                                       |
| ۰ • ۷       | كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرِ ةَ وِ الصُّفْ ةَ شَنَّا                                                   |

| ٩٢        | لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَلَا تَجِدُوا غَيْرَهَا                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩٠       | لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَلا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ                                               |
| ١٣١       | لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ                   |
| ۸٣        | لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا             |
| o • A     | لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضاءَ                                                |
| o Y 1     | لا تَقْرَبينيلا تَقْرَبيني                                                                    |
| ٩٦        | لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإِهابٍ وَلا عَصَبٍ                                           |
| ٣٢٩       | لَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ                                                                  |
| ۳۸۰       | لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ                                                                     |
| ١٦٦       | لَا وُضوءَ لَمِنْ لَم يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ                                           |
| ٥١        | لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاثِمِ                                             |
| ٣٢١       | لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ                                                    |
| ١٣١       | لَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْحَلَاءِ بِيَمِينِهِ                                                   |
| ٥٣        | لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا                       |
| ov1       | لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ |
| ٣٠٠ ، ٢٠٣ | لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ                       |
| ٣٢٩       | لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ                                                   |
| ٣٢٥       | لَا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ                                                          |
| 179       | لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ                                |
| ٧٠        | لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا                                     |

| ۲۷۲، ۵۷۲، ۷۸۲، ۲۱۳                          | لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٣                                         | لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ                                  |
| ٥٧٦                                         | لَا يَوُّمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ                              |
| YAY                                         | لَا؛ إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ                                               |
| ١٥٧                                         | لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ               |
| ۳0 ·                                        | لَعَلَّكِ نُفِسْتَِ                                                              |
| ٤١٣                                         | لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ                                                        |
| ٤٨٩                                         | لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ                                                        |
| ١٤٣                                         | لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ          |
| ٤٧٠                                         | لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ                    |
| 117                                         | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَاثِثِ                       |
| ) من أعلاهُ ٢٦٥                             | لو كان الدِّينُ بالرَّأيِ، لكانَ أسفلُ الحُثْفِّ أَوْلَى بالمَسْحِ               |
| ُوا إِلَّا٨٧٥                               | لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُ |
| ١٧٧،١٦٠،١٥٥                                 | لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ                  |
| ۲۲، ۲۲۱، ۱۷۰                                | مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ                     |
| اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ٥٥٥             | مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ |
| هُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى | مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُا |
| o o y                                       | النَّارِ                                                                         |
| ۳٧٩                                         | مَا هِيَ بأوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يا آلَ أبي بَكْرِ                                  |
| ٦٥                                          | الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ                                          |

| ۲۳۸ | المَّاءُ مِنَ المَاءِ                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩١ | مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا                                                 |
| ٥٢٦ | مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا                                                                       |
| 090 | مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ                                        |
| ۲۰٦ | مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ                                                    |
| ۲۲۲ | مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ                                                     |
| ۱٤٧ | مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْمنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ                                                              |
| 440 | مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ                                                       |
| ۲۳۳ | مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ                                                                                    |
| 001 | مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ                                       |
| ۱۷٦ | مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ                                                                              |
| 770 | مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ                                           |
| ۳٤٦ | مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ                                                                        |
| 091 | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدٌّ ١٩٤، ٢٦٨، ٤٤٠، ٥٧٢،                                        |
| 301 | مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ                                                |
| 717 | مَنْ قَالَ حِينَ سَمِعَ النِّدَاءَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ |
| 494 | مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ                                                                                  |
| 7.0 | مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا                                                |
| 049 | مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا                             |
| ٤٧٣ | نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ                                                        |

| ۳٤١،٣٤٠                   | نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأْتِ المَّاءَ                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۸                       | نَعَمْ، فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ                                            |
| ١٣٩                       | نَهَانا رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بأقلُّ مِن ثَلاثةِ أَحْجَارٍ                 |
| ١٤٥                       | نَهِى رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِن ثلاثةِ أَحْجارٍ                   |
| ١٣٩                       | هَذَا رِكْسٌ                                                                         |
| ٩٥                        | هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟                                                        |
| ٤٣٠                       | هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ                                                              |
| ٧٢                        | وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ                      |
| ۲۹                        | وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ                                      |
| Y17,10V                   | وَبَالِغْ فِي الإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا                           |
| ۳۹٦                       | وَجُعِلَ النُّرَابُ لِي طَهُورًا                                                     |
| ۳۹٦                       | وَجُعِلَتْ ثُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا                                                |
| / ሊሞነ ୮ ፆምኔ ሊ • 3 ኔ ୮ ۲ 3 | وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا                                        |
| ۳۱۰                       | الوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، لَا مِمَّا دَخَلَ                                           |
| rqv                       | وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ                                                      |
| ۳۱٦                       | وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ                                                     |
| YV0                       | وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَاثِطٍ وَنَوْمٍ                                              |
| ١٨٨                       | وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ |
| v 9                       | وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْقٌ                                                    |
| ۸٤                        | وَ مَا نَهَا ثُكِتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنْهُ هُ                                        |

| ۰۳۰   | يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٥٩   | يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا                             |
| £AY   | يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ                      |
| ٠٥٩   | يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ              |
| 101   | يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ                              |
| ١٥٠   | •                                                                  |
| rpp   | -<br>يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَ لَيَالٍ      |
| o 7 £ | يَوُّهُ القَوْمَ أَقْرَوُ هُمْ لِكِتَابِ اللهِ                     |

## فهرس الفوائد

| سفحة | الفائدة                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٩   | (اللهُ) هو عَلَمٌ على الباري جَلَّوَعَلا، وهو الاسمُ الذي تَتْبَعُهُ جميعُ الأسماءِ            |
| ۲•   | (الرَّحْمَنُ) مِن أسماءِ اللهِ المختصَّةِ به، لا يُطلقُ على غيره                               |
|      | الحمدُ: وصفُ المَحْمودِ بالكمالِ؛ سواءٌ كان ذلك كمالًا بالعَظَمةِ أو كمالًا بالإحْسانِ         |
| ۲٠   | والنِّعمةِ                                                                                     |
| ۲۱   | المُسْتحقُّ للحمدِ المُطْلق هو اللهُ، والمُخْتصُّ به هو اللهُ                                  |
| ۲۱   | غيرُ اللهِ يُحْمَدُ على أشياءَ خاصَّةٍ؛ ليس على كُلِّ حالٍ                                     |
| ۲۲   | الصَّلَاةُ مِنَ اللهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَى الْمُصَلَّى عَلَيْهِ فِي الْمَلَاِ الْأَعْلَى           |
|      | السَّلامُ: هو السَّلامةُ من النَّقائصِ والآفاتِ، فإذا ضُمَّ السَّلامُ إلى الصَّلاةِ حَصَلَ     |
| ۲۳   | به المطلوبُ                                                                                    |
|      | بالسَّلامِ يَزُولُ المُرْهُوبُ وتَنْتَفِي النَّقائصُ، وبالصَّلاةِ يحصُلُ المطلوبُ وتَثْبُتُ    |
| ۲۳   | الكمالاتُ                                                                                      |
| ۲۳   | الْمُصْطَفَوْنَ منَ الرُّسلِ: أولو العَزْمِ من الرُّسلِ                                        |
| ۲٥   | العبادةُ مَبنيَّةٌ على أمريَنِ: الحُبُّ والتَّعظيمُ                                            |
|      | بالحبِّ يكونُ طلبُ الوصولِ إلى مَرْضاة المعبودِ، وبالتَّعظيمِ يكونُ الهربُ من                  |
| ۲٥   | الوقوع في مَعْصيتهِ؛ لأنَّك تعظِّمُهُ فتخافُهُ، وتحبُّهُ فتطلبُهُ                              |
|      | الفِقْهُ فِي الشَّرعِ ليس خاصًّا بأفْعالِ الْمُكلَّفينَ، أو بالأحْكامِ العمليَّةِ، بل يشمل حتى |
| ۲۷   | الأحْكامَ العَقَدَيَّةَ                                                                        |
| ۲۷   | بعضُ أهلِ العلم يقولونَ: إنَّ عِلْمَ العَقيدةِ هو الفِقْهُ الأكبرُ                             |

|    | أهميَّة معرفةِ الدَّليلِ، فيجبُ على طالبِ العلمِ أنْ يَتَلَقَّى المسائلَ بدلائِلها، وهذا هو                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸ | الَّذي يُنجيه عند الله                                                                                      |
|    | الْمُقْنِعُ كتابٌ مُتوسِّطٌ يَذْكُرُ فيه مؤلِّفُهُ القولينِ، والرِّوايتينِ، والوَجْهينِ، والاحْتهالينِ      |
| ٣٠ | في المذهبِ، ولكن بدون ذِكْرِ الأدلَّةِ أو التَّعليلِ إلَّا نادرًا                                           |
|    | الغالبُ عند المتأخِّرينَ إذا قالوا: هذا مذهَبُ الشَّافعيِّ، أو أحمدَ، أو ما أشبَهَ ذلك،                     |
| ٣٣ | فالمرادُ المذهَبُ الاصطلاحيُّ                                                                               |
| ٣٣ | مُرادُ المؤلِّفِ بمذهِبِ أحمدَ: المذهَبُ الاصطلاحيُّ                                                        |
| ٣٣ | المسائل: جمعُ مسألةٍ، والمسألةُ ما يُستدلُّ له في العلم                                                     |
|    | الهِمَمُ: جمعُ همَّةٍ، وهي الإرادةُ الجازمةُ، وقد يُرادُ بالهمَّةِ ما دون الإرادةِ الجازمةِ،                |
| ٣٤ | وهَي شاملَةٌ لهذا وهذا                                                                                      |
| ٣٤ | <br>الأسبابُ: جمعُ سَببِ، وهو في اللُّغةِ: ما يُتَوَصَّلُ به إلى المطلوبِ                                   |
|    | كلُّما قَويَ الصَّارِفُ فَإِنَّ الطَّالِبَ في جهادٍ، وكلَّما قَوِيَ الصَّارِفُ ودافَعَهُ الإنسانُ           |
| ٣٤ | فإنَّهُ ينالُ بذلك أجرينِ: أجرَ العملِ، وأجرَ دَفْعِ الْمُقاوِمِ                                            |
| ٣٧ | الحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبَدَنِ، يَمْنَعُ منَ الصَّلاةِ وَنَحْوهًا مما تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ              |
|    | معنى ارْتِفاعِ الحَدَثِ: هو كُلُّ طَهارةٍ لا يَحْصُلُ بها رفعُ الحَدَثِ، أو لا تَكونُ عن                    |
| ۳۸ | حَدَثِ                                                                                                      |
|    | النَّجاسةُ: كلُّ عَينٍ يَحْرُمُ تَناوُلُها، لا لحُرْمَتِها ولا لاسْتِقْذارِها، ولا لضَرَرٍ ببَدَنٍ          |
| ٣٨ | أو عَقْلِأو عَقْلِ                                                                                          |
|    | بدأ المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بِالطَّهارةِ لسببينِ: الأوَّلُ: أنَّ الطَّهارةَ تَخْليةٌ من الأذى. التَّاني: |
| ٣٩ | أنَّ الطَّهارةَ مِفتاحُ الصَّلاةِ، والصَّلاةُ آكدُ أركانِ الإسْلامِ بعد الشَّهادتينِ                        |
|    | الطُّهورُ: الماءُ الباقي على خِلْقتِهِ حقيقةً، بحيث لم يتغيَّرْ شيءٌ من أوْصافِهِ، أو حُكْمًا:              |

| ٤٠  | بحيث تغيَّرَ بها لا يَسْلُبُهُ الطُّهوريَّةَ                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠  | التُّرابُ في التيمُّم على المذهِبِ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ، والصَّوابُ أنَّه يَرْفَعُ الحَدَثَ              |
|     | الصَّوابُ: أَنَّه إِذَا زالتِ النَّجَاسَةُ بأيِّ مُزيلٍ كان طَهُرَ مَحَلُّها؛ لأنَّ النَّجاسَةَ عينٌ     |
| ٤١  | خبيثةٌ، فإذا زالتْ زال حُكْمُها                                                                          |
| ٤٢. | النَّجاسةُ العينيَّةُ لا تَطْهُرُ أبدًا، لا يُطَهِّرُها لا ماءٌ ولا غيرُهُ؛ كالكلبِ                      |
| ٤٣  | التَّعليلُ بالخلافِ ليس عِلَّةَ شرعيَّةً                                                                 |
|     | لا يُقْبَلُ التَّعليلُ بقولكَ: خُروجًا من الخلافِ؛ لأنَّ التَّعليلَ بالحُروجِ من الخلافِ                 |
| ٤٣. | هو التَّعليلُ بالخلافِ                                                                                   |
| ٤٤  | إذا كان الخلافُ لا حَظَّ له من النَّظرِ فلا يُمكن أنْ نُعَلِّلَ به المسائلَ، ونَأْخُذَ منه حُكمًا        |
| ٤٤  | الأحكام لا تَثْبُتُ إلَّا بدليلٍ، ومراعاةُ الخلافِ ليست دَليلًا شرعيًّا تَثْبُتُ به الأحْكامُ            |
|     | يجِبُ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ منعَ العَّبادِ ممَّا لم يَدُلَّ الشَّرعُ على منعِهِ كالتَّرخيصِ لهم فيها دَلَّ |
| ٤٨  | الشَّرعُ على منعِهِ؛ لأنَّ اللهَ جعَلَهُما سُواءً                                                        |
| ٥٢  | الشَّرع حكيمٌ، يُعلِّلُ الأحْكامَ بعِللِ، منها ما هو معلومٌ لنا ومنها ما هو مجهولٌ                       |
|     | عِلَّةُ النَّجاسةِ الْحَبَثُ، فمتى وُجِدَ الْخَبَثُ في شيءٍ فهو نَجِسٌ، ومتى لم يوجد فهو                 |
| ٥٢  | ليس بنَجِسٍ، فالحُكمُ يدورُ مع عِلَّتِهِ وُجودًا وعدمًا                                                  |
|     | الصُّوابُ: أنَّ الرَّجلَ لو تَطَهَّرَ بها خلتْ به المرأةُ فإنَّ طَهارتَهُ صحيحةٌ، ويَرْتَفِعُ            |
| ٥٧  | حَكَانُهُ<br>حَكَانُهُ                                                                                   |
|     | الصَّحيحُ أنَّ الماءَ قسمانِ فقط: طَهُورٌ ونَجِسٌ، فما تغيَّرَ بنَجاسةٍ فهو نَجِسٌ، وما لم               |
| ٦٤  | يتغَيَّرُ بنَجاسةٍ فهو طَهُورٌ                                                                           |
|     | الصحيحُ: أنَّهُ إذا زال تغيُّرُ الماءِ النَّجِسِ بأيِّ طريقٍ كان فإنَّهُ يكونُ طَهُورًا؛ لأنَّ           |
| ٦٩  | الحُكمَ متى ثَبَتَ لِعِلَّةِ زال بزَوالِها                                                               |

| ٦٩ | الصُّوابُ: أنَّ غيرَ الماءِ كالماءِ، لا يَنْجُسُ إلَّا بالتَّغَيُّرِ                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢ | من القواعدِ المقرَّرةِ عند أهلِ العلمِ: أنَّه إذا تعذَّرَ اليقينُ رُجِعَ إلى غلبةِ الظَّنِّ       |
|    | الكتابُ: عبارةٌ عن جُملةِ أبواًبٍ، تدّخلُ تحت جنسٍ واحدٍ، والبابُ: نوعٌ من ذلك                    |
| ٧٨ | الجنسِا                                                                                           |
|    | الفصولُ: هي عبارةٌ عن مسائلَ، تَتَميَّزُ عن غيرِهـا ببعضِ الأشياءِ، إمَّا بشروطٍ                  |
| ٧٨ | أو تفصيلاتٍأو تفصيلاتٍ                                                                            |
|    | معلومٌ أنَّ منَ الأنْسبِ إذا كان للشيءِ مُناسبتانِ أنْ يُذْكَرَ في المناسبةِ الأُولى، ويُحالُ     |
| ٧٨ | عليه في الثَّانيةِ                                                                                |
|    | لا فرقَ في إباحةِ الآنيةِ بين أنْ تَكُونَ الأواني صَغيرةً أو كَبيرةً، فالصَّغيرُ والكبيرُ         |
| ۸٠ | مباحٌ                                                                                             |
| ۸٣ | الضَّبَّةُ: التي أُخِذَ منها التَّضْبيبُ، وهي شَريطٌ يَجْمَعُ بين طرفيِ المنكسرِ                  |
| ۸٧ | الطَّهارةُ تَصحُّ من آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، وبها، وفيها، وإليها                               |
| ٩٠ | المكروهُ عند الفُقهاءِ: ما نُهِيَ عنه لا على سَبيل الإلزامِ بالتَّرْكِ                            |
| ٩٠ | في القُرآنِ والسُّنَّةِ أن المكروه يأتي للمُحرَّمِ                                                |
|    | الكراهةُ: حُكمٌ شرعيٌّ، لا تثبتُ إلَّا بدليلٍ، فمن أثْبَتَها بغيرِ دليلٍ، فإنَّنا نردُّ قولَهُ،   |
| ٩٠ | كما لو أثْبَتَ التَّحريمَ بلا دليلٍ، فإنَّنا نردُّ قُولَهُ                                        |
| ۹١ | الكفَّارُ الَّذينَ تَحِلُّ ذبائِحُهم هُم اليهودُ والنَّصارى فقط                                   |
|    | لا تَحِلُّ ذبائحُ المجوسِ، والدَّهْريِّينَ، والوَثَنيِّينَ، وغيرِهم من الكُفَّارِ. أمَّا آنيَتُهم |
| ٩٢ | فتَحِلُّ                                                                                          |
| ٩٤ | إنْ كانت المَيْتةُ طاهرةً فإنَّ جِلْدَها طاهرٌ وإنْ كانت نَجِسةً فجِلْدُها نَجِسٌ                 |
| ٩٤ | ما يَنْجُسُ بِالمُوتِ فَإِنَّ جِلْدَهُ يَنْجُسُ بِالمُوتِ                                         |

| ٩٤    | السَّمَّ حرامٌ وليس بنَجِسٍ، والخمرُ حرامٌ وليس بنَجِسٍ، على القولِ الرَّاجحِ                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٧    | سُمُوَّ الشَّريعةِ، وأنَّها لا يمكنُ أنْ تُفرِّقَ بين مُتهاثلَينِ، ولا أنْ تَجْمَعَ بين مُحتلفَينِ      |
| ١     | لو أنَّك ذَبَحْتَ حَمَارًا، وذكرتَ اسمَ اللهِ عليه، وأَنْهَرَ الدَّمَ، فإنَّهُ لا يُسمَّى ذكاةً         |
| ١     | جلدُ ما يَخْرُمُ أَكْلُهُ، ولو كان طاهِرًا في الحياةِ، لا يَطْهُرُ بالدِّباغِ                           |
| ١٠١   | القولُ الرَّاجِحُ: أنَّ كلَّ حيوانٍ مات وهو مَّا يُؤْكَلُ فإنَّ جلدَهُ يَطْهُرُ بالدِّباغِ              |
|       | لبنُ المَيْتةِ نَجِسٌ وإنْ لم يَتَغَيَّرْ بها؛ لأنَّهُ مائعٌ لاقى نَجِسًا فَتَنَجَّسَ به، كما لو سقطَتْ |
| ١٠١   | فيه نَجاسة                                                                                              |
| ١٠٥   | ما أُبينَ من الآدَميِّ فهو طاهرٌ حرامٌ؛ لحُرمتِهِ لا لنَجاستِهِ                                         |
| ١٠٥   | ما أُبينَ من السَّمكِ فهو طاهرٌ حلالٌ                                                                   |
| ١٠٥   | وما أُبينَ من البقرِ فهو نَجِسٌ حرام؛ لأنَّ مَيْتَتها نَجِسةٌ حَرامٌ                                    |
| ١١٠   | للهِ علينا نِعَم ماديَّة بدنيَّة في هذا الطَّعامِ، سابقة على وصولِهِ إلينا ولاحقة                       |
| 110   | المغفرةُ: هي سَتْرُ الذَّنبِ والتَّجاوزُ عنه                                                            |
| 177   | الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ نصَّ على أنَّهُ يُكْرَهُ الكلامُ حال قضاءِ الحاجةِ                       |
| ۱۲۷   | لا ينبغي أنْ يَتكلَّمَ حالَ قضاءِ الحاجةِ، إلَّا لحاجةٍ                                                 |
| ١٣٥   | الحُشُوشَ والمراحيضَ مأوى الشَّياطينِ والنُّفوسِ الخبيثةِ                                               |
| ۱٤٣   | كُلُّ طَعامِ لبني آدمَ أو بهائِمِهم فإنَّهُ حَرامٌ أَنْ يُستَجْمَرَ به                                  |
| 1 8 0 | مُباشرةُ المنوع للتَّخلُّصِ منه ليست مَخطورةً بل مَطلوبةً                                               |
|       | في الأُصْبِعِ عَشُّرُ لُغاتٍ؛ ولذلك يُقالُ: لا يُغلَّطُ فيها أحدٌ في الصَّرْفِ؛ لأنَّ الصَّادَ          |
| 108   | ساكنةٌ، والهَمزةُ والباءُ مُثلَّثتانِ                                                                   |
| 100   | المسنونُ عند العُلماءِ: كلُّ عبادةٍ أُمِرَ بها لا على سَبيل الإلزام                                     |

|     | الْحُلُوفُ - بضمِّ الخاءِ - هو الرَّائحةُ الكريهةُ التي تكونُ بالفمِ عند خُلُوِّ المَعِدةِ من          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 | الطّعام                                                                                                |
| ١٦٠ | الرَّاجِحُ: أنَّ السِّواكَ سُنَّةٌ حتى للصَّائِمِ، قبل الزَّوالِ وبعدَهُ                               |
|     | القياس الواضح الجلي يُعبِّرُ عنه بعضُ أهلِ العلمِ، كشيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحْمَهُ اللَّهُ    |
| 771 | بالعمومِ المعنوي                                                                                       |
|     | الاكتحالُ الَّذي لتجميلِ العينِ الظَّاهِرِ أنَّه مَشروعٌ للأُنثى فقط، أمَّا الرَّجُلُ فليس             |
| ١٦٥ | بحاجةٍ إلى تجميلِ عَينَيهِ                                                                             |
| ١٦٧ | التَّسميةُ على الذَّبيحةِ تكونُ عند الذَّبحِ قبلَ الشُّروعِ فيه                                        |
|     | إذا جاء نصٌّ في الكتابِ أو السُّنَّةِ فيه نَفَيُّ لشيءٍ، فالأصلُ أنَّ هذا النَّفيَ لنَفيِ وُجودِ       |
| ۱٦٧ | ذلك الشَّيءِ                                                                                           |
|     | نفيُ الصِّحَّةِ نفيٌ للوجودِ الشَّرعيِّ، فإنْ لم يُمْكِنْ ذلك بأنْ صحَّتِ العبادةُ مع                  |
| ۱٦٧ | وُجود ذلك الشَّيءِ، صارَ النَّفيُ لنفيِ الكمالِ لا لنفيِ الصِّحَّةِ                                    |
|     | كثير من الَّذينَ وصفوا وُضوءَ النبيِّ ﷺ لم يذكروا فيه التَّسميةَ، ومثلُ هذا لو كان                     |
| ۱٦٨ | من الأُمورِ الواجبةِ التي لا يَصحُّ الوُّضوءُ بدونها لذُكِرَتْ                                         |
|     | التَّسميةُ في الشَّرع قد تكونُ شرطًا لصحَّةِ الفعلِ، وقد تكونُ واجبًا، وقد تكونُ                       |
| 179 | سُنَّةً، وقد تكونُ بِلْعةً                                                                             |
|     | الَّذي نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ على الذَّبيحةِ ليس عليه إثْمٌ، لكنْ من أكلَ منها مُتعمِّدًا فإنَّه        |
| ۱۷۱ | آثِمٌ                                                                                                  |
|     | إِنَّ اللهَ لَم يَأْمُرْنا عند قراءةِ القرآنِ إِلَّا أَنْ نقولَ: أعوذُ باللهِ منَ الشَّيطانِ الرَّجيم، |
|     | فإذا أردتَ أنْ تَقْرَأَ فِي أثناءِ السُّورةِ فلا تُسَمِّ                                               |
|     | يجوزُ للخاتِن أنْ يَنْظُرَ إلى عورةِ المختونِ، ولو بلغَ عَشْرَ سنينَ؛ وذلك للحاجةِ                     |

|     | الجِتان مِيزةٌ بين المُسلمينَ والنَّصارى، حتى كان المُسلمونَ يَعرفونَ قَتلاهُم في                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | المعارِكِ بالختانِ                                                                                   |
| 140 | قطعُ شيءٍ من البَدَنِ حرامٌ، والحَرامُ لا يُستباحُ إلَّا بالواجِبِ                                   |
|     | القَزَعُ مَكروهٌ ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ رأى غُلامًا حلقَ بعضَ شَعَرِهِ وتَرَكَ بعضَهُ، فنهاهُم            |
| ۱۷٦ | عن ذلك                                                                                               |
|     | إذا رأينا شَخصًا قَزَّعَ رأسَهُ فإنَّنا نأمُرُهُ بحلقِ رأسِهِ كُلِّهِ، ثم يُؤْمَرُ بعد ذلك إمَّا     |
| ۱۷٦ | بِحَلْقِهِ كُلِّهِ أَو تَرْكِهِ كُلِّهِ                                                              |
|     | الفرضُ في الشَّرعِ عند أكثرِ العُلماءِ مُرادفٌ للواجِبِ، أي بمعناهُ، وهو ما أُمِرَ به                |
| 19. | على سَبيل الإلزامِ. يعني: أَمَرَ اللهُ به مُلْزِمًا إِيَّانا بفِعْلِهِ                               |
| 197 | المَضْمَضةُ والاستنشاقُ من فُروضِ الوُضوءِ؛ لكنَّهما غيرُ مُستقلَّينِ                                |
|     | المِرْفَقُ: هو المَفْصِلُ الَّذي بين العَضُدِ والذِّراعِ؛ وسُمِّي بذلك من الارتفاقِ؛ لأنَّ           |
| 193 | الإنْسانَ يرتفقُ عليه، أي: يَتَّكئُ                                                                  |
|     | حَدُّ الرَّأْسِ: من مُنْحَنى الجَبهةِ إلى مَنابِتِ الشَّعَرِ من الحَلْفِ طولًا، ومن الأُذُنِ إلى     |
| 194 | الأَذُٰنِ عَرْضًا                                                                                    |
|     | الكَعْبَانِ: هما العَظهَانِ النَّاتِئَانِ اللَّذَانِ بأسفلِ السَّاقِ من جانبَيِ القَدَمِ، وهذا هو    |
| 197 | الحقَّ الَّذي عليه أهلُ السُّنَّةِ                                                                   |
|     | الرَّافضة قالوا: المرادُ بالكَعْبَينِ ما تكعَّبَ وارْتَفَعَ، وهما العَظهانِ اللَّذانِ في ظهرِ        |
| 197 | القَدمِ                                                                                              |
| ۲۰۱ | النَّيَّةُ شرطٌ في جميعِ العِباداتِ                                                                  |
|     | قال بعضُ العُلماءِ رَحِمَهُمُ اللهُ: لو أنَّ اللهَ كلَّفنا عَملًا بدون نيَّةٍ لكان من تَكْليفِ ما لا |
| 7.4 | يُطاقُ                                                                                               |

|                                              | لا يُبالغُ في الاستنشاقِ إذا كانت له جيوبٌ أنفيَّةُ زوائدُ؛ لأنَّه مع الْمبالغةِ ربَّما يَستقرُّ     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۷                                          | المَاءُ فِي هذه الزَّوائِدِ ثم يَتعفَّنُ                                                             |
| <b>۲ ۱ ۷</b>                                 | الأَفْرَعُ: الَّذي له شَعَرٌ نازلٌ على الجبهةِ                                                       |
| <b>۲                                    </b> | الأَنْزَعُ: الَّذي انْحَسَرَ شَعَرُ رأسِهِ                                                           |
|                                              | الْخُقَّانِ: ما يُلبَسُ على الرِّجْلِ من الجلودِ، ويُلْحَقُ بهما ما يُلبَسُ عليهما من الكِتَّانِ،    |
| 779                                          | والصُّوفِ، وشبهِ ذلكَ                                                                                |
| 779                                          | المَسْحُ على الحُثْقَينِ جائزٌ باتِّفاقِ أهلِ السُّنَّةِ، وخالفَ في ذلك الرَّافضةُ                   |
| ۲۳.                                          | أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى جَوَازِ الْمَسْجِ عَلَى الْخُقَّينِ                                 |
|                                              | الإقامةُ عند الفُقهاءِ: هي أنْ يُقيمَ المسافِرُ إقامةً تمنعُ القصْرَ ورُخَصَ السَّفرِ، ولا يكونُ     |
| ۲۳۲                                          | مُسْتَوْطِنًامُسْتَوْطِنًا                                                                           |
|                                              | حكمُ المُقيمِ في المسحِ على الخُفَّينِ كحُكمِ المُسْتَوطِنِ، كما أنَّ حُكْمَهُ كحُكْمِ المُسْتَوطِنِ |
| ۲۳۲                                          | في وُجُوبِ ۚ إِتَّمَامِ الصَّلاةِ، وفي تَحَريمِ الفِّطْرِ في رَمضَانَ                                |
| 137                                          | الْحُقُّ: ما يكونُ من الجِلْدِ. والجَوارَبُ: ما يكونُ من غير الجِلْدِ كالخِرَقِ وشِبْهِها            |
|                                              | دليلُ المُسْحِ على الجَوارِبِ: القياسُ على الحُفِّ؛ إذْ لا فرقَ بينهما في حاجةِ الرِّجْلِ            |
| 137                                          | إليهما                                                                                               |
| <b>7</b>                                     | لو حَصَلَ على الإنْسانِ جَنابةٌ مدَّةَ المَسْحِ فإنَّهُ لا يَمْسَحُ، بل يجبُ عليه الغُسلُ            |
|                                              | للممسوحات الثَّلاثة -الخُفُّ والعِمامة وَالخِمار- شُروط تَتَّفِقُ فيها، وشُروط تَخْتَصُّ             |
| 137                                          | بكلِّ واحدٍ                                                                                          |
|                                              | يُسمَّى الكسيرُ جَبيرًا من بابِ التَّفاؤلِ، كما يُسمَّى اللَّديغُ سليمًا، مع أنَّهُ لا يُدرى         |
| 7                                            | هل يَسْلَمُ أَم لا؟                                                                                  |
|                                              | المَسْح على الجَبيرةِ من باب الضَّرورةِ، والضَّرورةُ لا فَرْقَ فيها بين الحَدَثِ الأكبر              |

| 101      | والأصغرِ، بخلاف المُسْحِ على الخُفَّينِ فهو رُخْصةٌ                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701      | تَطهير محلِّ الجَبيرةِ بالمسحِّ بالماءِ أقربُ إلى الغَسْلِ من العدولِ إلى التَّيمُّمِ                           |
| 701      | الأحاديثُ في المسحِ على الجَبيرةِ وإنْ كانَتْ ضعيْفةً إلَّا أنَّ بَعْضَها يَجْبُرُ بَعضًا                       |
|          | لو أنَّ رَجُلًا عليه جَنابةٌ وغَسَلَ رجلَيهِ، ولَبِسَ الْخُفَّينِ، ثم أكملَ الغُسْلَ لم يَجُزْ؛                 |
| 408      | لعدمِ اكتمالِ الطَّهارةِ                                                                                        |
| Y 0 V    | الجَبيرة لا تُشْتَرَطُ لها الطَّهارةُ -على القولِ الرَّاجِحِ                                                    |
|          | إذا مَسَحَ مُسافرًا ثم أقامَ فإنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُقيمٍ، وإذا مَسَحَ مُقيمًا ثم سافَرَ أو شَكَّ في           |
| 409      | ابتداءِ مَسْحِهِ فإنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسافِرٍ، ما لم تَنْتَهِ مُدَّةُ الحَضرِ قبلَ سفرِهِ                    |
| ۲٦.      | ابتداء مُدَّةِ المَسْحِ من المَسْحِ لا من الحَدَثِ                                                              |
|          | القلانِسُ: جمعُ قَلَنْسُوةٍ، نوعٌ من اللِّباسِ الَّذي يُوضعُ على الرَّأسِ، وهي عبارةٌ عن                        |
| ۲٦.      | طاقيَّةِ كبيرةٍ                                                                                                 |
|          | كان النَّاسُ في زَمنٍ مضى في فاقةٍ وإعْوازٍ، لا يجدونَ خُفًّا، فيأخُذُ الإنْسانُ خِرقةً                         |
| 177      | ويَلُفُّها على رِجْلِهِ، ثم يربطُها                                                                             |
| 177      | اختارَ شيخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ جوازَ المَسْحِ على اللِّفافةِ، وهو الصَّحيحُ                             |
|          | إِذَا لَبِسَ خُفًّا عَلَى خُفًّ عَلَى وجهِ يَصحُّ مَعَهُ المَسْحُ، فإنْ كَانَ قَبَلَ الْحَدَثِ فَالْحُكُمُ      |
| 777      | للفَوْقَانِيِّ، وإِنْ كان بعدَ الحَدَثِ فالحُكْمُ للتَّحتانيِّ                                                  |
| 775      | إِنْ لَبِسَ الخف الأعلى بعد أَنْ أَحْدَثَ ومَسَحَ الأسفلَ فالحُكْمُ للأسْفلِ                                    |
| <b>7</b> | النبيُّ عَيْكُ وَقَّتَ مدَّة المَسْحِ؛ ليُعرَفَ بذلك انتهاءُ مدَّةِ المَسْحِ لا انتهاءُ الطَّهارةِ              |
|          | أيُّ إِنْسَانٍ أَتِي بِدَلِيلٍ فِيجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَّبِعَ الدَّلِيلَ، وإذا لم يكنْ هناك دَليلٌ فلا يَسوغُ |
| 7 7 7    | ال تَلْزِمُ عَبَادُ اللهِ بِهَا لَمْ يَلْزِمُهُمُ الله به                                                       |
| 478      | الوُضواء بالضَّمِّ: الطَّهارة التي يَرتفع بها الحَدَث، وبالفتح: الماء الَّذي يُتَوَضَّأُ به                     |
|          |                                                                                                                 |

| 377 | نواقِضُ الوُضوءِ: مُفسداتُهُ، أي: التي إذا طَرَأَتْ عليه أَفْسَدَتْهُ                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377 | عندَ النَّزاعِ يجِبُ الرَّدُّ إلى كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ ﷺ                                                   |
|     | تَنْقُضُ الحَصاةُ إذا خرجَتْ من القُبُلِ أو الدُّبُرِ؛ لأنَّهُ قد يُصابُ بحصوةٍ في الكُلى،                         |
| 777 | ثم تَنْزِلُ حتى تَخْرُجَ من ذَكرِهِ بدون بُولٍ                                                                     |
| 777 | لو ابْتَلَعَ خَرزةً فخَرَجَتْ من دُبُرِهِ فإنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضوؤُهُ                                              |
|     | ذِهَبَ الشافعيُّ والفُقهاءُ السَّبعةُ إلى أنَّ الخارجَ من غيرِ السَّبيلينِ لا يَنْقُضُ الوُّضوءَ،                  |
| ۲۸۰ | قلَّ أو كثُرَ، إلَّا البولَ والغائِطَ                                                                              |
|     | زوالُ العقلِ بالجُنونِ والإغْماءِ والسُّكْرِ هو في الحقيقةِ فَقْدٌ له، وعلى هذا فيسيرُها                           |
| 111 | وكَثيرُها ناقضٌ                                                                                                    |
|     | اختيارُ شيخِ الإسْلامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، أنَّ الوُضوءَ من مَسِّ الذَّكَرِ مُسْتَحَبُّ مُطلقًا، ولو                 |
| ۲۸۹ | بشَهوةٍَ                                                                                                           |
|     | الرَّاجِحُ: أنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ مُطلقًا، إلَّا إذا خَرَجَ منه شيءٌ، فيكونُ                      |
| 797 | النَّقَضُ بذلك الخارِجِ                                                                                            |
|     | الصُّوابُ: أنَّ مسَّ الأمردِ كمسِّ الأُنثى سواءً، حتى قال بعضُ العُلماءِ: إنَّ النَّظرَ إلى                        |
| ۳., | الأمردِ حرامٌ مُطلقًا، كالنَّظرِ إلى المرأةِ، فيجبُ عليه غَضُّ البَصرِ                                             |
|     | قال شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: لا تجوزُ الخلوةُ بالأمردِ ولو بقصدِ التَّعليمِ؛ لأنَّ الشَّيطانَ               |
| ٣   | يجري من ابنِ آدَمَ بَجُرَى الدَّمِ                                                                                 |
|     | القولُ الرَّاجِحُ: أنَّ عقوبةَ اللُّوطيِّ -فاعلًا كان أو مَفعولًا به إذا كان راضيًا- القتلُ                        |
| ۳., | بكلِّ حالٍ إذا كانا بالغَينِ عاقلَينِ، حتى وإنْ لم يكونا مُحْصَنَينِ                                               |
|     | قال شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: إنَّ الصَّحابةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمُ أَجْمَعُوا على قتلِ الفاعلِ والمفعولِ |
| ۳   | به، لكن اختلَفوا كيف يُقْتَلُب                                                                                     |

|     | الرَّاجِحُ: أَنَّ الجُنُبَ إِذَا نُوى رَفْعَ الْحَدَثِ كَفَى، ولا حَاجَةً إِلَى أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الحدثِ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317 | الأصغرِ                                                                                                     |
| ٣٢٣ | الخبر يأتي بمعنى الطَّلبِ، لكنْ لا يُحْمَلُ الخبرُ على الطَّلبِ إلَّا بقَرينةٍ                              |
| 770 | الذي تَقَرَّرَ عندي أخيرًا: أنَّه لا يجوزُ مَسُّ المُصْحَفِ إِلَّا بِوُضوءٍ                                 |
|     | الطَّهارةُ شَرْطٌ لِصحَّةِ الصَّلاةِ وجَوازِها، فلا يَجِلُّ لأحَدِ أَنْ يُصَلِّيَ وهو مُحْدِثٌ،             |
| ٣٢٩ | سواءٌ كان حَدثًا أصغرَ أو أكبرَ                                                                             |
| ۲۳۲ | اشتراطُ الطَّهارةِ لِسُجُودِ الشُّكرِ ضَعيفٌ                                                                |
|     | سُجُودُ التِّلاوةِ يَنْبَغي أَلَّا يَسْجُدَ الإِنْسانُ إِلَّا وهو على طَهارةٍ، كما أَنَّهُ يَنْبَغي أَنْ    |
| ٣٢٣ | يَقْرَأُ على طَهارةٍ                                                                                        |
|     | الطَّواف لا تُشْتَرطُ له الطَّهارةُ، ولا يَحْرُمُ على الْمُحْدِثِ أَنْ يَطُوفَ، وإنَّمَا الطَّهارةُ         |
| ۲۳٤ | فيه أَكْمَلُ                                                                                                |
| 440 | إذا نَظَرُنا إلى الطُّوافِ وجدناهُ يُخالِفُ الصَّلاةَ في غالِبِ الأحكامِ غيرِ الكلامِ                       |
| ٣٣٦ | لا شَكَّ أنَّ الأفضلَ أنْ يَطُوفَ بطَهارةِ بالإجماع                                                         |
|     | الْحُنْثِي الْمُشْكِلُ: مَنْ لا يُعْلَمُ أَذَكَرٌ هو أم أُنثى، مَثلُ: أنْ يكونَ له آلةُ ذَكَرٍ وآلةُ أُنثى، |
| ٣٤٣ | ويبولُ منهما جميعًا، فإنَّهُ مُشْكِلٌ                                                                       |
| 459 | النِّفاسُ: الدَّمُ الخارجُ مع الوِلادةِ أو بَعْدَها، أو قَبْلَها بيومَينِ أو ثلاثةٍ، ومعه طَلْقٌ            |
|     | مَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ جَرُمَ عليه: الصَّلاةُ، والطَّوافُ، ومَسُّ المُصْحَفِ، ويَحْرُمُ عليه أيضًا:         |
| ٣٥١ | قِراءةُ القُرآنِ، واللُّبْثُ في المسجِدِ                                                                    |
|     | مَنْعُ الكافِرِ من قِراءةِ القُرآنِ حتى يَغْتَسِلَ ضَعيفٌ؛ لأنَّه ليس فيه أحاديث، لا صحيحةٌ                 |
| ٣٥٥ | ولا ضعيفةٌ، وليس فيه إلَّا هذا القياسُ                                                                      |
|     | المساجِدُ بيوتُ اللهِ عَزَّفَجَلَّ وَمَحَلُّ ذِكْرِهِ وعبادَتِهِ، ومَأْوَى ملائِكَتِهِ، وإذا كان آكِلُ      |

| البَصلِ والأشياءِ المكروهةِ تمنوعًا من البقاءِ في المسجِدِ، فالجُنُبُ الَّذي تَحْرُمُ عليه                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّلاَةُ من بابٍ أَوْلَى                                                                                    |
| الجُنونُ: زوالُ العقلِ، ومنه الصَّرَعُ فإنَّهُ نوعٌ من الجُنُونِ ٣٦٠                                          |
| الإغْماءُ: التَّغطيةُ، ومنه الغَيْمُ الَّذي يُغطِّي السَّماءَ                                                 |
| للوُضوءِ صِفتانِ، صفةُ إجْزاءٍ، وصفةُ كَمالٍ، وكذلك الصَّلاةُ والحجُّ                                         |
| ما اشتَمَلَ على الواجِبِ فقط فهو صفةُ إجْزاءٍ، وما اشْتَمَلَ على الواجِبِ والمَسْنُونِ،                       |
| فهو صفةً كَمالٍ                                                                                               |
| إذا نَوى الغُسْلَ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى، وطاعةً له، فهذه نيَّةُ المَعمولِ له، أي: قَصَدُ وجهِهِ            |
| سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ                                                                                       |
| الإِجْزاءُ: سُقوطُ الطَّلبِ بالفِعلِ، فإذا قيلَ: أَجْزَأَتْ صلاتُهُ، أي: سَقَطَتْ مُطالَبَتُهُ                |
| بها؛ لِفِعْلِهِ إِيَّاها، وكذلك يقالُ في بقيَّةِ العِباداتِ                                                   |
| لو أنَّ أحدًا صلَّى وهو مُحْدِثُ ناسيًا، ثم ذَكَرَ بعد الصَّلاةِ، فإنَّ صلاتَهُ لا تُجْزِئُهُ؛                |
| لأَنَّهُ مُطالَبٌ بها، وفِعْلُهُ لم يُسْقِطُ به الطَّلَبَ                                                     |
| الغُسْلُ المُجْزِئَ أَنْ يَنْوِيَ، ثم يُسَمِّيَ، ثم يَعُمَّ بَدَنَهُ بِالغَسْلِ مَرَّةً واحدةً مع المَضْمَضةِ |
| والاسْتِنْشاقِ                                                                                                |
| لو أنَّ رَجُلًا عليه جَنابةٌ، نوى الغُسْلَ، ثم انْغَمَسَ في بِرْكةٍ -مثلًا- ثم خَرَجَ، فهذا                   |
| الغُسْلُ مُجُزِئٌ، بِشَرْطِ أَنْ يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ٣٧٠                                                |
| الفرقُ بين الغَسْلِ والمَسْحِ: أنَّ الغَسْلَ يتقاطرُ منه الماءُ ويَجْرِي، والمَسْحَ لا يتقاطَرُ               |
| منه الماءُ                                                                                                    |
| واقعُ النَّاسِ اليومَ: نَجِدُ أنَّ أكثرَهُم يَغْتَسلونَ من الجَنابةِ مَن أَجْلِ رَفْعِ الحَدَثِ               |
| الأكبَر أو الصَّلاةِ، وعلى هذا فيرتَفِعُ الحَدَثانِ الأكبر والأصغر                                            |

|             | الذي يظهرُ لي: أنَّ الجُنُبَ لا ينامُ إلَّا بِوُضوءِ على سَبيلِ الاسْتِحْبابِ؛ لحديثِ عائشةَ                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٧         | رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا وكذا بالنِّسبةِ للأكْلِ والشُّرْبِ                                                                                                    |
| <b>~</b> V9 | كانت الأُمَمُ في السَّابِقِ إذا لم يَجدوا ماءً بَقَوْا حتى يَجِدُوا الماءَ فَيتطهَّروا به، وفي هذا مَشقَّةٌ عليهم، وحِرْمانٌ للإنْسانِ من الصِّلةِ بربِّه   |
|             | قال بعضُ العُلماءِ: لا يُشْرَعُ التَّيمُّمُ إلَّا في الطَّهارةِ الواجِبةِ، وأمَّا المُسْتَحَبَّةُ فلا يُشْرَعُ                                              |
| 49.         | لها                                                                                                                                                         |
| 491         | التَّيَمُّم بَدَلُ عن الطَّهارةِ بالماءِ، والبَدَلُ له حُكْمُ الْمُبْدَلِ منه، فمتى اسْتُحِبَّتِ الطَّهارةُ<br>بالماءِ اسْتُحِبَّتِ الطَّهارةُ بالتَّيمُّمِ |
| ۳۹۳         | العُلماءُ إذا قالوا: الأَحْوَطُ، لا يَعْنُونَ أَنَّهُ واجبٌ، بل يَعْنُونَ أَنَّ الورَعَ فعلُهُ أو تَرْكُهُ؛<br>لئلاَّ يُعرِّضَ الإِنْسانُ نفْسَهُ للعُقوبةِ |
| •           | إِنْ وَجَدَ ما يُسخِّنُ به الماءَ، أو يَتَّقي به الهواءَ، وَجَبَ عليه اسْتِعمالُ الماءِ، وإنْ خافَ                                                          |
| 490         | الأَذى باستعمالِ الماءِ دون الضَّررِ وَجَبَ عليه اسْتِعمالُهُ                                                                                               |
| ۳۹۸         | الصَّحيحُ: أنَّه لا يَخْتَصُّ التَّيمُّمُ بالتُّرابِ، بل بكُلِّ ما تصاعَدَ على وجهِ الأرضِ                                                                  |
|             | النبيِّ ﷺ في غَزوةِ تَبوكَ مَرَّ برِمالٍ كَثيرةٍ، ولم يُنْقَلْ أَنَّه كان يَحْمِلُ التُّرابَ معه،                                                           |
| ۳۹۸         | أو يُصلِّي بلا تَيَمُّمِ                                                                                                                                    |
| 499         | الصَّحيحُ: أنَّهُ ليسَ في التُّرابِ قِسْمٌ يُسمَّى طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ                                                                                    |
|             | الصَّوابُ: أنَّ كُلَّ ما على الأرْضِ من تُرابٍ ورَمْلٍ وحَجَرٍ، مُحَتَّرِقِ أو غيرِ مُحْتَّرِقٍ،                                                            |
| 499         | وطينٍ رَطْبٍ أو يابِسٍ، فإنَّهُ يُتَيَمَّمُ به                                                                                                              |
|             | اشترطَ الأصحابُ أَنْ يكونَ التُّرابُ مُباحًا، فإنْ كان غيرَ مُباحِ فلا يَصحُّ تَيمُّمُهُ                                                                    |
| ٤٠١         | منه، کہا لو کان مَسروقًا                                                                                                                                    |
| ٤٠١         | الكُوعُ: هو العَظمُ الَّذي يلي الإبهامَ                                                                                                                     |

| 173          | النَّجاسةُ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: مُغلِّظةٌ، ومُتوسِّطةٌ، ومُخفَّفةٌ                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | إِن كَانْتِ النَّجَاسَةُ ذَاتَ جِرْمٍ، فلا بُدَّ أَوَّلًا مِن إِزَالَةِ الجِرْمِ، كَمَا لُو كَانْتَ عَذِرةً، |
| 277          | أو دَمَّا جَفَّ، ثم يُتْبَعُ بالماءِ                                                                         |
| <b>٤ ٢ ٧</b> | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا يَجِبُ غَسْلُ ما أصابَهُ فَمُ الكَلْبِ عند صيدِهِ                                       |
| ٤٢٨          | إذا قالَ الصَّحابيُّ: أُمِرنا، فالآمِرُ هو النَّبيُّ ﷺ، فيكونُ من المَرْفوع حُكْمًا                          |
|              | النَّجاسةُ عينٌ خَبيثةٌ متى زالَتْ زالَ حُكْمُها، وهذا دليلٌ عقليٌّ واَضحٌ جدًّا، وعلى                       |
| ٤٢٩          | هذا فلا يُعْتَبَرُ في إزالةِ النَّجاسةِ عَددٌ، ما عدا نَجاسةَ الكَلْبِ                                       |
|              | ذَهَبَ أبو حَنيفةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلى أنَّ الشَّمسَ تُطَهِّرُ المُتنَجِّسَ، إذا زالَ أثرُ النَّجاسةِ بها،  |
| ۱۳٤          | وأنَّ عينَ النَّجاسةِ إذا زالَتْ بأيِّ مُزيلٍ طَهُرَ المحلُّ، وهذا هو الصَّوابُ                              |
| ٤٣٣          | يَنبغي للإنْسانِ أَنْ يُبادِرَ بإزالةِ النَّجاسَّةِ عن مسجدِهِ، وثوبِهِ، وبَدَنِهِ، ومُصلَّاهُ               |
| ٤٣٦          | الخمرُ حرامٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ المُسلمينَ                                                         |
|              | اللهُ تعالى أَمَرَ عند التَّنازعِ بالرُّجوعِ إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، دون اعتبارِ الكَثْرةِ من               |
| ٤٣٩          | أحدِ الجانِينِ                                                                                               |
| ٤٤٥          | بَولُ الجاريةِ والغُلامِ الَّذي يَأْكُلُ الطَّعامِ كغَيْرِهِما، لا بُدَّ فيهما من الغَسْلِ                   |
| ٤٤٨          | القولُ بأنَّ دمَ الآدميِّ طاهرٌ ما لم يَخْرُجُ من السَّبيلينِ قولٌ قويٌّ                                     |
| ٤٥٠          | القولُ بطَهارةِ دم الآدميِّ قويٌّ جدًّا؛ لأنَّ النَّصَّ والقياسَ يدُلَّانِ عليه                              |
| ٤٦٢          | الأصل في الأشياءِ الطَّهارةُ، فَمَنِ ادَّعى نَجاسةَ شيءٍ فعلَيْهِ الدَّليل                                   |
| ٤٧٤          | الحَيْضُ دمُ طبيعةٍ، ليس دمًا طارتًا أو عارضًا، بل هو من طبيعةِ النِّساءِ                                    |
|              | الدِّماءُ التي تُصيبُ المرأةَ أَربعةٌ: الحَيْضُ والنِّفاسُ والاستحاضةُ ودَمُ الفسادِ، ولكلِّ                 |
| ٤٧٤          | منها تَعريفٌ وأحْكامٌ                                                                                        |
|              | من النِّساءِ من تَحيضُ في الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّام أو أربعةً أو خَمسةً أو عَشَرةً                              |

|     | الرَّاجِحُ: أنَّ الحاملَ إذا رأتِ الدَّمَ الْمُطِّرِدَ الَّذي يَأْتِيها على وقتِهِ وشَهْرِهِ وحالِهِ فإنَّهُ                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٩ | حَيْضٌ                                                                                                                         |
|     | عند العُلماءِ: الدَّم إذا أَطْبَقَ على المرأةِ، وصارَ لا يَنقطعُ عنها، فإنَّها تكونُ                                           |
| ٤٨٠ | مُستحاضةً                                                                                                                      |
| ۲۸3 | المحيضُ: مكانُ وزمانُ الحَيْضِ، أي: في زَمنِهِ ومَكانِهِ وهو الفَرْجُ                                                          |
|     | الدِّينارُ: العُملةُ من الذَّهبِ، وزِنةُ الديِّنارِ الإسلاميِّ مِثقالٌ من الذَّهبِ، والمثقالُ                                  |
| ٤٨٦ | أربعةُ غراماتٍ ورُبُعٌ                                                                                                         |
|     | الْمُبْتَدَأَةُ: هي التي ترى الحَيْضَ لأوَّلِ مرَّةٍ، سواءٌ كانت صَغيرةً أم كبيرةً لم تَحِضْ                                   |
| 897 | من قبل، ثم أتاها الحيضُ                                                                                                        |
|     | لو أنَّ امرأةً جاءَها الدَّمُ لمدَّةِ خَمسةٍ وعِشرينَ يومًا، منها عِشرونَ يومًا أسودُ وخَمسةٌ                                  |
| १९७ | أحمرُ، فالأسودُ لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيضًا؛ لأَنَّهُ تَجَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ                                         |
| ٤٩٨ | المُستَحاضة المُبْتَدأة تعملُ بالتَّمييزِ، فإنْ لم يَكُنْ لها تَمييزٌ عَمِلَتْ بغالبِ عادةِ النِّساءِ                          |
|     | الرَّاجِحُ فِي الْمُبْتَدَأَةِ أَنَّهَا تَرجِعُ إِلَى أَقَارِجِها، وتَأْخُذُ بِعَادَتِهِنَّ فِي الغَالِبِ مِن أَوَّلِ الشَّهرِ |
| ٥٠١ | الهلائي                                                                                                                        |
|     | إنِ اسْتَغْرَقَ دمُ الْمُبْتَدَأَةِ أكثرَ الوقتِ، فإنَّها حينئذٍ مُستحاضةٌ، ترجعُ إلى التَّمييزِ،                              |
| ٥٠٣ | فَإِنْ لَمْ يَكُن تَمَيِيزٌ فَعَالَبُ الْحَيْضِ أَوْ حَيْضُ نِسَائِهَا                                                         |
|     | مَنْ بِهِ سَلَسُ بَولٍ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ومَنْ به سَلَسُ ريحٍ لا يَغْسِلُ فَرْجَهُ؛ لأنَّ الرِّيحَ                            |
| ٥١٠ | ليست بنَجِسةِ                                                                                                                  |
| ٥١٠ | الذي يَنْزِفُ منه دمٌ دائهًا من غيرِ السَّبيلَينِ لا يَلْزَمُهُ الوُضوءُ                                                       |
|     | النَّفَاسُ: دمٌ يخرجُ من المرأةِ بعد الوِلادةِ، أو معها، أو قَبْلَها بيَوْمَينِ أو ثَلاثةٍ مع                                  |
| 010 | الطَّلْق، أمَّا بدونِ الطَّلْقِ                                                                                                |
|     |                                                                                                                                |

| ٥١٧ | أَقُلَ مُدَّةٍ يَتبيَّنُ فيها خُلَقَ الْإِنْسانِ واحدً وثهانونَ يومًا                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 078 | الحيضُ يُحْسَبُ من العِدَّةِ، والنِّفاسُ لا يُحْسَبُ من العِدَّةِ                                       |
|     | الصَّلاةُ في الشَّرعِ هي التَّعَبُّدُ للهِ تعالى بأقوالٍ وأفعالٍ مَعلومةٍ، مُفْتَتَحةٍ بالتَّكبيرِ،     |
| 079 | مُخْتَتَمةِ بالتَّسليم                                                                                  |
| 079 | الصَّلاةُ مَشروعَةٌ في جَميع المِلَلِ                                                                   |
|     | الْمُسلمُ هو: الذي يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، ويُقيمُ الصَّلاةَ، |
| ۲۳٥ | ويُؤْتِي الزَّكاةَ، ويَصومُ رَمضانَ، ويَحُجُّ البيتَ                                                    |
| ٥٣٣ | الكافِرُ لا تَلْزَمُهُ الصَّلاةُ، ولا يَلْزَمُهُ قَضاؤُها إذا أَسْلَمَ                                  |
|     | الكافرُ في الدُّنيا أشدَّ مُحاسبةً من المُؤْمنِ؛ لأنَّ الكافِرَ أَيُحاسَبُ على الأكْلِ والشُّرْبِ       |
| ٥٣٥ | واللِّباسِ، وكلِّ نِعمةٍ                                                                                |
| ۲۳٥ | التَّكليفُ يَتضمَّنُ وَصْفَينِ، هما: البُلوغُ والعقلُ                                                   |
| 049 | النَّائم يقضي الصَّلاةَ، وهذا ثابتٌ بالنَّصِّ والإِجْماعِ                                               |
|     | ذَهَبَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحَمَهُ اللَّهُ إلى أنَّ كلُّ من صَلَّى بعد الوقتِ مَعذورًا      |
| ٥٣٩ | فصلاتُهُ أداءً                                                                                          |
| 039 | النبيِّ ﷺ وقَّتَ للنَّائِمِ الصَّلاةَ عند استيقاظِهِ، والنَّاسي عند ذِكْرِهِ                            |
|     | الإغْماءُ: هو التَّطبيقُ على العقلِ، فلا يكونُ عنده إحساسٌ إطلاقًا، فلو أَيْقَظْتَهُ لم                 |
| ٥٣٩ | يَسْتَيْقِظْ                                                                                            |
| ٠٤٠ | الأئمَّةُ الثَّلاثةُ يَرَوْنَ عدم وُجوبِ القضاءِ على المُغمى عليه                                       |
|     | غَزوةُ الخَنْدقِ كانت في السَّنةِ الخَامِسةِ، وغَزوةُ ذاتِ الرِّقاعِ كانت في السَّنةِ الرَّابعةِ        |
| ٥٤٨ | على المشهورِ                                                                                            |
| ٣٥٥ | الأُخُوَّةُ فِي الدِّينِ لا تَنْتَفِي بالمعاصي وإنْ عَظُمَتْ                                            |

| ٥٥٣ | مانعُ الزَّكاةِ منَ العُلماءِ من الْتَزَمَ بذلك وقال بأنَّهُ كافِرٌ، وهو رِوايةٌ عن الإمامِ<br>أحمدَ.             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ محمَّدًا رَسولُ اللهِ صِدْقًا من قلبِهِ فلا بُدَّ أَنْ يَحْمِلَهُ |
| ००९ | ذلك الصِّدْقُ على أداءِ الصَّلاةِ مُخْلِصًا بها للهِ تعالى.                                                       |
| ٥٦٠ | القولُ بعدمِ تَكفيرِ تارِكِ الصَّلاةِ يُؤَدِّي إلى تَرْكِها والتَّهاوُنِ بها                                      |
| 071 | من سَبَّ الرَّسولَ ﷺ قُتِلَ وُجوبًا وإنْ تابَ؛ لأنَّهُ حَتُّى آدَميِّ فلا بُدَّ منَ الثَّارِ له                   |
| ०२६ | الأذانُ عبادةٌ واجبةٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ به؛ ولأنَّ اللهَ أشارَ إليه في القُرآنِ                               |
|     | مَا طُلِبَ إيجادُهُ مِن كُلِّ شخصٍ بعينِهِ فإنَّه فَرْضُ عَينٍ، ومَا طُلِبَ إيجادُهُ بقَطْعِ                      |
| ۲۲٥ | النَّظرِ عن فاعِلِهِ فهو فرضُ كفايةٍ                                                                              |
|     | الأفضل فَرْضُ العَينِ على القَولِ الرَّاجحِ؛ لأنَّ فَرْضَهُ على كلِّ أحدٍ بعَيْنِهِ دليلٌ على                     |
| ۲۲٥ | أهمّيّتِهِ.                                                                                                       |
| ٥٧٢ | العِباداتُ لا يجوزُ أخذُ الأُجرةِ عليها.                                                                          |
|     | الجَعَالَةُ: بأنْ يَقُولَ: مَنْ أَذَّنَ في هذا المسجِدِ فله كذا وكذا دُونَ عَقدٍ وإلزامٍ فهذه                     |
| ٥٧٢ | جائزةٌ                                                                                                            |
| ٥٧٣ | الرَّزْقُ بفتحِ الرَّاءِ: الإعطاءُ، والرِّزْقُ بكسرِ الرَّاءِ: المرزوقُ                                           |
|     | لَا يَحْرُمُ أَنَّ يُعْطَى المؤذِّنُ والمُقيمُ عَطاءً من بيتِ المالِ، وهو ما يُعْرَفَ في وقْتِنا                  |
| ٥٧٣ | بالرَّاتبِبالرَّاتبِ.                                                                                             |
| ٥٧٣ | تَّحريمُ اسْتِغلالِ بيتِ المالِ بغَيرِ مُسوِّغِ شرعيٍّ                                                            |
|     | مُكبِّرات الصَّوتِ من نِعمةِ اللهِ؛ لأنَّهَا تَزيدُ صوتَ المؤذِّنِ قوَّةً وحُسنًا، ولا مَحذورَ                    |
| ٥٧٤ | فيها شَرعًا                                                                                                       |
| ٥٧٤ | ما يُطلبُ فيه قُوَّةُ الصَّوتِ ينبغي أنْ يُحتارَ فيه ما يَكونُ أبلغَ في تأديةِ الصَّوت                            |

| ٥٧٥   | عدمُ السَّدادِ في العملِ يأتي من اختلالِ أحدِ الوَصْفَينِ: القوَّةِ والأمانةِ                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 7 0 | بعضُ الأعمالِ تكونُ مُراعاةُ الأمانةِ فيه أَوْلى، وبَعْضُها تكونُ مُراعاةُ القوَّةِ أَوْلى            |
| 0 7 0 | العِلْمُ بالوقتِ يكونُ بالعلاماتِ التي جَعَلَها الشَّارعُ علامةً                                      |
| ٥٧٨   | جاءتِ القُرْعةُ في القُرآنِ والسُّنَّةِ                                                               |
| ٥٧٨   | القُرْعة يَخْصُلُ بها فَكُّ الخُصومةِ والنِّزاعِ، فهي طَريقٌ شَرعيٌّ                                  |
|       | أيُّ طَريقٍ أُقْرِعَ به فإنَّهُ جائزٌ؛ لأنَّه ليس لها كَيفيَّةٌ شَرعيَّةٌ، فيُرْجَعُ إلى ما اصْطَلَحا |
| ٥٧٨   | عليه.                                                                                                 |
|       | أُوَّلُ الشُّروطِ فِي الأذانِ، ألَّا يَنْقُصَ عن خَمْسَ عَشْرةَ جُملةً، وهذا هو المشهورُ من           |
| ०४९   | مذهبِ الإمام أحمدَ                                                                                    |
|       | كُلُّ ما جاءَتْ به السُّنَّةُ من صفاتِ الأذانِ فإنَّهُ جائزٌ، بل الذي ينبغي: أنْ يُؤذِّنَ             |
| ०४९   | بهذا تارةً وبهذا تارةً، إنْ لم يَحْصُلْ تَشويشٌ وفتنةٌ.                                               |
| ٥٨٠   | العِبادات الوارِدة على وُجوهٍ مُتَنَوِّعةٍ ينبغي للإنْسانِ أنْ يَفْعَلَها على هذه الوُجوهِ            |
|       | ينبغي أنْ يُروَّضَ النَّاسُ بتَعْليمِهم بو جوهِ العِبادةِ الواردةِ، فإذا اطْمَأَنَّتْ قُلوبُهم        |
| ٥٨١   | وارْتاحَتْ نُفوسُهم قام بتَطْبيقِها عَمَليًّا.                                                        |
|       | الأذان عِبادةٌ، والأفضلُ في العِبادةِ أنْ يكونَ الإنْسانُ فيها مُسْتَقْبِلَ القِبْلةِ ما لم           |
| ٥٨٢   | يَرِدْ خِلافُهُ                                                                                       |
| ٥٨٥   | أذانُ الصُّبْحِ: هو الأذانُ الذي يكونُ بعد طُلوعِ الفجرِ                                              |
| ٥٨٩   | ينبغي لِمَنْ تَولَّى الأذانَ وهو الإعلامُ أوَّلًا أنْ يَتَولَّى الإعلامَ ثانيًا                       |
| ٥٩٣   | لا ينبغي أَنْ يَتَولَّى الأذانَ والإقامةَ إلَّا مَنْ كان عَدْلًا.                                     |
| ۹۳ ه  | الأذانُ بالمُسَجِّلِ غيرُ صَحيح؛ لأنَّه حِكايةٌ لأذانٍ سابِقٍ، ولأنَّ الأذانَ عبادةٌ                  |
|       |                                                                                                       |

|     | الْمُمَيِّزُ: مَن بَلْغَ سَبِعًا إِلَى الْبُلُوغِ، وسُمِّي مُمَيِّزًا؛ لأَنَّهُ يُمَيِّزُ، فَيَفْهَمُ الخِطابَ ويَردُّ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090 | الجواب                                                                                                                 |
|     | الأذان له شروطٌ تَتَعَلَّقُ بالأذانِ نفسِهِ، وشروطٌ تَتَعَلَّقُ بوڤْتِهِ، وشروطٌ تَتَعَلَّقُ                           |
| 7.1 | بالمؤذّنِبالمؤذّنِ.                                                                                                    |
| 7.5 | منَ العُلماءِ من يَرى أنَّ السُّنَّةَ في صَلاةِ المغرِبِ أنْ تُقْرَنَ بالأذانِ                                         |
|     | صلاة المغرِبِ يُسَنُّ تَعْجيلُها، وكلُّ صَلاةٍ يُسَنُّ تَعْجيلُها فالأفضلُ أنْ لا يُطيلَ                               |
| 7.7 | الفصلَ بينَ الْأَذَانِ والإقامةِ                                                                                       |
| ٦٠٣ | يُسَنُّ تَعجيلُ جَمِيعِ الصَّلواتِ إلَّا العِشاءَ، وإلَّا الظُّهرَ عند اشْتِدادِ الحرِّ                                |
|     | كُلَّما كان يَشُقُّ على الإنسانِ أنْ يُصلِّي كلَّ صلاةٍ في وَقْتِها فإنَّ له أنْ يَجْمَعَ، سواءٌ                       |
| ٦٠٣ | كان في الحَضِرِ أم في السَّفرِ.                                                                                        |
|     | إذا جمعَ الإنْسَانُ أَذَّنَ للأُولَى وأقامَ لكلِّ فَريضةٍ، هذا إنْ لم يكنْ في البلدِ، أمَّا إذا                        |
| ٦٠٣ | كان في البلَّدِ فإنَّ أذانَ البلَّدِ يكفي                                                                              |
| ٦٠٤ | مَنْ قضى فوائِتَ فإنَّهُ يُؤَذِّنُ مرَّةً واحدةً، ويُقيمُ لكلِّ فَريضةٍ                                                |
|     | إذا كانت فوائتُ متعدِّدةٌ فإنَّهُ يُؤذِّنُ لها مرَّةً واحدةً، ويقيمُ لكلِّ فَريضةٍ                                     |
| ٦٠٤ | كالمَجْموعاتِ.                                                                                                         |
| ٦٠٤ | قال العُلماءُ: أوصافُ الصَّلاةِ ثلاثةٌ: أداءٌ وإعادةٌ وقَضاءٌ                                                          |
| •   | الأصحُّ: أنَّ ما فُعِلَ بعد الوقْتِ فإنْ كان لغيرِ عُذْرٍ لم يُقْبَلُ إطْلاقًا، وإنْ كان لعُذْرٍ                       |
| ٦.۵ | الاصلح ال ما فعِل بعد الوقعِ فإن عال تعيرِ عدرٍ تم ينبل إطاره، وإن عال تعدرٍ فهو أداءٌ وليس بقضاءٍ                     |
| 7.7 | قهو اداء وليس بعصور.<br>الفُقهاء: يُطلقونَ السُّنَّةَ على ما يُثابُ فاعُلُهُ ولا يُعاقَبُ تارِكُهُ                     |
| ••• | ŕ                                                                                                                      |
|     | في لِسانِ الشَّارِعِ: السُّنَّةُ هي الطَّريقةُ التي شَرَعَها الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سواءٌ            |
| 1.1 | كانت واجِبةً يُعاُقَبُ تارِكُها أم لا                                                                                  |

| وليست كَلَمَةَ اسْتِرْجَاعٍ.<br>الْمُؤَذِّنُونَ لَيَّا نَالُوا مَا نَالُوهُ مِن أَجِرِ الأَذَانِ شُرِعَ لَغَيرِ الْمُؤَذِّنِ أَنْ يُتَابِعَهُ؛ لينالَ أَجْرًا<br>كَمَا نَالَ الْمُؤَذِّنُ أَجْرًا.<br>كَمَا نَالَ الْمُؤَذِّنُ أَجْرًا.<br>ظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لا تُسَنُّ مُتَابِعَةُ الْمُقيمِ، وهو أظهرُ |     | كَلَمَةُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» هي مَشروعةٌ عند التَّحمُّلِ، وهي كَلَمَةُ اسْتِعانةٍ،                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كما نالَ الْمُؤَذِّنُ أَجْرًا.<br>ظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لا تُسَنُّ مُتابِعةُ المُقيمِ، وهو أظهرُ<br>إذا قال المُؤذِّنُ في صلاةِ الصَّبْحِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» فإنَّ السَّامعَ يقولُ مثلَ<br>ما يقولُ                                                                                          | 71. |                                                                                                                              |
| كما نالَ الْمُؤَذِّنُ أَجْرًا.<br>ظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لا تُسَنُّ مُتابِعةُ المُقيمِ، وهو أظهرُ<br>إذا قال المُؤذِّنُ في صلاةِ الصَّبْحِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» فإنَّ السَّامعَ يقولُ مثلَ<br>ما يقولُ                                                                                          |     | الْمُؤَذِّنُونَ لَمَّا نالُوا مَا نالُوهُ مِن أَجِرِ الأَذَانِ شُرِعَ لَغَيْرِ الْمُؤَذِّنِ أَنْ يُتَابِعَهُ؛ لينالَ أَجْرًا |
| إذا قال الْمُؤَذِّنُ في صلاةِ الصَّبْحِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» فإنَّ السَّامعَ يقولُ مثلَ<br>ما يقولُ                                                                                                                                                                                                                     | 711 | كها نالَ الْمُؤَذِّنُ أَجْرًا                                                                                                |
| ما يقولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 717 | ظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَنَّهُ لا تُسَنُّ مُتابِعةُ المُقيمِ، وهو أظهرُ                                      |
| ما يقولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | إذا قال المُؤَذِّنُ في صلاةِ الصُّبْحِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» فإنَّ السَّامعَ يقولُ مثلَ                         |
| الْمُؤَذِّنَ لا يُتابِعُ نفسَهُ، وهو الصَّحيحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 717 | ما يقولُ                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | الْمُؤَذِّنَ لا يُتابِعُ نفسَهُ، وهو الصَّحيحُ                                                                               |

## فِهْرِسُ المُوْضوعاتِ

| الصّفحة    | المُوْضوعُ                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥          | الْمُقَدِّمَةُ                                                                                  |
| ٩          | نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين |
| ١٩         | شَرْحُ مُقَدِّمةِ (الزَّادِ)                                                                    |
| ١٩         | شَرْحُ البَسْمَلةِ                                                                              |
| ۲۲         | معنى الصَّلاةِ والتَّسليمِ على النبيِّ ﷺ                                                        |
| ۲۳         | محمَّدٌ ﷺ أفضلُ المُصْطَفَيْنَ منَ الرُّسُلِ، وأدلَّةُ ذلك                                      |
| ۲٥         | معنى (الآلِ) والمرادُ به يكونُ بحَسَبِ السِّياقِ                                                |
| ۲٥         | تعريفُ الصَّحابيِّ                                                                              |
| ۲٥         | معنى (العِبادةِ) وبيانُ أنَّها مَبْنيَّةٌ على أمْرَينِ، وشَرْطا قَبُولِها                       |
| ۲٦         | إذا عُطِفَ العامُّ على الخاصِّ، هل يَدْخُلُ الخاصُّ فيه؟                                        |
| ۲٦         | معنى «أمَّا بَعْدُ» وإغرابُها                                                                   |
| ۲۷         | معنى (الفِقْهِ): لُغةً وشَرْعًا واصْطلاحًا                                                      |
| ۲۸         | شرحُ التَّعريفِ الاصْطِلاحيِّ للفِقْهِ                                                          |
| ۲۸         | التَّقليدُ يجوزُ عند الضَّرورةِ فقط                                                             |
| ۲۹         | التَّنبيهُ إلى تَساهُلِ النَّاسِ في إطلاقِ مَرْتبةِ (الإمامِ)                                   |
| ۲۹         | لا يجوزُ الشَّهادةُ لِمُعيَّنِ بأنَّه شَهيدٌ إلَّا مَنْ وَرَدَ فيه النصُّ                       |
| َمْدةِ)٠٣٠ | تعريفٌ مُوجَزٌ بكُتُبِ ابنِ قُدامةَ: (المُقْنِع) و(الكافي) و(المُغْني) و(العُ                   |

| ٣٢            | تَعريفُ (المُذْهَبِ) اصْطلاحًا                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢            | نَبذةٌ عن الإمام أحمدَ ومِحْنَتِهِ                                               |
| ٣٣            | تَعريفُ (المسألَةِ)                                                              |
| ٣٥            | تَولِّي الإنْسانِ عن الذِّكْرِ سَبَبُهُ الذُّنوبُ                                |
| ٣٧            | كِتابُ الطَّهارةِ                                                                |
| ٣٧            | تَعريفُ (الطَّهارةِ) لُغةً وشَرْعًا                                              |
| ٣٧            | تَعريفُ الحَدَثِ                                                                 |
| ٣٨            | تَعريفُ النَّجاسةِ                                                               |
| ٣٩            | أَقْسامُ المياهِأَقْسامُ المياهِ                                                 |
| ٤٠            | تَعريفُ الماءِ الطَّهورِتعريفُ الماءِ الطَّهورِ                                  |
| ٤١            | لا يُشترطُ تَعَيُّنُ الماءِ لإزالةِ النَّجاسةِ                                   |
| ٤٣            | إذا تَغيَّرَ الماءُ بغيرِ مُمازِجٍ كُرِه؛ لأَجْلِ الخلافِ                        |
| ٤٣            | التَّعليلُ بالخِلافِ لا يَصَّحُّ                                                 |
| ٤٥            | حُكْمُ تَسْخينِ الماءِ بالنَّجَسِ                                                |
| رةِ مَيْتةٍ٥٤ | حُكْمُ تَغَيِّرِ المَاءِ بمُكْثِهِ، أو بَما يَشُقُّ صَوْنِ الماءِ عنه، أو بمُجاو |
| ٤٦            | حُكْمُ تَسخينِ الماءِ بالشَّمْسِ أو بِطاهِرِ                                     |
| ٤٧            | حُكْمُ المَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ في طَهارةٍ مُسْتَحَبَّةٍ                          |
| ٤٩            | حُكْمُ خُالَطةِ النَّجاسةِ للماءِ                                                |
| ٥١            | لا يَنْجُسُ الماءُ إذا خالطَتْهُ نَجاسةٌ إلَّا بالتَّغَيُّرِ مُطْلقًا            |
| o Y           | التَّو فيقُ مِن حديث القُلَّتَين و حديث: «إنَّ الْمَاءَ طَهِورٌ»                 |

| ٥ ٤            | حُكُمُ وُضوءِ الرَّجُلِ وغَسْلِهِ بفَضْلِ طَهورِ المرأةِ                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧             | تَعريفُ القِسمُ الثَّاني منَ المياهِ وهو (الطَّاهِرُ)                               |
| ٥٩             | المَاءُ الَّذي رُفِعَ بِقَليلِهِ حَدَثٌ طَهورٌ                                      |
| ٦٠             | حُكْمُ الماءِ إذا غُمِسَ فيه يدُ قائمٍ من نَومٍ ليلِ                                |
| 71             | الكُفَّارُ مُخَاطَبونَ بفُروع الشَّريعةِ                                            |
| لَها ثَلاثًا٢٢ | الحِكْمةُ في النَّهْي عن غَمْسِ القائِمِ منَ النَّومِ يَدَهُ في الإناءِ حتى يَغْسِا |
| ٦٤             | الصَّحيحُ: أنَّ المَّاءَ قِسهانِ فقط: طَهُورٌ ونَجِسٌ                               |
| ٦٥             | تَعريفُ الماءِ النَّجِسِتعريفُ الماءِ النَّجِسِ                                     |
| ٦٦             | طُرُقُ تَطهيرِ الماءِ النَّجِسِ                                                     |
| ٦٧             | إذا زالَ تَغَيُّرُ الماءِ النَّجِسِ طَهُرَ                                          |
| ٦٩             | غيرُ الماءِ كالماءِ لا يَنْجُسُ إِلَّا بالتَّغَيُّرِ                                |
| ٦٩             | إذا شكَّ في نَجاسةِ شيءٍ أو طَهارتِهِ بني على اليَقينِ                              |
| ٧٢             | إنِ اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ تَحَرَّى                                               |
| ٧٤             | إنِ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأُ مِنهِمَا وُضُوءًا واحدًا            |
| ٧٦             | إنِ اشْتَبَهَتْ ثِيابٌ طاهِرةٌ بِنَجِسةٍ أو بِمُحرَّمةٍ تَحَرَّى                    |
| ٧٨             | بابَ الآنيةِ                                                                        |
| ٧٨             | تَعريفُ (الكِتابِ) و(البابِ) و(الفَصْلِ)                                            |
| ٧٩             | الأصلُ في الآنيةِ الحِلُّ                                                           |
| ٧٩             | الأصلُ فيها سَكَتَ اللهُ عنه: الحِلُّ، إلَّا في العِباداتِ: التَّحريمُ              |
| ۸٠             | يُباحُ اسْتِعمالُ الإناءِ النَّجِسِ على وَجْهِ لا يَتَعَدَّى                        |

| ۸١               | يُباحُ اتَّخاذُ واسْتِعْمالُ الإناءِ الثَّمينِ                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΑΥ               | شَرْحُ القاعدةِ الأُصوليَّةِ: «الاسْتِثْناءُ مِعْيارُ العُمومِ»                             |
| ΑΥ               | لا يُباحُ اتِّخاذُ واسْتِعْمالُ عَظْمِ الآدميِّ وجِلْدُهُ                                   |
| ΑΥ               | تَحْرُمُ آنيةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ                                                         |
| لشُّرْبِلشُّرْبِ | يَجُوزُ اتِّخاذُ واسْتِعْمالُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ في غيرِ الأكْلِ وال                      |
| ۸٦               | تَصِحُّ الطَّهارةُ من آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ مع الإثْمِ                                 |
| AV               | يجوزُ تَضبيبُ الإناءِ بضَبَّةٍ يَسيرةٍ مِن فِضَّةٍ                                          |
| ي تَحْريمِهِ٨٨   | الأصلُ في الفِضَّةِ الإباحةُ للرِّجالِ إلَّا ما قام الدَّليلُ علم                           |
| Λ٩               | ضابطُ الحاجةِ: أَنْ يَتَعَلَّقَ بها غَرَضٌ غيرُ الزِّينةِ                                   |
| ٩٠               | تَعريفُ (المَكروِه) اصْطلاحًا                                                               |
| ٩٠               | الكروهُ في القُرآنِ والسُّنَّةِ يأتي للمُحَرَّم                                             |
| ٩٠               | يَجُوزُ مُباشرةُ ضَبَّةِ الفِضَّةِ مُطْلَقًا                                                |
| ٩١               | تُباحُ آنيةُ الكُفَّارِ وثِيابُهم                                                           |
| 98               | حُكْمُ جِلْدِ المَيْتةِ إذا دُبِغَ، هل يَطْهُرُ؟                                            |
| 98               | (قاعدةً): لا يَلْزَمُ منَ التَّحريمِ النَّجاسةُ                                             |
| ٩٨               | لا يَتَعدَّى حُكْمُ النَّجاسةِ ما لم يَتَعدَّ أثَرُها                                       |
| 99               | أَقسامُ الحَيوانِ الطَّاهرِ حالَ حياتِهِ                                                    |
|                  | يَطْهُرُ جِلْدُ المَيْتةِ بِالدَّبْغِ إِذَا كَانْتِ المَيْتَةُ مِمَّا تُحِلُّهَا الذَّكَاةُ |
|                  | لَبَنُ المَيْتةِ نَجِسٌ وإنْ لَمَ يَتَغَيَّرْ                                               |
| 1.1              | كُلُّ أجزاءِ المَيْتةِ نَجِسةٌ إِلَّا الصُّوفَ ونَحْوَهُ                                    |

| ١٠٢                      | عَظْمُ الْمُيْتَةِ نَجِسٌعَظْمُ الْمُيْتَةِ نَجِسٌ                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٣                      | مَيْتَةُ حَيَوانِ البَحرِ طاهرةٌ مُطْلَقًا                         |
| ٠٠٣                      | مَيْتَةُ ما لا نَفْسَ له سائلةٌ طاهِرةٌ                            |
| ١٠٤                      | (قاعدةٌ): لا يَلْزَمُ منَ الطَّهارةِ الحِلُّ                       |
| ١٠٤                      | جَعْلُ الْمُصرانِ والكَرِشِ وترًا لا يُعَدُّ دِباغًا لها           |
| ١٠٥                      | ما أُبينَ من حيٍّ فهو كَمَيْتَتِهِ                                 |
| ٠٠٦                      | حُكْمُ الطَّريدةِ والمِسْكِ                                        |
| ١٠٨                      | بابُ الاسْتِنْجاءِ                                                 |
| 117                      | تَعريفُ (الاسْتِنْجاءِ) لُغةً واصْطِلاحًا                          |
| 117                      | الفَرْقُ بين (يُسَنُّ) و(يُسْتَحَبُّ)                              |
| ١١٣                      | الذِّكرُ عند دُخولِ الخَلاءِ                                       |
| 118                      | الذِّكْرُ عند الخُروج منَ الحَلاءِ                                 |
|                          | تَقديمُ الرِّجْلِ اليُشَرى دُخولًا واليُمْنى خُروجًا               |
| ١١٨                      | لا يُشْرَعُ الاعْتهادُ على اليُسْرى في قَضاءِ الحاجةِ              |
| لِهِ مَكَانًا رَخُوًاا۱۸ | يُسنُّ له الابْتعادُ والاسْتِتارُ حتى لا يُرى، وارتيادُهُ لبَوْ    |
| 119                      | لا يُشرعُ حَلْبُ الذَّكَرِ بعد الفَراغِ من البَوْلِ ولا نَتْرُهُ . |
| 171                      | يَتحوَّلُ من مَوْضِعِهِ للاسْتِنْجاءِ إَنْ خافَ تَلَوُّنًا         |
| 1 Y Y                    | الأفضلُ أنْ لا يَدْخُلَ الحَلاءَ بشيءٍ فيه ذِكْرُ اللهِ            |
| ١٢٣                      | حُكْمُ رفع قاضي الحاجةِ ثَوْبَهُ قبل دُنُوِّهِ منَ الأرْضِ         |
| ١٢٣                      | حُكْمُ كَشُفِ العَورةِ والإنْسانُ خال                              |

| 178   | حُكْمُ البَولِ قائبًاحُكْمُ البَولِ قائبًا                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170   | حُكْمُ الكَلامِ حالَ قَضاءِ الحاجةِ                                                                    |
| 177   | حُكْمُ البَولِ فِي الجُحْرِ، والشَّقِّ، والبالوعةِ                                                     |
| ۱۳۰   | حُكْمُ مسِّ الذَّكَرِ باليَمينِ حالَ البَولِ                                                           |
| ۱۳۱   | يُكْرَهُ الاسْتِنْجاءُ والاسْتِجْ إِرُ باليَمينِ                                                       |
| ۲۳۱   | لا يُكْرَهُ اسْتِقْبالُ الشَّمْسِ والقَمَرِ حالَ قَضاءِ الحاجةِ                                        |
| 141   | حُكْمُ اسْتِقْبالِ القِبْلةِ واسْتِدْبارِها                                                            |
| ٤٣٢   | يَجوزُ في البُنْيانِ اسْتِدْبارُ القِبْلةِ دونَ اسْتِقْبالِها                                          |
| ٥٣١   | يُكْرَهُ اللُّبْثُ فوقَ حاجَتِهِ إذا انْتَهي منها                                                      |
|       | يَحْرُمُ التَّغَوُّطُ والتَّبَوُّلُ في طَريقِ النَّاسِ أو ظِلِّهِم أو مَشْمَسِهِم، أو تحت شَجرةِ عليها |
| ٥٣٢   | نَّمَرةٌ مُحْتَرَمةٌ، أو المساجِدِ، أو في مُجْتَمَعاتِ النَّاسِ                                        |
| ۸۳۸   | يَجُوزُ الاسْتِنْجاءُ بالماءِ وحدَهُ بالإِجْماعِ                                                       |
| ۱۳۹   | يَجُوزُ الاسْتِجْمَارُ بِالأَحْجَارِ وَحْدَها                                                          |
| ٠ ٤ ١ | شُروطُ الاسْتِجْمارِ بالأحْجارِ ونَحْوِها:                                                             |
| ٠ ٤ ١ | ١ - أَنْ لا يَعْدُ مَوْضِعَ العادةِ                                                                    |
| ۱٤١   | ٢- أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا                                                                               |
| ۱٤١   | ٣- أَنْ يَكُونَ مُنْقيًا                                                                               |
| 1 2 7 | ٤ – أَنْ يَكُونَ بغيرِ عَظْمٍ أَو رَوْثٍ أَو طَعامٍ أَو مُحْتَرَمٍ أَو مَتَّصِلٍ بِحَيَوانٍ            |
| 1 & 0 | ٥ - أَنْ تكونَ ثَلاثَ مَسَّحاتٍ مُنْقيةٍ فأكثر ً                                                       |
| 1 & 0 |                                                                                                        |

| 1 2 7 | يُجْزِئُ الاسْتِجْ إِرُ بِحَجَرٍ ذي شُعَبٍ                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٧   | يُسْتَحَبُّ قَطْعُ الاسْتِجْمَارِ على وِتْرِ ً                                     |
| ١٤٨   | الاسْتِنْجاءُ أو الاسْتِجْ إرُ واجبٌ                                               |
| ۱٤۸   | الرِّيحُ (الفُساءُ والضُّراطُ) طاهرةٌ                                              |
| ١٤٩   | هل يُشْتَرَطُ تَقديمُ الاسْتِنْجاءِ أو الاسْتِجْارِ على الوُضوءِ أو التَّيَمُّمِ   |
| ١٥٠   | فِعلُ النبيِّ ﷺ المُجَرَّدُ دالُّ على الاسْتِحْبابِ                                |
| 107   | بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضوءِ                                                    |
| 107   | سببُ تَقديمِ الفُقهاءِ للسِّواكِ على الوُضوءِ                                      |
| 107   | شُروطُ السُّواكِ المَسنونِ: عودٌ، لِّينٌ، مُنْقٍ، غيرُ مُضِرِّ، لا يَتَفَتَّتُ     |
| ١٥٤   | حُكْمُ التَّسَوُّكِ بِالأُصْبُعِ أَوِ الخِرْقةِ                                    |
| ١٥٥   | تَعريفُ المَسْنونِ عندَ الفُقهاءِ                                                  |
| 100   | يُسنُّ السِّواكُ في كُلِّ وَقْتٍ                                                   |
| ٢٥٦   | حُكْمُ السِّواكِ للصَّائِمِ                                                        |
| ٢٥٦   | عَلامةُ زَوالِ الشَّمْسِ                                                           |
| ١٦٠   | السِّواكُ سُنَّةٌ للصَّائِمِ مُطْلَقًا                                             |
| ۱۲۱   | يَتَأَكَّدُ السِّواكُ عند الُصَّلاةِ، والانْتِباهِ من النَّومِ، وتَغَيُّرِ الفمِ   |
| ٠٦٢   | العُمومُ المَعنويُّ هو القياسُ الجليُّ                                             |
| ٣٢    | يُرْجَعُ في كيفيَّةِ السِّواكِ لِما يَقْتَضيهِ الحالُ؛ لعَدَمِ ثُبُوتِ سُنَّةٍ فيه |
|       | هل يَستاكُ باليدِ اليُمني أم اليُسرى؟                                              |
| ١٦٤   | يَدَّهِنُ غِبًّايَّدُ عِبًّا                                                       |

| 170            | يَكَتَحِل وِتْرًا                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۱            | إذا كان في عَينِ الرَّجُلِ عَيبٌ شُرِعَ له الاكْتِحالُ للتَّجَمُّلِ، وإلَّا فلا                |
| ۲۲۱            | حُكْمُ التَّسميةِ قبلَ الوُّضوءِ                                                               |
| ، الكَمالِ ١٦٧ | قاعدةٌ هامَّةٌ: النَّفْيُ يَكُونُ أُوَّلًا لنَفْيِ الوُجودِ، ثم لنَفْيِ الصِّحَّةِ، ثم لنَفْيِ |
| ١٦٩            | إذا اخْتَلَفَ (الإقناعُ) و(الْمُنْتَهى) فالَمْذَهَبُ ما في (الْمُنْتَهَى)                      |
| ١٦٩            | حُكْمُ التَّسميةِ قبلَ الغُسْلِ والتَّيَمُّمِ                                                  |
| ١٧٠            | التَّسميةُ شَرْطٌ لِحِلِّ الصَّيْدِ، والذَّكَاةُ لا تَسْقُطُ بحالٍ                             |
| ١٧١            | التَّسميةُ عند الأكْلِ واجبةٌ                                                                  |
| ١٧١            | التَّسميةُ عند الأذانِ بِدْعةٌ                                                                 |
| ١٧١            | التَّسميةُ عند قِراءةِ القُرآنِ تَكونُ في أوَّلِ السُّورةِ فقط                                 |
| ١٧٣            | حُكْمُ الخِتانِ                                                                                |
| ١٧٣            | الخِتانُ واجبٌ في حقِّ الرِّجالِ، سُنَّةٌ في حقِّ النِّساءِ                                    |
| ١٧٦            | القَزَعُ مَكروةٌ                                                                               |
| ١٧٦            | السُّنَّةُ تُطْلَقُ على الواجِبِ والْمُسْتَحَبِّ                                               |
| ١٧٦            | سُنَهُ الوُضوءِ:                                                                               |
| ١٧٧            | السِّواكُ وغَسْلُ الكَفَّينِ ثَلاثًا                                                           |
| عَدَثَ ١٧٩     | النَّومُ النَّاقضُ للوُّضوءِ هو النَّومُ الَّذي يَفْقِدُ فيه الإنْسانُ إحساسَهُ لو أَحْ        |
| ١٧٩            | من سُنَنِ الوُضوءِ: المَضْمَضةُ والاسْتِنْشاقُ، والمُبالَغةُ فيهما لغيرِ الصَّائِمِ.           |
| ١٨١            | حُكْمُ تَخليلِ اللِّحيةِ الكَثيفةِ                                                             |
| ١٨١            | يَجِبُ غَسْلُ الْمُسْتَرْسِلُ مِنَ اللِّحِيةِ                                                  |

| ۱۸۱     | تَخليلُ اللَّحيةِ الكَثيفةِ سُنَّةٌ                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳     | ومِنْ سُنَنِ الوُضوءِ تَخليلُ الأصابع                                                                |
| ۱۸٥     | السُّنَّةُ في تَقليمِ الأظافِرِ أَنْ يَبْدَأَ بِاليِّمينِ                                            |
| ۱۸٥     | مِن سُنَنِ الوُضُوءِ التَّيَامُنُ                                                                    |
| ۱۸٥     | لا تَيامُنَ في غَسْلِ الوَجْهِ أو مَسْحِ الأُذُنينِ                                                  |
| ۲۸۱     | السُّنَّةُ في مَسْحِ الحُفَّيْنِ أَنْ يَتَيامَنَ                                                     |
| ۱۸۷     | لا يُسَنُّ أَنْ يَأْخُذَ ماءً جَديدًا للأُذُنَيْنِ                                                   |
| ۱۸۷     | مِن سُننِ الوُضوءِ: الغَسْلةُ الثَّانيةُ والثَّالثةُ                                                 |
| ۱۸۷     | السُّنَّةُ أَنْ يُنَوِّعَ الإنسانُ في وُضويْهِ، فيَتَوَضَّأَ مرَّةً، ومرَّتَينِ، وثَلاثًا، ويُخالِفَ |
| ۱۸۹     | لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّفُلُ أَفْضَلَ مَنَ الواجِبِ                                            |
| ۱۹۰     | بابُ فُروضِ الوُضوءِ وصِفَتِهِ                                                                       |
| ۱۹۰     | تَعريفُ (الفَرْضِ) لُغةً وشَرْعًا                                                                    |
| ۰۰۰ ۱۹۰ | أبو حَنيفةَ رَحْمَهُاللَّهُ يُفَرِّقُ بين الواجِبِ والفَرْضِ                                         |
| ۱۹۱     | تَعريفُ (الوُضوءِ) لُغةً وشَرْعًا                                                                    |
| ۱۹۱     | فُروضُ الوُّضوءِفُروضُ الوُّضوءِ                                                                     |
| ۱۹۱     | ١ – غَسْلُ الوَجْهِ                                                                                  |
| ۱۹۱     | بَيانُ حَدِّ الوَجْهِ                                                                                |
|         | ٢ - غَسْلُ اليَدَينِ                                                                                 |
| ۲۹۲     | اليدُ إذا أُطْلِقَتْ لا يُرادُ بها إلَّا الكفُّ                                                      |
| ۹۳      | ٣- مَسْحُ الرَّأْسِ                                                                                  |

| 194                        | بَيانُ حَدِّ الرَّأْسِ                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٩٣                        | حُكْمُ غَسْلِ الرَّأْسِ دون المَسْح                                    |
| 198                        | لا يُحْزِئُ مَسْحُ بعضِ الرَّأْسِ                                      |
| 190                        | الأُذُنانِ منَ الرَّأْسِ                                               |
| 190                        | ٤ - غَسْلُ الرِّجْلَينِ                                                |
| 190                        | الرِّجْلُ عندَ الإطْلاقِ لا يَدْخُلُ فيها العَقِبُ                     |
| ١٩٧                        | ٥ – التَّرتيبُ                                                         |
| 197                        | هل يَسْقُطُ التَّرتيبُ بالجهلِ أو النِّسيانِ؟                          |
| ١٩٨                        | ٦- المُوالاةُ                                                          |
| Y • •                      | ضابطُ المُوالاةِ                                                       |
| ۲۰۱                        | النِّيَّةُ شَرْطٌ لطَهارةِ الأحْداثِ                                   |
| ۲۰۲                        | النُّطْقُ بالنِّيَّةِ بِدعةٌ                                           |
| ۲۰۳                        | تَعريفُ الحَدَثِ                                                       |
| ۲۰۳                        | لا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لطَهارةِ الأنْجاسِ                            |
| Y•A                        | حالاتُ الغُسْلِ الواجِبِ مع المَسنونِ                                  |
| نُدةِ ارْتَفَعَ عن الجَميع | إذا نَوى رَفْعَ الْحَدَثِ عن واحدٍ من أحداثٍ مُتَعَدِّ                 |
| ۲۱۰                        | يجبُ الإتيانُ بالنِّيَّةِ عند أوَّلِ واجباتِ الطُّهارةِ                |
| ۲۱۰                        | تَعريفُ النِّيَّةِ                                                     |
| به بزَمَنِ یَسیرِ۲۱۱       | يجِبُ أَنْ تكونَ النَّيَّةُ مُقْتَرِنةً بِالفِعْلِ أُو مُتَقَدِّمةً عل |
| Y11                        | يُسبَّ الاتبانُ بالنِّيَّة عند أوَّل المَسنه نات                       |

| Y 1 Y                   | حالاتُ النَّيَّةِ باعْتِبارِ الاسْتِصْحابِ                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۳                     | (قاعدةٌ): الشَّكُّ بعد الفِعْلِ لا يُؤَثِّرُ                                     |
| ۲۱٤                     | تَعيينُ فَرْضِ الوَقْتِ دون تَعيينِ عينِ الصَّلاةِ يَكْفي                        |
| ۲۱٥                     | تَعريفُ المَضْمضةِ                                                               |
| ۲۱٦                     | لا يجبُ إزالةُ الخاتَمِ والأسْنانِ المُرَكَّبةِ في الفمِ في الوُضوءِ             |
| 717                     | تَعريفُ الاسْتِنْشاقِتعريفُ الاسْتِنْشاقِ                                        |
| Y 1 V                   | ضابطُ الوَجْهِ                                                                   |
| ۲۱۸                     | الأَوْلَى غَسْلُ ما اسْتَرْسَلَ منَ الوَجْهِ واللَّحْيَينِ                       |
| ۲۲•                     | يَجِبُ غَسْلُ المِرْ فَقَينِ مع اليَدَينِ بدليلِ السُّنَّةِ                      |
| YY 1                    | الأفضلُ أنْ يَكُونَ غَسْلُ اليَدَينِ مِن أطْرافِ الأصابعِ                        |
| YY1                     | يَمْسَحُ الرَّأْسَ مع الأُذُنينِ مَرَّةً واحدةً                                  |
| 771                     | الحِكْمةُ منَ المَسْحِ دون الغَسْلِ                                              |
| 771                     | الأدلَّةُ على أنَّ الأُذُنينِ منَ الرَّأسِ                                       |
| ۲۲۳                     | أَجْمَعَ أَهِلُ السُّنَّةِ على أَنَّهُ يجبُ غَسْلِ الرِّجْلَينِ إلى الكَعْبَينِ  |
| ۲۲۳                     | تَوْجيهُ قِراءةِ الجَرِّ: (وَأَرْجُلِكُمْ)                                       |
| ءةُ النَّصبِ على غَسْلِ | الأَوْلَىٰ أَنْ تُنَزَّلَ قِراءَةُ الجَرِّ على مَسحِ الخَفِّ حالَ لُبْسِهِ، وقرا |
| YY <b>T</b>             | الرِّجْلِ                                                                        |
| 778                     | يَغْسِلُ الأقطعُ بَقِيَّةَ المَفروضِ                                             |
| المَشروعَ الوارِدَ ٢٢٥  | يَرْفَعُ بِصرَهُ إِلَى السَّمَاءِ بعد الفَراغِ منَ الوُضوءِ، ويقولُ الذِّكْرَ    |
| YY7                     | مُناسبةُ قَوْلِ هذا الذِّكْرِ بعد الفَراع منَ الوُضوءِ                           |

| ۲۲۲                  | هل يُقالُ هذا الذُّكُرُ بعد الغَسْلِ والتَّيَّمُمِ؟                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| YYV                  | يَقْتَصِرُ على قولِهِ بعد الوُضوءِ فقط على الرَّاجِحِ                           |
| YYV                  | تُباحُ مَعونةُ الْمُتَوَضِّعِ                                                   |
| YYA                  | يُباحُ تَنشيفِ أعضائِهِ بعد فَراغِهِ منَ الوُضوءِ                               |
| YY9                  | بابُ مَسْح الْحُفَّينِ                                                          |
| 779                  | تَعريفُ الْخُفَّينِ وما يَلْحَقُ بهما                                           |
| YY9                  | خالَفَ الرَّافضةُ في المَسْح على الخُفَّينِ                                     |
| YY9                  | المَسْحُ على الحُقَّينِ جائزٌ بَالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجْماع                  |
| ۲۳۰                  | تَواتَرَتِ الأحاديثُ في جوازِ المَسْح على الْخُفَّينِ                           |
| ۲۳۰                  | يَمْسَحُ الْمُقْيمُ يَومًا ولَيلةً                                              |
| ۲۳۰                  | المَسْحُ على الحُقَّينِ للابِسِهما سُنَّةٌ، وخَلْعُهُما للغَسْلِ بِدْعةٌ        |
| مُ ليس مَقْصورًا على | يُعَبِّرُ العُلماءُ بالإباحةِ في مُقابَلةِ مَنْ يَقُولُ بالمنعِ وإنْ كان الحُكْ |
| ۲۳۱                  | الجوازِ                                                                         |
| 7٣1                  | للنَّاسِ حالانِ فقط من حيثُ أحكامُ السَّفرِ: اسْتيطانٌ أو سَفَرٌ                |
| ۲۳۱                  | ليس هناك حالٌ يُسمَّى: الإقامةَ، يَنْفَرِدُ بأَحْكَامِ خاصَّةٍ                  |
| Y <b>YY</b>          | حُكْمُ الْمُقيمِ فِي المَسْحِ على الْحُفَّينِ كَحُكْمِ الْمُسْتَوْطِنِ          |
| YTT                  | يَمْسَحُ المُسافرُ ثَلاثةً أَيَّامٍ بلَياليها ابْتِداءً من حَدَثِ               |
| YTT                  | مُدَّةُ المَسْجِ تَبْتَدِئُ مِنَ الْحَدَثِ على المَذْهَبِ                       |
|                      | تَبْتَدِئُ مُدَّةُ المَسْحِ من المَسْحِ الأوَّلِ على الصَّحيحِ                  |
|                      | قولُ العامَّةِ: إنَّ مُدَّةَ مَسْح اللُّقيم خَسْ صَلَواتٍ عَيرُ صَحيح           |

| 740   | الشَّرطُ الثَّاني: أَنْ يَكُونُ الْمُسُوحُ طَاهِرًا                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٦   | الشَّرطُ الثَّالثُ: أنْ يَكُونَ الخُفُّ مُباحًا                                           |
| 747   | اللِّباسُ الَّذي فيه صورٌ حَرامٌ بكلِّ حالٍ                                               |
| 747   | الشَّرطُ الرَّابعُ: أنْ يَكُونَ ساترًا للمُفروضِ غَسْلُهُ منَ الرِّجْلِ                   |
| 749   | ليس في السُّنَّةِ دَليلٌ على اشْتِراطِ سَتْرِ الرِّجْلِ في المَسْحِ على الْخَفِّ          |
| 749   | الصَّحيحُ أنَّهُ لا يُشترطُ في الخُفِّ أنْ يَكُونَ سَاتِرًا لِمَحَلِّ المَفروضِ           |
| 7 2 • | الشَّرطُ الخامسُ: أَنْ يَكُونَ الخُفُّ يَثْبُتُ بِنفسِهِ                                  |
| 7 2 • | الصَّحيحُ: عَدَمُ اشْتِراطِ أَنْ يَثْبُتَ بِنفسِهِ                                        |
| 7     | يَجُوزُ المَسْحُ على المُوقَينِ                                                           |
| 7     | يَجُوزُ المَسْحُ على الجَوْرَبِ بشَرْطِ أَنْ يكونَ صَفيقًا                                |
| 7     | يَجوزُ المَسْحُ على عِمامةِ الرَّجُلِ                                                     |
|       | يُشترطُ للمَسْحِ على العِمامةِ -على المذهَبِ- أَنْ تكونَ طاهرةً مُباحةً مُحنَّكةً أو ذاتَ |
| 337   | ذُوابةٍ                                                                                   |
| 7     | الصَّحيحُ: عَدمُ اشْتِراطِ أَنْ تَكُونَ مُحَنَّكَةً أَو ذاتَ ذُؤابةٍ                      |
| 7 2 0 | يُسْتَحَبُّ المَسْحُ على ما ظَهَرَ من الرَّأْسِ                                           |
| 7 2 0 | حُكْمُ مَسْحِ المرأةِ على خِمارِها                                                        |
| 7     | إذا كان الرَّأْسُ مُلَبَّدًا جازَ المَسْحُ عليه                                           |
| 7 2 7 | - المذهَبُ: الجَوازُ بشُروطٍ:                                                             |
| 7 2 7 | ١ - أَنْ يَكُونَ الخِمارُ على نِساءٍ دون الرِّجالِ                                        |
| 7 2 7 | ٧- أَنْ يَكُونَ الخِيارُ مُدارٌ تَحِتَ الْحَلْقِ                                          |

| 7 2 7 | حُكُمُ التَّوقيتِ في طَهارةِ العِمامةِ والخِمارِ                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | تَعريفُ الحَدَثِ الأَصْغَرِ                                                                                |
| 7     | العِمامةُ والحُنْفُ والحِمَارُ إِنَّما تُمْسَحُ فِي الحَدَثِ الأَصْغَرِ فقط                                |
| 7 & A | الشُّروطُ التي تَتَّفِقُ فيها: العِمامةُ والحُفُّ والخِمارُ                                                |
| 7     | الشُّروطُ التي تَخْتَلِفُ فيها: العِمامةُ والحُفُّ والخِمارُ                                               |
| 7     | يَجوزُ المَسْحُ على جَبيرة لم تَتَجاوَزْ قدرَ الحاجةِ في الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ                           |
| 701   | رَأْيُ الجُمهُورِ هو جَوازُ الْمُسْحِ على الجَبيرةِ                                                        |
| 701   | ذَهَبَ ابنُ حَزْمِ إلى أَنَّهُ يَغْسِلُ أَعضاءَ الطَّهارةِ، ويَتَيَمَّمُ عن مَوضِع الجَبيرةِ               |
| 707   | ذَهَبَ الشَّوكَانُّ إلى أنَّهُ يَسْقُطُ المَسْحُ والغَسْلُ                                                 |
| 704   | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا يَجِبُ الجَمْعُ بين المَسْحِ على الجَبيرةِ والتَّيَمُّمِ                              |
| 408   | يَجوزُ المَسْحُ على الجَبيرةِ إلى حَلِّها                                                                  |
|       | يُشْتِرِطُ لِجُوازِ المَسْحِ على الحُفِّ والعِمامةِ والخِمارِ والجَبيرةِ: أَنْ تُلْبَسَ بعد كَمالِ         |
| 408   | الطَّهارةِ عَلَى الْمشهورِ منَ المذهَبِ                                                                    |
|       | اخْتارَ شيخُ الإسلامِ: أَنَّهُ يَجُوزُ إذا طَهَّرَ اليُّمني أَنْ يَلْبَسَ الْحُفَّ، ثم يُطَهِّرُ اليسرى،   |
| 700   | ثم يَلْبَسُ الْخُفََّ                                                                                      |
| 707   | اشْتِراطُ كَمَالِ الطُّهارةِ في الجَبيرةِ ضَعيفٌ؛ وهو اخْتيارُ شَيخِ الإسْلامِ                             |
| Y0V   | مَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثم أقامَ فإنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُقيمٍ                                              |
|       | مَنْ مَسَحَ فِي إِقَامَةٍ ثُمْ سَافَرَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُقَّيمٍ على المذهَبِ، وفي روايةٍ عن أحمدَ |
| Y 0 A | أَنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسافِرٍ، وقوَّاهُ الشَّيخُ                                                         |
| 409   | إذا دَخَلَ عليه الوقتُ ثم سافَرَ، الصَّحيحُ أنَّهُ يُصَلِّي صَلاةً مُسافرٍ                                 |
| 709   | إذا شكَّ: هل مَسَحَ وهو مُسافرٌ أم مُقيمٌ؟ فالصَّحيحُ أنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسافِرٍ                       |

| Y09         | إذا أَحْدَثَ وهو مُقيمٌ، ثم سافَرَ قبلَ أَنْ يَمْسَحَ فإنَّهُ يَمْسَحُ مَسْحَ مُسافِرٍ    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦ <b>٠</b> | يجوزُ المَسْحُ على القَلَنْسُوةِ والطَّاقيةِ ونَحْوِها إذا كانت ممَّا يَشُقُّ نَزْعُها    |
| ۲٦١         | (قاعدةٌ): كُلُّ ما كان مثل العِمامةِ في مَشَقَّةِ النَّزْعِ فإنَّهُ يُعْطى حُكْمَها       |
| ۲٦١         | الصَّحيحُ: جَوازُ المَسْحِ على اللِّفافةِ التي تُلَفُّ عَلى الرِّجْلِ                     |
| Y7Y         | لا يجوزُ المَسْحُ على خُفِّ يَسْقُطُ من القَدَمِ                                          |
| ۲٦٣         | إذا لَبِسَ خُفًّا فوقَ خُفٍّ، فإنْ كان الثَّاني على طَهارةٍ جازَ المَسْحُ                 |
| ۲٦٥         | لا بُدَّ أَنْ يكونَ المَسْحُ شامِلًا لأكثرِ العِمامةِ                                     |
| ۲٦٥         | المَسْحُ يكونُ لظاهِرِ قَدَمِ الخُفِّ من أصابِعِهِ إلى ساقِهِ                             |
| اقِهِ ۲٦٧   | إذا كانَ الحُّفُّ أكبرَ من القَدَمِ فالأحْوَطُ: أنْ يَمْسَحَ مِن طرفِ الحُّفِّ إلى س      |
| ۲٦ <b>٧</b> | هل يَمْسَحُ الْخُفَّينِ معًا أم يَبْدَأُ باليُمْني؟                                       |
| Y 7 V       | المَسْحُ يَكُونُ على جَميعِ الجَبيرةِ                                                     |
| <b>۲</b> ٦۸ | هل يُجْزِئُ غَسْلُ الْمَسُوحِ بَدَلَ مَسْجِهِ                                             |
| <b>۲</b> ٦۸ | إذا ظَهَرَ بعضُ محلِّ الفرضِ بعد الحَدَثِ هل يَلْزَمُ اسْتِئْنافُ الطَّهارةِ              |
| Y79         | إِذَا خَلَعَ الْخُفَّينِ ونَحْوِهِما هل يَلْزَمُهُ اسْتِئْنافُ الطَّهارةِ؟                |
| ۲۷۱         | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا يَلْزَمُهُ اسْتِئنافُ الطَّهارةِ                                     |
| ۲ <b>۷・</b> | إذا تَمَّتْ مُدَّةُ المَسْحِ، هل يَسْتَأْنِفُ الطَّهارةَ؟                                 |
| إشلام ۲۷۱   | المذهَبُ: يَبْطُلُ وُضُوؤُهُ، وعليه أنْ يَسْتَأْنِفَ الطَّهارةَ، وهو اختيارُ شَيخِ الإِ   |
|             | الاحْتياطُ: هو لُزومُ ما اقْتَضَتْهُ الشَّريعةُ                                           |
| نتر؟ ۲۷۱    | إذا شَكَكْنا فِي الأمرِ: هل اقْتَضَتْهُ الشَّريعةُ أم لا فهل نَسْلُكُ الأشدَّ أم الأيُّسَ |
| YVY         | (قاعدةٌ): الأصلُ في الوُضوءِ أنَّهُ لا يَنْتَقِضُ إِلَّا باليَقينِ                        |

| 202          | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا تَبْطُلُ الطَّهارةَ في الجَبيرةِ لِبُرْءِ ما تَحْتَها أو انْتِقاضِها                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 478          | بابُ نَواقِضِ الوُضوءِ                                                                                                                                                                      |
| 478          | الفَرْقُ بين (الوُضوءِ) بضمِّ الواوِ و(الوَضوءِ) بفَتْحِ الواوِ                                                                                                                             |
| 478          | أنواعُ نَواقِضِ الوُضوءِأنواعُ نَواقِضِ الوُضوءِ                                                                                                                                            |
| 475          | وُجوبُ الرَّدِّ إلى كِتابِ اللهِ تعالى وسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ عند النِّزاعِ                                                                                                                   |
| 478          | النَّاقضُ الأوَّلُ: ما خَرَجَ منَ السَّبيلِ                                                                                                                                                 |
| 478          | الأسهاءُ المَوصولةُ تُفيدُ العُمومَ                                                                                                                                                         |
| 777          | خِلافُ الفُقهاءِ في انْتقاضِ الوُضوءِ بخُروجِ الرِّيحِ منَ القُبُلِ                                                                                                                         |
| <b>۲</b> ۷٦  | انْتِقاضُ الوُّضوءِ بخُروجِ الحَصاةِ منَ القُبُلِّ أو الدُّبُرِ                                                                                                                             |
| <b>۲</b> ۷٦  | النَّاقضُ الثَّاني: خُروجُ النَّجاسةِ مِن بَقِيَّةِ البَدَنِ                                                                                                                                |
| <b>7 V V</b> | خِلافُ العُلماءِ في انْتِقاضِ الوُّضوءِ بخُروجِ الرِّيحِ من غيرِ القُبُل أو الدُّبُرِ                                                                                                       |
| <b>Y Y A</b> | (قاعدةٌ فِقْهيَّةٌ): ما أتى ولم يُحدَّدْ بالشَّرْعِ فَمَرْجِعُهُ إلى العُرْفِ                                                                                                               |
| 449          | الْمُعْتَبَرُ فِي العُرْفِ ما اعْتَبَرَهُ أوساطُ النَّاسِ                                                                                                                                   |
| 449          | أَدَّلَةُ القائلينَ بُوجوبِ الوُضوءِ من القَيْءِ والرُّعافِ ونَحْوِهِما                                                                                                                     |
| ۲۸۰          | أسماءُ الفُقهاءِ السَّبعةِ                                                                                                                                                                  |
|              | مذهَبُ الشافعيِّ، والفُقهاءِ السَّبعةِ، وهو رِوايةٌ في مذهَبِ أحمدَ، وهو اختيارُ شَيخِ                                                                                                      |
|              | مذهَبُ الشافعيِّ، والفُقهاءِ السَّبعةِ، وهو رِوايةٌ في مذهَبِ أحمدَ، وهو اخْتيارُ شَيخِ الإِسْلامِ: أنَّ الحَارجَ من غيرِ السَّبيلَينِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ قـلَّ أو كَثُرَ، إلَّا البَوْلَ |
| ۲۸۰          | والغائِطُ                                                                                                                                                                                   |
|              | أُدلَّةُ أُصحابِ هذا اللذهَبِأُدلَّةُ أُصحابِ هذا اللذهَبِ                                                                                                                                  |
|              | مُجُرَّدُ الفعلِ من النبيِّ ﷺ لا يَدُلُّ على الوُجوبِ                                                                                                                                       |
| 117          | ضَعْفُ حديثِ: أنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ احْتَجَمَ وصلَّى ولم يَتَوَضَّأْ                                                                                                                       |

| ۲۸۱         | القولُ الرَّاجِحُ: أنَّ الوُضوءَ في القَيْءِ ليس على سَبيلِ الوُجوبِ                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۱         | النَّاقضُ الثَّالثُ: زَوالُ العَقْلِ                                                                  |
| ۲۸۱         | زَوالُ العَقْلِ على نَوْعَينِ                                                                         |
| ۲۸۱         | خلافُ العُلماءِ في انْتِقاضِ الوُّضوءِ بالنَّومِ                                                      |
| ۲۸۱         | القولُ الأوَّلُ: أنَّ النَّومَ ناقضٌ مُطْلَقًا                                                        |
| ۲۸۲         | القولُ الثَّاني: أنَّ النَّومَ ليس بناقِضٍ مُطْلقًا                                                   |
| ۲۸۲         | القولُ الثَّالثُ: أنَّ النَّومَ ليس بحَدَثٍ، ولكنَّهُ مَظِنَّةُ الحَدَثِ، وهو المذهَبُ                |
| خُ …۲۸۳     | القولُ الرَّابِعُ: أنَّ النَّومَ مَظِنَّةُ الحَدَثِ، وهو اخْتيارُ شَيخِ الإسْلامِ، وصَحَّحَهُ الشَّي  |
| ۳۸٤         | النَّاقضُ الرَّابِعُ: مَسُّ ذَكَرٍ مُتَّصِلِ                                                          |
| <b>የ</b> ለን | خلافُ العُلماءِ في مسِّ الذَّكَرِ والْقُبُلِ هل يَنْقُضُ الوُضوءَ أم لا؟                              |
| ۲۸۷         | القولُ الأوَّلُ: أنَّهُ يَنْقُضُ الوُضوءَ، وَهو المذهَبُ                                              |
| ۲۸۷         | القولُ الثَّاني: أنَّ مَسَّ الذَّكَرَ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ                                            |
| ۲۸۸         | القولُ الثَّالثُ: إنْ مَسَّهُ بشَهوةِ انْتَقَضَ وإلَّا فلا                                            |
| ۲۸۹         | القولُ الرَّابِعُ: أنَّ الوُضوءَ مِن مسِّ الذَّكَرِ مُسْتَحَبُّ مُطْلقًا                              |
| ۲۸۹         | (قاعدةٌ): إذا رُبِطَ الحُكْمُ بعِلَّةِ لا يُمْكِنُ أَنْ تَزولَ فإنَّ الحُكْمَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَزولَ |
| ۲۹۰         | لَمْنُ قُبُلِ الْخُنْثَى وَذَكَرِهِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ                                               |
| 797         | النَّاقضُ الخامسُ: مَسُّ المَرأةِ بِشَهْوةِ                                                           |
| ۲۹۳         | خلافُ العُلماءِ في هذا النَّاقِضِ                                                                     |
| ۲۹۳         | القولُ الأوَّلُ: أنَّ مَسَّ المرأةِ بشَهوةِ يَنْقُضُ الوُضوءَ                                         |
| <b>798</b>  | القولُ الثَّاني: أنَّ مَسَّ المرأةِ يَنْقُضُ مُطْلقًا ولو بِغَيْر شَهوةٍ أو قَصْدٍ                    |

| 498         | القولُ الثَّالثُ: أنَّ مَسَّ المرأةِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ ولو بشَهْوةٍ                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 490         | تحقيقُ القَولِ في حَديثِ: «أنَّ النبيَّ ﷺ قبَّلَ بَعْضَ نِسائِهِ»                               |
|             | الرَّاجِحُ: أنَّ مَسَّ المرأةِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ مُطْلقًا إلَّا إذا خَرَجَ منه شيءٌ، فيكونُ  |
| <b>79</b> 7 | النَّقْضُ بذلك الخارج                                                                           |
| 499         | مَسُّ شَعَرِ المرأةِ وظُفُرِها ولو بشَهْوةٍ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ                                |
| 799         | الصَّوابُ: أنَّ مَسَّ الأَمْرَدِ كَمَسِّ الأُنثى سواءً                                          |
| ٣.,         | لا تَجُوزُ الحَلوةُ بالأَمْرَدِ ولو بقَصْدِ التَّعليمِ                                          |
| ٣.,         | أَجْمَعَ الصَّحابةُ على قَتْلِ الفاعِلِ والمَفعولِ به في اللِّواطِ، واخْتَلَفوا كيف يُقْتَلُ    |
| ۳٠١         | المَسُّ مع وُجودِ حائِلِ لَا يَنْقُضُ الوُضوءَ                                                  |
| ٣٠٢         | القولُ الصَّحيحُ: أنَّ اللموسَ إذا وُجِدَ منه شَهوةٌ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ                        |
| ٣٠٢         | النَّاقضُ السَّادسُ: غَسْلُ المَيِّتِ، وهذا هو القولُ الأوَّلُ                                  |
| ٣٠٢         | الفرقُ بين (الغَسلِ) بالفتح و(الغُسلِ) بالضَمِّ                                                 |
| ٣٠٣         | القولُ الثَّاني: أنَّ غَسْلَ المِّيِّتِ لا يَنْقُضُ الوُضوء                                     |
| ۲۰٤         | النَّاقضُ السَّابِعُ: أَكْلُ كَمُّم الجَزورِ                                                    |
| ۲۰٤         | أَدَلَّةُ القائلينَ بأنَّ أَكْلَ كَخُمُ الجَزُورِ ناقضٌ للوُضوءِ                                |
| ۳٠9         | القولُ الثَّاني: أنَّ أكْلَ كَخُمُّ الجَزورِ غيرُ ناقِضٍ للوُضوءِ                               |
| ٣١.         | (قاعدةٌ): النبيُّ ﷺ إذا أمَّر بأمْرٍ وفَعَلَ خلافَّهُ دَلَّ على أنَّ الأمرَ ليس للوُجوبِ        |
|             | الرَّدُّ على مَنْ قَال: إنَّ النبيَّ ﷺ إذا أمَرَ بأمْرٍ وفَعَلَ خلافَهُ صارَ الفِعْلُ خاصًّا به |
|             | الوُضوءُ مِن ٱلْبانِ الإبل مُسْتَحَبُّ                                                          |
|             | الوُضوءُ من مَرَقِ كَمَ الإبل                                                                   |
|             |                                                                                                 |

| ۳۱۲          | الحِكْمةُ مِن وُجوبِ الوُضوءِ مِن أَكْلِ كُمْ الإبِلِ                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳          | النَّاقضُ الثَّامنُ: كُلُّ ما أَوْجَبَ غُسلًا أَوْجَبَ وُصُوءًا                  |
| ۳۱٤          | مُوجباتُ الغُسلِ لا توجِبُ إلَّا الغُسْلَ                                        |
| اليَقينِ ٣١٥ | (قاعدةٌ): مَنْ تَيقُّنَ الطَّهارةَ وشكَّ في الحَدَثِ أو بالعَكْسِ بني على        |
| ۳۲۰          | يَحْرُمُ على المُحْدِثِ مسُّ المُصْحفِ، وهو قَوْلُ الجُمهورِ                     |
| ۳۲۰          | تَعريفُ المُصْحَفِ                                                               |
| ٣٢٠          | تَعريفُ الحَدَثِ                                                                 |
| ٣٢٠          | أَدَلَّةُ تَحَرِيمٍ مسِّ الْمُحْدِثِ للمُصْحَفِ                                  |
| ۳۲۲          | القولُ الثَّاني: لا يَحْرُمُ على المُحْدِثِ مَسُّ المُصْحَفِ                     |
| ۳۲۳          | قاعدةٌ: إذا وُجِدَ الاحْتمالُ بَطَلَ الاسْتِدْلالُ                               |
| ۳۲٦          | تَرجيحُ الْمُؤلِّفِ: عَدمُ جَوازِ مَسِّ الْمُصْحَفِ للمُحْدِثِ                   |
| ۳۲٦          | مَسَأَلَةٌ: هل المُحَرَّمُ مَسُّ القُرآنِ أو مَسُّ المُصْحَفِ الَّذي فيه قُرآنٌ؟ |
| ۳۲٦          | مَسألةٌ: وهل يَشْمَلُ هذا الحُكُمُ مَنْ هو دونَ البُلوغِ؟                        |
| ۳۲۸          | يَجوزُ مَسُّ كُتُبِ التَّفسيرِ للمُحْدِثِ                                        |
| ۳۲۸          | تَحريمُ الصَّلاةِ على المُحْدِثِ                                                 |
| ٣٢٩          | أدلَّةُ التَّحريمِ                                                               |
| ٣٢٩          | حُكْمُ مَنْ صَلَّى وهو مُحْدِثٌ؛ تَهاونًا أو اسْتِهْزاءً                         |
| ٣٢٠          | خلافُ العُلماءِ: هل سَجْدَتَيِ التِّلاوةِ والشُّكْرِ صَلاةٌ أم لا؟               |
| ۳۲۲          | تَرجيحُ الْمُؤَلِّفِ: أنَّهَمَا لَيْستا بصَلاةٍ، وهو اخْتيارُ شَيخِ الْإِسْلامِ  |
|              | (قاعدةٌ): الحُكْمُ المُعَلَّقُ بسبب إذا تَأَخَّرَ عن سَبَبِهِ سَقَط              |

| ۳۳۳         | خلافُ العُلماءِ: هل تُشترطُ الطّهارةُ للطّوافِ بالبَيتِ؟                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ዮዮዮ</b>  | القولُ الأوَّلُ: يَحْرُمُ على المُحْدِثِ الطَّوافُ بالبَيتِ                    |
| ۳۳٤         | القولُ الثَّاني: أنَّ الطَّوافَ لا تُشْتَرَطُ له طَهارةٌ                       |
| ۳۳٤         | فعلُ النبيِّ ﷺ الْمُجَرَّدُ لا يَدُلُّ على الوُجوبِ بل يَدُلُّ على الأَفْضَلِ  |
| ۳۳٥         | (قاعدةٌ أُصوليَّةٌ): الاسْتِثْناءُ مِعيارُ العُموم                             |
| <b>ዮዮ</b> ٦ | الأَفْضَلُ أَنْ يَطُوفَ بِطَهَارةٍ، بِالإِجْمَاعِ                              |
| ۳۳٦         | مَسألةٌ: إذا اضْطُرَّتِ الحائِضُ إلى الطَّوافِ                                 |
| ۳۳۷         | تَرجيحُ الْمُؤَلِّفِ: أنَّهَا تَطوفُ للظَّرورةِ، وهذا اخْتيارُ شَيخِ الإسْلامِ |
| ۳۳۸         | بابُ الغُسْلِ                                                                  |
| <b>ሾ</b> ٣٨ | موجِباتُ الْغُسْلِ                                                             |
| ۳۳۸         | الموجِبُ الأوَّلُ: ۖ خُروجُ المَنيِّ دَفْقًا بِلَذَّةٍ                         |
| ۳۳۹         | الصَّحيحُ: أنَّ خُروجَ المَنيِّ بدونِ لَذَّةٍ لا يوجِبُ الغُسْلَ               |
| ۳٤۲         | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا غُسْلَ بانْتِقالِ المَنيِّ دون خُروجِهِ                   |
| ۳٤٣         | الموجِبُ الثَّاني: تَغييبُ حَشَفةٍ أَصْلِيَّةٍ في فَرْجٍ أَصْلِيٍّ             |
| ۳٤٤         | تَحريمُ إتيانِ النِّساءِ من أَدْبارِهِنَّ                                      |
| ۳٤٥         | الموجِبُ الثَّالِثُ: إسلامُ الكافِرِ                                           |
| ۳٤٧         | تَرجيحُ الْمُؤَلِّفِ: وُجوبُ الغُسْلِ للكافِرِ إذا أَسْلَمَ                    |
| ۳٤٧         | الموجِبُ الرَّابِعُ: المَوْتُ                                                  |
| ۳٤٩         | الموجِبُ الخامِسُ: الحَيْثُ                                                    |
| ۳٤٩         | الموجثُ السَّادسُ: النِّفاسُ                                                   |

| 459 | تَعريفُ النَّفاسِتعريفُ النَّفاسِ                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٠ | أَجْمَعَ العُلماءُ علَى وُجوبِ الغُسْلِ بالنِّفاسِ والحَيْضِ                                           |
| ٣٥٠ | مَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ حَرُمَ عليه قِراءة القُرآنِ أَن السَّرِينَ العُسْلُ حَرُمَ عليه قِراءة القُرآنِ |
|     | قال شيخُ الإسلامِ: ليس في مَنْعِ الحائِضِ مِن قِراءةِ القُرآنِ نُصوصٌ صَريحةٌ صَحيحةٌ.                 |
| 404 | قال الْمُؤَلِّفُ: وهوَ مذهَبٌ قويَّ                                                                    |
| 400 | جَوازُ عُبورِ الجُنُبِ المسجِدَ لحاجةٍ                                                                 |
| ۲٥٦ | أَدلَّهُ ذلك                                                                                           |
| ٣٥٧ | جَوازُ جُلُوسِ الجُنُبِ في المسجِدِ إذا تَوَضَّأَ                                                      |
| ٣٥٨ | الأغْسالُ المُسْتَحَبَّةُ                                                                              |
| ٣٥٨ | الأوَّلُ: الاغْتِسالُ من تَغْسيلِ المَيِّتِ                                                            |
|     | (قاعدةٌ): النَّهْيُ إذا كان في حديثٍ ضَعيفٍ لا يَكونُ للتَّحريم، والأمْرُ إذا كان في                   |
| 201 | حَديثٍ ضَعيفٍ لا يَكُونُ لَلوُجوبِ                                                                     |
| ٣٦. | الثَّاني والثَّالثُ: الإفاقةُ منَ الجُّنونِ والإغْماءِ                                                 |
| ۲٦١ | صِفَتا الغُسْلِ: صفةُ إجزاءِ وصفةُ كَمالٍ                                                              |
|     | ضابطُ صِفةِ الإِجْزاءِ: هو ما اشْتَمَلَ على واجِبٍ. وضابطُ صِفهِ الكَمالِ: هو ما اشْتَمَلَ             |
| 477 | على واجِبِ ومَسْنونِعلى واجِبِ ومَسْنونِ                                                               |
| 477 | صِفةُ الغُسْلِ الكامِلِ                                                                                |
| ۲۲۳ | تَعريفُ (النُّيَّةِ) لُغةً وَاصْطِلاحًا                                                                |
| ۲۲۲ | كُلُّ شيءٍ وُجِدَ سَبَبُهُ في عهدِ النبيِّ عَلَيْةِ ولم يَفْعَلْهُ فهو ليس بسُنَّةٍ                    |
|     | لا يُسَنُّ النُّطْقُ بالنَّيَّةِ، لا سِرَّا ولا جَهْرًا                                                |
| ٣٦٣ | النِّيَّةُ نِتَّتانِ: نِيَّةُ الْعَمَلِ، ونِيَّةُ المُعمول به                                          |

| 475         | الصَّحيحُ: أنَّ التَّسميةَ ليست بواجِبةٍ لا في الوُضوءِ ولا في الغُسْلِ                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 478         | المرادُ باليدِ                                                                                              |
| ۲٦٦         | اخْتيارُ شَيخِ الإسْلامِ وجَماعةٍ منَ العُلماءِ: أنَّهُ لا تَثْليثَ في غَسْلِ البَدَنِ                      |
| ٣٦٧         |                                                                                                             |
| <b>۳</b> ٦٨ | خِلافُ العُلماءِ في وُجوبِ المَضْمَضةِ والاسْتِنْشاقِ في الغُسْلِ                                           |
| ۸۲۳         | تَرجيحُ الْمُؤَلِّفِ: القولُ بوُجوبِهِما                                                                    |
| ٣٦٨         | أقسامُ الشَّعَرِ بالنسبةِ لتَطْهيرِهِ                                                                       |
|             | الحاصُلُ: أنَّ الغُسْلَ المُجْزِئَ أَنْ يَنْوِيَ، ثم يُسَمِّيَ، ثم يَعُمَّ بَدَنَهُ بالغَسْلِ مرَّةً واحدةً |
| ٣٧٠         | مع المَضْمَضةِ والاسْتِنْشاقِ                                                                               |
| ٣٧٠         | خِلافُ العُلماءِ في المُوالاةِ في الغُسْلِ، هل هي شَرْطٌ أم لا؟                                             |
| ۲۷۱         | كان ﷺ يَتَوَضَّأُ بِاللَّهِ ويَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ                                                          |
| ٣٧٢         | الفرقُ بين الغَسْلِ والمَسْح                                                                                |
| ٣٧٢         | أحوالُ النِّيَّةِ فِي رَفْعِ الحَدَثَينِ الأكبرِ والأصغرِ                                                   |
|             | لو نَوى رَفْعَ الحَدَثِ الأكبرِ وسَكَتَ عن الأصغرِ، فالصَّحيحُ: أنَّ الحَدَثَينِ يَرْتَفِعانِ،              |
| ٣٧٢         | وهو اختيارُ شَيخِ الإسْلامِ                                                                                 |
| ٣٧٣         | يُسَنُّ للجُنُبِ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ، وأَنْ يَتَوَضَّأَ إِذَا أَرادَ الأَكْلَ                            |
| ٣٧٣         | (قاعدةٌ): الحِقائِقُ تُحْمَلُ على عُرْفِ النَّاطِقِ بها                                                     |
| ٤ ٧٧        | (قاعدةً): تَعليقُ الْمُباحِ على شَرْطٍ يَدُلُّ على أَنَّهُ لا يُباحُ إِلَّا به                              |
|             | (قاعدةً): إذا أمرَ النبيُّ عَلَيْ بأمْرٍ ثم تَركَ فِعْلَهُ، فإنَّ ذلك يَدُلُّ على أنَّ الأمرَ ليس           |
| ٣٧٥         | للۇجوب                                                                                                      |
| ۲۷٦         | الرَّدُّ على مَنْ يَقولُ بأنَّهُ إذا تَعارَضَ القولُ والفعلُ فإنَّ الفعلَ خاصٌّ به ﷺ                        |

| ٣٧٧         | وُضوءُ الجُنُبِ قبلَ النَّومِ والأكْلِ والشَّرْبِ على سَبيلِ الاسْتِحبابِ                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٧         |                                                                                               |
| ٣٧٩         | بابُ التَّيَمُّم َ                                                                            |
| ٣٧٩         | تَعريفُ (النَّيَّمُّم) لُغةً وشَرْعًا                                                         |
| ٣٧٩         | التَّيَمُّمُ مِن خَصائِصِ هذه الأُمَّةِ                                                       |
| ٣٧٩         | سَبِبُ نُزولِ آيةِ التَّيَثُمَ                                                                |
| ٣٨٠         | التَّيَمُّهُ بَدَلٌ عن أصلِ وهو الماءُ، فإذا وُجِدَ الماءُ بَطَلَ التَّيَمُّمُ                |
| ۳۸۱         | الصَّوابُ: أنَّ التَّيَمُّمَ رافعٌ للحَدَثِ                                                   |
| ۳۸۱         | المسائلُ التي تَتَرَتَّبُ على الخلافِ في كونِ التَّيُّمُ مُبيحًا أم رافِعًا للحَدَثِ          |
| ٣٨٢         | المذهَبُ: أنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عن الحَدَثِ وعن نَجاسَةِ البَدَنِ                       |
| ۳۸۳         | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا يَتَيَمَّمُ إلَّا عن الحَدَثِ فقط                                        |
| ۳۸۳         | شُروطُ التَّيَمُّم                                                                            |
| ۳۸۳         | ١ - دُخولُ الوَّقْتِ، أو إباحةُ النَّافلةِ                                                    |
| ٣٨٤         | ٢- تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ الماءِ، إمَّا لفَقْدِهِ أو للتَّضَرُّرِ باسْتِعْمَالِهِ أو طَلَبِهِ |
| ٣٨٤         | الصُّوابُ: أنَّهُ إذا كان واجدًا لثَمَنِ الماءِ قادرًا عليه وَجَبَ عليه أَنْ يَشْتَرِيَهُ     |
| ٣٨٤         | مَنْ لم يَكُنْ مَعَهُ ثَمَنُ الماءِ، أو معه تَمَنّ ليس كاملًا، يُعْتَبَرُ كالعادِم            |
| ٣٨٤         | إذا خاف باسْتِعْمالِ الماءِ أو طلبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ جازَ له التَّيَمُّمُ                    |
|             | (فائدةٌ): إذا تَأَخَّرَ الجَوابُ، وطَالَ الشَّرطُ بالمعطوفاتِ عليه، وَجَبَ إعادةُ العامِلِ؛   |
| <b>"</b> ለገ | · ·                                                                                           |
| ٣٨٧         | حُكْمُ مَنْ وجَدَ ماءً يكفي لبَعْضِ طُهْرِهِ                                                  |

| ٣٨٧ | - القولُ الأوَّلُ، وهو المذهَبُ: يَجْمَعُ بين طَهارةِ الماءِ والتَّيَمُّمِ                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٨ | - القولُ الثَّاني: إذا كان الماءُ يَكُفي لنِصْفِ الأعْضاءِ فأكثرَ اسْتَعْمَلَهُ، وإلَّا يَتَيَمَّمُ     |
| ٣٨٨ | - القولُ الثَّالِثُ: يَسْتَعْمِلُ المَاءَ مُطْلَقًا                                                     |
| ٣٨٨ | الصَّوابُ: هو المذهَبُالصَّوابُ: هو المذهَبُ                                                            |
| ۳۸۹ | مَنْ كان في أعضائِهِ جُرْحٌ يَضُرُّهُ الماء يَتَيَمَّمُ لهذا الجُرْحِ ويَغْسِلُ الباقي                  |
| ۳۸۹ | التَّيَمُّ مُ للجُرْحِ لا يُشْتَرَطُ له فُقدانُ الماءِ ولا التَّرتيبُ ولا المُوالاة                     |
| 491 | الصَّحيحُ: أنَّ التَّيَمُّمَ يُشْرَعُ في الطَّهارةِ المُسْتَحَبَّةِ                                     |
| 491 | تَعريفُ (الواجِبِ) وحُكْمُهُ                                                                            |
| ۲۹۲ | يجِبُ طَلَبُ الماءِ في رَحْلِهِ أو قُرْبَهُ                                                             |
| ۳۹۲ | يُرْجَعُ في حَدِّ (القُرْبِ) إلى العُرْفِ                                                               |
| ۳۹۳ | مَنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ على طَلَبِ الماءِ وتَيَمَّمَ فالأَحْوَطُ أَنْ يُعيدَ                             |
| ۳۹۳ | إذا تَيَمَّمَ ونَوى به أَحْداثًا مُتَعَدِّدةً أَجْزَأً                                                  |
| 498 | حُكْمُ التَّيَمُّمِ عن النَّجاسةِ التي على البَدَنِ                                                     |
| 498 | المَّدْهَبُ: أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ لها                                                                    |
| 498 | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا يَتيَمَّمُ عنِ النَّجاسةِ مُطْلَقًا                                                |
| 490 | إذا خافَ من ضَرَرِ البَرْدِ -إذا تَطَهَّرَ بالماءِ- فله أنْ يَتَيَمَّمَ                                 |
| 490 | إِنْ حُبِسَ في مِصْرٍ وَلَمْ يَجِدِ المَاءَ يَتَيَمَّمُ                                                 |
| ۳۹٦ | شُروطُ ما يُتيَمَّمُ به:                                                                                |
| ۳۹٦ | ١- أَنْ يَكُونَ تُرابًا                                                                                 |
|     | (قاعدةٌ): إذا قُيِّدَ اللَّفظُ العامُّ بها يوافِقُ حُكْمَ العامِّ فليس بقَيْدٍ إلَّا إذا كان التَّقييدُ |

| 447 | بالوَصْفِ                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 497 | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا يَخْتَصُّ التَّيَمُّمُ بالتُّرابِ                                             |
| ۳۹۸ | ٢- أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ طَهورًا                                                                 |
| 497 | أقسامُ التُّرابِ على المذهَبِ: طَهورٌ، طاهرٌ، نَجِسٌ                                               |
| 499 | الصَّحيحُ: أنَّهُ ليس في التُّرابِ قِسْمٌ يُسمَّى طاهِرًا غيرَ مُطَهِّرٍ                           |
| 499 | ٣- أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ غيرَ مُحْتَرِقٍ                                                         |
| 499 | الصَّحيحُ: عدمُ اعْتِبارِ هذا الشَّرْطِ                                                            |
| ٤٠٠ | ٤ - أَنْ يَكُونَ للتُّرابِ غُبارٌ                                                                  |
| ٤٠٠ | الصَّحيحُ: عدمُ اعْتِبارِ هذا الشَّرْطِ                                                            |
| ٤٠١ | ٥ – أَنْ يَكُونَ مُباحًا                                                                           |
| ٤٠١ | فُروضُ التَّيَمُّم: مَسْحُ الوَجْهِ واليَدَينِ إلى الكوعَينِ                                       |
| ٤٠١ | (قاعدةٌ): اليدُ إذا أُطْلِقَتْ يُرادُ بها الكَفُّ                                                  |
| ٤٠٣ | لا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ على الْمُقَيَّدِ إِلَّا إِذَا اتَّفَقا في الحُكْمِ                         |
| ٤٠٣ | يُشترطُ التَّرتيبُ والمُوالاةُ في التَّيَّمُّمِ للحَدَثِ الأَصغرِ دون الأكبرِ على المذهَبِ         |
|     | الصَّحيحُ: أنَّ التَّرتيبَ إمَّا أنْ يَكُونَ واجبًا في الطَّهارَتَينِ جَميعًا أو لا يَكُونُ واجبًا |
| ٤٠٤ | فيهما جَميعًا                                                                                      |
| ٤٠٥ | المُوالاةُ واجبةٌ فيهما جَميعًا                                                                    |
| ٤٠٥ | تَعريفُ الشَّرطِ والسَّبَبِ والمانِع                                                               |
| ٤٠٥ | تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِمَا يُتَيَمَّمُ لَهُ وعنه عَلَى المذهَبِ                                   |
| ٤٠٦ | إِنْ نَوى التَّيَمُّمَ عِن أَحِدِ ما يُتَيَمَّمُ عِنه لِم يَرْتَفِعِ الآخَرُ على المذهَبِ          |

| ٤٠٧ | إذا نَوى بالتَّيَمُّ مِ النَّفَلَ أَو أَطْلَقَ لَم يُصَلِّ به الفَرْضَ                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧ | إذا نَوى التَّيَمُّمَ لَصَلاةِ الفَريضةِ صَلَّى كُلَّ وقتِ الصَّلاةِ فرائِضَ ونَوافِلَ                                  |
| ٤٠٧ | يَبْطُلُ التَّيَّمُّهُ بِخُروجِ الوَقْتِ على المذهَبِ                                                                   |
| ٤٠٨ | الصَّحيحُ: أنَّ التَّيَمُّمَ لا يَبْطُلُ بِخُروجِ الوَقْتِ                                                              |
|     | يَبْطُلُ التَّيَثُّمُ بِنَواقِضِ الوُضوءِ إذا كانَ التَّيُّمُّمُ عن حَدَثٍ أصغرَ، ويَبْطُلُ بمُوجِباتِ                  |
| ٤٠٩ | الغُسْلِ إذا كان التَّيَمُّمُ عن حدثٍ أكبرَ                                                                             |
| ٤١٠ | إذا كان التَّيَمُّمُ لعدمِ الماءِ بَطَلَ بوُجودِ الماءِ ولو في الصَّلاةِ                                                |
| ٤١٢ | إذا وَجَدَ الماءَ بعد فراغِهِ منَ الصَّلاةِ لم يَلْزَمْهُ الإعادةُ                                                      |
| ٤١٣ | (فائدةٌ هامَّةٌ): مُوافَقةُ السُّنَّةِ أفضلُ مِن كثرةِ العَمَلِ                                                         |
| ٤١٤ | يَتَرَجَّحُ تأخيرُ الصلاةِ بالتَّيَّمُّم في حالَينِ:                                                                    |
| ٤١٤ | أ- إذا عَلِمَ وُجودَ الماءِ                                                                                             |
| ٤١٤ | ب- إذا تَرَجَّحَ عنده وُجودُ الماءِ                                                                                     |
| ٤١٥ | يَتَرَجَّحُ تَقديمُ الصَّلاةِ بالتَّيَّمُّمِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ:                                                      |
| ٤١٥ | أ- إذا عَلِمَ عَدَمَ وُجودِ الماءِ                                                                                      |
| ٤١٥ | ب- إذا تَرَجَّحَ عنده عدمُ وُجودِ الماءِ                                                                                |
| ٤١٥ | ج- إذا لم يَتَرَجَّحْ عنده شيءٌ                                                                                         |
| ٤١٥ | الصَّلاةُ التي لها وقتُ اخْتيارِ ووقتُ اضْطِرارِ هي العصرُ فقط                                                          |
| ٤١٥ | وقتُ العِشاءِ مِن غَيبوبةِ الشَّفقِ إلى نِصْفِ اللَّيلِ                                                                 |
|     | لا تَتَحَقَّقُ الْمُتابِعَةُ إِلَّا إِذَا وَافَقَتِ العِبَادَةُ الشَّرْعَ فِي سِتَّةِ أُمُورٍ، وهي: السَّببُ، الجِنْسُ، |
| ٤١٦ | القَدْرُ ؛ الكَفِيَّةُ ؛ النَّ مانُ ؛ الكانُ                                                                            |

| ٤١٧          | صِفةُ التَّيَمُّم:                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٧          | ١ – أَنْ يَنْوِيَ                                                                                      |
| ٤١٧          | ٧- ثم يُسمِّيَ                                                                                         |
| ٤١٧          |                                                                                                        |
| ٤١٧          | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ أَصابِعُهُ مُفرَّجةً حالَ الضَّربِ على الأرْضِ              |
| ٤١٨          | تَخليلُ الأصابِعِ في التَّيَمُّمِ ليس سُنَّةً                                                          |
| ٤١٩          | اتِّباعُ الظَّاهِرِ في الأحكامِ كاتِّباعِ الظَّاهِرِ في العَقائِدِ إلَّا أَنَّهُ في العقائِدِ أَوْكَدُ |
| ٤٢٠          | كَيْفَيَّةُ التَّيُّمُّمِ الْمُوافِقةُ للسُّنَّةِكَيْفَيَّةُ التَّيَمُّمِ الْمُوافِقةُ للسُّنَّةِ      |
| ٤٢١          | بابُ إزالةِ النَّجاسةِ                                                                                 |
| ٤٢١          | الطَّهارةُ تَكونُ مِن حدثٍ أو نَجَسٍ                                                                   |
| ٤٢١          | النَّجاسةُ إمَّا حُكْميَّةُ أو عَيْنيَّةُ                                                              |
| 173          | أقسامُ النَّجاسةِ: ١ - مُغَلَّظةٌ. ٢ - مُتَوَسِّطةٌ. ٣ - مُخَفَّفةٌ                                    |
|              | يُجْزِئُ فِي غَسْلِ النَّجاساتِ كُلِّها غَسلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بِعَينِ النَّجاسةِ، إلَّا في نَجاسةِ    |
| 277          | الكَلْبِ والخِنْزيرِ                                                                                   |
| ٤٢٣          |                                                                                                        |
| £ Y £        | (قاعدةٌ): ما كان مِن بابِ الغالِبِ فلا مَفهومَ له، ولا يُخَصُّ به الحُكْمُ                             |
| 240          | الصَّحيحُ: أنَّ نَجاسةَ الخِنْزيرِ ليست مُغَلَّظةً بل هي كغَيْرِها من النَّجاساتِ                      |
| ٤٢٦          | الصَّحيحُ: أنَّ الأُشْنانَ لا يُجْزِئُ عن التُّرابِ في وُلوغِ الكَلْبِ                                 |
| <b>٤ ٢ ٧</b> | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا يَجِبُ غَسْلُ ما أصابَهُ فمُ الكَلْبِ عند صَيْدِهِ                                |
| 279          | النَّجاسةُ عَينٌ خَبيثةٌ متى زالَتْ زالَ حُكْمُها                                                      |

| ٤٣٠ | المشهورُ من المذهَبِ: أَنَّهُ لا يُطَهَّرُ مُتَنَجِّسٌ بشَمْسٍ                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳٤ | الصُّوابُ: أنَّ الشَّمْسَ تُطَهِّرُ المُتَنَجِّسَ إذا زالَ أثرُ النَّجاسةِ بها                           |
| ٤٣٢ | لا يُشْتَرَطُ لإزالةِ النَّجاسةِ نِيَّةٌ                                                                 |
| ٤٣٢ | (قاعدةٌ) عدمُ السَّبَبِ المُعَيَّنِ لا يَقْتَضِي انْتِفاءَ المُسَبَّبِ المُعَيَّنِ                       |
| ٤٣٣ |                                                                                                          |
| ٤٣٤ | لا يَطْهُرُ الْمُتَنَجِّسُ بالرِّيحِ                                                                     |
| ٤٣٤ | العَينُ إذا كانت مَّا لا تَتَشَرَّبُ النَّجاسةَ فالصَّحيحُ أنَّها تَطْهُرُ بالدَّلْكِ                    |
| ٤٣٦ | تَحريمُ الحَمْرِ ثابتٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ                                                 |
| ٤٣٦ | خِلافُ العُلماءِ في نَجاسةِ الخَمْرِ                                                                     |
| ٤٣٦ | جُمهورُ العُلماءِ وهو اخْتيارُ شيخِ الإسلامِ أنَّها نَجِسةٌ                                              |
| ٤٣٦ | تَرجيحُ الْمُؤَلِّفِ: أَنَّهَا ليست بنَجِسةٍ                                                             |
| ٤٣٨ | لا يَلْزَمُ مِنَ التَّحريمِ النَّجاسةُ                                                                   |
| ٤٣٩ | وُجوبُ الرُّجوعِ إلى الكِتابِ والسُّنَّةِ عند التَّنازُعِ                                                |
| ٤٣٩ | المشهورُ منَ المَّذَهَبِ: أنَّ الْحَمْرَ إذا خُلِّلَتْ لا تَطْهَرُ                                       |
|     | أَقربُ الأقوالِ في هذه المسألةِ: أنَّ الحَمْرَ إذا خَلَّلَها مَنْ يَعْتَقِدُ حِلَّها حَلَّتْ، وصارَتْ    |
| ٤٤٠ | طاهرةً، وإنْ خَلَّلَها مَنْ لا تَحِلُّ له فهي حَرامٌ نَجِسةٌ                                             |
| ٤٤٠ | الخُلُّ الآتي من اليَهودِ والنَّصاري حَلالٌ                                                              |
|     | المذهَبُ: أَنَّ الدُّهْنَ الجامدَ إذا تَنَجَّسَ فإنَّهُ تُزالُ النَّجاسةُ وما حَوْلَها، وإنْ كان مائِعًا |
| ٤٤١ | لا يَطْهُرُ مُطْلَقًا                                                                                    |
| ٤٤١ | الصَّواتُ: أَنَّ الدُّهْنَ المائعَ كالجامِدِ                                                             |

|       | إذا كان ما أصابَتْهُ النَّجاسةُ واسعًا فإنَّهُ يَتَحَرَّى، ويَغْسِلُ ما غَلَبَ على ظَنِّهِ أنَّ      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 2 3 | النَّجاسةَ أصابَتْهُ                                                                                 |
| ٤٤٣   | إذا كان ما أصابَتْهُ النَّجاسةُ ضَيِّقًا وَجَبَ غَسْلُهُ                                             |
| ٤٤٤   | يُنْضَحُ مِن بَولِ الغلام الَّذي لم يَطْعَمِ الطَّعامَ، ويُغْسَلُ مِن بَولِ الجاريةِ                 |
| ٤٤٤   | الحِكْمةُ مِنْ نَضْحِ بَولِ الغُلامِ دون الجَاريةِ                                                   |
| ११२   | المذهَبُ: لا يُعْفَى عن يَسيرِ الدَّمِ النَّجِسِ في المائع والمَطعومِ                                |
| ११२   | الرَّاجِحُ: العَفْوُ عن يَسيرِ الدَّمِ في المائِعِ والمَطعومِ إذا لم يَتَغَيَّرْ أحدُ أوصافِهِ فيهما |
| ११२   | أقسامُ الدِّماءِ: طاهرٌ، نَجِسٌ، نَجِسٌ يُعْفَى عن يَسيرِهِ                                          |
| ٤٤٨   | القولُ بأنَّ دمَ الآدميِّ طاهرٌ ما لم يَغْرُجْ من السَّبيلَينِ قَوْلٌ قَويٌّ                         |
| £     | الفَرْقُ بين دم العُروقِ ودمِ الاسْتِحاضةِ                                                           |
| ٤٥٠   | الفعلُ المُجَرَّدُ لا يَدُلُّ على الوُجوبِ                                                           |
| ٤٥١   | الحَيُوانُ قِسهانِ: طاهرٌ ونَجِسٌ                                                                    |
| 807   | طَهارةُ الهِرَّةِ بِسَبَبِ مَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ منها                                               |
| 807   | البَعْلُ والحِمارُ طَاهِرانِ؛ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ منهما                                         |
| 807   | المذهَبُ: أَنَّهُ يُعْفَى عن أثرِ الاسْتِجارِ في مَحَلِّهِ                                           |
| ٤٥٣   | المذهَبُ: أنَّهُ لو تَجَاوَزَ أثرُ الاسْتِجْ إرِ مَحَلَّهُ فإنَّهُ لا يُعْفى عنه                     |
| ٤٥٣   | الصَّحيحُ: أنَّهُ إذا تَمَّتِ شُروطُ الاسْتِجهارِ فإنَّهُ يُطَهِّرُ                                  |
| १०१   | أقوالُ العُلماءِ في يَسيرِ النَّجاسةِ                                                                |
| १०१   | الصَّحيحُ: أَنَّهُ يُعْفِي عَن يَسيرِ سائِرِ النَّجاساتِ                                             |
|       | يُعْفَى عَن يَسيرِ البَولِ لِمَنْ به سَلَسُ بَولٍ                                                    |

| لاَ يَنْجُسُ الأَدميُّ بالمُوتِ                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| الكافرُ نَجِسٌ نَجاسةً مَعنويَّةً لا حِسِّيَّةً                           |
| ما لا نَفْسَ له سائلةٌ مَيْتَتُهُ طاهِرةٌ إذا كان مُتَوَلِّدًا من طاهِر   |
| الوَزْغُ والفَأْرةُ مَيْتَتُها نَجِسةٌ                                    |
| بَولُ ورَوْثُ ما يُؤْكَلُ لَخَمُهُ طاهرٌ                                  |
| علَّةُ النَّهْي عن الصَّلاةِ في مَعاطِنِ الإبِلِ ليست النَّجاسةَ          |
| معنى خَلْقِ الإبِلِ منَ الشَّيطانِ                                        |
| إِنَّ اللهَ لَم يَجْعَلِ الشِّفاءَ فيها حَرَّمَ علينا                     |
| (قاعدةٌ): لا ضَرورةَ في دَواءِ                                            |
| مَنيُّ ما يُؤْكَلُ خَكْمُهُ طاهرٌ                                         |
| مَنيُّ الآدميِّ طاهرٌ - تَعريفُ المَنيِّ                                  |
| معنى (المَهينِ) في قولِهِ تعالى: ﴿أَلَوْ نَخْلُقَكُم مِن مَّآوِ مَّهِينِ﴾ |
| طُرُقُ تَقريرِ طَهارةِ المَنيِّ                                           |
| ليست جَمِيعُ فَضلاتِ بني آدم نَجِسةً                                      |
| الفَرْقُ بين البَولِ والغائِطِ، والمَنيِّ                                 |
| ما كان طاهِرًا في الحياةِ فمَنِيَّةُ طاهرٌ                                |
| مَسألةٌ: حُكْمُ رُطوبةِ فَرْجِ المرأةِ                                    |
| القولُ الأوَّلُ: إنَّها نَجِسةٌ                                           |
| القولُ الثَّاني: طاهرةٌ                                                   |
| الصَّحيحُ: أنَّ رُطوبةَ فَرْجِ المرأةِ طاهرةٌ                             |
|                                                                           |

| ۲۲3    | القولُ بأنَّ رُطوبةَ فَرْجِ المرأةِ تُبْطِلُ الوُضوءَ أَحْوَطُ                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٧    | المذهَبُ: أنَّ سُؤْرَ الهِرَّةِ وما دونها في الخِلْقةِ طاهرٌ                                   |
| رنه،   | الصَّحيحُ: أنَّ مَنْ يُكْثِرُ التَّطْوَافَ على النَّاسِ من الحَيواناتِ، ويَشُقُّ التَّحَرُّزُ، |
| ٤٦٧    | فحُكْمُهُ كَالْهِرَّةِ                                                                         |
| ٤٦٨    | الكَلْبُ مُسْتَثْنَى من قاعدةِ التَّطوافِ السَّابقةِ، وهو نَجِسٌ                               |
| ٤٦٨    | سباعُ البهائِم والطَّيرِ، والحمارُ الأهليُّ -والبَغْلُ مِنْهُ- نَجِسةٌ                         |
| ٤٦٩    | إِذَا نَزَا حِمَارٌ وَحَشَيٌّ عَلَى فَرَسٍ فَالْبَعْلُ الْمُتَوَلِّدُ طَاهِرٌ                  |
| ٤٦٩    | المذهَبُ: أنَّ أَسْآرَ هذه البهائِم نَجِسةٌ                                                    |
| ٤٧١    | الصَّحيحُ: أنَّ عَرَقَ الحِمارِ والبَّغلِ وسُؤْرَهُما وريقَهُما طاهرٌ                          |
| ٤٧٣    | <b>بابُ الحَيْضِ</b>                                                                           |
| ٤٧٣    | بابُ الحَيْضِ من أصعبِ أبوابِ الفِقْهِ عند الفُقهاءِ                                           |
| ٤٧٣    | لا يحتاجُ هذًا البابِ إلى هذا التَّطويلِ والتَّفريعاتِ                                         |
| ٤٧٣    | تَعريفُ (الحَيْضِ) لُغةً وشَرْعًا                                                              |
| ٤٧٤    | الحَيْضُ عند الفُقَهاءِ له حدٌّ، ابْتِداءً وانْتِهاءً، والصَّحيحُ: أنَّهُ ليس له حدٌّ          |
| ٤٧٤    | المذهَبُ: أَنَّهُ لا حَيْضَ قبلَ تسع سِنينَ ولا بعدَ خَمسينَ                                   |
| ٤٧٦    | (قاعدةٌ): العادةُ والغالبُ لها أَثَرٌ في الشَّرْعِ                                             |
| نِهاءِ | مذهَبُ شيخ الإسلام وجماعةٍ من أهل العلم: أنَّهُ لا صِحَّةَ لتحديدِ ابْتِداءِ وانْتِ            |
| ٤٧٦    | الحَيْضِ، فمتى رأتِ الدَّمَ الَّذي هو أذَى، فهو حَيْضٌ                                         |
| ٤٧٦    | عادةُ الْحَيْضِ خاضعةٌ لِجِنْسِ النِّساءِ                                                      |
| ٤٧٧    | المذهَبُ: أَنَّهُ لا حَيْضَ مع الْحَمْل                                                        |

|     | الرَّاجِحُ: أنَّ الحاملَ إذا رأتِ الدَّمَ المُطَّرِدَ الَّذي يَأْتِيها على عادَتِهِ فهو حَيْضٌ إلَّا أنَّهُ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٩ | لا عِبرةَ به في العِدَّةِلا عِبرةَ به في العِدَّةِ                                                          |
| ٤٧٩ | المذهَبُ: أنَّ أقلً الحَيْضِ يَومٌ ولَيلةٌ                                                                  |
| ٤٧٩ | الصَّحيحُ: أَنَّهُ لا حَدَّ لأَقَلِّهِ                                                                      |
| ٤٧٩ | المذهَبُ: أنَّ أكثرَ الحَيْضِ خَمْسةَ عَشَرَ يَومًا                                                         |
| ٤٨٠ | الصَّحيحُ: أَنَّهُ لا حَدَّ لأَكْثَرِ وِ                                                                    |
| ٤٨١ | المذهَبُ: أنَّ غالبَ الحَيْضِ سِتُّ أو سبعٌ، وهو الصَّحيحُ                                                  |
| ٤٨١ | المذهَبُ: أنَّ أقلَّ الطُّهْرِ بين الحَيْضَتَينِ ثَلاثةَ عَشَرَ يَومًا                                      |
| ٤٨٣ | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا حَدَّ لأقلِّ الطُّهْرِ، وهو اخْتيارُ شَيخ الإسْلام                                     |
| ٤٨٣ | المذهَبُ: أنَّهُ لا حَدَّ لأكثرِ الطُّهْرِ، وهو الصَّحيحُ                                                   |
| ٤٨٣ | الحائضُ لا تُصَلِّي ولا تَصومُ، وتَقْضي الصَّوْمَ دونَ الصَّلاةِ                                            |
| ٤٨٤ | الحِكْمةُ مِن أنَّ الحائضَ تَقْضي الصَّومَ ولا تَقْضي الصَّلاةَ                                             |
| ٤٨٥ | لا يَصِتُّ منَ الحائِضِ صَومٌ ولا صَلاةٌ، بل يَحْرُمانِ عليها                                               |
| ٤٨٥ | يَحْوُمُ وَطْءُ الحائِضِ فِي فَرْجِها                                                                       |
| ٤٨٦ | تَعريفُ (الحَرامِ) وحُكْمُهُ                                                                                |
| ٤٨٦ | كَفَّارةُ مَنْ وَطَأَ حائضًا في فَرْجِها دِينارٌ أو نِصْفُهُ على المذهَبِ                                   |
| ٤٨٧ | الأئِمَّةُ الثَّلاثةُ يَرَوْنَ أنه آثِمٌ، ولا كفَّارةَ عليه                                                 |
| ٤٨٨ | تَجِبُ الكَفَّارةُ على المرأةِ إنْ طاوَعَتْهُ                                                               |
| ٤٨٩ | شُروطُ وُجوبِ الكَفَّارةِشروطُ وُجوبِ الكَفَّارةِ                                                           |
| ٤٨٩ | يَجوزُ للزَّوج أَنْ يَسْتَمْتِعَ بالحائِضِ بها دون الفَرْج                                                  |
|     |                                                                                                             |

| إذا طَهُرَتِ الحائِضُ ولم تَغْتَسِلْ بَقِيَ كُلُّ شيءٍ على تَحريمِهِ إلَّا الصِّيامَ والطَّلاقَ ٤٩١            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يجوزُ الجِماعُ قبلَ الاغْتِسالِ                                                                             |
| المذهَبُ: أنَّ المُبْتَدَأَةَ تَجْلِسُ أقلَّ الحَيْضِ، ثم تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي                                 |
| تَعريفُ الْمُبْتَدَأَةِتعريفُ الْمُبْتَدَأَةِ                                                                  |
| إذا انْقَطَعَ دَمُ الْمُبْتَدَأَةِ لأكثرِ الحَيْضِ فها دونَ اغْتَسَلَتْ عند انْقِطاعِهِ ٩٣                     |
| إذا تَكَرَّرَ دمُ الْمُبْتَدَأَةِ على هذه الحالِ ثَلاثةَ أشْهُرٍ يُعْتَبَرُ حَيْضًا ٤٩٤                        |
| إِنْ تَجَاوَزَ دَمُ الْمُبْتَدَأَةِ خُمْسَةَ عَشَرَ يُومًا تُعْتَبَرُ مُسْتَحاضةً                              |
| تَعريفُ الاسْتِحاضةِتعريفُ الاسْتِحاضةِ                                                                        |
| تَعريفُ التَّمييزِتعريفُ التَّمييزِ                                                                            |
| عَلاماتُ التَّمييزِعَلاماتُ التَّمييزِ                                                                         |
| إذا لم يَكُنْ دمُ الْمُبْتَدَأَةِ مُتَمَيِّزًا قَعَدَتْ غالبَ الحَيْضِ                                         |
| الرَّاجِحُ: أَنْ تَرْجِعَ الْمُسْتَحاضةُ الْمُبْتَدَأَةُ إلى التَّمييزِ، فإنْ تَعَذَّرَ عَمِلَتْ بغالِبِ عادةِ |
| نِسائِهانِسائِها                                                                                               |
| تَعريفُ المُعْتادةِتعريفُ المُعْتادةِ                                                                          |
| المذهَبُ: أنَّ المُسْتَحاضةَ المُعْتادةَ تَجْلِسُ عادَتَها، ولو كانت مُمَيِّزةً ٤٩٩                            |
| تَّحقيقُ القولِ في حديثِ: «إِنَّ دَمَ الحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ»                                              |
| الرَّاجِحُ: أنَّ المُسْتَحاضةَ المُعْتادةَ تَرْجِعُ إلى العادةِ                                                |
| تَعريفُ التَّمييزِ الصَّالِحِتعريفُ التَّمييزِ الصَّالِحِ                                                      |
| العالِمةُ بِمَوْضِعِ الحَيْضِ النَّاسيةُ لعَدَدِهِ تَجْلِسُ غالِبَ عادةِ نِسائِها                              |
| إذا عَلِمَتِ العَدَدَ ونَسيْتِ المَوْضِعَ من الشَّهْرِ تَجْلِسُ في أوَّلِ الشَّهرِ الهِلاليِّ ٢٠٥              |

|       | إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهَا فِي نصفِ الشَّهْرِ ونَسيَتْ فِي أَيِّ يَوْمٍ من النَّصْفِ فالمَذْهَبُ أَنَّهَا تَخْلِسُ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.7   | من أوَّلِ الشَّهرِ                                                                                              |
| ٥٠٢   | الصَّحيحُ: أنَّها تَجْلِسُ مِن أوَّلِ النَّصْفِ؛ لأنَّهُ أَقْرَبُ                                               |
|       | الصَّحيحُ: أنَّ المُبَّتَدَأَةَ دَمُها دمُ حَيْضٍ ما لم يَسْتَغْرِقْ أكثرَ الشَّهْرِ، فإذا اسْتَغْرَقَ أكثرَ    |
|       | الشَّهرِ فهي مُسْتَحاضةٌ، تَرْجِعُ إلى التَّمييزِ، فإنْ لم يَكُنْ لها تَمييزٌ فغالِبُ حَيْضِ                    |
| ٥٠٣   | نِسائِها                                                                                                        |
| ٥٠٣   | حُكْمُ مَنْ زادَتْ عادَتُها أو تَقَدَّمَتْ أو تَأَخَّرَتْ                                                       |
| 0 • 0 | الصَّحيحُ: أنَّ مَنْ زادَتْ عادَتُها أو تَقَدَّمَتْ أو تَأَخَّرَتْ تَعْتَبِرُهُ حَيْضًا                         |
| 0 • 0 | مَنْ نَقَصَتْ عادَتُها تَعْتَبِرُ النَّاقصَ طُهْرًا                                                             |
| ٥٠٦   | عَلامةُ الطُّهرِ عند النِّساءِ                                                                                  |
|       | المذهَبُ: أَنَّ مَنْ عادَ إليها الدَّمُ في العادةِ جَلَسَتْهُ بدونِ تَكرارٍ، وما جاءَها بعدَ العادةِ            |
| ٥٠٦   | ليس بِحَيْضٍ حتى يَتَكَرَّرَ ثَلاثًا                                                                            |
| ۲۰٥   | تَعريفُ الصُّفرةِ والكُدْرةِ                                                                                    |
| ٥٠٧   | المذهَبُ: أنَّ الصُّفْرةَ والكُدْرةَ في زمنِ العادةِ حَيْضٌ                                                     |
| ٥٠٧   | (قاعدةٌ فِقْهيَّةٌ): يَثْبُتُ تَبَعًا ما لا يَثْبُتُ اسْتِقْلالًا                                               |
| ٥٠٨   | حُكْمُ مَنْ رأْتْ يَومًا طُهْرًا ويَومًا دمًا                                                                   |
| ٥٠٩   | تَعريفُ المُسْتَحاضةِ                                                                                           |
| ٥١٠   | حُكْمُ مَنْ به سَلَسُ بَوْلٍ                                                                                    |
| ٥١٠   | مَنْ به سَلَسُ رِيحِ لا يَغْسِلُ فَرْجَهُ                                                                       |
| ٥١٠   | المُسْتَحاضةُ لا بُدَّ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَها                                                                   |
| ٥١٠   | الخارجُ من غيرِ السَّبيلَينِ لا دليلَ على نَقْضِهِ للوُضوءِ                                                     |

| ، كُلِّ صَلاةٍ إنْ خَرَجَ منها شيءٌ١٠                         | يَجِبُ على المُسْتَحاضةِ أَنْ تَتَوَضَّأُ لوقتِ     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ع المَشَقَّةِ١١٠                                              | المذهَبُ: أنَّ المُسْتَحاضةَ لا تُوطَأُ إلَّا مِ    |
| o 1 Y                                                         | الصَّحيحُ: أنَّهُ يَجوزُ وَطْءُ المُسْتَحاضةِ .     |
| ٠١٣                                                           | يُسْتَحَبُّ غُسْلُ المُسْتَحاضةِ لكُلِّ صَلا        |
| ٠١٤                                                           | تَعريفُ النِّفاسِ                                   |
| بَكُونُ نِفاسًا؟                                              | مَسألةٌ: هل كُلُّ دمٍ يَخْرُجُ عند الوَضْعِ ا       |
| فَسادٍفَسادٍ                                                  | أ- إذا أَسْقَطَتْ نُطُّفةً فالدَّمُ الخارجُ دَمُ    |
| فالدَّمُ الخارجُ دمُ نِفاسٍ١٦                                 | ب- إذا أَسْقَطَتْ ما تمَّ له أَرْبَعةُ أَشْهُرٍ     |
| ں بنِفاسِ                                                     | ج- إذا أَسْقَطَتْ عَلقةً فالمَذْهَبُ أنَّهُ ليس     |
| هَبُ أَنَّهُ ليس بنِفاسٍ١٦                                    | د- إذا أَسْقَطَتْ مُضْغةً غيرَ مُحَلَّقةٍ فالمَذْ   |
| ُ من المَّذْهَبِ أَنَّهُ نِفاسٌ                               | ه- إذا أَسْقَطَتْ مُضْغةً مُحَلَّقةً فالمشهورُ      |
| رَّةَ النِّفاسِ، ولا تَغْتَسِلُ، بل تَتَوَضَّأُ وتُصَلِّي١٨ · | إذا وَلَدَتْ المرأةُ ولم ترَ الدَّمَ لا تَجْلِسُ مُ |
| لَاللَّهُ هَبُ أَنَّهُ ليس بنِفاسٍ١٨٠                         | إذا زادَ دمُ النُّفَساءِ على الأَرْبَعينَ يَومًا و  |
| ى وَتيرةِ واحدةٍ فإنَّ النُّفَساءَ تَمَكُثُ إلى تَمامِ        | الرَّاجِحُ: أنَّ الدَّمَ إذا كان مُسْتَمِرًّا عَا   |
| • * • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       | السِّتينَ                                           |
| ٠٢٠                                                           | أقلُّ النِّفاسِ لا حَدَّ له                         |
| لْأَرْبَعِينَ تَطَهَّرَتْ وصَلَّتْ، وكُرِهَ وَطْؤُها ٢٠       | المذهَبُ: أنَّهُ إذا طَهُرَتِ النُّفُساءُ قبلَ اا   |
| بَعينَ إِذَا طَهُرَتْ ٢١٠                                     |                                                     |
| وتَتَجَنَّبُ الجِماعَ ٢٢٥                                     | إذا عاوَدَ الدَّمُ النُّفَساءَ تَصومُ وتُصَلِّي،    |
| ويَحْرُمُ ويَجِبُ ٢٣٠                                         | حُكْمُ النَّفاسِ كَحُكْم الحَيْضِ فيها يَجِلُّ      |
|                                                               |                                                     |

| الفُروقَ بين الحَيْضِ والنَّفاسِ                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| النَّفاسُ لا يُحْسَبُ منَ العِدَّةِ                                                  |
| لا تُحْسَبُ مُدَّةُ النِّفاسِ على المُولي ٢٥                                         |
| المَّذْهَبُ: أَنَّ الطَّلاقَ يَحْرُمُ فِي النِّفاسِ                                  |
| الرَّاجِحُ: أَنَّهُ لِيس بِحَرامِ                                                    |
| إذا وَلَدَتْ تَوْأَمَينِ فَأَوَّلُ ٱلنَّفَاسِ وآخِرُهُ مِن أَوَّلِهِما٢٧             |
| الرَّاجِحُ: أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ دمٌ للثَّاني فَإِنَّهَا تَبْقَى في نِفاسِها      |
| كِتابُ الصَّلاةِ                                                                     |
| تَعريفُ (الصَّلاةِ) لُغةً وشَرْعًا                                                   |
| الصَّلاةُ مَشروعةٌ في جَميع المِلَلِ                                                 |
| فَرْضُ الصَّلاةِ كان في السَّماءِ ليلةَ المغراج                                      |
| أُوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلاةُ خَمسُونَ صَلاةً ثُمَّ خُفِّفَتْ إلى خَمْسِ٣٠          |
| كَتَبَ اللهُ لهذه الأُمَّةِ أَجرَ خَمسينَ صَلاةًت                                    |
| الصَّلاةُ مِن أعْلَى أنواعِ الفَرْضِ، وهي بعدَ الشَّهادَتَينِ٣١                      |
| الأدلَّةُ على وُجوبِ الصَّلاةِ من: الكِتابِ، والسُّنَّةِ، والإِجْماعِ٣١              |
| لم يُنْكِرْ أحدٌ من أهلِ القِبْلةِ فرضيَّةَ الصَّلاةِ                                |
| وُجوبُ الصَّلاةِ على كلِّ مُسْلِمِ                                                   |
| المرادُ بالمُسْلِمِ هنا: مَنْ يَشْهَدُ السَّهادَتَينِ                                |
| الصَّلاةُ لا تَلْزَمُ الكافرَ حالَ كُفْرِهِ، ولا يَلْزَمُهُ قَضاؤُها بعد إسْلامِهِ٣٣ |
| الكافرُ يُحاسَبُ على الصَّلاة في الآخرة                                              |

| 340   | الكافرُ يُحاسَبُ على كل نِعمةٍ أَنْعَمَها اللهُ عليه يومَ القيامةِ                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٥   | النَّظرُ يدلُّ على أنَّ الكافرَ يُعَذَّبُ في الآخِرةِ على ما اسْتَمْتَعَ به من نِعَمِ اللهِ                           |
| ٥٣٦   | تعريفُ «التَّكليفِ» لُغةً وشَرْعًا                                                                                    |
| ٥٣٦   | معنى مُكلَّفٍ: بالغُّ عاقلُّ                                                                                          |
| ٥٣٦   | الدَّليلُ الأثريُّ على أنَّ غيرَ البالِغِ وغيرَ العاقِلِ لا تَلْزَمُهُ الصَّلاةُ                                      |
| ٥٣٧   |                                                                                                                       |
| ٥٣٨   | تَعريفُ التَّمييزِتَ                                                                                                  |
| ٥٣٨   | الصَّلاةُ لا تَجِبُ على الحائِضِ والنُّفَساءِ بدليلٍ أثريٌّ وإجماعيِّ                                                 |
| ٥٣٩   | النَّائمُ يَقْضِي الصَّلاةَ بالنصِّ والإِجْماعِ                                                                       |
|       | صلاةُ النَّائِمِ ونحوِهِ بعد خُروجِ الوقتِ تُعدُّ قَضاءً على كلامِ المؤلِّفِ، اخْتيارُ شَيخِ                          |
| ०४९   |                                                                                                                       |
| ٥٣٩   | المشهورُ من المذهَبِ: أنَّ مَنْ زالَ عَقْلُهُ بإغْماءِ فإنَّهُ يَقْضي                                                 |
| ٥٣٩   | تعريفُ الإغماءِ                                                                                                       |
| ٥٤٠   | الأئِمَّةُ الثَّلاثةُ: يَرَوْنَ عدمَ وُجوبِ القَضاءِ على المُغْمَى عليه                                               |
| ٥٤١   | الأئِمَّةُ الأرْبَعةُ: على أنَّ مَنْ زالَ عَقْلُهُ بِسُكْرٍ فإنَّهُ يَقْضي                                            |
|       | الرَّاجِحُ: أَنَّ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِاخْتِيارِهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي، ومَنْ زَالَ عَقْلُهُ بغيرِ اخْتِيارِهِ فإنَّهُ |
| 0 & Y | لا يَقْضي.                                                                                                            |
| 0 & Y | لا تَصِحُّ الصَّلاةُ مِن مَجْنونِ ولا كافِرِ                                                                          |
| ٥٤٣   | إذا صَلَّى الكافرُ فهو مُسْلِمٌ حُكْمًا لا حَقيقةً                                                                    |
| 0 24  | إذا صَلَّى الكافرُ اسْتِهْزاءً يُعدُّ مُرْ تَدًّا                                                                     |

| ٥٤٣   | الفرقُ بين كونِهِ مُرْتَدًّا وبين كُفْرِهِ الأصليِّ                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 8 4 | يُؤْمَرُ الصَّبيُّ بالصَّلاةِ ولوازمِ الصَّلاةِ إذا أتمَّ سبعُ سَنواتٍ                                     |
| 0 & & | يُضربُ الصَّبيُّ على تركِ الصَّلاةِ -ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ- إذا أتمَّ عَشْرًا                             |
| 0 { { | المذهَبُ: أنَّ الصبيَّ إذا بَلَغَ في أثناءِ الصَّلاةِ أو في وَقْتِها أعادَها                               |
| ٤٤ ٥  | (فائدةٌ): السَّاعاتُ موجودةٌ في عصرِ مَنْ مَضي، ولكنَّها غيرُ ساعاتِنا                                     |
| 0     | الصُّوابُ: أنَّ الصبيَّ يَمْضي في صلاتِهِ وصومِهِ إذا بَلَغَ، ولا إعادةَ عليه                              |
| 0     | يَحْرُمُ تَأْخِيرُ الصَّلُواتِ عن وَقْتِها                                                                 |
| ०६२   | صلاةُ العصرِ لها وَقْتانِ: وقتُ ضَرورةٍ ووقتُ جَوازِ                                                       |
| ०१२   | يُستثنى من تحريمِ التَّأخيرِ مَسْأَلتانِ:                                                                  |
| ०६२   | - ناوِ الجَمْعِ                                                                                            |
| ०६२   | - المُشْتَغِلُ بشَرْطِ الصَّلاةِ الذي يُحَصِّلُهُ قَريبًا                                                  |
| ०६२   | الصَّوابُ: أَنَّهُ لا يجوزُ أَنْ تُؤخَّرَ الصَّلاةُ عن وَقْتِها مُطْلقًا إِلَّا لناوِ الجَمْعِ             |
| ٥٤٧   | مسألةٌ: حُكْمُ تأخيرِ الصَّلاةِ عن وَقْتِها لشدَّةِ الحَوفِ                                                |
| ٥٤٧   | الصَّحيحُ: أنَّهُ يجوزُ تأخيرُ الصَّلاةِ عن وَقْتِها لشدَّةِ الحَوفِ                                       |
| ०१९   | يجوزُ تأخيرُ الصَّلاةِ عن وَقْتِها من أجلِ العملِ إذا كان لضَرورةٍ                                         |
| ०१९   | مَنْ جَحَدَ وُجوبَ الصَّلواتِ الخَمْسِ والجُمُعةِ فهو كافرٌ                                                |
| ० १ ९ | يُسْتَثْنَى من ذلك: مَنْ كان حديثَ عهدِ بالكُفْرِ حتى يُبَيَّنَ له                                         |
|       | (فائدةٌ): لا فَرْقَ بين الأُمورِ القَطعيَّةِ والأُمورِ الظَّنيَّةِ في الدِّينِ، في أنَّ الإنْسانَ يُعْذَرُ |
| ० १ ९ | بالجهْلِ بها.                                                                                              |
|       | المذهَبُ: أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ تَهَاوِنًا وكَسلًّا -مع إقرارِهِ بفَرْضِيَّتِها- كَافَرٌ كُفْرًا أكبرَ،  |

| ۰۰۰ | مُخْرِجًا عن المُلَّةِ بِشَرْطَينِ:                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۰ | - أَنْ يَدْعُوَهُ إِمَامٌ أَو نَائِبُهُ إِلَى فِعْلِها                                         |
| ۰۰۰ | - أَنْ يَتْرُكَ صَلاتَينِ، ويَضِيقَ وقتُ الثَّانيةِ عنها                                       |
| ۰۰۰ | الصَّحيحُ: أنَّهُ لا تُشترطُ دَعْوَةُ الإمام                                                   |
| ۰۰۱ | الظَّاهرُ: أنَّ تاركَ الصَّلاةِ لا يَكْفُرُ إلَّا بتركِ الصَّلاةِ دائيًا                       |
| 007 | (قاعدةٌ): ما ثَبَتَ بيَقينِ لا يَرْتَفِعُ إِلَّا بيَقينِ                                       |
| ۰۰۲ | الأدلَّةُ على كُفْرِ تاركِ الصَّلاةِ:                                                          |
| ۰۰۲ | – منَ الكِتابِ                                                                                 |
| ۰۰۳ | – منَ السُّنَّةِــــــــــــــــــــــــــــ                                                   |
| ۵۵۳ | ى<br>مانعُ الزَّكاةِ ليس بكافِرِ                                                               |
| ۰۰٤ | - مِن أقوالِ الصَّحابةِ                                                                        |
| 000 | - منَ الإجْماع                                                                                 |
| 000 | - منَ النَّظرِ                                                                                 |
| 000 | س انتطرِ<br>لا يُمْكِنُ أَنْ تُحْمَلَ نُصوصُ تَكفيرِ تارِكِ الصَّلاةِ على مَنْ تَرَكَها جاحدًا |
|     |                                                                                                |
| 007 | أقسامُ النَّصوصِ التي عارَضَ بها مَنْ لم يُكفِّرْ تاركَ الصَّلاةِ:                             |
| ۰۰۲ | ۱ - ما لا دليلَ فيه أصلًا                                                                      |
| oov | ٢- عامٌّ مَحَصوصٌ بالأحاديثِ الدَّالَّةِ على كُفْرِ تارِكِ الصَّلاةِ                           |
|     | ٣- عامٌّ مُقيَّدٌ بها لا يُمْكِنُ معه تَرْكُ الصَّلاةِ                                         |
|     | ٤- ما وَرَدَ مُقيَّدًا بِحالٍ يُعْذَرُ فيها بتَرْكِ الصَّلاةِ                                  |
| ۰٦٠ | ٥- أحاديثُ ضَعيفةٌ لا تُقاوِمُ أدلَّةَ كُفْر تارِكِ الصَّلاةِ                                  |

| ٥, | لا يُقْتَلُ تاركُ الصَّلاةِ حتى يُسْتَتابَ١                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥, | المذهَبُ: أَنَّ الْمُرْتَدِّينَ قِسهانِ: قسمٌ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُم، وقسمٌ لا تُقْبَلُ    |
| ٥, | الصَّحيحُ: أَنَّهُ تُقْبَلُ تَوبَةُ مَنْ سَبَّ اللهَ أو رسولَهُ أو تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ |
| ٥, | مَنْ سَبَّ الرَّسولَ ﷺ قُتِلَ وُجوبًا وإنْ تابَ١                                         |
| ٥, | في اسْتِتابةِ الْمُرْتَدِّ رِوايتانِ عن أحمدَ:                                           |
| 0, | ١ - لا يُسْتَتابُ، بل يُقْتَلُ                                                           |
|    | ٧ – يُسْتَتابُ ثلاثةَ أَيَّامٍ٢                                                          |
|    | الصَّحيحُ: أنَّ اسْتِتابَةً الْمُرْتَدِّ تَرْجِعُ إلى اجْتِهادِ الحاكِمِ                 |
| 0. | بابُ الأذانِ والإقامةِ                                                                   |
| ٥, | تعريفُ «الأذانِ» لُغةً وشَرْعًا                                                          |
| ٥, | إذا شُرِعَ الإبرادُ في صَلاةٍ شُرِعَ تأخيرُ الأذانِ فيها أيضًا                           |
| ٥, | تعريفُ «الإقامةِ» لُغةً وشَرْعًا                                                         |
| 0  | الصَّحيحُ: أنَّ الأذانَ أفضلُ منَ الإقامةِ والإمامةِ                                     |
| 0  | الأذانُ والإِقامةُ فَرْضُ كِفايةٍ على الرِّجالِ                                          |
| 0, | تعريفُ (الفَرْضِ) لُغةً وشَرْعًا                                                         |
| 0  | تعريفُ فَرْضِ الكِفايةِ                                                                  |
| 0  | فَرْضُ العينِ أفضلُ مِن فَرْضِ الكِفايةِ                                                 |
| 0. | المذهَبُ: كراهةُ الأذانِ والإقامةِ على النِّساءِ مُطلقًا                                 |
| ٥, | القولُ بسُنِّيَّةِ الإقامةِ على النِّساءِ دون الأذانِ له وجهٌ٧                           |
| 0  | المذهَتُ: أنَّ الْسافرينَ لا أذانَ عليهم و لا إقامةَ                                     |

| ママン                                   | الصَّوابُ: وُجوبُهُ على المُسافرينَ                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ንጓለ                                   | (فائدةٌ): الفرقُ بين الواجِبِ للشَّيءِ والواجِبِ فيه                         |
| ο <b>٦</b> λ                          | الجُمُعةُ حلَّتْ محلَّ الظُّهرِ                                              |
| マスル                                   | الأذانُ واجبٌ للصَّلواتِ الخَمْسِ                                            |
| ንጓለ                                   | المَدْهَبُ: أَنَّ الصَّلاةَ المَقْضيَّةَ لا يجبُ لها أذانٌ بل يُسَنُّ        |
| > ス人                                  | صلاةُ الكُسوفِ والعيدِ والوِتْرِ لا أذانَ لها                                |
| วาจ                                   | الصَّوابُ: وُجوبُ الأذانِ والإقامةِ للصَّلواتِ المَقْضيَّةِ                  |
| > 7 9                                 | يكفي للصَّلاتَينِ المَجْموعَتينِ أذانٌ واحدٌ                                 |
| × ·                                   | شُروطُ الأذانِ والإقامةِشروطُ الأذانِ والإقامةِ                              |
| ×                                     | يُقاتَلُ أهلُ بلدٍ -إذ تواطَؤُوا على تركِ الأذانِ والإقامةِ- تَعزيرًا        |
| ۰۷۱                                   | (فائدةٌ): الفَرْقُ بين القتلِ والقِتالِ                                      |
| ۰ <b>۲۲</b>                           | تحريمُ أخْذِ الأُجرةِ على الْأذانِ والإقامةِ                                 |
| ،» للمُؤذِّنِ                         | الجَعالةُ –دون عقدٍ وإلزامٍ– على الأذانِ والإقامةِ جائزةٌ – يجوزُ «الرَّاتبُ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | والمقيمِ من بيتِ المالِ، إذاً لم يوجَدْ مُتَطوِّعٌ                           |
| ۰۷۳                                   | يُستحبُّ أنْ يكونَ المؤذِّنُ:                                                |
| ۰۷۳                                   | – قويَّ الصَّوتِ                                                             |
| ۰۷۳                                   | - حَسَنَ الصَّوتِ                                                            |
| ۰۷۳                                   | - حَسَنَ الأَّداءِ                                                           |
| ٠٧٤                                   | الأذانُ بِمُكَبِّراتِ الصَّوتِ أمرٌ مُسْتَحَبُّ مَطلوبٌ                      |
| ٠٧٤                                   | تَفخيمُ الصَّوتِ بما يُسمَّى «الصَّدى» ليس بمَشروع                           |
|                                       |                                                                              |

| ۰۷٥                                             | يجبُ أَنْ يكونَ الْمُؤَذِّنُ أَمينًا                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۷٥                                             | رُكنا السَّدادِ في أيِّ عملِ: القُوَّةُ والأمانةُ                                  |
| ۰۷٥                                             | لا يُشترطُ أنْ يكونَ المؤذِّنُ عاليًا بالوقتِ بنفسِهِ                              |
| ۰۷٥                                             | العلمُ بالوقتِ يكونُ بالعلاماتِ التي جَعَلَها الشَّارعُ علامةً                     |
| ۰۷٦                                             | إذا اخْتَلَفَ «تَقويمانِ» يُقَدَّمُ المُتَأَخِّرُ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ دُخولِ الوقتِ |
| ۰۷٦                                             | إذا كان أحدُ «التَّقويمَينِ» صادِرا عن أعلمَ أو أوثقَ فإنَّهُ يُقَدَّمُ            |
| ۰۷٦                                             | لا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ فِي سُلطانٍ مُؤَذِّنٍ آخَرَ                                 |
| ۰۷۷                                             | يُقدَّمُ في الأذانِ عند النِّزاع:                                                  |
| ۰۷۷                                             | - الْمُؤَذِّنُ الرَّاتِبُ                                                          |
| ۰۷۷                                             | – الأفضلُ في الأذانِ                                                               |
| ۰۷۷                                             | - الأفضلُ في دينِهِ                                                                |
| ۰۷۷                                             | - الأفضلُ في عِلْمِهِ                                                              |
| <b>&gt; &gt; Y</b>                              | – مَنْ يَخْتَارُهُ أَهْلُ الحِيِّ أَو أَكْثَرُهم                                   |
| <b>&gt;                                    </b> | – المسؤولُ عن شُؤونِ المساجِدِ                                                     |
| ۰۷۸                                             | - القُرعةُ                                                                         |
| ۰۷۸                                             | القُرعةُ مَشروعةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ                                            |
| ۰۷۸                                             | ليس للقُرعةِ كَيفيَّةٌ شَرعيَّةٌ                                                   |
| ۰۷۹                                             | المذهَبُ: أَنَّ الأَذَانَ خَمْسَ عَشْرةَ جُملةً                                    |
| ۰۷۹                                             | كلُّ ما جاءَتْ به السُّنَّةُ من صفاتِ الأذانِ فإنَّهُ جائزٌ                        |
| ۰۷۹                                             | تعريفُ التَّرجيع                                                                   |

| ٥٧٩ | مذهَبُ مالكِ: سَبْعَ عَشْرةَ جُملةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٠ | مذهَبُ الشَّافعيِّ: تِسْعَ عَشْرةَ جُملةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | (قاعدةٌ): العِباداتُ الواردةُ على وُجوهِ مُتنوِّعةٍ ينبغي للإنْسانِ أَنْ يَفْعَلَها على هذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨٠ | الوُجوهِاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهِ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ |
| ٥٨٠ | قاعدةٌ: تَنويعُ العِباداتِ الواردةِ على وُجوهِ مُتَنوِّعةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٨١ | ينبغي تَرْكُ تَنويع العِباداتِ إذا تَرَتَّبَ على ذلك فِتنةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٨١ | الحكمةُ من الأذانِ على شيءٍ عالٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨١ | سُنَنُ الأذانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | – الطَّهارةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٨٢ | كَراهةُ أذانِ الجُنُبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٨٢ | - اسْتِقْبالُ القِبْلةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٨٣ | - وَضْعُ الأُصْبُعَينِ فِي الأُذُنينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٣ | - التَّلَقُّتُ في الحَيْعلةِ يَمينًا وشِمالًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٨٢ | اسْتِقْبالُ القِبْلةِ في كُلِّ طاعةٍ يحتاجُ إلى دَليلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٨٢ | (قاعدةٌ): يُسنُّ اسْتِقْبالُ القِبْلةِ في كُلِّ طاعةٍ إلَّا بدَليلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ظاهرُ السُّنَّةِ: أَنْ يَلْتَفِتَ الْمُؤَذِّنُ يَمينًا لحيَّ على الصَّلَّاةِ، في المَّرَّتَينِ جَميعًا، وشِمالًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨٤ | لحيَّ على الفَلاحِ، في المَّرَّتَينِ جَميعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٨٤ | بيانُ أَنَّ قُولَ الْمُؤَذِّنِ «حيَّ على» وهو مُسْتَقْبِلُ القبلةَ ثم يَلْتَفِتُ لا أَصْلَ له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٨٤ | الحِكْمةُ منَ الالتفاتِ يَمينًا وشِمالًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٨٤ | لا يَلْتَفِتُ مَنْ أَذَّنَ بِمُكَبِّر الصَّوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ٥٨٤                         | مَشروعيَّةَ التَّثويبِ «الصَّلاةُ خَيرٌ من النَّومِ» في أذانِ الصَّبحِ            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| o A o                       | التَّثويبُ يكونُ في الأذانِ الذي بعد طُلوعِ الفَجرِ                               |
| لَوعِ الفَجرِ ٥٨٥           | الردُّ على مَنْ يَقولُ: إنَّ التَّثويبَ يكونُ في الأذانِ الذي قبلَ طُ             |
| o AV                        | الخيريَّةُ قد تُقالُ في أوْجَبِ الواجِباتِ                                        |
| o A A                       | التَّثويبُ في الأذانِ الذي قَبْلَ الصُّبْحِ غيرُ مَشروعِ                          |
| o A A                       | المذهَبُ: أنَّ الإقامةَ إحْدَى عَشْرةَ جُملةً تُقالُ حَدْرًا                      |
| o A 9                       | المؤذِّنُ يَتولَّى الإقامةَ، ولا يُقيمُ إلَّا بإذْنِ الإمام                       |
| ٥٩٠                         | يُقيمُ الْمُؤَذِّنُ فِي مكانِ أذانِهِ إنْ سَهُلَ                                  |
| 091                         | شُروطُ الأذانِ:شروطُ الأذانِ:                                                     |
| 091                         | – التَّرتيبُ                                                                      |
| o 9 Y                       | - الالتزامُ بألفاظِ الأذانِ الواردةِ                                              |
| 097                         | – التَّوالي                                                                       |
| 097                         | – أَنْ يكونَ رَجُلًا عَدْلًا واحدًا                                               |
| 097                         | حُكْمُ أذانِ الفاسِقِ                                                             |
| ۰۹۳                         | الأذانُ بآلةِ «التَّسْجيلِ» غيرُ صَحيح                                            |
| ۰۹۳                         | كراهةُ تَلحينِ الأذانِ                                                            |
| 098                         | حُكْمُ الأذانِ المَلْحونِ                                                         |
| 090                         | ضابطُ «المُمَيِّزِ»                                                               |
| بالوقتِ، يُنبِّهُهُ عليه٥٩٦ | الصَّوابُ: أَنَّهُ يُجْزِئُ أَذَانُ الْمُمِّيِّزِ إذا كان عنده بالِغُ عاقلٌ عارفٌ |
| 0 9 V                       | مُبطلاتُ الأذانِ و الاقامة:                                                       |

| 097   | – الفَصْلُ الكَثيرُ                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩٧   | - الْمُحَرَّمُ الْيَسيرُ                                                                     |
| ٥٩٧   | الأذانُ قبلَ الوقتِ غيرُ مُجْزِيٍ                                                            |
| ٥٩٨   | الأذانُ يكونُ عند إرادةِ فعلِ الصَّلاةِ                                                      |
| ٥٩٨   | حُكْمُ الأذانِ للفجرِ بعد مُنتَصفِ اللَّيلِ، وقبلَ طُلوعِ الفجرِ                             |
|       | أصحُّ الأقوالِ: أنَّهُ لا يَصحُّ الأذانُ للفجرِ بعد مُنْتَصَفِ اللَّيلِ، ولو كان يوجَدُ مَنْ |
| ٦٠٠   | يُؤَذِّن بعد الفجرِيَّن يَعْد الفجرِ                                                         |
| ۲۰۱   | بيانُ شُروطِ الأذانِ باختصارٍ                                                                |
| 7 • ٢ | الفصلُ بين أذانِ المغرِبِ والإقامةِ برَكْعَتَينِ ثَبَتَ بالسُّنَّةِ القوليَّةِ والإقراريَّةِ |
| 7•4   | (قاعدةٌ): كلُّ صَلاةٍ يُسنُّ تَعْجيلُها فالأفضلُ أنْ لا يُطيلَ الفصلَ بين الأذانِ والإقامةِ  |
| 7.4   | السُّنَّةُ: تَعجيلُ كُلِّ الصَّلواتِ إِلَّا العشاءَ، والظُّهرَ عند اشْتِدادِ الحرِّ          |
| 7.4   | سببُ الجمع هو المشقَّةُ، سواءٌ كان في السَّفرِ أم الحضرِ                                     |
| 7.4   | مَنْ أرادَ أَنْ يَجْمَعَ بين الصَّلاتينِ يُؤَذِّنُ مرَّةً واحدةً، ويقيمُ لكلِّ صَلاةٍ        |
| ٦ • ٤ | مَنْ قَضِي فوائِتَ فإنَّهُ يُؤَذِّنُ مَرَّةً واحدةً، ويقيمُ لكلِّ صَلاةٍ                     |
| ٦ • ٤ | تعريفُ: «الأداءِ» و «الإعادةِ» و «القَضاءِ»                                                  |
| 7.0   | ما فُعلَ بعد الوقتِ لغيرِ عُذْرٍ لا يُقْبَلُ إطْلاقًا                                        |
| ٦٠٥   | ما فُعلَ بعد الوقتِ لعُذْرِ فهو أداءٌ وليس قضاءً                                             |
| ٦ • ٦ | تعريفُ السُّنَّةِ في اصْطلاحِ الفُقهاءِ، وفي إطلاقِ الشَّارِعِ                               |
| ٦ • ٦ |                                                                                              |
| ٦•٨   |                                                                                              |

| ス・人   | مُتابِعةَ الْمُؤَذَٰنِ مَنوطةً بِسَهاعِهِ لا برُؤْيَتِهِ دون سَهاعِهِ                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠٨   | الْمُتابِعةُ تكونُ على كلِّ حالٍ إلَّا الْمُصَلِّيَ ومَنْ كان على قَضاءِ الحاجةِ                   |
| 7.9   | اختيارُ شيخ الإسْلامِ: أنَّ المُصَلِّيَ يُتابِعُ المُؤَذِّنَ                                       |
| 7 • 9 | الرَّاجِحُ: أَنَّ المُصَلِّيَ لَا يُتابِعُ المُؤَذِّنَ                                             |
|       | المشهورُ من المذهَبِ: أنَّ المصلِّيَ وقاضيَ الحاجةِ يَقْضيانِ ما فاتَهُما من التَّرديدِ خَلْفَ     |
| 7.9   | الْمُؤَذِّنِ.                                                                                      |
| ٦١٠   | مُتابعُ الْمُؤَذِّنِ يُحُوْقِلُ في الحَيْعَلةِ                                                     |
|       | (فائدةٌ): المَشروعُ عند المصائِبِ أَنْ يُقالَ: «إِنَّا للهِ وإِنَّا إليه رَاجِعُونَ» لا «لا حَوْلَ |
| ٠١٢   | ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»                                                                        |
| 71.   | مُناسبةُ قوِل: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ»                                                |
| 71.   | معنى: «الحَوْلِ» و«القُوَّةِ»                                                                      |
| 711   | مُناسبةُ قوِل: «حيَّ على الفَلاحِ» بعد «حيَّ على الصَّلاةِ»                                        |
| 711   | الذِّكْرُ المَشروعُ بعد الأذانِ                                                                    |
| 711   | الذِّكْرُ المَشروعُ أثناءَ الأذانِ                                                                 |
| 717   | إعراُب: «اللَّهُمَّ ربَّ» وشَرْحُها                                                                |
| 714   | شرحُ قولِهِ: «الصَّلاةِ القائِمةِ»                                                                 |
| 718   | معنى: (الوَسيلةِ) و(الفَضيلةِ)                                                                     |
| 718   | معنى: المقامِ المُحمودِ                                                                            |
| 710   | الفائدةُ من سُؤالِ الوسيلةِ لنَبِيِّنا ﷺ                                                           |
| 717.  | (فائدةٌ): في باب الاخبار بحوزُ ذكرُ النبرِّ عَلَيْهِ باسْمِه، أمَّا في النِّداء فلا بحوزُ          |

|                                            | الكلامُ على زِيادةِ: «إنَّكَ لا تُخْلِفُ الميعادَ»               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| דוד                                        | المذهَبُ: أنها شاذَّةٌ                                           |
| بحٌ ويُعْمَلُ بها                          | اختيارُ الشَّيخِ عبدِ العزيزِ بنِ بازٍ: أنَّ سَنَدَها صَحي       |
| ٦١٧                                        | الظَّاهِرُ: أَنَّهُ لَا يُسنُّ مُتابِعةُ الْمُقيمِ               |
| للاةُ خَيرٌ منَ النَّومِ» بأنْ يُكَرِّرَها | الصَّحيحُ: أنَّ السَّامعَ يُتابعُ الْمُؤَذِّنَ في قولِهِ: «الصَّ |
| ٦١٧                                        | خَلْفَهُ                                                         |
| ٦١٨                                        | المذهَبُ: أنَّ المؤذِّنَ يُتابِعُ نفسَهُ                         |
| ٦١٨                                        | الصَّحيحُ: أنَّ المُؤَذِّنَ لا يُتابِعُ نفسَهُ                   |
| ٦١٩                                        | فِهْرِسُ الْأَحَادِيثِ والآثَارِ                                 |
| ٠,٠٠٠ ٢٣٢                                  | فِهْرِسُ الفَوَائِدفِهْرِسُ الفَوَائِد                           |
| ٦٥٣                                        | فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِفِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ                   |